





رقم الإيداع: ١٦٧٣/ ٣/ ٢٠٢٢ ردمك: ٦-١--٩٨٩-٣٦٩٩-٨٧٨



ولظيئ ولأولئ (33312-77.79)

خفوق الطب حجفوظن



awj.publishing@gmail.com

00962796054800 @ 3 🕝 الأردن - عمـان - العبدلــب

مكتبة مسك للنشر والتوزيع

Miskpublishing@outlook.com



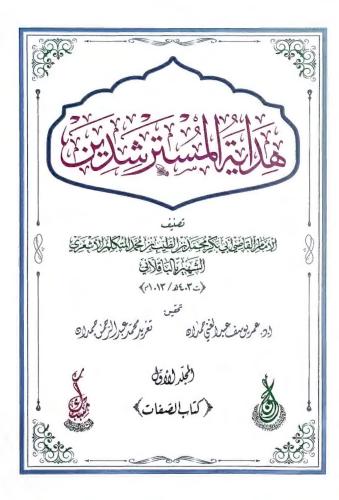



#### التصدير

الحمد لله الذي جعل في كلّ فترة بقيّة تقيّة من العلماء النجباء ، تنافح عن الدين والملّة وتنتصر للكتاب والسنّة وتردّ بالحجة والبرهان بدع المبتدعين وشبه المبطلين وتأويل الجاهلين . والصلاة والسلام على النبيّ الصادق الأمين ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، محمّد بن عبد الله ، وعلى آله الطبّيين وأصحابه الغرّ الميامين ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .

أمّا بعد ، فإنّ فكرة تحقيق ما توافر من نسخ خطيّة من كتاب هداية المسترشدين اللإمام الباقلانيّ ترجع أدراجها إلى ما يزيد على عقدٍ من الزمان ، وذلك ضمن إطار العمل في مشروع (إعادة آكتشاف العقلانيّة اللاهوتيّة في العصور الإسلاميّة الوسطى) [مجلس البحوث الأوروبيّ : ف ب٧] الذي أشرفت عليه وقتها الأستاذة زايينه اشميدكه التي قامت مشكورةً بتوفير نسخه الأربع (سانت بيترسبورغ ، طشقند ، فاس ، القاهرة) غرض تحقيقه بالمشاركة ، لكنّها أعتذرت لاحقًا عن ذلك لكثرة الاشتفال والأشفال .

لقد تأخر صدور هذه المجلّدات من كتاب هداية المسترشدين إلى هذا الوقت لأسباب عديدة ، على رأسها تزاحم الأمور العلميّة والتدريس والدوام منذ مزاولتي العمل الجامعيّ في معهد العلوم الشرعيّة بجامعة توبنگن قبل عشر سنوات ، لكنّ الاهتمام البالغ والسؤال الدائم عمّا آل إليه تحقيق هذا الكتاب من قبل الكثير من الباحثين وأهل الدراية والاختصاص في علم الكلام دفعاني مع مشاركة السيّدة تغريد حمدان إلى إنجاز هذا العمل وإتمامه ؛ فأكفينا بتحقيقه مع وضع مقدّمة له وأرفقنا في نهاية كلّ مجلّد منه فهارس فئيّة ، تسهّل على القارئ الوقوف على مبتغاه ، دول إجراء دراسة تفصيليّة عليه منقا لمزيد من الإطالة والتأخير في نشره . ولعلّنا نفرها في قابل الزمان حسب التساهيل ، إن شاء الله .

نسأل الله ، تبارك وتعالى ، أن نكون قد وُققنا بمَنِّهِ وعونهِ في أداء عملنا نظرًا لصعوبة قراءة النسخ الخطِّيَّة دون مقابلات لها مع خلوها من النقط والشكل على العموم ووجود أنهدامات كثيرة بين طفيفة ومتوسّطة وجسيمة في نسختَّى فاس والقاهرة ، حتى أنّ الحاجة أوجبت زيارة مخصوصةً لمعهد البيروني للدراسات الشرقيّة بطشقند ، دامت تسعة عشر يومًا هَدُفَ معاينةِ الأصل المخطوط المحفوظ فيه شخصيًّا ، وذلك لرداءة ما بحوزتنا من نسخة مصوّرة عنه ؛ فعملنا يبقى جهدًا بشريًّا ، يعتربه الخطأ والصواب ؛ فما أصبنا فيه ، فبتوفيق الله وتسديده ، وما جانبَنَا في الصواب ، فبقورة عنه ؛ فعصورنا وغفلة منًا .

كذلك نسأل الله ، عزّ وجلّ ، أن يجزي صاحب هذا الكتاب النفيس على جهوده الغريدة ومساهماته الجليلة نصرةً للحقّ وأهله وأن ينفع بهذا العمل كلّ مَن وقف عليه وطالعه ونهل منه .

# حرّره يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٤/١٧ هـ=٢٠٢١/١١/٢٢م

تغريد محمّد عبد الرحمن حمدان خبيرة في علم المكتبات والمعلومات وباحثة في التراث العربي المخطوط  أ.د. عمر يوسف عبد الغني حمدان أستاذ علوم القرآن والدراسات القرآنية معهد العلوم الشرعية ، جامعة تبينكر.

#### المقدمة

فيها عدّة مباحث: ترجمة الإمام الباقلاني ، ثمّ الوقوف على ما عُثر عليه حتّى الآن من كتبه وقد حُقّق ، ثمّ التعريف بكتاب (هداية المسترشدين) ووصف مخطوطاته المعثور عليها ، يلي ذلك ذكر أهمّ خطوط منهج التحقيق المعتمد في هذه الطبعة ثمّ إبراد نماذج صور من مخطوطاته .

لقد ترجم العديد من القدامي والمُحدَثين للباقلّانيّ ، فوقفوا في تراجمهم له بصورة

١ من مصادر ترجمته بالعربيّة : الخطيب البغداديّ (ت٢٠٤١هـ/١٠١م) : تاريخ بغداد ٥/٣٧٩-٣٨٣ (٢٩٠٦) ، أبو المظفّر الإسفرايينيّ (ت٤٧١هـ/١٠٧٨) : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ١٩٣ ، القاضى عياض (ت٤٤٥هـ/١٥٩) : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٧٠-٤٤/٧ ، أبن عساكر (ت٧١٥ه/١٧٦م) : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحدر الأشعري ٢١٧-٢٢٧ ، أين الجوزي (ت٩٥٥ه/١٢٠١م) : المنتظم في ناريخ العلوك والأمو ٥ / ٩٦/ (٣٠٤٤) ، أبن خلكان (ت ٦٨٦هـ/١٢٨٢م) : وفيات الأعيان ٢٦٩/٤-٢٧٠ (٢٠٨) ، اللبلتي (ت ٢٩١١هـ/ ٢٩٣١م) : فهرست اللبلق ٢٥-٦٦ (٨) ، الذهبئ (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م) : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ط٤١٨.٨٠٠ ٩ (١١٤) ، سير أعلام النبلاء ١٩٠/١٧-١٩٣ (١١٠) ، العبر في خبر مّن غبر ٢٠٧/٢ ، أبن كثير الدمشقيّ (ت٤٧٧هـ/١٣٧٣م) : البداية والنهاية ١١/٥٥٦-١٥١ [سنة ٤٠٣هـ] ، آين تفري بردي (ت٤٧٠/م٨٧٤م) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٢٣٤/٤ [سنة ٤٠٣] ، أبن فرحون (ت٩٩٥هـ/١٣٩٧م) : الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ٢١١٦-٢١٢ (٤٨٨) ، أبن العماد الحنيليّ (ت١٠٨٩ م/١٦٧٩م) : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٢٠-٢٠ ، إسماعيل باشا المغدادي (ت١٣٦٩هـ/١٩٢٠م) : هديّة العارفين ١٩٤١م ، مخلوف (ت١٣٦٠هـ/١٩٤١م) : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٩٢-٩٣ (٢٠٩) ، الزركليّ (ت٢٩٦١هـ/١٩٧٦م) : الأعلام ١٧٦/٦ ، كخالة (ت٨٠٤١٤٠٨م) : معجم المؤلِّفين ١١٠٠١٠٠ ، سرَكين (ت٢٠١٨/٢٥م) : تاريخ الرّاث العربيّ ٢٠٨/١ - ٦٠٠ (١٨) ، عبد الحميد : محاولة بيبلوغرافيّة في آثار أبي بكر الباقلّانيّ (- ١٠١٣/٤٠٣) [المشرق ٧٧ (١٩٩٣) ٢١١ - ٤٩ ؛ ٦٨ (١٩٩٤) ١٧٤-١٧٤] ، بدوى (ت٢٠٤١ه/٢٠٠٦م) : مذاهب الإسلامتين ٢٩٥-٥٩١ . بغير العربية :

Brockelmann: Geschichte des arabischen Literatur I/211 (7.) & (Supplement) I/349, Ibish: "Lifeand works of al-Bāqillāni", in Islamic Studies 4/3 (1965) 225–236; Schmidtke: "Early As"arite theology: Abū Bakr al-Bāqillāni (d. 403/1013) and his Hiddyat al-mustaršidni", in Bulletin d'Endes Orientales 60 (2011) 39-72; ; Thiele: "Abū Bakr al-Bāqillāni", in H. Lagerlund (Ed.): Encyclopedia of Medieval Philosophy, 2019, p. 1-6. أو بأخرى على مجمل عناصرها ، ممّا يغني عن أن نترجم له هنا ترجمةً خاصّة ، بل نكتفي هنا بتحرير أهمّ صورها وأبرز معالمها .

هو القاضي أبو بكر محمّد بن الطيّب بن محمّد بن جعفر بن القاسم البصريّ ثمّ البغداديّ الباقلانيّ المتكلّم الأصوليّ الأشعريّ .

وُلد بالبصرة (ونشأ فيها ودرس على مشايخها ، منهم أبو الحسن الباهليّ (ت في حدو ٢٥٠هـ/ ٩٥٨م) ، لكنّه كان يتردّد إلى بغداد - التي سكنها لاحقًا ، عندما دخلها بصحبة عَصُد الدَّوْلَة البُويْهِيّ (٣٧٦هـ/ ٩٨٣م) ، واستقرّ فيها حتّى وفاته - طلبًا للعلم ، فسمع بها الحديث من أبى بكر بن مالك القطيعيّ (ت٣٦هه/ ٩٥٨م) وأبى محمّد بن ماسِي (ت٣٦٩هـ/ ٩٨٠م) وأبي أحمد الحسين بن عليّ النيسابوريّ (ت٤٣٩هـ/ ٩٨٠م) من كما درس الفقه على أبي بكر الأبهريّ (ت٣٧٥هـ/ ٩٨٥م) النيسابوريّ (ت٤٣٥هـ/ ٣٩٨م)

الم تحدّد مصادر ترجمته مكان ولادته ، بل أكتفت بالقول : إنّه من أهل البصرة ، ممّا قد يعني أنّه بصريّ الأصل والمولد . يرجّح ذلك إجماعها على نسبته الأولى (البصريّ) . كذلك ثم تحدّد تاريخ ولادته ، لكن يرجّح بالتوافق مع مسالك حياته أنّه ؤلد في الربع الثاني من القرن الرابع الهجريّ ؛ فبعض المحدّثين حدّد ولادته سنة ١٣٨٨ه/ ٥٩٥ .

٢ صاحب أبي الحسن الأشعريّ (ت٣٣٤هـ/٩٣٥م) . عنه فهرست اللبليّ ٧٠-٧٢ (١٠) .

٣ هو الأمير أبو شجاع فتاخسرو بن وكن الدولة الحسن البويهي (٣٣٤-٩٣٦/٩٣٦-٩٩٦/٩) . تلقب بعضد الدولة ، بعدما آل إليه ملك فارس بعد وفاة عقه عماد الدولة سنة ٣٣٨هـ/٩٤٤م ، ثم صار له المملك على العراق ودبار ربيعة ودبار بكر ومعظم بلاد الجزيرة . عنه الأعملام ١٥٦/٥ .

هو المحدّث عبد الله بن إبراهيم بن أيّوب بن ماسي البغدادي البرّاز (۲۷۶-۲۹۹ه/۸۸۷-۹۸۰م). عنه سبر أعلام النبلاء ۲۰/۱۱ و۲۰۷۱).

د من كبار خُفَاظ الحديث . عنه تاريخ بغداد ٧١/٨-٧٢ (٤١٥٠) ، الأعلام ٢٤٤/٢ [فيهما كنيته أبو عليّ] .

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد التميميّ (۲۰۸۹-۳۷۵-۹۸۹۹) ، نزيل بغداد . عنه تاريخ بغداد ۱۹۲۶-۳۶۹ (۲۰۰۹) ، سو أعلام النبلاء ۲۲/۱۲۳-۳۳۶ (۲۶۱) ، الأعلام ۲۰۲۱.

أي علم الكلام ؛ وهو علم أصول الدين [يُنظر وفيات الأعيان ٢٧١/٤] . كذلك يُطلُق عليه علم النظر [يُنظر المنظر عليه علم النظر المنظر المنظر ٢٠٧١/٣] .

ترجمة الباقلاني

۱٬(۱۹۸۰

لم يعرف بالمحدّث ولا بالفقيه رغم سعة أطّلاعه في الحديث والفقه وأصوله ، كما ينمّ عن ذلك ما وصلنا من تواليفه ، بل أشتُهِرّ بالمتكلّم على مذهب أهل السنة (المُثنِيّة) وأهل الحديث وطريق أبى الحسن الأشعريّ ، إذ تفتّن في علم الكلام غاية التفتُن ، فأصبح من كبار علماء الكلام في عصره وأنتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة .

بالإضافة إلى التصنيف والتأليف ، كما سيأتي بيانه في مؤلّماته ، كان له أشتغال في التدريس ؛ فلم تُمُثّمُ فرصةُ التدريس أثناء مقامه عند عضد الدولة بشيراز التي كانت وقتها حاضرة ملكه ، حينما أستدعاه إليها ، إذ درّس كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعريّ في الموضع الذي كان يدرّس فيه أبنُ خفيفٍ أصحابةُ وكان هو الذي آستقبله في جماعة من أهل السنّة والصوقيّة حين دخل شيراز . كذلك كانت له حلقة عظيمة في جامع المنصور ببغداد التي كان قدمها مع عضد الدولة التي دخلها سنة ٣٦٧ه/٩٩٩ ، وأستمرٌ فيه إلى أواخر حياته ، كما يشهد لذلك ما أثبته

من أصحاب أبي الحسن الأشعري . من أهل البصرة . سكن بغداد . عنه تاريخ بغداد ٢٣٤١ (٢٦١) ،
 فهرست اللبلي ٧٧-٣٧ (١١) ، سير أعلام النبلاء ٢٠٥/١٦ (٢١٤) .

و على بن إسماعيل بن أبي بشر البصري (٣٠٠-٣٢٤/٩٣١) ، مؤسس مذهب الاشاعرة ، من
 الأكتة للتكلّمين المنجهدين . عنه تاريخ بغداد ٢٦/١٦ ٣٤٧-٣٤٧ (١١٨٩) ، فهرست اللبلي ٧٣-٩١ (١٢) ،
 سير أعلام النبلاء ٥٠/١٥ (٥٠) ، الأعلام ٢٦٣/٤.

له أكثر من طبعة . منها بعنوان (كتاب اللمع في الرة على أهل الربغ والبدع) . قراءة محمّد أمين الإسماعيلي .
 الرباط : كلّية الأداب والعلوم الإنسائية – جامعة محمّد الخامس أكدال ، ٢٠١٣/١٤٣٤ ، ١٥٠٠مس .
 [سلسلة نصوص رونائق : ٨] .

ع هو أبو عبد الله محتد بن عفيف الشوازي الصوفي الشافعي (۲۷۱-۹۹۲-۹۹۲-۹۹۲) ، شيخ بقليم فارس ، صاحب كتاب (آعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) . عنه مجموع الفتاوى (لابن تيميّة) ۷۱/٥ و ۳۵۲/۱۲ ، تاريخ الإسلام ط7/۲۸ - ۱۱۹۰ ، الأعلام ۱۱٤/٦ .

تلميذه أبو عمران الفاسيّ (ت٤٣٠هـ/١٠٣٩م) من سماعِهِ منه إملاءٌ في رمضان من سنة ٤٠٢هـ/١٠١م .

كانت له مشاركات كثيرة في مناظرات طويلة ، 'أظهر فيها قدرة فائقة على الجدل وإفحام الخصوم ، إذ كان موصوفًا بقوّة الاستنباط وحدّة الخاطر وسرعة الجواب ؟ فنعت لذلك بنعوت كثيرة دالّة على منافحته عن الدين ، نحو (سيف السنّة ولسان الأمّة) و(ناصر السنّة والدين والذابّ عن الشريعة)".

أمّا مذهبه في الفقه ، فمختلف فيه في ثلاثة أقوال : مالكيّ ، شافعيّ ، حنبليّ . تطرّق إلى ذلك المؤرّخ أبن كثير الدمشقيّ (ت٧٧٤-/١٣٧٣م) بقوله : «وقد أختلفوا في مذهبه في الفروع ؛ فقيل : شافعيّ ؛ وقيل : مالكيّ ، حَكَى ذلك عنه أبو ذر الهَرُويُّ ؛ وقيل : إنّه كان يَكْتُبُ على الفتاوى : كَتَبَهُ محمّد بن الطيّب الحبليّ . وهذا غريبٌ جدًا» .

من أشهرها منظراته مع أبي الحسن الأحدب (ت ١٩٨١/م) - أحد أتباع أبي القاسم الكميتي (ت ١٩٦٨م) من معتزلة بغداد - في مسألة تكليف ما لا يُطاق ، مع أبي إسحاق التعييبيني (من معتزلة البصرة) في مسألة الرؤية ، وؤية الله في الآخرة . كذلك كانت له مناظرات مع الشيخ المفيد (ت ٤١٤هـ/١٩٣٣م) ، من كبار علماء الشيعة الإمامة . جرت له أيضًا مناظرة مع الصوفتي المناجم - صاحب كتاب أشكال النجوم - وأبي سليمان المنطقيّ في مسألة أستظهار النجوم [يُنظر المحتزل من كتاب لحن العائمة والخاصة في المعتقدات ٦٦] وعدّة مناظرات أثناء إقامته بالقسطنطينيّة ضمن بعثته مع علماء النصرائيّة بين يدي ملك الروم .

٢ سير أعلام النبلاء ١٩٠/١٧ .

٣ سير أعلام النبلاء ١٩٣/١٧ .

لذا تُرجَّ له في كتب أعيان المدفعب المالكيّ ، كما فعل القاضي عياض في ترتيب المدارك وأبن فرحون في الديباج المدفقب . عند مؤلاء قد أتنهت رئاسة المالكيّة إلى الباقلانيّ في وقته [ترتيب المدارك ٧/٥٠ - ٢٦ ، الديباج المهذّب ٢١١/٢ ، النجوم الزاهرة ٢٣٤/٤ ] .

د البداية والنهاية ١١/ ٢٥٠ .

ترجمة الباقلاني الم

من أهتم أحداث سيرته أنّ عضد الدولة البويهتي (ت٢٧٣هـ/٩٨٣م) – الذي ظلّ الباقلانيُّ أثيرًا لديه – قد كلّفه مهمّة السفارة بينه وبين إمبراطور بيزنطة باسيليوس الثاني (حكم ٦٦٥–٤١٦هـ/٢٥٩ - ٢٠١م) ، وذلك في سنة ٣٧١هـ/٩٨٢م . '

كان قد تولّى القضاء ، فأشتهر بلقب (القاضي) الذي أصبح يُحالُ عليه به في كتب أصحاب المذهب وغيرهم من المتأخرين ؛ فكثيرًا ما يرد في كتبهم جملة «قال القاضي» التي يُقصد بها هذا الإمام أ. من اللافت للنظر والملاحظة أنّ معاصره الإمام عبد القاهر البغداديّ (ت2٢٤هـ/٣٧٨م) نعته بقاضي القضاة في أكثر من موضع في كتابه (أصول الدين) (ط) ؛ فقال في المسألة العاشرة في توبّب أئمة الدين في علم الكلام : «وقد أدركنا منهم في عصرنا أبا عبد الله بن محاهد ومحمّد بن الطبّب ، قاضي القضاة» . من بالغ الحسن والتقدير أنّ عبد القاهر البغداديّ قد كان ذكره قبل ذلك في هذه المسألة محددًا ومعرّفًا مقصده بهذا الوصف فيما يلي : «من تلامذيّه [= أبي الحسن الأشعريّ] أبو الحسن الباهليّ وأبو عبد الله بنُ مجاهد ؛ وهُمّا اللذانِ أَثْمَرًا ثَلَامِذَةً ، هُمْ إلى اليوم شموس الزمان وأبو عبد الله بن بكر محمّد بن الطبّب ، قاضي قضاة العراق والجزيرة وفارس

سببها أنّ Basileios II (۱۳۵۳-۱۹۵۸ (۱۳۵۳-۱۹۵۸) كان قد أرسل وفادةً إلى عضد الدولة بعد إخساد ثورة نيقفور فوكاس (Nikephoros Phokas) وبرداس إسكليوس (Bardas Scleros) ولجوء الأخير سنة ۱۳۱۹-۱۹۵۸ إلى ديار بكر طالبًا المساعدة من عضد الدولة الذي رفض بدوره طلبه وأبقاء هو ومن معه أسرى عنده طوال حكمه .

قد يُقصد بهذا اللقب أيضًا آخرون ، مثل القاضي عبد الجبّار بن أحمد المعتزليّ إيُنظر نهاية الإيجاز في
إعجاز القرآن ٢٤١ «ذكر القاضي في ذلك خمسة أوجهي] أو القاضي أبي بعلى محمّد بن محمّد بن
الحسين بن القراء الحبّليّ إيُنظر مجموع رسائل العلامة ترعيّ الكرميّ الحبّليّ ٢٨٨/١ «قال القاضي في
نسخ الحبي» [الرسائة (٦) – قلالة العرجان في الناسخ والمتسوخ من القرآن! ...

٣ أصول الدين ٣١٠ .

وكرمان وسائرٍ حدود هذه النواحي» إلخ . هذه يتوافق مع ما ذكره المؤرّخ أبنُ الأثير (ت-٦٣٨ه/١٢٣٢م) من أنّه أُسنِد إليه «قضاء عُمَان والسواحل القريبة وحدود تلك النواحي» ، وذلك في أواخر حياته .

توفّي ببغداد في يوم السبت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة للهجرة [= ٥/١٠١٣/٦] . وصلّى عليه أبنه الحسنُ ودفّته في داره بدرب المجوسِ من نحر طابق . ثمّ نُقِلَ بعد ذلك إلى مقبرة باب حرب ودُفِنَ بتربة بقرب قبر الإمام أبن حنل (ت ٢٤١هـ/ ٨٥٥م) ، رحمهما الله .

١ أصول الدين ٣١٠ .

٢ الكامل في التاريخ ٧/٤٥٢.

# من مؤلّفاته :

كان له نصيب وافر من التأليف والتصنيف ؛ فمن عادته «كان كُلُّ لِيلَةِ ، إذا صلّى العشاء وثلاثِينَ ورقةً تصنيفًا من العشاء وثلاثِينَ ورقةً تصنيفًا من جفظِ . وكان يَدْكُرُ أَنْ كُتُبَةُ بالمدادِ أسهلُ عليه من الكُتُب بالحبر ؛ فإذا صلّى الفَجْرَ ، دَفَة إلى بعضِ أصحابه ما صَنَّفَة في ليلتِهِ وأَمَرَةُ بقواءته عليه وأَمْلَى عليه الزياداتِ فيه» ؛ فكُنُبُهُ على هذه الطريقة ويهذه الكيفيّة مراجعةً ، مدقّقة ، محرّرة .

لقد ترك تركة علميّة تريد على خمسين مصنّفًا ، معظمها في عداد المفقود . يغلب عليها طابع الردّ على المخالفين منتصرًا لطريقة صاحب المذهب ، أبي الحسن الأسعريّ (ت٢٤٣هـ/٢٧٩م) : قال الخطيب البغداديّ (ت٢٤هـ/٢٧٩م) : الأسعريّ (ت٢٤هـ/٢٧٨م) : «كن المخالفين من الرافضة والمعتزلة والمخالفين من الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهميّة والكرّاميّة». وقد تقدّمه أبن في الردّ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهميّة والكرّاميّة». وقد تقدّمه أبن خلكان (ت٢٨١م/٢٨م) بقوله : «صنّف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغيره ؛ كذلك أشاد أبن كثير (ت٤٧هـ/٢٧٩م) بنفتيّه في علم الكلام وغيره ؛ كذلك أشاد أبن كثير (ت٤٧هـ/٢٧٩م) بنفتيّه في علم الكلام الكلام [...] ؛ فأنتشرت عنه تصانيفُ كثيرةً ، منها النبصرة ودقائق الحقائق والتمهيد في أصول الفقه وشرحُ الإبانة وغيرُ ذلك من المجاميع الكبار والصغار . ومن أحسبنها كتابُه في الردّ على الباطئيّة الذي ستاه كشف الأسرار وهتك الأستار» .

۱ تاریخ بغداد ه/۲۸۰.

۲ تاریخ بغداد ۵/۳۷۹.

٣ سير أعلام النبلاء ١٩٠/١٧ .

٤ وفيات الأعيان ٢٦٩/٤ .

ه البداية والنهاية ١١/٢٥٠ .

من جهته أشار أبو المظفّر الإسفرايينيّ (ت ٧١ ع ٨/ ١٠ م) إلى إحصائية ورقية لما صنفه مع ذكر بعض تواليفه ، فقال : «له قريبٌ من خمسين ألف ورقة من تصانيفه في نصرة الدين والردّ على أهل الزيغ والبدع ، لا تكادُ تُنذرسُ إلى يوم القيامة ، مثل كتاب الهداية [...] وغير ذلك من التصانيف التي لا يكادُ يتفق مثلها إلّا لِمَن وافقه التوفيقُ» . يزيد عن ذلك بنسبة ملحوظة ما قدّره أبو الفضل التميميّ ، شيخ الحنابلة ببغداد ، فجاء تقديره لما ألفه سبعين ألف ورقة . هذا عمّا صنفه ؛ فماذا عن أماليه ؟ هذا ما فطن إليه أبن عمّار الميورقيّ في حسبة نتاجه وقسمته معدّلًا على أيّام حياته كلّها . قال : «حسبتُ تواليف القاضي وإملاءاته ، قسمتُ على أيّام عمره من مولده إلى موته ، فوجد أنّه يقمُ لكلّ يوم منها عشرُ ورقاتٍ أونحوها» أ .

أمّا إحصاء كتبه عددًا مع ذكر عناوينها ، فكان للقاضي عياض الفضل في تحريرها وتقييدها ، إذ نقل عن خطّ شيخه أبي عليّ الصَّدَفيّ ٣٩ عنوانًا ، ثمّ أضاف هو عليها ممّا وقف عليه ولم يجده بخطّ شيخه المذكور ١٠ عناوين أخرى ؟ فالمجموع عنده ٤٩ عنوانًا ؟ وهي القائمة المعوّل عليها عند اللاحِقِينَ والمُحدَثين مُ مم إضافاتٍ يسيرة . أ

١ الثبصير في الدين ١٩٣ .

٢ سيم أعلام النبلاء ١٩٣/١٧ .

كأمالي إجماع أهل المدينة أو ما أملاه من كلام في باب كرامات الأولياء والردّ على منكريها ، قد أنتسخ منه
 بالحرم ، كما ذكر الباقلائيّ ذلك في خطبة كتاب البيان ه .

١٩٣ . التبصير في الدين ١٩٣ .

ضبط له عبد الحميد بن على أبو زيد ، محقق (التقريب والإرشاد الصغير) ، ٤٦ مصنّفًا . ثيراجع التقريب والإرشاد الصغير ٢٠٤١-٨٣ (الفسم المراسئ ، الباب الأول ، المبحث العاشر : مؤلّفاته] .

لقد أوصل السيّد أحمد صفر عددها إلى ٤٠ مصنفًا ، كما في مقدّمة تحقيقه (إعجاز القرآن) ٢٧٦-٩٠ .
 هي عند محمّد رمضان عبد الله ٥٥ مؤلّفا ، كما في كتابه (الباقلانيّ وآراؤه الكلاميّة) [بغداد ١٩٨٦] ١٩٦-٠
 ١١٥ [الفصل الخامس في مؤلّفات الباقلانيّ وتاره] .

من مؤلَّفاته

نكتفي هنا بذكر ما وصل إلينا من أعماله وقد حُقّق وطُبع ، هي تسعة على الترتيب الألفبائيّ دون أعتبار لفظ (كتاب) :

- ١) إعجاز القرآن ١
- ٢) الانتصار للقرآن ٢
- ٣) الإنصاف فيما يجب آعتقاده ولا يجوز الجهل به ٢
- كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات<sup>4</sup>
  - ه) التقريب والإرشاد (الصغير)°

ا يُنطَر تاريخ النزاث العربيّ (٨-٦-٦-٦) (١) . له أكثر من طبعة . منها بالعنوان أعلاه . تحقيق : السيّد أحمد صقر . القاهرة : دار المعارف ، ط1 ، ١٩٥٤/١٣٧٤ ، ٣٩٣ص .

يُنظُر تاريخ التراث العربيّ ٢٠٩١ (٧) . مطبوع بالدوان أعلاه . تحقيق : محمّد عصام اللّغناة . عمّان/يروت : دار الفتح/دار أبن حرم ، ط١ ، ٢٠٠١/١٤٢٢ ، ٢مج . هو محقّق على نسخة وحيدة ، هي نسخة مكتبة تره مصطفى باشا بإستانيول ، تحتوي على المجلّد الأوّل من هذا الكتاب .

له عنوان آخر (الإنصاف في أسباب الخلاف) ، كما في فهرس دار الكتب المصريّة ١٩٥١ . تبعه بروكلمان في ملحق تاريخ الأدب العربيّ ٢٠٤١ (٨) وسرّكِين في تاريخ التراث العربيّ ٢٠٩١ (٥) و وهو ذاته الموسوم أيشًا برسالة المحرّة . له عدّة طبعات . أوّلها بالعنوان أعلاه عن مخطوط دار الكتب المصريّة ذي الرّم ٣٢٣ كلام . عرّف الكتاب وقدّمه للقرّاء وكتب هواسنه : محمّد زاهد بن الحسن الكَوْتُونيّ (١٩٦٦-١٩٧١ مـ عرّف الكتاب وقدّمه للقرّاء وكتب هواسنه : محمّد زاهد بن الحسن الكَوْتُونيّ (١٩٦٦-١٩٧١ مـ عرّف الكتاب وقدّم نهارسه : عرّت العطار الحسينيّ . [القاهرة] : مكتب نشر الفائمة الإسلاميّة ، ١٩٥٩ / ١٩٠١ - ٢٥٠ س

ا يُنظُر تاريخ القرات العربيّ (١٩٠٦ (٣) . عني بتصحيحه ونشره : رتشرد يوسف مكارثي اليسوعيّ . بيروت : الكتبة الشرقة ، (١٣٧٨]/١٩٧٨ ، ٢٦/١٨٠/٣٦ ص . [منشورات جامعة الحكمة في بغداد . سلسلة علم الكلام : ٢] .

ه مطبوع بالعنوان أعلاه . فقم له وحقَّقه وعلَق عليه : عبد الحميد بن عليّ أبو زنيد . بيروت : مؤسّسة الرسالة ، ط1 ، ١٩٩٨/١٤١٨ ، ٣ج/٣مج .

١٦ المقدّمة

- ٦) كتاب التمهيد'
- ٧) سؤالات أهل الرأي عن الكلام في القرآن العزيز ٦
  - ٨) كَشْف الأسرار وهَتْك الأستار"
    - ٩) مناقب الأثمّة الأربعة '

نحن اليوم نضيف إلى هذه المجموعة كتابًا محوريًّا في علم الكلام ، مستفيضًا في في موضوعاته ، موسمًّا في مباحثه ، من أواخر ما ألقه الباقلّانيّ ، قد وضع فيه زبدة تجاربه وحصيلة معارفه في علم الكلام ، هو الآتي ذكره :

أينظر تاريخ التراث العربتي (١٩٠٦ (٢) . له أكثر من طبعة . منها بالعنوان أعلاه . عني بتصحيحه ونشره :
 رتشرد يوسف مكارش اليسوعتي . بيروت : المكتبة الشرقية ، ١٩٥٧/١٣٧٧ ، ٢٩/٤٢٨/٤٦ م .

١ مطبوع بالعنوان أعلاه [معه جزء فيه الكلام على الفائلين بأنّ الثلاوة هي المتلوّ وأنّ الفراءة هي المقروء لأبي الحجّاج الضرير بوسف بن موسى الكلبيّ السرقسطيّ المالكيّ (ت٥٠٥هـ/١١٢٦م)] . تحقيق وتعليق : محمّد محمود فكري . عمّان : دار الفتح ، ٢٠٢٠/١٤٤١ ، ٢٠٦م .

٢ يُنظر تاريخ الترات العربي ١٠/١ (٩) . مطبوع بالعنوان أعلاه . إبراهيم بن محمّد البيحيّ ، أحمد بن عبد الرحن المعجبيّ . دار آبن الجوزيّ ، ط1 ، ١٤٤٢/[٢٠٢١] ، ٢مج . هو محقّق على نسخة فريدة ، فيها نقص . أصل هذا الكتاب رسالتان علميّان ، تقدّم بهما المحقّقان لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة بجماعة أمّ المرى بمكّة المكرمة . له طبعة أخرى بعنوان (كشف أسرار الباطنيّة) . تحقيق : علي أصلان . إسطيول : مكنة الإرشاد ٢٠٢١/١٤٤٢ ، ٢٠٤٣م . كذلك هو محقّق على نسخته الفريدة ذات النقص .

المقصود بالأثنة الأرمة هم الخلفاء الراشدون . يُنظّ ناريخ النزاث العربي ٢٠٩/٦ (٤) [مناقب الأكتة ونقض المطاعن على سلف الأكتة] . مطبوع بالعنوان أعلاه . تحقيق وتصحيح وتعليق : سميرة فرحات . بيروت : دار المنتخب العربين ٢٠٣/١٤٢٢ ، ٣٩٨ص . تحتوي هذه الطبعة على الجزء الثاني فقط من كتاب مناقب الألتة بسبب فقدان الجزء الأوّل من المخطوط .

#### هداية المسترشدين:

فيه عدّة مطالب : صحّة نسبة هذا الكتاب إليه ، عنوان الكتاب ، حجم الكتاب ، وصف مخطوطاته .

# نسبته إليه :

هو من أواخر ما صنّفه الباقلانيّ وليس آخرها ؛ فهو يحيل فيه على كتب له عديدة ، مثا يؤكّد نسبة الهداية إليه . وقد أحال هو على الهداية في موضعين في كتابه (كشف الأسرار وهنك الأسرار) أو المسمّى (كشف أسرار الباطنيّة) (ط) [نسخة جار الله ، رقمها ١٦٧٧ ، ٧٥ «ذكرناه في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب المهداية » ، ٧٧ ب «قد وصفناه وبيّناه في كتاب التوبة من كتاب المهداية وفي شرح اللمعم وفي الأمالي»] ؛ وهذا بدوره يؤكّد نسبته إليه . يُستخلصُ من ذلك أيضًا أنّه ألّف (كتاب الأسرار) بعد (الهداية) من جهة وأنّ كتاب التوبة وكتاب التوبة بياتي (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتب الهداية من جهة أخرى ، حيث يأتي (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب النبوات ، كما جاء في نهاية نسخة القاهرة [٥٠١] : «يتلوه باب الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) مباشرة في ترتيبه بعد كتاب بالمعروف والنهي عن المنكر) .

يَنْصَاف إلى ذلك من باب توكيد المؤقَّد وقوف العديد من العلماء على كتاب الهداية أو نقلهم منه بعض النقول على أنّ صاحبه هو الباقلانيّ . 'من هؤلاء إمامُ الحريّيْنِ الجُوينيّ (٨٠٥هـ/١٨٥هـ) الذي كان يستشهد بكتب الباقلانيّ ،

التبصير في الدين ١٩٣ «كتاب الهداية» ، المختار من كتاب لحن العائة والخاصة في المعتقدات ٢٣ «كالقاضي أبى بكر بن الطبّب ، صاحب الهداية والدقائق» ، هديّة العارفين ٩/٣ « هداية المسترشدين في الكلام» .
 الكلام» ، الأعلام ١٧٦/٦ «هداية المرشدين» ، معجم المؤلّفين ١٠/١٠ «هداية المسترشدين في الكلام» .

منها الهداية ، كما في كتابه الشامل في أصول الدين . من ذلك ما يلي :

- «أمّا القاضى ، رضى الله عنه ، فقد مال إلى القول بالأحوال . وتردّدت فيه أجوبتُه . ثمّ أستقرَّ جوابُهُ في الهداية على القول بها» . .
- ٢. «قد أشار القاضي ، رضى الله عنه ، إلى طرق في الردّ على هؤلاء ، ذكرها في الهداية» ً.
- ٣. «ردّ القاضي جوابّهُ في الهداية ، فقال مرّةً : كما لم يَردْ في ذلك إطلاقٌ ، لم يَرِدُ فيه أيضًا منعٌ» ".
  - ٤. «قد ذكر القاضي في الهداية والنقض أنّ نفي القديم العاجز يستدركُ سمعًا» ُ. .

منهم أيضًا السكونيّ (ت٧١٧هـ/١٣١٧م) الذي نقل من الهداية نقولًا عدّة في التمييز لما أودعه الزمخشريّ من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز (ط) ، وذلك في المواضع التالية :

١ ﴿ أَمَّا القاضي أبو بكر بن الطيِّب ، رحمه الله ، تعالى ، فقال : حَصْرُ الممكناتِ في الجواهر المحيِّزاتِ والأجسام والأعراض معلومٌ بالضرورة . وليس لمُدَّعِي الزائدِ ْفي الممكناتِ دليلٌ . وردّ القولَ بذلك على معمر بن المُثَنِّي المعتزليّ في ٱدّعائِهِ ذلك في الأرواح في كتاب الهداية» .

١ - لشامل في أصول الدين ١٣٦ .

تشامل في أصول لدين ١٤٩ . لتدمن في أصول الدين ١٧٢ [كتاب التوحيد] .

تشمر في أصول الدين ٢٠٥ [كتاب التوحيد] . يُلاخظ أنَّ إمام الحرمين الجوينيُّ ذكر مع هداية المسترشدين كتابًا آخر ، هو كتاب النقض للباقلاني أيضًا .

برلد : زلد ، كما في المطبوع مصحَّفًا .

اشمیر ۱۹٫۱ د.

- ٣ «مسألة: وأمّا الأوصاف في حقّه، تعالى، فما ورد فيه الإذن الشرعيُّ، أُطلِقَ ؟ وما لم يَرِدُ بإطلاقِهِ إذنٌ شرعيُّ، فإن كان يُوهِمُ نقصًا، مُنع إجماعًا. وإن لم يوهم ذلك وكان مدخا، فقد منّعة الشيخ أبو الحسن الأشعريُّ، وحمه الله. ووستع في حملِهِ على البراءةِ الأصليّةِ القاضي أبو بكر في الهداية ، إذ لا مبيح ولا مانع» .
- ٣ «ذكر القاضي ، رحمه الله ، في الهداية إجماع الأمّة على قبولهم خبر نبيّنا ؟ وهو خبر البخلق والخليقة . والأصل عدم التأويل . وكلّ ما يعارض هذه الدلائل ليس في رتبتها ، موجب أنعقاد مقتضاها وتأويل ما عداها ممّا يعارضها» .
- إلان إجماع الأمّة منعقدٌ على منع إطلاق غير واردٍ في الشرع أو كان صريحًا في أمرٍ ممتنعٍ في الدين أو يوهم ذلك. ذكر هذا الإجماع القاضي أبو بكرٍ في الهداية».".
- ٥ «قد بسط القاضي أبو بكر ، رحمه الله ، الكلام في ذلك في الهداية له وفي كتابه نقض النقض ، وهو تَقْضُهُ له ، رحمه الله ، على الهَمَذَائي المعتزلي ، نقضه على زعبه كِتَاب اللَّمَع لأبي الحسن الأشعري ، رحمه الله ؛ فمكن

١ التمييز ١/٧١-١٠٨٠ .

٢ التمييز ١٨٠/١.

٣ التمييز ١٨٧/١.

إله : ساقط في المطبوع .

ه كتابه: كتاب ، كما في المطبوع مصحَّفًا .

٦ له : ساقط في المطبوع .

الهيدانيّ : الهيداني ، كما في العطوع مصحّفًا ؛ وهو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار (ت٤٥ه/ ١٠٥٥م).

٨ كتاب: بكتاب، كما في المطبوع مصحّفًا.

القاضي ، رحمه الله ، القولُ ابذلك بما فيه شفاءٌ للصدورِ وبَيَّنَ صحّةَ تعلُّقِ الأمرِ عن ذلك ولا معارضةً عن الأمرِ عن ذلك ولا معارضةً عن ".

كذلك نقل السكونتي أيضًا منه نقولًا في كتاب آخر له ، هو (عيون المناظرات) (ط) ،كما يلي :

- ١ «قال القاضي أبو بكر بن الطيّب في الهداية له : فرد ، ﷺ ، النظير إلى نضظيرِه وأَلحق المثل بمثلِهِ وأخرج هذهِ الأجرامَ عن الربوبيّة بعلّة أشتراكها في الأفول والانتقالِ والخروج من حالٍ إلى حالٍ»¹.
  - $^{
    m V}$  «وهذا التقسيم هو مختار القاضي أبي بكر في الهداية له $^{
    m V}$ .
- ٨ «ذكر الفاضي أبو بكر بن الطيّب، رضي الله عنه، في الهداية: ممّا يدلّ على وجوب النظر والاحتجاج المأمور به شرعًا مناظرةُ الصحابةِ ، رضي الله عنه ، لاختلافهم في موتِ رسولِ اللهِ ، ﷺ الخ٠.

١ القول : + في ، كما في المطبوع مصحَّفًا .

٢ للصدور: الصدور، كما في المطبوع مصحَّفًا.

٣ وبيّن صحّة تعلّق الأمر : وبين التعلق الأمري ، كما في المطبوع محرَّفًا .

عارضة : معارض ، كما في المطبوع مصحّفًا .

ه التمييز ١٨٧/١.

عيون المناظرات ٧٢ (١٠٧) المناظرة الرابعة].

٧ عيون المناظرات ٩١ (١٣٠) [المناظرة العاشرة].

٨ عبون المناظرات ١٥٧ (٢١٥) [المناظرة السادسة والثلاثون].

٩ عيون المناظرات ١٦٥-١٦٦ (٢٢٧) [المناظرة الثامنة والأربعون] .

١٠ «قال القاضي أبو بكر بن الطيّب في الهداية : إنّ مولانا ، عليًّا ، كرّم الله وجهه ، أرسل بعد رجوعه من صفين إلى كلّ فرقة من فرق الخوارج على أختلاف آرائهم ؟ فجاؤوه ؛ فقال لهم : ويحكم ! أتحضّوني على الصواب وعلى سنّة النبيّ ، علي ؟ إِن أَبِيتِم إِلَّا أَن تَزعموا أَنِّي أَخْطَأْتُ ؛ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةً أُمَّةٍ مَحمَّدٍ ، ع الله عنه بضلالي ولِمَ تكفّرونهم على الذنوب ؟ وقد علمتم أنّ رسولَ اللهِ ، على ، قد رجم الزانيَ ثمّ صلّى عليه وورّث أهله وقتل القاتلُ ثمّ صلّى عليه وورّث أهلَه وقطع السارق وجلد الزاني ثم قسم عليه الفيء ونكحوا المسلمات وأستحيوهم ؟ فأخذهم رسولُ اللهِ ، ﷺ ، بذنوبهم وأقام حقَّ اللهِ فيهم ولم يمنع سهمهم من الإسلام ولم يُخرج سهمه منهم وجعل عليهم ذنوبهم وأقرّ لهم في الإسلام سهمهم . ثمَّ قَبَضَ ، عزَّ وجلَّ ، رسولَ اللهِ ، ﷺ ، ففعل ذلك من بعده أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وأصحابُ رسولِ اللهِ ، ﷺ ، متَّفقون على ذلك . فإن زعمتم أنَّى أخطأتُ ، فما بالُ أمّةِ محمّدِ ، ﷺ ، تكفّرُونَها وتستحلُّونَ دماءَها وأموالَها وتخالفون حكمَ نبيّها وأنتم شرارُ الناس ومن يصرف له الشيطان شيعته . وسيهلك في صفين محبِّ مفرطٌ ، يذهبُ به الحقُّ إلى غير حق ، ومُبغِضَّ مفرط ، يذهبُ به البغضُ إلى غير حقّ . وخيرُ الناس حالًا أهلُ النمطِ الأوسطِ ؟ فعليكم بتقوى الله وألزمُوا السوادَ الأعظمَ! فإنَّ يدَ اللهِ ، تعالى ، مع الجماعة ؟ وإيّاكم والفرقة ! فإنّ الشاردَ من الغنم للذئب . ثمّ قَطَعَ . قال القاضي ، رحمه الله : وفي دون هذا الكلام والوعظ والدعاء إلى الحقِّ من مثله تنبيةٌ وتبصرةٌ وتذكرةً لِمَن نَصَحَ نفسته ووُقَق لرشدِه وأرادَ الله ، تعالى ، بقولهِ وفعلِه»'.

١١«ذكر القاضي أبو بكر بن الطيّب ، رحمه الله ، في الهداية أنَّ عليًّا ، رضي الله تعالى عنه ، بعث عبدَ اللهِ بنَ عبّاسٍ بعد منقلبِه في صقين لمناظرة الخوارج

١ عيون المناظرات ١٨٠-١٨١ (٢٤٧-٢٤٨) [المناظرة السابعة والخمسون] .

خلاف مناظرته هو نفسه لهم في إنكارهم التحكيم ؛ فقال لهم آبنُ عبّاس : إنّ الله ، سبحانه ، قد أَمَرُ بحكيم الرجالِ فيما دون هذا ، وهو الإصلاحُ بين الزوجين عند الشقاقِ ؛ فقالو له : أفقدَلَ أبو موسى وعمرّو ؟ فقال لهم : أمّا الزوجين عند الشقاقِ ؛ فقالو له : أفقالوا له : كيف تجوزُ الموادعةُ فيه مع جاز حكومةُ أهلِها وهم غيرُ عُدُولٍ ؟ فقالوا له : كيف تجوزُ الموادعةُ فيه مع ظهورِهم عليه ؟ فقال : سببُ الموادعةِ زوالُ القرّق وخلافكم على إمامِكم . ومتى زالبِ القرّةُ بالخلافِ والتنافرِ ، جازتِ الموادعةُ ، كما جازَتْ للرسولِ ، ﷺ ، قبل المهجرة ؛ فقالوا له : إنّ الحُكْمَ الظاهرَ يجبُ إمضاؤه وأن لا يتوقّفَ فيه كجلدِ الزاني وقطعِ السارقِ ؛ فلماذا توقّفتُم في الإمامةِ وحكّمتم الرجالَ ؟ فقال لهم: إنّما يجبُ إمضاءُ حكم ، لا شبهة فيه على أحدٍ ؛ فأمّا مع الشبهة ، فقد يجوزُ التوقّفُ وأن يكونَ البغي من الفريقينُ معاوية وأصحابه بذلك ممّا يجوزُ فيه الشبهةُ ، ولذلك عمّا يحورُ التوقّفُ وأن يكونَ البغي من الفريقينُ معاوية وأصحابه بذلك ممّا يجوزُ

للتعليق على بعض هذه النقول نقول: إن النقول الثلاثة الأخيرة (٨-١) من الهداية هي حتمًا من كتاب الإمامة ، آخر كتب الهداية على الأرجح ؛ فالأوّل (٨) في باب الكلام في إمامة عثمان ، رضي الله عنه ، آبينما الأخيران (٩-١٠) هما تحديدًا في باب الكلام في إمامة على ، رضي الله عنه ، والردّ على الواقف فيها والقادح في صحتها ، وهذا الجزء المخصص لموضوع الإمامة غير متوافر بين أيدينا من مخطوطات هداية المسترشدين .

١ عيون المناظرات ١٨١-١٨١ (٢٤٩) [المناظرة الثامنة والخمسون].

٢ يُقابَل كتاب التمهيد ٧١٤ وما بعدها .

٣ يُقابَل كتاب التمهيد ٥٠٥ وما بعدها .

٤ يُقابَل كتاب التمهيد ٧٥٥-٥٥٨ .

### عنوان الكتاب:

إِنَّ كُلِّ مِن ذَكِره قد أكتفى بآختصار عنوانه بكلمته الأولى (كتاب الهداية) أو بالكلمتَيْنِ الأُولَيْيْنِ (هداية المسترشدين) ، بينما زاد بعضهم على ذلك مجال الموضوع ، هكذا (هداية المسترشدين في الكلام) ، أي علم الكلام .

كما سيأتي بيانه في وصف بعض مخطوطاته ، جاء عنوانه مقبدًا في بداية نسخة سانت بيترسبوغ ونسخة طشقد كالتالي : (هداية المسترشدين والردّ على أهل البدع والملحدين) ؛ وهو مغاير في شطره الثاني لِمّا جاء في خمسة مواضع في نسخة القاهرة : (هداية المسترشدين والمقنع في معرفة أصول الدين) ، بينما في سائر المواضع فيها (هداية المسترشدين) . أمّا نسخة فاس ، فلا تسفعنا في هذا المبحث ، لأنّها مبتورة البداية .

لذا لا يمكن القطع في كمالة العنوان إلّا بمزيد من الأدلّة مع العلم أنّ للباقلّاتيّ بعض الكتب المبدوء عنوانها بكلمة (المقنع) ، ككتاب المقنع في أصول التكليف الذي ذكره في موضع في كتابه (هتك الأسرار وكشف الأستار) وفي موضع ثانٍ فيه (كتاب المقنع) وثالثٍ فيه (المقنع).

التبصير في الدين ١٩٣ «كتاب الهداية» ، المختار من كتاب لحن العائة والخاصة في المعتقدات ٦٢ «كالقاض أبي بكر بن الطبّي ، صاحب الهداية» .

قد جانب الزركلي الدقة في ضبطِهِ ، فقيده في الأعلام ١٧٦/٦ «هداية المرشدين» هكذا على أنه أسم فاعل
 من الفعل (أرثشة ، بيرشة) .

مثل إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ٩٩/٢ «هداية المسترشدين في الكلام» وعمر رضا ككالة في
 معجم المؤلفين ١١٠/١٠ «هداية المسترشدين في الكلام».

٤ هي في بدايات الأجزاء الداخلية كالتالي : [الجزء] السابع ٢٣] ، العاشر ١٨٧ ، الثاني عشر ١٢٩ أ ، الثالث عشر ١٦٣) ، السابع عشر ١٣٣١ .

هي في بداية الأجزاء الداخلية على الترتيب التالي: [الجزء] السادس ١١ ، الثامن ١٥ ، التاسع ١٦٧ ، الحادي
 عند ١٠١٧ ، الخالس عشر ١٨٩٩ .

## حجم الكتاب :

يلمس المرء من مخطوطاته المحفوظة أنّه من الأعمال الضخمة ذات المجلّدات العديدة الكن ، كما يبدو أنّ حجمه الكبير حال دون نسخ جميع مجلّداته أو على الأقلّ صعّب مهمّة نسخها في كثير من الأحيان ؛ فلم يصل إلينا كاملًا ، بل بالغ النقصان ؛ فالمحفوظ منه يشكّل نسبة قليلةً من مجمل أجزائه البالغ عددها أصالة (١٦) سنّة عشر جزءًا على قول محمّد بن أبي الخطّاب بن خليل الإشبيليّ (كان حيًّا ١٨٦ه/١٨٨م) الذي أختَصرَ هداية المسترشدين بعنوان (تخليص الكفاية من كتاب الهداية) ، كما جاء بخطّ يده على الجزء السابع من مُختَصرَه هذا : «الحمد لله . أنفذ محمّدُ بنُ أبي الخطّاب بن خليل الإشبيليُّ الحبسَ في مختصر الحداية للقاضي أبي بكر في سنّة عشر جزءً [۱] ، هذا السابع منها ، توقيقًا على الجرامع الأعظم بالقيروان في أواخر شوّال سنة ١٨٦ه» ؟ فإذا كان المختصرُ على الجرامع الأعظم بالقيروان في أواخر شوّال سنة ١٨٦ه » ؟ فإذا كان المختصرُ على الجرامع الأعظم بالقيروان في أواخر شوّال سنة ١٨٦ه » ؟ فإذا كان المختصرُ

١ يماثله كتاب المغني في أبواب النوحيد والعدل (ط) لقاضي القضاة عبد الحجار بن أحمد بن عبد الحجار الهتذائق (ت٥١٥/١٥)، شيخ المعتزلة في عصره ، من أقران الباقلاني ؟ فالمحفوظ منه والمطبوع أربعة عشر مجللًا من أصل عشرين ، حيث ثلاثتها الأولى ونصف الناسع (التوليد) والعاشر (الاستطاعة) والنامن عشر والناسع عشر مفقودة .

٢ مصدر الفعل (خلَّص) ؛ ومن قيَّده (تلخيص) على أنَّه مصدر الفعل (لحَّص) ، فقد جانب الصوابّ .

٣ كما نقله إبرائيم شيرح في مقالته ذات العنواد : سجل قديم لمكتبة جامع القروان [مجلة معهد المخطوطات المربية (لسركين) المربي (١٩٥٦/١٣٧٥) ٢/٢ ) ، الحاشية الأولى هناك] . يُنظر تاريخ النزات المربي (لسركين) Melvin-Koushki في ترجمتهما المشتركة للبافلاني في Melvin-Koushki في ترجمتهما المشتركة للبافلاني في (Encyclopaedia Islamica) وقدًا للجزء السابع على أنه نسخة موجودة في مكتبة (جامعة) القروان كالآتي : «a copy dated 686/1287 ist held by the library at the University of Kairouan, MS no. «(Sezgin, GAS, 1/609) » أي القروان (الجزء السابع من ستّة عشر) ؛ فلا نسخة منه ولا من سائر أجزاء هذا المختصر ، إذ كلّه في عداد المفقود إلى أن يُعتر على شيء منه في قابل الزمان . كذلك تحدّث سائر أجزاء هذا المختصر ، إذ كلّه في عداد المفقود إلى أن يُعتر على شيء منه في قابل الزمان . كذلك تحدّث النقل عن الجماع الأعظم الذي هو جلمه القروان ، فالكلام عن مكتبته ، لا عن مكتبة جلمعة القروان . من اللائت للنظر أن هذه المعلومات المغلوطة هي نفسها موجودة في ترجمة انصارى للبافلاني بالفارسيّة في دائرة المعارف بزرگ اسلامي ۲۲۸/۱۱ .

أَخَذَ بالتجزئة الأصائية للهداية ، فذلك يعني أنّ أصل الهداية كان كذلك ، أي ١٦ جزءًا كبيرًا ؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فعليه يكون الأصل فوق ١٦ جزءًا إلى حدّ الكفليّن (٣٣ جزءًا) . '

## وصف مخطوطاته المعثور عليها:

رغم الجهود الكثيفة في البحث لم يُعتَر إلى الآن إلّا على أربع مخطوطات في أربع مكتبات مختلفة . لقد وصفت الباحثة اشميتكه في مقالتها (علم الكلام الأشعريّ المبكّر : أبو بكر الباقلانيّ (ت١٠١٣/٤٠١٣) وكتابه هداية المسترشدين) النسخ الخطيّة الأربع المعثور عليها من كتاب الهداية وصفًا دقيقًا وافيًا ، نحيل عليه تمامًا من إضافات طفيفة .<sup>†</sup>

#### نسخة سانت بيترسبورغ:

محفوظة في معهد المخطوطات الشرقية بسانت بيترسبورغ - وهو تابع للأكاديمية الروسية للعلوم ، رقمها ٢٦٨ . مقاساتها ٢٥،٥×١٦٥ سم . عدد أوراقها ١٨٢ . متطرّتها ٢٠ سطرًا في كلّ صفحة . عناوين الفصول والأبواب فيها بالحمرة . كذلك كلمات وألفاظ مخصوصة ، نحو (تعالى) ، (سبحانه) وغير ذلك . يظهر بخطّ كوفي كبير على وسط طرّة ورقة العنوان : (المجلد الخامس) ، يلي ذلك العنوان وأسم المصيّف على قطعة مستحدثة ، قد ألصيقت على مكانيهما الأصليّين اللذين ما يزالا بالإمكان رؤيتهما وقراءتهما ، وكلاهما - أي الأصل والمستحدث عليه - متطابق تمامًا ، حرفًا بحرف . النصّ المستحدث المكوّن من خمسة أسطر ، حيث الأول والثائث والأخير بالحمرة ، كالتالى :

١ يُقابَل علم الكلام الأشعريّ المبكّر (لاشميتكه) ٤٣ [بالإنگليزيّة] .

٢ علم الكلام الأشعريّ المبكّر ٤٠-٤٣ .

من كتاب هداية المسترشدين والردّ على أهل البدع والملحدين تصنيف قاضي القضاة الإمام الأجلّ عماد الدين لسان الأمّة فخر الملّة محمّد بن الطبّب البصريّ الباقلّانيّ برّد الله مرقده

أمًا النصّ الأصليّ ، فكذلك ، لكنّه في أربعة أسطر ، إذ ورد العنوان كاملًا في سطر واحد ، كالآتي :

> من كتاب هداية المسترشدين والردّ على أهل البدع والملحدين تصنيف قاضي القضاة الإمام الأجلّ عماد الدين لسان الأمّة فخر الملّة محمّد بن الطيّب البصريّ الباقلّانيّ برّد الله مرقده

كذلك يمكن قراءة التملُّك المكتوب على طول أعلاها ، كالتائي : (لأبي محمّد عبد الملك بن محمّد الله عاقبته) . عبد الملك بن محمّد بن عبد الملك بن طاهر بن الحسن ، أحسن الله عاقبته) . يلى ذلك يسرةً تاريخ معارضة هذا المجلّد :

> وعورض في ذي [...] سنة [ثلاث عشرة] وستّمائة الميمونة وكتب محمود بن عبد الملك أحسن الله عاقبته

أمّا أسفلها ، فعليه وقفيّة حبس هذا المجلّد على يد مالكه ، تاج الوزراء أبي محمّد عبد الملك بن محمّد بن عبد الملك ، على دار الكتب التي كان بناها في الجامع العتبق بهمذان .

#### نسخة طشقند:

محفوظة في معهد البيروني للدراسات الشرقية بطشقند ، وقمها ٣٢٩٦ . مقاساتها عناون المحرم ، عدد أوراقها ٢١٤ ورقة ، مُستطَّرتها ٢٠ سطرًا في كل صفحة . عناوين الفصول والأبواب فيها بالحمرة . كذلك ألفاظ وعبارات مخصوصة من قبيل (تعالى) ، (عزّ وجلّ) ، (سبحانه) ، (عليه السلام) ، (سلام الله عليه) ، (عليهم السوان) ونحوه . لم يعتمد ناسخها غير المذكور الشكل إطلاقًا ، البيما إعجام الحرف جاء عنده متفاوتًا . ومزنا لها بحرف الطاء (ط) .

جاء على طرّة ورفة العنوان من الأعلى يَهْنَةُ تملُّكُ (لأبي محمّد عبد الملك بن محمّد بن عبد الملك ، أحسن الله عاقبته) ، بينما أعلاها يسرةً تاريخ معارضة هذا المخطوط ومن قام بذلك ، كالآتي : (عورض في ذي [ال]قعدة سنة ثلاث عشر [ةً] وستِّمائةِ المممونة . وكتب محمود بن عبد الملك ، أحسن الله عافيته) . كما يبدو أنّ ثمّة قرابة عائلتِة بن هذين الشخصين .

في داخل هذه النسخة يتكرّر في أكثر من ورقة ختم الوقف ، شكله بيضويّ ، عبارة عن سطريّن والفارسيّة . نصّ الأعلى : (وقف محمّد بارسا) ، نصّ الأسفل : (از كتب خواجه) ، كما في الأوراق ١١ ، ١١ ، ١٥٦١ ، ١٦٥١ ، ١١٥٦ ، ١١٥٦ ، ١١٥٥ ، ١١٥٥ ومن إلخ ، يُقرّأ على النحو التالي : (أزْ كُتُبِ وَقْفِ خواجه محمّد بارسا) بمعنى (مِن كتب وقفِ خواجه محمّد بارسا) بمعنى (مِن كتب وقفِ خواجه محمّد بارسا) . هذا الختم يعني أنتقال هذا المجلّد إلى

خواجه محمد بارسا (۲۰۷-۱۳۵۸-۱۳۵۷-۱٤۲۰م) من علماء بخاری وأعلامها . كان شيخ الفشيندية نیها بعد خواجه بهاء الدین محمد من محمد نفشیند (۷۱۷-۱۳۱۹/۹۷۹-۱۳۸۹م) ، شیخ الطریقة النقشیندیّة المعسقاة علی آسمه .

مكتبته الخاصة ١.

بالخلاصة ، كما خلصت إليها اشميدكه ، أنَّ ما يسري على نسخة سانت يترسبورغ (المجلّدة الخامسة) من خصائص كتابيّة وفنيّة يسري بدوره على نسخة طشقند (المجلّدة الحادية عشرة) ؛ فالناسخ والمالك وتاريخ المعارضة وصاحبها هو ذاته في النسخيّر ."

## نسخة فاسً:

محفوظة في مكتبة القرويين بفاس ، رقمها ٦٩٢ . عدد أوراقها ١٦٨ ورقة . مُسَطِّرتها ١٧ سطرًا . بدايتها ناقصة بخلاف نهايتها الموجودة (و ٥٩٥أ) التي يرد في آخرها أسم (هداية المسترشدين) مع التصلية والتسليم . رمزنا لها بحرف الفاء (ف) .

وضعها رديء للغاية ، إذ السواد الأعظم من ورقها متضرّر ، فيها آنهدامات بسبب الأرضة وعلى معظم هوامشها الخارجيّة لاصقات للتقوية غير شفّافة ، تحول دون قراءة ما تحتها .

قبل ما يزيد عن عقد من الزمان قد نشر المستشرق الفرنسيّ دانييل جيمريه بحثًا ، حقّ فيه كتاب التولُّد من هداية المسترشدين بالتعويل على نسخة فاس [أوراق ٩٠-١٤٠٠] . أ

١ يُنظِّر علم الكلام الأشعريُّ المبكَّر ٤١ .

٢ علم الكلام الأشعري المبكّر ١٤.

٣ ذكرها سزكين في ناريخ التراث العربي ٢٠٩/١ (٧) .

<sup>&</sup>quot;. يُنظُرُ النصَّ المحقَّن في بحث Gimaret [بالنرنسيّة] Gimaret [بالنرنسيّة]. Bāqillānī: Le Kitāb at-tawallud, réfutation de la thése mu'tazilite de la génération des actes" 272-300

#### نسخة الأزهريّة':

محفوظة في المكتبة الأزهريّة بالقاهرة ، رقمها الحديث ٢١ توحيد [الرقم القديم ٣٤ توحيد] . عدد أوراقها ٢٤٨ ورقة ، مسطّرتها إمّا ١٩ سطرًا أو ٢٠ سطرًا ، ناسخها محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمّدِ العَدَويُّ بمدينةِ صور . تاريخ نسخها بين سنة سبع وخمسين وأربعمائة (٤٥٧هـ) على ما قال ناسخها المذكور . وكانتُ مقابلتُها في صَفّرٍ مِنْ سنةِ آئتتَيْنِ وستّين وأربعمائة (٤٥٨هـ) على دا (٤٣٠هـ) على على على قوله أيضًا .

هذه النسخة مجزّاة إلى أجزاء داخلية ، على الأرجح من صنيع الباقلاني بالأصالة ، وتشمل الجزء السادس إلى الجزء السابع عشر من كتاب النبوّات من هداية المسترشدين ، كلّ جزء منها في بداية ورقة مستقلّة لهذا الغرض . رمزنا لها بحرف القاف (ق) .

النسخة في حالة غير جيّدة ، أصابها تلف ، نتج عنه أنهدامات كثيرة في أوساط أوراقها ، خاصة ١٨٥- ١٥ ، الأمر الذي جعل من قراءة المواضع المنهدمة وضبط تسلسل ألفاظها مهمة عسيرةً للغاية . ينضاف إلى عوامل صعوبة قراءة هذه النسخة شبه خلوها على العموم من إعجام الحروف ، كما أنّها خالية من الشكل إلّا في النادر .

لها وصف غير وافي في فهرس الكتب للوجودة بالمكتبة الأزهريّة ٣٣٧/٣ [هداية المستوشدين - للباقلانيخ].
 يُنظُ سركون : تاريخ النواث العربين ٢٠٩١ (٧).

# منهج التحقيق:

# من أبرز خطوطه ما يلي :

- الحرص على تحرير متون المجلّدات الأربعة من هداية المسترشدين وسلامة ضبطها وصحّة تقييدها على أقرب شكل أو صورة ممّا أراده وقصده الإمام الباقلانيّ ، صاحب الكتاب .
- تنصيص الآي مع ضبطها على الرسم العثمانيّ ونقطها وشكلها وفق الطبعة الرسميّة للمصحف الشريف مضبوط على قراءة الإمام عاصم الكوفيّ برواية ربيبه حفص بن سليمان ثمّ تخريجها بين حاصرتين بتقييد رقم السورة حسب ترتيبها الرسميّ ثمّ أسم السورة ثمّ رقم الآية أو الآتين أو الآيي .
  - تخريج الأحاديث والآثار من مظائمًا ومصادرها .
    - تخريج الأبيات الشعريّة مع ضبط شكلها .
  - إبراز جميع الأبواب والفصول والكتب الداخلية بالتغميق .
- إثبات ترقيم الأوراق في المتن بين حاصرتين مع تغميق ذلك كلّه ، نحو [١٠١] ، حيث الرقم رقم الورقة وحرف الألف وجهها ، بينما [١٠٠] يشير إلى الورقة ذاتها وحرف الباء إلى ظهرها . يجدر ذكره هنا أنّنا قد اعتمدنا الترقيم المثبت في النمخ الخطيّة حتّى في تلك الأوراق التي وقع فيها سوء ترتيب وأضطراب تسلسل ، إذ أكتفينا بالتنبيه على ذلك في موضعه في الحاشية .
- محاولة تقدير ما هو منهدم في الأصول المخطوطة قدر الاستطاعة والإمكان
   ووضعه بين حاصرتين ، كما هو بارز على وجه الخصوص في نسخة القاهرة
   ذات الانهدامات الكثيرة . أمّا نسخة فاس ، فمشكلتها أنّ العديد من أوراقها

منهج التحقيق

عليه لاصقة غير شقافة على الهوامش الأربعة ، ممّا يحول دون تحريرها ، كما يحول دون تحريرها ، كما يحول دون تواصل المتن بين الأوراق المتضرّرة بسبب ذلك ؛ فوضعنا ، حيث لزم ، ثلاث نقط تعبيرًا عن الكلمة الواحدة غير الظاهرة ، وقد وصل البحال إلى عدم ظهور سطرين بالتمام . كلّ ذلك بين حاصرتين . لأجل ذلك ألحقنا في مجلد نسخة فاس نماذج صور من بدايتها ونهايتها ، ليلمس القارئ بنفسه حقيقة هذا الأمر .

- رمزنا في الحواشي بإشارة الزائد (+) قبل كل لفظ أو بعض ألفاظ وردت في
   الأصل المخطوط ، لكن لم نر إثباتها في المتن المحقق لسبب وجيه .
- كل لفظ أثبتناه في المتن المحقّق وليس في الأصل المخطوط أشرنا إليه في
   الحواشي بإشارة الناقص (-) أو في بعض الأحيان بجملة (ليس في الأصل) .
- نتهنا في الحواشي على كل موضع مشطوب في الأصل المخطوط ، لأنه يدلّ
   كل مرة على مراجعة ذاتية من قبل الناسخ .
- كذلك نبّهنا في الحواشي على المواضع المكرّرة سهوًا ولم تشطب في الأصول المخطوطة .
- نبّهنا أيضًا على جميع الألفاظ المصحّحة في هواش النسخ وأشرنا إليها في
   مواضعها في الحواشي .
- قيدنا ألفاظًا معينة ، خاصة في نسخة فاس ، قد وردت كاملة الإملاء بإثبات الألف ، ألف المدّ ، بحذفها ، نحو «لَاكِن» ، «هاذا» ، «ذالك» وأمثاله .
- كذلك قيدنا كلمات، على وجه الخصوص في نسخة فاس ، كُتبت بياءٍ متطرّفة
   (مقصورة) ، بإبدالها ألفًا ، نحو «ما عَدَى» مقابل «ما عَدَا» ، «العصى» مقابل «العصا» .

- وضعنا لكلّ مجلّد من المجلّدات الأربعة فهارس فنّية قدر الحاجة ، مثل فهرس الآيات وفهرس الأحاديث وفهرس الأعلام وفهرس الكتب المذكورة في هداية المسترشدين وفهرس الجماعات وفهرس الأمكنة ، آخرها فهرس الموضوعات .
- ألحقنا في المجلّد الأخير ، وهو الرابع ، ثبت المصادر والمراجع المعوّل عليها
   في المقدّمة والتحقيق .

والحمد لله أوَّلًا وآخرًا .



نسخة سانت بيترمبورغ : طرّة ورقة العنوان [١١]

بذنامرة الديعانا فأة معدى النظ أأربدنا لخرفينها وهذامنا

ولحربه عاويعدفان زاز الإرعل المؤخل فيلعل السواد اضاغ الإماليس كالفداد ولفالعين لعرامتها فربح لنارهوالن عازيع تعلموه بيكام السواد لدانعماه ومداماكاضا فدوديه سنوط مأقالوه وايضلا فأنه لغاجازاز بتوا ازعيم سامرا خداد السواداد المعدمالنا عالمحتمر الانتداد الحثير والندوية الزير المارر ولالموز فباساعا مرا ازينعار ويبعدالفاعل جبج لكلاشدا دالخ بطزعهما بملاند يجاز معودا لشدات والمسدادمها والتادر لافتدرها الحال وليرعال عدمالامندادمها لذلا عرمها فالمال الرامنة بالفلاط ولماسح وجود عامعا فهال الماء 

نهاية نسخة سانت بيترسيوغ [١٨٢]ب]



نسخة طشقند : طرّة ورقة العنوان [1]

والمهل وتفغزما ببنون إمواجر جليه فحنتره ناالسرا غاخناجرا وجسوله البعود العلة ليمسا فاذا تسالواا لحرتسيا لهم فآذاهم المدعا الماحة حرحموله الإجدالعلة وهراتما عتاج البعاليمينه المحرقا ذاحمل سعنوعها لمسرارا اختيع البعاليمها اولسنم قدملتم إدالحشيج الالقدره لينعل باالهتدور ويحروهم ذاويذ سنسرا غيلالحمر وعناالنعاب حااجدونهء النذرة عليه فهدلوعللم البطلسا للحة فأذلحما فاللاحذاليكاره ذاملاعذجرك لوالانفور أنوعتا حرارا لعلة لحصرا لمحروانما عتاج البعا فيحثوله فتبسط لمروكلل إغاخ المعانج وقيعه ووجده الوجود المدره عليه ولاغتاج الهه لوجرهدا علل هذا ركوب بهري التالعول الماعتاج أأالعاه لمصاللت لاشر احذالماا أاالعلة وازجالف حفد الممل الحالمترن فارا لعلف وحبة للحكم والمترزه عفيرجه مزحاجة ألوغل فيحاكر فيقوعه البها وعال يحودا لمتناج العبرم إوما لجري يجرك أنعركه مع عدم طاعتاج الهلامه لوح درا لصح توت حال مع عدم عله وبوت العلوالهدوة وحسع معان الم معدم المرود لمنعط ولسر بعضط ماز مكرو متروكا إدام ومع داركا زا فرام انع الاعلى ولمدره فاويعدفان واز الرعل باطلاطها بمايم السواد اضاغ الآما عدر العرامني وردم لناوهوالذرعاز بعج تعله وح لموبذأمآلانها فدوينه امرا خداد السراداد اومدما لغاع العجفر الانتذاد العثين والندور فالزور الماريز ولايمز فالساعل ورااز ينعلن وبيمدالناعلجيع بكالاسدادالي طزعهما ملانه جالوجودالسدين والمصابعة والمتادر لانتدريعا الحال وليهاع البعد الامتراد معافق افالمال الدنة الفناط ولماسح وجود عامعا ف العالما الماعا مِنْ إِنَّا إِنَّا مِعْدَارِةً وَلَا الْمُعَامِعُدَارِةً وَ

نهاية نسخة طشقند [٢١٤ب]



بداية نسخة فاس [1]



نهاية نسخة فاس [٩٥٩]]

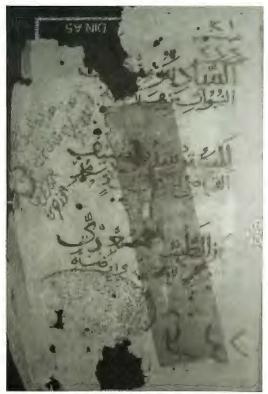

نسخة القاهرة " طرّة ورقة العنوان [1]



بداية نسخة القاهرة [١٠]



نهاية نسخة القاهرة [١٥٠]



ظهر الورقة [٧٥٠] من نسخة القاهرة : تاريخ النسخ والمقابلة وأسم الناسخ ومكان النسخ





قسم التحقيق

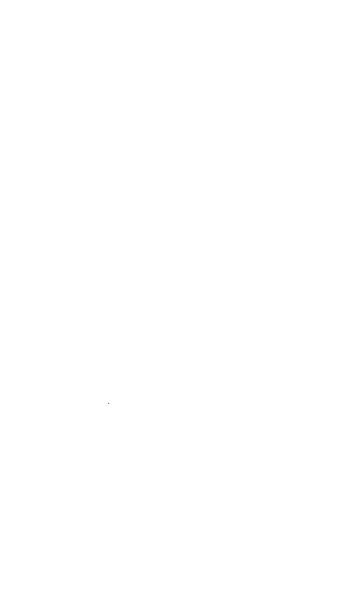

[[1]

## المجلدة الخامسة

## من كتاب هداية المسترشدين والرد على أهل البدع والملحدين

تصنيف

قاضي القضاة الإمام الأجل عماد الدين لسان الأمة فخر الملَّة أبي بكر محمّد بن الطيّب البصريّ الباقلّدنيّ

برَّد الله مرقده

[۱۱]

## بسم الله الرحمن الرحيم وأتوكّل عليه ظاعِنًا ومُقِيمًا

ومِمّا يَدُلُ على فسادِ تأويلِهِم أيضًا أنّه لو كانَ الأَمْرُ على ما قالُوهُ ، لَكَانَ مِنْ حَقِهِ ، حَلَ مَعْ وَهُمُ يَدُوهُ ، لَكَانَ مِنْ حَقِهِ ، حَلَ ذِكْرُهُ ، أَن يَقُولُ : ﴿ وَهُوجُوهٌ يَوْمَهُ نَاظِرَةٌ ﴾ [٧٧ القيامة ٢٣] ، فَتَعَدَّى النَّظُرُ بالحَرْفِ الجارِّ الذي هو ﴿ إِلَى ﴾ وبذِكْرِ (إِلَى) الثاني الذي هو واحِدُ الآلاءِ ، لأَنَّ قد بتَنَّا مِنْ قَبْلُ أَنَّ العربُ مُطْبِقَةٌ على أَنَّ النَّظُرُ المُرَادَ به رُؤْيَةُ المُمَرِّدِ لا يُعَدَّى بهذا الحرفِ الذي هو قَوْلُكَ : (إِلَى) . وإذا قال الفائِلُ مِنهُم : أَن أَنْظُرُ زِيدًا ، ولَم يُعَدِّهِ بإلَى ، كانَ مَعْنَاهُ : أَنْتَظِرُ زَيْدًا . فإذا قال الفائِلُ مِنهُم : أَن أَنْظُرُ زِيدًا ، ولَم يُعَدِّهِ بإلَى ، كانَ مَعْنَاهُ : أَنْتَظِرُ أَنْدُا . هو الرؤيةُ لا يَجُورُ في كَلامِهم أَنْ يُعَدَّى بِنَهْسِهِ إِلَّا بحَرْفِ الجَرِّ . وإذا كانَ ذلكَ هو الرؤيةُ لا يَجُورُ في كَلامِهم أَنْ يُعَدَّى بِنَهْسِهِ إِلَّا بحَرْفِ الجَرِّ . وإذا كانَ ذلكَ كَالَكُ واللهَ يُقْلُو لُولُومُ اللهَ يُولُومُ المَعْرَفِ الجَرِّ الْمُعَلِّى به النَّظُرُ و(إِلَى) الثاني لواجِدُ الآلاءِ لَفُظُ تُطِقَ به : ﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَهِ نَ الجَارُ المُعَدَّى به النَّظُرُ و (إِلَى) الثاني واجِدَ النَّعْمَ . ولمَا لَهُ اللهُ والمَا يَا المَانِي الثَانِي واجِدَ النَّعْمَ . ولمَا لَهُ واللهَ ، مَعْمَا هُ المُؤَلُ المَرْفَ المَالُوهُ سُقُوطًا ظاهِرًا .

وَلَيْنَ لَهُم أَن يَقُولُوا في هذا : ما أَنكَرْتُم أَن يكونَ هذا النَّظُرُ الانتظارَ الذي لَيْسَ مِنْ حَقِّهِ أَن يُعَدِّى بِإِلَى ؟ فلذالكَ أَقتصرَ على قولِهِ : ﴿إِلَى ﴾ مَرَّةً واحِدَةً .

يقالُ له : هذا باطِلٌ ، لأنَّهُ قد قَرَنَ هذا النَّظَرَ بَذِكْرِ الوُجُوهِ التي هي الجَوَارِخِ . وقدِ أَتُّقِقَ على أَنَّ النَّظَرَ الذي هو الانتظارُ لا يُقْرَنُ بَذِكْرِ الوَجْهِ ؛ فَسَقَطَ ما قالُوهُ . هذا على التَّسْلِيمِ أَنَّ العربَ قد نَطَقَتْ بلفظٍ لِوَاحِدِ الآلاءِ ؛ فكَيفَ وذالكَ باطِلٌ ، لا أَصْلُ لهُ على ما بَثَيْنًاهُ مِنْ قَبْلُ .

١ إلا: لا، الأصل.

ومِمَّا يدلُّ على فسادِ هذا التأويلِ أيضًا أنَّه لو سَاغَ مِثْلُهُ في الأُمَّةِ ، لَسَاغَ أَن يُمّالَ : إذَّ مرادَ القائِلِ : «أنا ناظِرٌ إلى زيدٍ» ، معناهُ : أنا ناظِرٌ بِفمَةَ زيدٍ . وكذَلكَ كلّ شيءٍ قال القائِلُ : «إني ناظِرٌ إليه» ، مِن قولِهم : «أنا ناظِرٌ إلى الطِّقْلِ وإلى التَهِيمَةِ» ، إنَّما المُرادُ به ناظِرٌ يَعْمَتَهَا . وهذا مِمَّا [٢] لا خِلَافَ في بُطْلَانِهِ ؟ فَمَيْظَ ما قالُوهُ .

ومِمّا يدلُّ على بُطْلَانِ هذا التأويل أيضًا أنَّهُ مُستَقِطَ مَعَى التعظيم للمؤمنين والبشارة لهم ، لأنَّهُ لو أَزادَ بقولهِ : ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [٧٥ القيامة ٢٣] ، أي أنَّها رَائِيةٌ النِعَمِهِ ، لائنَّه مجميمًا يَنْظُرُونَ إلى رَبِّهَا نَاظِرُونَ اللَّهَا مجميمًا يَنْظُرُونَ إلى يَعْمَدِ الله معيمًا يَنْظُرُونَ إلى يَعْمَدُ التخصيصِ للمؤمنينَ أنَّهم يبتدئونَ بها ويباشرونها ، فإنَّما خصَّهم برؤيتِهِ ، جَلَّ وعزَّ ، دُونَ الكافِرينَ . ولو أَزادَ التَّظُرَ إلى يَعْمَدِ فقط ، لم يَكُنُ للمؤمنِينَ في ذلكَ مَرِيَّةٌ على الكافرينَ . وفي بُمُلَلانِ ذلكَ مَرِيَّةٌ على الكافرينَ . وفي بُمُلَلانِ ذلكَ مَرِيَّةً على ما قالُوهُ .

وبدلُ على فسادِ هاذا التأويلِ أيضًا أنّه الو كانَ الأمرُ على ما ذُكْرُوهُ ، لم يَكُنْ لِتَخْصِيصِ نَظَرِهِمْ إلى نِعْمَتِهِ بيومِ القيامةِ مَعْنَى ، لأنَّ المؤمنِينَ والكافرِينَ يُنْظُرُونَ إلى نعمةِ اللهِ ، تعالى ، في الدنيا ، كما يَنْظُرُونَ إليها في الآخرة ، فلا مَعْنَى إذًا لقولهِ : ﴿وَهُجُوهٌ يَوْمَلِهُ نَاضِرَةٌ ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [٧٥ القيامة ٢٧-٢٣] وهو بريكُ ب(إلَى) واحِدَ النِّمَ . وفي تخصيصِهِ لِرُقْيَتِهم ونَظْرِهم بِهْوَيَوْمَدِنِهُ دليلٌ على أنَّهُ أَخْبَرَ المَّهم يَرُونَ في الآخرة ما لم يَرُوهُ في الدنيا ، وهو النَّظُرُ إليه ، سبحانهُ ، وبه خصَّ المؤمنِينَ دُونَ الكافرينَ .

١ رائية : رآوية ، الأصل .

٢ - ويباشرونها : شطرها الأخير (نها) إضافة في هامش الأصل .

٣ أنه: لانه، الأصل.

ويَدُلُّ أَيضًا على بُطْلَانِ تأويلِهم أنَّ نِمَمَ اللهِ ، تعالى ، على المؤمِنِينَ في الدنيا والآخرة كثيرةً ، لا يُحْصَى عُدُدُمُها ؛ فما مَعنَى قولهِ : إنَّهم ينظرونَ إلى واحِدِ النَّمَم ونِعَمُهُ لا تُحْصَى كثيرةً ؟ ففي هذا أيضًا دليلٌ على أنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ النَّظَرَ الذي هو الرؤيةُ له .

فإنْ قالوا : إنَّما أَرَادَ بلِكُو النعمةِ جنسَ النِّعَمِ ، لا واحد .

يقالُ لهم : إِنَّكُم آفد زَعَمْتُمْ أَنَّ (إِلَى) ٱسمُ واحدِ النَِّعَمِ ، لا الحرف الجارّ . وظاهرُ هذا الكلام يقتضي نعمة واحدةً ، تُثَنَّى وتُجْمَعُ ، فَبَطَلَ أَن يكونَ المُوادُ به الجنس . على أَنَّ لَفُظِ الواحدِ أَبدًا مِنْ جنسِ مُثَنَّى الواحدِ المُفْرَدِ ؛ فلذالكَ يَصِحُّ أَن يُثَنَّى ويُجْمَعَ . وإنَّما يُرَادُ به الجمعُ بدليل غير لَفْظِهِ على ما سَنَدُكُرُهُ في بابِ القولِ في المُمُوم والخُصُوصِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ ما قالُوهُ وثَبَتَ أَنَّ ﴿ إِلَى ﴾ المذكورَ في الآيةِ إنّما هو الحرفُ الجَارُ [١ب] المُعَدَّى به نَظَرُ الأَبْصَارِ . وهذا واضحٌ بحَمْدِ اللهِ ، تعالى .

ومِمَّا يَدُلُّ أَيضًا على فسادِ تأويلِهِم لقولِهِ : ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾ [٧٥ القيامة ٢٣] على أنَّ المراد به الانتظارُ لِنِعَمِهِ آتِفَاقُ الأُمَّةِ على أنَّ هذا القولَ إنَّما وَرَدَ على وَجْهِ البَسْارةِ للمؤمنِينَ والتعظيم لَهُم والتعبُّرِ مِنَ الكافرِينَ . وقد ثَبَتَ أنَّ الانتظارَ صَرَبّ مِنَ التَنْفِيصِ والتكْدِيرِ وأنَّ المُنْتَظِرَ المُتَوَقِّعَ لِمَا يَرْجُوهُ مُعَدَّبٌ بانتظارِه ومشوب نعته . ولهذا أطبَق الكُ على إطلاقِ القولِ : عَذَبَكَ اللهُ عذابَ المُنْتَظِرِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ وَكانَ أهلُ الجَنَّةِ في أتَّم عَيْشِ سليمٍ ونعيمٍ مُقِيمٍ ، لا يَشُوبُ يَعْمَتُهُ هوسٌ ولا تكديرٌ ، لم يَجُزُ أن يكونَ إنَّما بَشَّرِهُم ، تعالى ، بالانتظارِ والتَّوقُّعِ الذي يقتضى الافتام والتعذيب والتَّغْفِيصَ ؛ فَنَبَتَ بذالكَ بُطْلَانُ مَا قالُوهُ .

١ يحمى: تحمى ، الأصل.

٢ إنكم: انهم، الأصل.

فإن قالوا : الانتظارُ على ضربَيْنِ : أنتظارُ لأمْرِ به نَفْعٌ وفي تأخّرِه ضَرَرٌ . وهذا الانتظارُ لَمَشْرِي تكديرٌ وتعذيبٌ . وذلك آنتظارُ المَحْبُوسِ للإقراحِ عنه والمُعَدَّبِ للإقراحِ عنه والمُعَدَّبِ لرَبِّعُ عذايِهِ . وأنتظارُ هذا وأمثالِهِ عذابُ وتتنفيصٌ . والعَبْرُبُ الآخرُ آنتظارُ لبما فيه ولا ضَرَرَ في تأخّرِهِ . وذلك آنتظارُ المُتشاغِلِ بأكْلِ الطعامِ لأكْلِ الحَلْوَاءِ أَبَعْدَهُ وَانتظارُ الآكيلِ للشرابِ والشرب بَعْدَ أكلِهِ . وهذا ليمن بِتَنفيصٍ ، لأنَّ المُنتظِن بذلك ، إذا لو أنى بما ينتظرهُ مِن الحلواءِ الطبيخ ، لم يُؤثِرهُ . وإذا كانَ ذلك كذلك ، وَجَبَ أن يكونُ آنتظارُ أهلِ الجَنَّةِ مِنْ هذا القَبِيلِ الذي لا ضَرَرَ عليهم في تأخيرٍ ما يَنتَظرُونَهُ . وليمن هُمْ في آنتظارِ أمرٍ ، لَحِمْهُمُ الضررُ بِتَأَخَّرِهِ وَتَدعُومُمُ الضررُ بِيَأَخَرِهِ وَتَدعُومُمُ الضررُ بِيَأَخَرِهِ وَتَدعُومُمُ الضررُ بِيَأَخَرِهِ وَتَدعُومُمُ الضرورُ بِيَأَخَرِهِ وَلَالِهُ أَلِكُ ، وليمن هُمْ في آنتظارِ أمرٍ ، لَحِمْهُمُ الضررُ بِيَأَخُرِهِ وتَدعُومُمُ الضرورُ بِيَأَخُرِهُ المَّرَالُ عامُؤلَلُ .

يقالُ لهُم : ما أَوْرَدْتُمُوهُ مِنْ هَذَا باطلْ ، بل الانتظارُ كُلُّهُ تَغيضُ وتكديرٌ . ولو حَضَرَ الأمرُ المُنْتَظِرُ ، لكَانَ أَشدَّ للمُنْتَظِرِ وأَعْمَلُ لِتَبِيدِهِ ورَاقِعًا لِتَوَقَّبِهِ وآهتمامِهِ . وآنظارُ المحبوسِ لإطلاقِهِ والمُعَقِّدِ لِقَلَقِ قَيْدِهِ والحائمِ الظَّمَآنِ لِحُصُورِ الطعامِ والشرابِ ، كُلُّة تَنْفِيضُ وتكديرٌ وتعذيبٌ للمُنْتَظِرِ . وكذلك أنتظارُ الوِلَايَاتِ والتَّوَقِّي إلى المنازلِ [٢] والظَّفَرُ بالعَدُو والمقابلةُ للمنهِم وشكرِه . كُلُّ ذلك أنتظارٌ ، وهو في أغْسِهِ تنغيضٌ . وليس في الانتظارِ شيءٌ يَحْرُبُ عن ذلك .

فأمَّا آكِلُ الطَّمَّامِ وَالوانِ الطبيخِ الذي لو حضرَ الحلواء ، لاَتَنَ أَكُلَهُ بَعْدَ الطعامِ وعَزَلَهُ إلى حينِ فراغِهِ مِنَ الأكلِ ، فليسَ بِمُنْتَظِرٍ ولا مُتَوَقِّعٍ ، وإنَّما هو عازِمٌ على أَكْلٍ الخَلْوَاءِ عِندَ حاجِتِهِ إليه . وليسَ هذا مِنَ الانْتِظَارِ في شيءٍ ، بل هو بمثابةِ عَزْمِ الشَّبْعَانِ الرَّيَّانِ على الأَكْلِ والشربِ عِندَ الحاجةِ إليهِما . وليسَ ذلكَ باتِّهَاقِ اَنظارًا الشَّبْعَانِ الرَّيَّانِ على الأَكْلِ والشربِ عِندَ الحاجةِ إليهِما . وليسَ ذلكَ باتِّهَاقِ اَنظارًا

الحلواء : الحلوآ ، الأصل ، حيث وضع الناسخ مدّة على الألف للدلالة على أنّها بالسدّ ، أي الحلواء ، لا على القصر (الحلوى) . كلامما لغة صحيح . أنمّا المواضع النالية التي ورد فيها هذا اللفظ ، فأكتفى الناسخً بتقييد الألف دون مدّة عليها ، ممّا يغني عن التنبيه عليه في موضعه .

للأكلِ والشربِ وحضورِ الطعامِ والشرابِ ، وإنَّما هو عَزْمٌ على الأكلِ عِندَ الحاجةِ الله و أَنَّما الله و أَنَّما الله و أَمَّا المُنْتَظِرُ الله كلِ الجائمُ الذي لم يَحضُرُهُ الطعامُ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، سَقَطَ ما قُلتُمُوهُ . وكيفَ يَنْتَظِرُ الحلواءَ مَنْ هو مُتَشَاغِلٌ بِأَكْلِ الألوانِ الذي لو خَضَرُهُ الحلواءُ ، لم يَأْكُلُهُ ولاَئرَ أَكُلُ غيرِه عليه . هذا بعيدٌ في العقولِ .

وفي الجُمْلَةِ أَنَّهُ لا يَخلُو المُتَشَاعِلُ بَأَكُلِ الألوانِ مِنْ أَنْ يكونَ في تِلْكَ الحالِيا مُشْتَهِا لأَكُلِ الألوانِ مِنْ أَنْ يكونَ في تِلْكَ الحالِيا مُشْتَهِا لأَكُلِ الألوانِ وقَلْيهِ على الحلواء وللحلواء وتقديمِهِ على الألوانِ أو لجمع يَنَهما . وإنْ كانَ يُؤْيُرُ تقديمَ أكلِ الطعام ، ولو حَضَرَهُ الحلواءُ ، لم يَعْرِضُ لأَكْمِهِ ، فنيسَ بِمُنْتَظِرٍ لحُصُّرِهِ ولا مُتَوَقِّعٍ له ومُهْتَمَ به ، وإنَّما هو عازِمٌ على أكلِه عِنْ الخَوْدِ عِنْ المنظارِ في شيء . وإنْ كانَ هذا الآكِلُ للخُوانِ يُؤْيُرُ تقديمَ الحلواء والجمع بَينَهما ولم يَحْضُرُهُ ، فهو في تَنْغِيصٍ وتَكُدِيرٍ ومُتَطَلِّعُ وعَنْ مُنَا اللهَ عَلَى مُصُودٍ ومُتَطَلِّعُ إلى حضورِه ومُتَطَلِّعُ إلى حضورِه ومُتَطَلِّعُ إلى المَسْرَةُ والنعيم ، لأنه قد تأخّر عنهُ ما هو مُحتاجٌ إلى حضورِه ومُتَطَلِّعُ إلى المَسْرَةُ والنعيم ، المنه قد تأخّر عنهُ ما هو مُحتاجٌ إلى حضورِه ومُتَطَلِّعُ إلى المَسْرَةُ والنعيم ، الله قد تأخّر عنهُ ما هو مُحتاجٌ إلى حضورِه ومُتَطَلِّعُ إلى المَسْرَةُ والنعيم ، الله قد تأخّر عنهُ ما هو مُحتاجٌ إلى حضورِه ومُتَطَلِع إلى والمَاكِنَةُ واللهِ يَعْمِلُ ما ظَنُوهُ .

فإنْ قالوا : أفتقولونَ على هـٰذا أنَّ نعيمَ أهـلِ الـجَنَّةِ يُؤتَّوْنَ به فـي وقـتٍ واحـدٍ ؟

قبلَ لهم : لا ، والكنَّهُم لا ينتظرونَ يِعْمَةُ ، وهم في أُخرَى مع خُطُورِه بالبالِ مِنْ غيرِ أُخبَيْسٍ . وإذا كانوا في مُجَالَمَةِ الأنبياءِ ، لم يَشْتَهُوا مُجَاذَبَةَ الحُورِ . وإذا آشْتَفَلُوا يُمْجَاذَبَةِ الحُورِ والوَّلْدَانِ ، لم يَشْتَهُوا مُحَادَثَةَ الرُّسُلِ . وكذالكَ القولُ في كلِّ يَعْمَةٍ هم مُتَشَاغِلُونَ بِنَيْلِهَا [٢٠] في أَنَّهم لا يَشْتَهُونَ سِوَاهَا ولا يَخطُرُ بِبَالِهِم غيرَها . وإذا كانَ ذلكَ كذالكَ ، سَقَطَ مَا تَوَهَّمُوهُ .

فإنْ قال قائلٌ : ما أنكرتُم أن يكونَ أهلُ الجَنَّةِ مُنْتَظِرِينَ في كثيرٍ مِنْ أَحْوَالِهم ما يأتيهم مِنْ نعيم يتوقَّعُونَهُ ، غَيْرَ أنَّهم لا يَأْلُمُونَ لذَّالِكَ الانتظارِ ، لأنَّ اللهُ ، تعالى ،

١ يخلو: بحلوا، الأصل.

لا يَخلقُ فيهم الأَلَمَ لِمَا يَنْتَظِرُونَهُ ، فيكونُ الانتظارُ فيهم بذَّالكَ موجودًا والأَلمُ به عنهُم مَرْفُوعًا .

يقالُ لهم : إنَّ نَفْسَ الانتظارِ لِمَا تَشْتَهِيهِ النفسُ وبَحتاجُ إليه المُنتَظِرُ ويَستضرُّ يِتَأَخُّرِهِ عنه ويفوثُ لَذَيْهِ بَوقَيهِ يَتَضَمَّنُ وجودَ الأَلمِ بِتَأَخُّرِ ما يمسُّ الحاجةَ إليه ولا يَصِحُّ أَن يوجَدَ مُنْفَكًا عنه . ولو جَازَتْ هانِهِ الدَّقْوَى لقائلِها ، لَجَازَ لآخرَ أَن يقولَ : إنَّ أهلَ الجَنَّةِ فد يَشْتَهُونَ أشياءَ ، يَختَاجُونَ إلى مُحْشُرِهَا وإِدْرَاكِهَا ويَمِيلُونَ إليها ، وإن لم تَحْصُرُهُمْ ولا يَتَالُوهَا جُمْلَةً ، وإن لم يكونوا بِفَقْدٍ نَيْلِهَا وإِدْرَاكِهَا اللهَ يَالُونَ فيهم الأَلمَ لذَالكَ .

وَلَجَازَ أَيضًا أَن يَقَالَ : إِنَّ أَهَلَ الجَنَّةِ قَد يَصِحُ تَكَلَيْمُهِم وَرَجْرُهُم وَتَخوِيْهُهُم بِالعقابِ ، إِن لم يَفْتَلُوا المَأْمُورَ به . ولا يَخْلُقُ فيهم مع ذالكَ أَلَمًا وَمَثَّا بِخُوْفِ العقابِ أو لا يَخْلُقُ فيهم الخوفَ منهُ ؛ فلا يكونوا بذالكَ مُتَنَقِّصِينَ ولا خاتِفِينَ .

ولىجازَ أيضًا لقائلِ أن يقولَ : إنَّه قد يَجُوزُ أن يَفْلَمَ أهلُ الجَنَّة انَّهم يَفْنُونَ ويَنْفَطِعُ نعيشهم ولَذَّائَهُمْ ولا يَخْزَنُونَ ولا يَأْلُمُونَ مع العِلْمِ بذَلكَ ، لأنَّ الله ، تعالى ، لا يَخْلُقُ فيهم مع إغْلامِهم ذَلكَ هَمَّا ولا الْمَا به . وكذلك كانَ يَضِحُّ أن يَغْلَمُوا ويخبروا بأنَّهم يَمُونُونَ ويَبْلُونَ ولا يَخْلُقُ فيهم حزنًا لذلك ولا ألْمَا به .

ولَمَّا بَطَلَ هَذَا أَجْمَتُمُ ، وَكَانَ القَائِلُ بِهِ قَدْ جَعَلَ الْجَنَّةُ كَدَارٍ الاَبْتِلَاءِ وصارَ إلى أَنَّ نعيمهم مَشُوبٌ بالتَّنْفِيصِ ، وَجَب مثلُهُ في آنتظارِهم لِمَّا يَتَوَقَّعُونَهُ ويَشْتَهُونَهُ مع حاجتِهم إليه . وهذا ما لا يُمْكِنُ القَصْلُ فيه ؛ فَبَطَلَ ما قالوهُ .

فإنْ قالوا : فهاذا يُوجبُ أنّهم في الجَنَّةِ لا يَنْتَظِرُونَ شيئًا مِمَّا يَعْلَمُونَ أَنَّهِم يَشْتَهُونَهُ وَيَلَذُونَهُ .

قيلَ لهم : أجل ، بل حُضُورُ كُلِّ [٣]] ما يَحضُرُهم الشهوة له مع حضورِها في

قرب ولا يَخطرُ ببالِهم شيءٌ يُؤثِرُونَهُ إلّا وحَضَرَ مع حضورِه مِنْ غيرِ تأخيرٍ ، وإلَّا عادَ أَمْرُهُم إلى التَّنْفِيصِ والتَّكْدِيرِ ، وذلكَ مِمَّا لا يَنالُهم ذالكَ في دارِ النَّعِيمِ .

فإن قال مِنهُم قائِل : إِنَّ الله ، تعالى ، لَمْ يَقُل : إِنَّ المؤمنينَ يَنْتَظِرُونَ ثُواتِهِم اللَّذَاتِ وَنَبُلِ الشهواتِ وهُمْ في الجَنَّةِ ، ولا أَخَرَ بذالك عنهُم ، وإِنَّما قالَ : ﴿ وَهُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [٧٥ القيامة ٢٦-٢٣] يريدُ مُنْتَظِرةً لثوابه . ويومئِذِ تارات ، يكونونَ في بَعْضِهَا في الجَنَّةِ وفي بعضِها في الحسابِ والمَحْشَرِ وبَعْدَ النشرِ مِنَ القبورِ ؛ فيُمْكِنُ أَنْ يكونَ أَرادَ أَنَّهم يَنْتَظِرُونَ ثُوابَهُ قَبْلَ دخولِهم الجَنَّة ؛ فإذا دَخُلُومًا ، نَالُوهُ وبَاشَرُوهُ . ولم يكونُوا فيها مُنْتَظِرِينَ ولا مُتَوَقِّمِينَ ؛ فإذا دَخُلُومًا ، نَالُوهُ وبَاشَرُوهُ . ولم يكونُوا فيها مُنْتَظِرِينَ ولا مُتَوَقِّمِينَ ؛

يقالُ لهم : هذا أيضًا باطِلٌ لإجْمَاعِ الأُمَّةِ على أنّه ، تعالى ، أَخبَرَ بَنظَرِهم إليه على وَجُو التُغطِيمِ لِشَأْنِهِم والتمثيرُ لهُم مِنَ الكافِرِينَ والترغيبِ للمُكَلَّفِينَ في مِثْلِ إيمانِهم وفِعْل طَاعَتِهم ، لِيَنَالُوا بذلكَ ما ينالُهُ المؤمنونَ في المعادِ .

وإذا كان ذلك كذلك ، لَمْ يَجُزُ أن يكونَ النظرُ الذي ذَكَرَهُ عنهم آنتظارًا لثوابهِ ، وإذ كانُوا في المَحْشَرِ مِنْ قَبْلِ دُحُولِ الجَنَّةِ ، لأنَّ آنتظارَهُم لذالكَ وقَبْل الحُصُولِ في الجَنَّةِ مِنْ أَعْظَم هُمُوم أهلِ المَوْقِفِ وغُمُومِهم والشدائدِ التي تلحقُهم ، لأنَّهم لا يُنتَظِرُونَ النَّوَاب ودخولَ الجَنَّة والوصُولَ إلى نَعِيمِها إلَّا مع حَاجَتِهِمْ إلى ذالكَ وشفوتِهم له وزوالِ ما هُمْ مَدْفُوعُونَ إليه مِنْ كَرَبِ المَوْقِفِ وألَى الانتظارِ . وكذا يعلونَ بالخوفِ والحَدِّرِ وما لا يَتَحَقَّقُونَ المصيرَ إليه مِنْ عقولِهم وتجاوز لهم أو تشديد ومنافشة ، فإنَّم ينظونَ الغوابَ لِنَيْلِ ما يلذّونَهُ وزوال هاذِهِ الأمورِ التي يدفعونَ إليها في أرضِ المَحْشَرِ . واللهُ ، سبحانهُ ، لا يجوزُ أنْ يُرَغِّبَ المُمْكَلِّفِينَ في الطَّاعةِ بأنَّهم ، إذا فَعَلُوهَا ، كانوا لِقَوَابِهَا مُنْتَظِرِينَ مُتَوقِّعِينَ ولِزَوالِ خوفِ المناقشة راجِينَ ، إذا فَعَلُوهَا ، كانوا لِقَوَابِهَا مُنْتَظِرِينَ مُتَوقِّعِينَ ولِزَوالِ خوفِ المناقشة راجِينَ ، إذا فَعَلُوهَا ، كانوا لِقَوَابِهَا مُنْتَظِرِينَ مُتَوقِّعِينَ ولِزَوالِ خوفِ المناقشة راجِينَ ، إذا فَعَلُوهَا ، كانوا يقوَابِها مُنْتَظِرِينَ مُتَوقِّعِينَ ولِرَوالِ خوفِ المناقشة راجِينَ ، إذا فَعَلُوهَا ، كانوا يقوابِها مُ المناقشة راجِينَ ، إذا فَعَلُوهَا ، كانوا يقولها ي ، وعَد بالتنغيصِ والتَّكُدِيرِ وترغيبٌ في المناقشة راجِينَ ، إذا قَالمُومَا ، كانوا يقولها ، وعُد بالتنغيصِ والتَّكُدِيرِ وترغيبٌ في

الطاعة بالَم الانتظارِ للنعيم . وهذا باطال بآتِفَاقِ . ولذالكَ لا يجوزُ أن يقولَ المُمْرَغِّبُ مِنَّا في طاعتهِ : [٣٦] أَطِعْ وَآمَتَيْلُ ! فإنَّكَ ، إذا أَطَعْتَ ، كنتَ لِنَوَابِ عَمْلِكَ وجزائِكَ منتظِرًا ومُتَوَقِّعًا ، لأنَّ ذالكَ وَعُدَّ منه بالتعذيبِ وتَنْفِيصِ الانتظارِ ؟ فَوَجَبَ بذالكَ أنَّه لا يجوزُ أن يُخبِرَ عن أهلِ الجَنَّةِ على وَجْهِ الترغيبِ في فِعْلِ مِثْلِ يعالِيها في إلىجائِة ولا في أرضِ المتخشرِ ، وسَقَطَ يعالِها فالْهُهُ .

فإنْ عَادُوا بَعَدَ هَذِهِ الْجُمْنَةِ يَقُولُونَ : الأمرُ في هذا على ما آدَّعَيْتُمْ وما وَعَدَهُم اللهُ ، لتعالى ، باتنظارِ ثوابه في الآخرة ، وأنَّهُ ، إذا أَخبَرَ أنَّهم يَنظُرُونَ إلى ما يَللُّونَ بالنَّظْرِ إلى ويشتهونَ إدراكَهُ مِنْ جَنَانِهِ وما أَعَدَّهُ ، سبحانَهُ ، لهم فيها مِنَ الحُورِ والوَّلْدَانِ وصِحَافِ الذَهبِ والفِصَّةِ وما أَحَرَّ به مِمَّا أَعَدُهُ لهم ، فذكر النظرَ إليه وأرادَ النظرَ إلى أفعالِهِ هذهِ . وجَرَى ذلكَ مَجرَى قولِ إبراهيمَ ، عليه السلامُ : ﴿ وَتَى ذَاهِبٌ إِلَى الْمَعْلِينِ ﴾ [٧٦ الصافات ٩٩] وقوله : ﴿ وَقُولُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن بَأَتِيهُمُ آللهُ فِي طَلْلِ مِنَ الْمُعْمَامِ وَالْمَلْئِكُ ﴾ [٧ البقرة ٢٠١] وقوله : ﴿ وَقَلِه : ﴿ وَمَالَلُ صَقَّا لَهُ أَلْمَالُمُ وَالْمَلْئُوكُ وَالْمَلْلُ مِنَ اللهِ في طَلْلِ مِنَ العُمامِ . ويعني بقولهِ : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ [٩٨ الفجر ٢٢] ، جاءَ أمرُ رَبِّكَ وملائكيّهِ . وكذلك قوله ، تعالى : ﴿ وَقِلْهُ وَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَنْ المؤمنِينَ في أمثالِ ذلكَ .

قيلَ لهم': قد تَقَدَّمَ مِن جوابِ هذا ما يُغْنِي عن الإطَالَةِ . وجميعُ ما ذَكَرْتُمُوهُ مِن هايو الآياتِ إنّما وَجَبَ حَمْلُها على المجازِ والانصرافِ عن ظاهِرِهَا بحُجَّةٍ وإحالة العقولِ عليه ، سبحانة ، كونه في مكانٍ ، يذهبُ إليه فيها ، وإحالة كونهِ آرَيًا

١ لهم: له ، الأصل .

وَجَائِيًا عَلَى وَجْهِ الحَرَّةِ والنقلةِ مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانٍ وإحالة ٱستضراره ولحوق أَذِيَّةٍ به، يَتَعَالَى عن ذَالكَ كُلِّةٍ . ولولا هذِهِ الحُجَّةُ ، لَوَجَبَ حَمَّلُ الكلامِ على ظاهِرِهِ .

وقد بَيَّنَا نحنُ مِنْ قَبُلُ أَنَّهُ لا نقض في كونِهِ مرئيًّا الأبصارِ ولا شيءَ فيما يظتُّونَهُ ويوجبُونَهُ وأَفَيْنَا وَاضِحَ الأَدِلَةِ على فسادِ قولِهم وجوازِ رُؤْيَتِهِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَمْ يَجُزْ حَمْلُ ما ذكرُوهُ مِنْ نظرِهم إليه ، تعالى ، على أنَّه إلى غيرِه وإلى أفعالهِ . وليفلُ هلنا لَمْ يَجُزْ عِندَهم صَرْفُ قولهِ : ﴿لا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ﴾ [٦ الأنعام ١٠٣] عن ظاهرِه إلى أنْقل عظيم أفعالِه وأجناس مقدوراتِه . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، كذالكَ ، بَطْلَ ما قالوهُ وَوَجَبَ حَمْلُ النظرِ إليه على موضوعِه ومُوجبِ ظاهرِه . وهذبو جملةً كافيةً فيما يَذُلُ على وُجُوبِ رُؤْيَتِهِ مِنَ القرآنِ .

١ وجائيًا : وجآءيًا ، الأصل .

٢ مرئيًّا : مرءيًّا ، الأصل .

٣ يدل: تدل ، الأصل .

## فصل

القولُ فيما يدلُّ على ذلك مِنْ جهةِ الأخبارِ ما وَرَدَتْ به الرَّوَاياتُ المُتَظَاهِرَةُ مِنَ الجهاتِ الممخلِفةِ عن جُلَّةِ الصحابةِ ومَنْ هُمُ الفُدُوةُ عن النبيّ ، عليه السلامُ ، بتوقِّفِ لهم على رؤيةِ المؤمنِينَ للهِ ، تعالى ، في المَعَادِ بأبصارِهم جَهْرَةً . والأخبارُ في هذا الباب كثيرةً مُتظَاهِرةً ، وهي مِنْ أكثرٍ شيءٍ رَوَاهُ النَّبُّتُ الثِّقَاتُ عَنِ الرسولِ ، على السلامُ ؛ فَوَجَبَ القضاءُ بوجوبِ رُؤْيَتِهِ ، تعالى ً .

ولنا في التَّغَلَقِ بجُمْلُةِ هَانِو الأخبارِ الواردةِ مِنَّ الطُّرِقِ المُتَعَانِيَةَ بالألفاظِ المختلفةِ
مَعَ آتِفَاقَهَا على المَعْنَى طريقانِ . أَحَدُهُمَا أَنْ نَقُولَ : هي متواترةٌ على المَعنَى في
الجُمْلَةِ ، وإن لم نَدَّعِ التواتُرُ في حبرٍ منها بعَيْنِهِ ، وحصول العلم بِصِحْتِهِ اصْطِرَارًا .
والطريقُ الآخرُ : يُسْتَدَلُ على صِحْتِهَا وثبوتِها بظُهُورِها واَنتشارِها في الصحابةِ
وإحاطَتِهم بروَاتِيَهَا . ولم يَكُنْ فيهم مُنْكِرٌ لها ولا قادِحٌ فيها بحجَّةِ عقلٍ أو سَمْعٍ ؟
فيكونُ ذلك إطْبَاقًا مِنَّ الأُمَّةِ في الصَّدْدِ الأوَّلِ على تعليمِهَا والقولِ برويةِ اللهِ
تعالى ، في المَعَادِ بالأبصارِ ، وإجماعُها على ذلك وغيره مِنَ الأمُورِ حجّةً قاطِعةً
وبمنابةِ ما نَطْقَ به نَصُّ الكتابِ والسنّةِ المُتَوَاتِرَة .

ويكونُ أيضًا إجماعًا على تَرْكِ النَّكِيرِ للخبرِ والإمْسَاكِ عَنْ رَدِّهِ والقَدْحِ فِيه أوضح دليلِ على ثُبُرتِهِ وعليهم بِصِحَّتِه وقِيَّامِ الحُجَّةِ به ، إذا كانَتِ العادةُ موضوعةُ على أنَّ ما تلقّى مِنَ الأخبارِ الواردةِ في أُصُولِ الدِّيَانَاتِ خاصَةُ ، وما لا يجوزُ فيه التقليدُ والتمبُّدُ بكلِّ قَوْلٍ فيه ، وأن يكونَ كلُّ مجتهدٍ فيه مُصِيبًا أو مُحْطِئُ الحقِي فيه معذورًا غَيْرُ مُؤاخَذٍ ولا مَلُومٍ ، فإنَّهُ مِمَّا قد عُلِم صِحُتُهُ وقامَتِ الحُجَّةُ عِندَ قَابِلِيهِ بنبوتِهِ . غَيْرُ مُؤاخَذٍ لا مَلُومٍ ، فإنَّهُ مِمَّا قد عُلِم صِحُتُهُ وقامَتِ الحُجَّةُ عِندَ قَابِلِيهِ بنبوتِهِ . وهذه الأصلُ عادةً في قبولِ الأخبارِ ونبوتِها ، لا يُشكِنُ دَفْهُهُ .

تعالى : إضافة في طرف السطر ، الأصل .

٢ ندّع: ندعى ، الأصل.

فَهِمَّنْ رَوَى حديثَ الرؤيةِ [ 4 ب] عن رسولِ اللهِ ، ﷺ ، قَيْسُ بنُ أبي حازِم عن جَرِير بنِ عبدِ اللهِ عن السلامُ . ورَوَاهُ أيضًا عَنْهُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ وأبو أُمَامَةُ الباهِليُّ وعَمَّارُ بنُ باسرٍ وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأُبَيُّ بنُ كَمْبِ وعبدُ اللهِ بنُ عَمَرَ وأُبَيُّ بنُ كَمْبِ وعبدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العاصِ وحُديفةُ بنُ اليَمَانِ وعَدِيُ بنُ حاتِم الطائيُّ وأبو هُرَيْرةَ وأبو سعيدِ الحُدْرِيُ وأبو موسى الأَشْعَرِيُ وأنَسُ بنُ مالكِ وعبدُ اللهِ بنُ المَبَّابِ وأبو رَزِينِ العَقْبليُّ وبلالٌ وصَهَيبٌ الرُّوميُّ .

وَرُوِيَ عَن أَبِي بَكْرٍ الصَّدَيْقِ ، رضي اللهُ عنه ، في تأويلِ قولهِ ، تعالى : ﴿لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ﴾ [١٠ يونس ٢٦] أَنَّها هي النَّظَرُ إلى اللهِ ، تعالى ، الله يَدُلُّ على سَمَاعِهِ ذَالكَ في تفسيرِ الزيادةِ كروايتِهِ جماعة مِنَ الصحابةِ . ومِنْ جُلَّةٍ مَنْ رَوَى خبرَ الرؤيةِ عن النبيّ ، عليه السلامُ ، عليُ بنُ أبي طالبٍ ، كرّم اللهُ وجهة . وَتَتَبُعُ جميعِ ما رُوِيَ في ذَالكَ وَذِكْرُ الطُّرُقِ عنهم وتَغَايُرُ الأَلفَاظِ ، وإنِ آتَفَقَتْ معانِها وتَوَافَتْ عليه ، يَطُولُ ويَكُمُ . الطُّرُقِ عنهم وتَغَايُرُ الأَلفَاظِ ، وإنِ آتَفَقَتْ معانِها وتَوَافَتْ عليه ، يَطُولُ ويَكُمُ .

ونحنُ نَدَكُرُ مِنْ ذَلكَ جُمْلَةً مقنعةً ومنتِهةً على أنَّهُ لا إشكالَ على مَنْ لهُ أَذَنَى معرفةٍ بالسُّنَنِ والأخبارِ في ثبوتِ هذيهِ الروايةِ وأنَّها مِن أكثر وأَوْضَحِ شيءٍ رُوِيَ عن النبق ، عليه السلامُ .

١ أبو عبد الله الكوفتي (ت٩٨هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢٤/١٠-١١ (٤٨٩٦) ، ٧٠/٣ . ٥٣٤/٤ .

البَخليّ ، صاحب النبيّ ، 禁業 . مختلف في وفاته في ثلاثة أقوال (٥١/٥٤/٥١) . عنه تهذيب الكمال
 ١١/٢٥ - ٥٠ (٩١٧) ، ١١/٢٤ .

٣ عنه : عند ، الأصل .

٤ يُقابَل تفسير الطبريّ ٢/٥٤٩-٥٥٠ (١٧٦٣-١٧٦٣) ، تفسير آبن أبي حاتم ٦/٥٤٥ (١٠٣٤١) .

ه يُقابَل تفسير الطبريّ ١/١٥٥ (١٧٦٤١) ، تفسير أبن أبي حاتم ١٩٤٥/٦ (١٠٣٤٠) .

٦ أنّها: وانها، الأصل.

بغابل تفسير الطبري ١٩٦٦٦ (١٧٦٢٠-١٧٦٢١)، ١/١٥٥ (١٧٦٤٢)، تفسير أبن أبهي زمنين ٢٥٢/٢،
 شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة ٢٧٧١ (٧٨٤).

فَعِنْ هَانِهِ الأخبارِ خَيْرُ قَيْسٍ عَن جَرِيرٍ \* فِرَوَى أَبُو شِهَابِ الحَنَاطُ عَن إسماعيلَ بنِ
أَبِي خالدٍ عَن قَيْسِ بنِ أَبِي حازم عن جَرِيرٍ 'هَلنا الحديثَ وذَكَرَ فَي لَفْظِهِ ، قال :
كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، يُخِيَّةٍ ، فَنَظَرَ إلى القمرِ ليلة البَدْرِ ، فقال : (إِنَّكُمْ سَتَوَنَ °رَبُّكُمْ
عَيْنًا ، كُمّا تَرُوْنَ هَلْنَا أَ، لَا تُصْامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ؛ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تُغْلِبُوا عَلَى
صَدَةٍ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ، فَأَفْعُلُوا !) . ثَمَّ قَراً : ﴿وَسَتِمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ، فَأَفْعُلُوا !) . ثَمَّ قَراً : ﴿وَسَتِمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ » [ ٥ ق ٣٩] . "

وقد أَحرَجَ البخاريُّ هذا الحديث في كتابِ الصحيحِ بهذا اللفظِ - أُغنِي قولَهُ ، عليه السلامُ : (تَرَوْنَهُ عِبَانًا) - عن يُوسَفَ بنِ مُوسَى عن عاصم بنِ يوسفُ البَرْبُوعِيَّ عن أبى شِهَابِ الحَنَّاطِ عن إسماعيلُ عن قَيْسٌ عن جَرِيرٌ . ^

قال القاضي ، رضي الله عنه : وحدَّثنا بهذا الخبرِ أبو طاهرِ [6] محمَّدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ العَبَّاسِ المُخَلِّصُ<sup>4</sup>، قال : حدَّثنا أبو القاسم عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ

هو قيس بن أبي حازم . تقدّم .

ا هو جرير بن عبد الله البَخليّ ، صاحب النبيّ ، ﷺ . تقدّم .

هو عبد زبّه بن نافع الكّيائيّ الكوفيّ (ت ١٧١ أو ١٧٧ه) ، نزيل المدائن . عنه تهذيب الكمال ٢٨٥/١٦ ٢٧/٢ ، (٣٧٤) ٨٥٠

<sup>؛</sup> النجليّ الأحمسيّ ، أبو عبد الله الكوفيّ (ت-١٤٥ أو ١٤٦هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢٦-٢٦ (٢٦٩) ، ١٣/٢٤ ، ١٦/١٥ .

ه سترون : تسرّون ، الأصل .

٦ يعنى هذا القمر .

سنن أبي داود ٢٣٣/٤ (٤٧٢٩) ، سنن أبن ماجه ٨٠١٠ /٨١٧) ، كتاب الرؤية ٢٣٦-٣٩٩ (١٣١ ١٣٢ - ١٦٢) . كذلك صحيح البخاري ٢٣٦/٨/٤ (٣٤٤) [هناك دون قراءة الأية] .

صحيح البخارئ ٢٢٦/٨/٤ (٢٤٥٥) [٩٨-كتاب النوحيد ، ٢٤-باب قول الله ، تعالى : ﴿وَجُوهُ تَؤْمَيْدُ
 نَاضِرةٌ ، إلى رَبِّهَا ناظِرْقُهَا] . لفظه هناك : «إنَّكُمْ مَنْهَانْ رَبُّكُمْ عِبَانًا» .

البندادي الذهبي (٥٠٥–١٩٩٣هـ) ، مخلِّص الذهب من الغش . عنه سير أعلام النبلاء ٢٠/١٧٤-٤٨٠
 ٢٥٥) ، ١٢/١٤ .

البغويُّ ، قال : حدَّثنا محمَّدُ بنُ زيادِ بنِ فَرَوَةَ البَلَدِيُّ بَبِلَدِ ، قال : حدَّثنا أَبو شِهَالٍ عن إسماعيلُ عن قَيْسِ عن جَرِيرٍ وذكر الحديثَ بلفظِهِ . °

وهذا الحديثُ يُرْوَى عن قَيْسِ عن جَرِيرِ مِن نحوِ سَبْعِينَ طريقًا . 'وهو عِندَنا وغيرُه مِن أحاديثِ الصحابةِ بالأسانيدِ الصحيحةِ .

وحدَّننا أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ العَبَّاسِ بنِ محمَّدٍ الوَرَّاقُ<sup>٧</sup>، قال : حدَّثَنِي أَمِيُّ، قال : حدَّننا أبو عليّ الحسنُ بنُ عَرَفَةً بنِ يَزِيدَ العَبْدِيُّ ومحمَّدُ بنُ إسماعيلَ

١ هو عبد الله بن محمد بن عبد العزير البغوي الأصل ، البغدادي الدار والمولد (٢١٤-٣١٧هـ) . عنه سير أعلام البلاء ١٤٠/١٤-٥٤-٥١ (٢٤٧) . روايتُه عن البلدي منصوص عليها في معجم البلدان (٢٨١/١ .

٢ أبو زؤح . عنه معجم البلدان ٤٨١/١ [كما في الحاشية التالية] ، تهذيب التهذيب ٢ - ٤٨٦/١ .

٣ قال باقوت الحموي في معجم البلدان ١٩٨١، : «هي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل ، بينهما سبعة فراسخ ، وبينها وبين نصيبن ثلاثة وعشرون فرسخا [...] يُستب إليها جماعة . منهم محمد بن زياد بن فرّوة البلديّ . سمع أبا شهاب الحناط وغزة . زوّى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويّ» ، تهذيب الكمال ٢١/٨٦٤ «هي بقرب الموصل» .

إلى الله المَّالِق الكوفي الحناط . تقدم . عن سماع البلدي منه يُنظر هنا الحاشية السابقة .

ه كتاب الرؤية ٢٣٧ (١٣١).

٦ كتاب الرؤية ١٩٢-٤٨ (١٤٨-١٤٨).

البغدادي المستملي (١٩٦٦-١٣٧٨م) . عنه تاريخ بغداد ١٩٦٢-٥٥ (٤٥٠) ، سير أعلام النبلاء ١٨٨/١-٣٠
 ١٣٩ (٢٧٩) . هو مذكور أيضًا في ترجمة أبيه في تاريخ بغداد ٢٠٠/٦ ، سير أعلام النبلاء ١٩٧٥ .

٨ هو أبو عليّ إسماعيل بن العبّاس البغداديّ الورّاق (٢٤٠-١٣٣هـ) . عنه تاريخ بغداد ٢٠١٦-٣٠١ (٣٣٦) ، سير أعلام البلاء ١٩/١٥ (٤١) . هو مذكور أبضًا في ترجمة أبنه في تاريخ بغداد ٥٣/٢ وسير أعلام البلاء ٢٨/١٦.

سماعه الحسن بن عرفة منصوص عليه في تاريخ بغداد ٣٠٠/٦ (س١٢) وروايتُه عنه منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٠٣/٦.

البندادئ المؤدّب (۱۰۰–۲۵۲۹) . عنه تهذیب الکمال ۲۰۱۲–۲۱۰ (۱۲۶۳) ، سیر أعلام النبلاء ۱۱/۷۱–۱۰۱۰ (۱۲۲)، د/۷۶) .

روايتُه عن أبي معاوية الضرير منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٢٦/٢٥ (س٤) .

كتاب الصفات كتاب الم

الحَسَّانِيُّ الواسِطِيُّ ، قالا : حَدُّنا أَبُو معاوية الصَّرِيُرُ محمّدُ بنُ خانِه عبد الله بنِ تُحتَّ ، قال : قال رسولُ الملكِ بنِ أَبَحَرَا عن تُوثِرِ بنِ أَبِي فَاخِتَةَ عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ ، قال : قال رسولُ الله ، ﷺ : (إنَّ أَذَنَى أَخُلِ الْجَعَّةِ مَنْزِلَةً لَرَجُل يَنْظُرُ فِي مُلْكِ اللهِ الْفَيْ سَنَةِ ، يَرَى أَقْصَاهُ ، كُمَّا يَنَظُرُ فِي مُلْكِ اللهِ اللهِلمُلا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

١ أبو عبد الله الضرير (ت٢٥٨هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٤/٧١ -٧٧٣ (٢٠٠١) .

روايتُه عن أبي معاوية الضرير منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٢٧/٢٥ (س٤) .

۱۱ السعدي الكوفي (۱۱۳-۱۹۹۵). عنه تهذيب الكمال ۱۳۲/۲۰-۱۳۲ (۱۷۲۳)، ۲۰۳/۳۰-۳۰
 ۱۳۰ ، ۲۰۲/۲۰ ، ۲/۲۰ ، سرر أعلام النبلاه ، ۲/۲۹ - ۷۸ (۲۰).

روايتُه عن أبن أبجر منصوص عنها في تهذيب الكمال ٣١٤/١٨ .

حو عبد الملك بن سعيد بن خيّان بن أبجر الهُمُثَائيّ الكوفيّ . عنه تهذيب الكمال ٣١٥-٣١٥-٢١٥
 (٣٥٢٩) .

روايتُه عن تُوير منصوص عنها في تهذيب الكمال ٢٩٧٤ ، ٣١٣/١٨ .

<sup>:</sup> أبو الجهّم الفرشيخ العهاشمين الكولفتي . عنه تهذيب الكمال ٢٩٦٤-٤٣١ (٢٦٣) . روايّه عن الصحابيّ عبد الله بن عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنهما ، منصوص عليها ، كما فمي تهذيب الكمال ١٣٩/٤ ، ١٣٤/٥ .

قبدناه بتنوين النمكين ، بينما هو مشكول في مطبوع المستدرك على الإضافة .
 لتظ هنا الحاشة التالة .

٦ كتاب الرؤية ٢٧٢-٢٧٢ (١٧٣) .

بهيذا اللفظ أيشًا أخرجه الحاكم (ت٥٠٤م) في المستدرك ٤٩٧/٤ (٣٦٢٧) من طريق أبي معاوية الضرير ، ثمّ أصاف هناك : «نابعه إسرائيل بن يونس عن تُؤثِر» ، فذكره (هناك ٤٩٧/٤ -٤٩٨ (٣٦٢٨)) ، ثمّ عَلَق يقوله [هناك ٤٩٨/٤] : «هذا حديثٌ مفسّر في الرّة على المبتدعة ، وتُؤثِرٌ بنُ أبي فاتِحةً وإنّ لم يُختِجةً ، فلم يُشَمّ عليه غيرُ التشبُّي» . يُنظِّر شرح اللالكاني ٤٦١/١ (٨٦٦) .

يُقاتِل فيض القدير ٢٠١٤؛ (٢٩٤٤) «إلنَّ أدنى أهلِ الحقّ منزلًا لَمَن بَنْظُرُ إلى جنايه وأزواجه وتفديو وشرُّره سَبيرةَ ألفِ سَنَةٍ وأَكْرَنَهُمْ على اللهِ مَن يُنْظُرُ إلى وجهه الكريم غُذُوةً وغَبْيَّةً (ت) عن آبي غُمَرَ – (ض)».

وحدَّننا أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ إسماعيلُ 'أيضًا ، قال : حدَّنني أَبِي ' ، قال : حدَّننا أبو جعرٍ محمَّدُ بنُ عَوْنٍ ' ، قال : حدَّننا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ ' ، قال : حدَّننا جَعْفَرُ بنُ عَوْنٍ ' ، قال : أَسْلَمَ عَنْ بَنْ مَعْدِ عَن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سعيدِ الحُدْرِي ، قال : أَلنَا : يا رسولَ اللهِ ! هل تَرَى ربنًا يومَ القيامةِ ، جلُّ وعزَّ ؟ قالَ : الحُدْرِي ، قال : أَلنَا : يا رسولَ اللهِ ! هل تَرَى ربنًا يومَ القيامةِ ، جلُّ وعزَّ ؟ قالَ : يا رسُولُ اللهِ ! قال : (مَا تُضَارُونَ فِي الطَّهِيرَةِ صَحْوًا "، لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ) ؟ قالوا : لا ، يا رسُولُ اللهِ ! قال : (مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَلْعَيَامَةِ إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَلْقِيَامَةٍ إِلَّا كُمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَخْدِهِ مِنْ ) . '

١ البغداديّ الورّاق المستملي (٢٩٣-٣٧٨هـ) . تقدّم .

٢ هو أبو على إسماعيل بن العبّاس البغداديّ الورّاق (٢٤٠-٣٢٣هـ) . تقدّم .

و محمّد بن عبد الملك بن مروان (۱۸۵-۲۹۲هـ) ، أخو يوسف بن عبد الملك . كان قد سكن بغداد
 وحدّث بها إلى حين وفاته . عنه تاريخ بغداد ۲٤/۲-۳٤۲ (۲٤٩) ، تهذيب الكمال ۲۶/۲-۲۶۳ (۷٤٩) ، تهذيب الكمال ۲۶/۲۳ (۷۲۰)

٤ أبو عون الكوفئ (ت٧٠٧هـ) . عنه تهذيب الكمال ٥/٧٠-٧٣ (٩٤٨) .

روايتُه عن هشام بن سعد منصوص عليها في تذهيب الكمال ٧١/٥ ، ٢٠٥/٣٠ .

المدنئ (۱۹۹۰ أو ۱۹۹۰). يقال له يتيم زيد بن أسلم . عنه تهذيب الكمال ۲۰۶/۳۰ -۲۰۹ (۲۰۷۸)
 [هناك ۲۰۸/۳۰ هذال أبو عُبيد الأجرئ عن أبي داود : هشام بن سعد أثبتُ الناسِ في زيدِ بنِ أسلم»] .

روايتُه عن زيد بن أسلم منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٥/١٠ ، ٢٠٥/٣٠ .

٦ القُرْشيّ العَدَوِيّ المدنيّ الفقيه . عنه تهذيب الكمال ١٢/١٠ ١٨-١١ (٢٠٨٨) .

روايتُه عن عطاء بن يسار منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٣/١٠ ، ١٣/١٠ .

٧ أبو محمد الهلائيّ المدنيّ . مختلف في وفاته : ٩٤ ، ٩٤ (هو الأرجع) ، ٩٧ ، ٩٠ ١هـ . عنه تهذيب الكمال ١٣٥/١٠-١٢٨ (٢٩٤٦) . روايتُه عن أبي سعيد الخدريّ منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٢٦/٢٠.

٨ الظهيرة صحوًا: الظهرة بصحوا، الأصل.

٩ كتاب الرؤية ٥٥ (٢). يُنظر أيضًا صحيح البخاريّ ١٢٨/٨٢ -٢٢٩ (٧٤٣٩) [٩٨ -كتاب التوحيد ، ٣٠ - (١٨٣) باب قول الله ، تعالى : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَهِدُ أَنْفِرَةٌ ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَتُهَا ] . يُنظر صحيح مسلم ٩٤ [٣٠٠ - (١٨٣)] [-كتاب الإيمان ، ١٨-باب معرفة طريق الرؤية ٩٠ (١) ،
 ١-كتاب الإيمان ، ٨١ - باب معرفة طريق الرؤية ] ، سنن أبن ماجه /٨٢٨ (١٧٩) ، كتاب الرؤية ٩٠ (١) ،
 ١٠-٩٨ (١٠-١) .

وحدَّننا أبو بَكْرٍ محمَّدُ بنُ إسماعيلُ الوَرَّاقُ ، قال : حدُّننا يحيى بنُ محمّدِ بنِ
صاعِد قراءة عليه في سنة إحدى عشرة وثلاثيهائة ، قال : حدُّننا عبدُ الله بنُ عِمْرَانَ
العابدِئُ المَّخُرُومَ فُ بَمكَّة سنة حمسٍ وأربعينَ ومانتُننِ ، قال : حدُّننا إبراهيمُ بنُ
سَعْد عن الرُّهُويَ آبنِ شِهَابِ عن عطاء بنِ يزيدَ اللَّبْيِ عن أبي مُرْيَرَة ، قالوا : يا
رسولَ الله ! هل نَرى ربَّنا ، جَلُّ وَعَزَّ ، يومَ القيامة ؟ قالَ : (هَلْ تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ
الشَّمْسِ ، لَيْسَ ^دُونَهَا سَحَابٌ) ؟ قالوا : لا . قالَ : (فَإِنَّكُمْ [•ب] كَذَالِكَ تَرَوْنَهُ ،
جَاءَ وَعَزَّ ) . \*

١ البغداديّ المستملي (٢٩٣-٢٧٨هـ) . تقدّم .

أبو محمد الهاشمين البندادي (۲۲۸–۱۸۳۸هـ) . عنه تاريخ بغداد ۱۳۱۶–۲۲۲ (۲۲۳۷) ، سبر أعلام
 السبلاء ۱۰،۲–۰۰ ، (۲۸۳) [هناك ۲۰۱۴، «سمع يمحيى بن سليمان بن نطلة وعبد الله بن عمران المابدئ»] . روايته عن عبد الله بن عمران منصوص عليها في تهذيب الكمال ۲۳۷۹،

٣ العابديّ : العدى ، الأصل .

دو أبو القاسم عبد الله بن عمران بن زنين المكتن (ت٣٤٥) . عنه تهذيب الكمال ٣٧٨/١٥-٣٧٩
 (٣٤٦٣) . روايته عن إبراهيم بن سعد منصوص عليها في تهذيب الكمال ٨٩١/٢ .

ه هو أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشتي الزهريّ المدنتيّ ، نزيل بغداد (۱۰۸-۱۸۳هـ) . عنه تهذيب الكمال ۱۸/۲-۹۶ (۱۷۲) .

روايتُه عن الزهريّ (ت٢٤هـ) منصوص عليها في تهذيب الكمال ٨٩/٢ ، ٢٢/٢٦ (س٣) .

٢ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله شهاب القرشين المدنين (ت٢٤١ه) . عنه تهذيب الكمال الكمال ٤٣-٤١ عليها في تهذيب الكمال ١٣٤١ . ٢٤٤/١ .

٧ ثمّ الجُنْدَعيّ (٢٥-١٠٧هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢٠/٢١–١٢٥ (٣٩٤٥) .

روايتُه عن الصحابيّ أبي هُريرة منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٢٤/٢٠ .

٨ ليس: - ، الأصل.

كتاب الرؤية ١٦٦ (٣٣) . يُنظّر صحيح البخاري ١٣٦/٨/٤ (٣٩٣٧) [٩٩-كتاب التوحيد ٤٢٠-باب قول
 الله ، تعالى : ﴿وَرُجُوهُ وَنُوسِدُ نَاضِرَةٌ وَ إِلَى رَقِهَا مَاظِرَقُهَا ، صحيح مسلم ٩٣ [٩٩٩-(١٨٢)] [١-كتاب الإيمان ، ٨١-باب معرفة طريق الرؤية] ، سن أبى داود ٢٣٢/٤ (٤٧٣٠) .

وحدَّنا أيضًا أبو بكرٍ محمّدُ بنُ إسماعيلٌ ، قال : حدَّنا يحيى بنُ محمّدِ بنِ صاعدٍ ، وَاللهُ ، قال : حدَّنا أبو عَبَّادٍ يحيى بنُ عَبَّادٍ أوسليمانُ "بنُ داودَ الهاشِمِيُّ ، قالا : حدَّنا أبرُ سليمانُ "بنُ داودَ الهاشِمِيُّ ، قالا : حدَّنا إبراهيمُ بنُ سَعْدٍ ٧ : حدَّنا أبنُ شِهَابٍ ٩عن عطاءِ بنِ يزيدُ عن أبي هُرَيْرةً ، رضى الله عنه ، قال : قال الناسُ : يا رسول اللهِ ! هل نَرَى ربَّنا ، عَزَّ وجلَّ ، يوم القيامةِ ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . ١ \*

١ البغداديّ الورّاق المستملي (٢٩٣-٣٧٨هـ) . تقدّم .

٢ أبو محمّد الهاشميّ البغداديّ (٢٢٨-٣١٨هـ) . تقدّم .

روايتُه عن الحسن بن محمّد الزعفرانيّ منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢١٢/٦.

أبو على البغدادي (ت ٢٠٦٥م) . إليه يُستب ذربُ الرُعفرانيّ المسلوك فيه من باب الشعير إلى الكُرْخ . عنه تهذيب الكمال ٢٠/١-٣١٦ ( ١٢٧٠) .

روابتُه عن يحيى بن عبّاد منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٩١١، ٢٩١٦/١ و٣٩٧ «سمعتُ [- زكريًا بن يحيى الساجئُ الحسن بن محمّد الزّعفرانئي يحدّث عن عن شعبة وغيره» ، وروابتُه عن سليمان بن داود الهاشمين منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٠٠١، ٢١/١١ .

الطُّبعيّ (تـ١٩٨٨)، نزيل بغداد . عنه تهذيب الكمال ٣٩٥/٣١ - ٣٩٨ (١٨٥٤) .
 روائه عن إيراهيم بن سعد منصوص عليها في تهذيب الكمال ٩٠/٢ ، ٣٩٥/٣١ .

وسليمان: وسليم، الأصل.

أبو أثيرب الهاشعيّ (ت٢١٩هـ). عنه تهذيب الكمال ٤١٠-١١-١٤٣ (٢٥٠٩). تقدّم .
 رواية عن إبراهيم بن سعد منصوص عليها في تهذيب الكمال ٨٩/٢ ، ٢١/١١ ( (س٣) .

دو أبو إسحاق إيراهيم بن سعد بن إيراهيم القرشي الزهري المدنتي ، نزيل بغداد (١٠٨ –١٨٣ه) . عنه تنهذيب
 الكمال ١٨٨٠- ١٤ (١٧٤) .

روايتُه عن الزهريّ (ت١٢٤هـ) منصوص عليها في تهذيب الكمال ٨٩/٢ ، ٨٩/٢ (س٣) .

ه و أبو بكر محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله شهاب الزهريّ القرشيّ المدنيّ (ت ١٢٤هـ). عنه تهذيب
 الكمال ٢٠٤١٦:٤٤ (٥٦٠٦). روايتُه عن عطاء بن يزيد الليثيّ منصوص عليها في تهذيب الكمال
 ٢٤٤/٢، ١٢٤/٢٠.

النيئي ثمّ الجُنْدَعيّ (٣٠٥-١٠٧ ). عنه تهذيب الكمال ١٣٣٢ - ١٢٥ ( ١٩٤٥ ) .
 روايتُه عن الصحابيّ أبي قمروة ، فظه ، منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٢٤/٢ .

١٠ كتاب الرؤية ١٢٧–١٣٠ (٢٤) .

وقد رَوَى هذا الحديثَ عن الزُّمْرِيّ جعاعةٌ ، منهم محتدُ بنُ الوليدِ الزُّبْتِيدِيُّ ا ومَعْمَرُ بنُ راشِدٍ وشَعَيْبُ بنُ أبي حَفْزَةً ومعاويةً بنُ يحيى الصَّدَفَيُ وعُبيدُ اللهِ بنُ أبي زيادِ الرُّصَافيَ وأسامةً بنُ زيدٍ وعبدُ الرحمٰنِ بنُ عبدِ العزيز (ومحتدُ بنُ عبدِ اللهِ آبنُ أُخِي الزُّمرِيُّ . ولولا خَوْفُ الإِطَالَةِ بِلِتَكْرِ الأسانيدِ عَنهُم ، لَذَكْرَنَاهَا على وَجْهَهَا .

٢ راشد: اسد، الأصل.

للتعريف : هو أبو عُرُوةَ مَعَرَ بن راشد الأَرْدِيّ الخَفَّائيّ البصريّ (ت١٥٦هـ) . سكن البعن . عنه تهذيب الكمال ٢٠١٣/ ٢١٢ (٦٠٠٤) .

روابتُه عن الزهريّ منصوص عليها في تهذيب الكمال ٤٣٠/٢٦ (س١١) ، ٢٠٥/٢٨ (س٣-٣) .

عن روايته هذا الحديث يُنظَر كتاب الرؤية ١٣٠-١٣٦ (٢٨-٢٨) .

روايتُه عنه منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٢٨/٢٦ (س٩-١٠).
 عن روايته هذا الحديث يُنظُر كتاب الرؤية ٤١-١٤١ (٣٣).

هو أبو زؤح معاوية بن يحيى الصدفي الشامي الدمشقي

عنه تهذيب الكمال ٢٨/٢١-٢٢٤ (٦٠٦٨).

روايتُه عن الزهريّ منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٩/٢٦ (س٧) ، ٢٢١/٢٨ (س٦) .

عن روايته هذا الحديث يُنظَر كتاب الرؤية ١٤٨-١٤٩ (٣٦) .

٥ روايتُه عنه منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٦/٢٦ (س٧) .

عن روايته هذا الحديث يُنظَر كتاب الرؤية ١٤٥-١٤٧ (٣٤) . ٦- الليثي . روايتُه عنه منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٢/٢٦ (س.٥) .

۱ الليمني . روايا ۷ الأمامة .

روايتُه عنه منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٦/٢٦ (س٢) .

٨ أبن أخي : س اح ، الأصل . يُنظر هنا الحاشية التالية .

إن أخيه هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب الزهري .

روايتُه عنه منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٦٠/٢٦ (س٣).

عن روايته هذا الحديث يُنظِّر كتاب الرؤية ١٤٨ (٣٥) .

١ روايتُه عنه منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٦٠/٢٦ (س٧-٨) .

عن روايته هذا الحديث يُنظَر كتاب الرؤية ١٣٨ (٣٠) .

وحدَّنا أبو بكرٍ محتدُ بنُ إسماعيلُ ، قال : حدَّننا أبو القاسم عبدُ اللهِ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ العزيزِ البَقْوِيُ اسنة سبع وثلاثيماتهِ إمْلاً ، قال : حدَّثنا أبو خالدٍ هُدُبَة آبنُ خالدِ البُسْتِيُ البلسرة سنة أربع وثلاثين ومائتَيْنِ ، قال : حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن ثابِتِ البُسْتِيُ البُسْتِيُ البُسْتِيُ أَللهِ مَن اللهِ مَن قالِم : قال : قرأ رسولُ اللهِ ، قطالُ : ﴿ لِلنَّانِينَ أَحْسَنُواْ ٱلنَّحِينَ وَوَيَادَةُ ﴾ [ ١٠ يونس ٢٦] ، قال : (إِذَا دَحُلَ أَهْلُ ٱلنَّهِ اللهِ النَّقِلُ مَنْ اللهِ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدُ ٱللهِ مَوْعِدًا ، يُرِيدُ أَنْ يُنجِزَكُمُوهُ ؛ فَيَعْلُونَ ؛ مَا هُوَ ؟ اللهِ يُغَيِّلُ مَوَائِنَنَا وَيُبَيِّصْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا ٱلْجَنَّةَ وَيُجِرُنَا مِنَ آلنَارِ ؟ فَمَا شَيْءٌ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ فَجُوهَنَا وَيُدْخِلُنَا ٱلْجَنَّةَ وَيُجِرُنَا مِنَ آلَتَارِ ؟ فَمَا شَيْءٌ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ فَخُوكُمُنُونَ لِهَمْ عَنِ ٱلْحِجَابِ ، فَيَنظُرُونَ إِلَى اللهِ ، تَعَالَى ؟ فَمَا شَيْءٌ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ فَيُعْلُونَ إِلَى اللهِ ، تَعَالَى ؟ فَمَا شَيْءٌ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ فَيُعْلُونَ إِلَى اللهِ ، تَعَالَى ؟ فَمَا شَيْءٌ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ فَيُولُونَ اللهِ ، مَا لَهُ مِن الْحِجَابِ ، فَيُنظُرُونَ إِلَى اللهِ ، تَعَالَى ؟ فَمَا شَيْءٌ هُوَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ الْمُوسَلَّالُ مُ مَنْ الْحَبُونَ الْمِنْ مَنْ الْحَبْرُونَ الْمُولَالِ اللهِ مُنْ مَنْ الْحَبْرَابُ اللْحَبَالُ اللهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنِ الْحِجَابِ ، فَيَنْظُرُونَ إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ الْحِبْدَالِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنِهُ الْحِبْدَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

١ البغداديّ الورّاق المستملي (٢٩٣–٣٧٨هـ) . تقدّم .

الحافظ (۲۱۳–۱۳۱۷هـ) . عنه تهذیب الکمال ۱۰۴/۶۰۰ ، لسان المیزان ۱۲۰/۶–۱۲۴ (۲۹۷۶) ،
 الأعلام ۱۹/۶.

روابته عن هدبة بن خالد منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٥٤/٣٠ .

٣ هدبة : هزير ، الأصل . عنه يُنظِّر هنا الحاشية التالية .

<sup>؛</sup> أبو خالد البصريّ . عنه تهذيب الكمال ١٥٢/٣٠ -١٥٧ (٦٥٥٣) .

روايته عن حمّاد بن سلمة منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٥٣/٣٠ ، ٢٥٨/٧ .

أبو سلمة البصري . عنه تهذيب الكمال ٢٥٣/٧ -٢٦٩ (١٤٨٢) . روايته عن ثابت البناني منصوص عليها ،
 كما في تهذيب الكمال ٢٥٤/٧ ، ٣٤٤/٤ .

٦ هو أبو محمَّد ثابت بن أسلم البصريّ . عنه تهذيب الكمال ٣٤٩-٣٤٦ ( ٨١١) .

روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلي منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٤٣/٤ ، ٣٧٤/١٧ .

٧ أبو عيسى الكوفئ (ت٨٦هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢٧٢/١٧ -٣٧٧ (٢٩٤٣) .

روايته عن الصحابيّ صهيب الروميّ ، فلله ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٧٣/١٧ ، ٣٢٩/١٣ .

٨ هو الصحابيّ صهيب بن سِنَان بن خالد الروميّ ، ﷺ .

عنه تهذيب الكمال ٢٤٠-٢٣٧/١٣).

٩ ويجرنا من : وسجونا من ، الأصل ؛ وَيُشْجَنا من ، كما في مطبوع سنن أبن ماجه ١٨٥/١ ؛ وتُشْجِنَا من ، كما في مطبوع تفسير الطبري ٢٠١٦ه (١٧٦٤٠) ؛ ويزحزحنا عن ، كما في مطبوع تفسير أبن أبي حاتم ١٩٤٥/١ (١٠٣٤٠) .

مِنَ ٱلنَّظَرِ إِلَيْهِ وَهُوَ ٱلزِّيَادَةُ) . '

وحدّننا أبو بكرٍ 'أيضًا، قال : حدّنني أَبِي 'وجماعةٌ ، قالوا : حدّننا يَوِيدُ بنُ هَارُونُ ، قالوا : حدّننا يَوِيدُ بنُ أَبِي لَيْلَى 'عن قال : أخبرنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةٌ عن ثابِتِ البُنَانِي 'عن عبدِ الرحمٰنِ بن أَبِي لَيْلَى 'عن صُهْنِب'، قال : قال رسولُ اللهِ ، ﷺ : (إذَا دَخُلُ أَهُلُ أَلْجُنَّهُ) ، ثُمَّ دُكُو الحَدِيثَ على سياقِهِ . قال : ثمَّ قَرَّا : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [١٠ يونس ٢٦] . \* قال اَبنُ عَرَفَةَ ': قال لنا يزيدُ بنُ حارُونَ'': [١٦] مَن كُذَّبَ بهذا الحديثِ ، فقد بَرَى مِنَ اللهِ ، عزَّ وجلٌ ، ويَرِيَ اللهُ مِنهُ . ولَمْ يَقُلُ يَوِيدُ ذَلكَ إِلَّا وَقَد تَيَقَّنَ وَقَحَقَقَ

كتاب الرؤية ٢٥١ (١٥٣) . إنظر صحيح مسلم ٩٦ (١٩٨٠-(١٨١)) [ (١-كتاب الإيمان ، ٨٠-باب إثبات رؤية للؤمين في الأحرة ربهم ، سبحانه وتعالى ] ، سنن أمير ماجه (/٨٥ (١٨٨) (١-كتاب السنّة ، ١٣-باب فيما أنكرت الجهمة) ، تفسير الطوئ ١٠٠٢-(٥٠١ ) . كتاب الشريعة ١٠٠٢-(١٠٠١ ) . شرم اللالكاني ١٠١٢-(٧٧٨) ، التبسير في النفسير ١٠٢٥-(٥٠٠ ) . شرم اللالكاني ١/٤٣ (٧٧٨) ، التبسير في النفسير ١٨/٥-٣٠ .

٢ - هو محمّد بن إسماعيل البغداديّ الورّاق المستملي (٢٩٣-٣٧٨هـ) . تقدّم .

هو أبو علي إسماعيل بن العبّاس البغدادي الوزاق (٢٤٠-٣٣٣ه). تقدّم. روايته عن الحسن بن عوفة منصوص عليها في تهذيب الكمال ٢٠٣/٦.

أبو خالد الواسطين (۱۱۷ أو ۱۱۸-۲۰۰۸). عنه تهذيب الكمال ۲۲۱/۳۲ - ۲۲۰ (۲۰۲۱).
 روايته عن حتاد بن سلمة منصوص عليها في تهذيب الكمال ۲۲۲/۳۲ ، ۲۰۹/۷ .

د أبو سلمة البصريّ (ت١٦٦ه) . عنه تهذيب الكمال ٢٥٢/١-٢٦٩ (١٤٨٢) .

عو أبو محمد ثابت بن أسلم البصريّ (ت١٢٧ه) . تقدّم .

٧ أبو عيسى الكوفئ (ت٨٣٥). تقدّم.

٨ هو الصحابي صهيب بن سِنان بن خالد الرومي ، فقه . تقدّم .

٩ كتاب الرؤية ٢٥٣-٢٥٣ (١٥٤). يُقاتل صحيح مسلم ٩٦ (١٩٦-(١٨١)) [١-كتاب الإيسان ، ٨٠-باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم ، سبحانه وتعالى] تفسير الطبري ٥١/٦ (١٧٦٤١) ، تفسير أبن أبي حاتم ١٩٤٦/ (١٩٦٤).

<sup>.</sup> ١ هو أبو علتي الحسن بن عرفة بن يزيد التثبيري البغدادي المؤدّب (١٥٠–٢٥٧ه) . عنه تهذيب الكمال ٢٠١٠-١١ (١٢٤٣) ، سير أعلام النبلاء ٤٠/١١ (١٣٣) .

١١ أبو خالد الواسطيّ . تقدّم .

ثبوتَ الحديثِ عن النبيّ ، عليه السلامُ ، وقِيَامَ الحُجَّةِ به ؛ ولذَّالكَ جَعَلَ مَنْ رَدَّهُ كافرًا ، كالزَّاقِ على رسولِ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه ، لو سَبهِعَهُ مِنهُ .

وحدَّثنا أبو بكرٍ ': حدَّثني أبي 'وجماعة ، قالوا : أخبرنا الحسن بن عَرَفَة العَبْدِيُ ": حدُّثنا سَلْمُ أبنُ سالِم البَلْخِيُّ عن نُوحِ بنِ أبي مَرْيَمَ عن ثابِتِ البُنَانِيّ عن أنسِ بنِ مالكِ ^، قال : سُئِل رسولُ اللهِ ، صلى اللهُ عليه ، عن هانِو الآية : ﴿وَلِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ ٱلْخُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [١٠ يونس ٢٦] . قال : (﴿وَلِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ ﴾ ٱلْمَمَلَ فِي الدُّنْيَا ﴿الْخُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [١٠ يونس ٢٦] . قال : (وَللَّذِينَ أَخْسَنُواْ ﴾ الْمَمَلَ فِي الدُّنْيَا

١ هو محمَّد بن إسماعيل البغداديّ الورّاق المستملي (٢٩٣-٣٧٨هـ) . تقدَّم .

٢ - هو أبو عليّ إسماعيل بن العبّاس البغداديّ الورّاق (٢٤٠-٣٢٣هـ) . تقدّم .

روايتُه عن الحسن بن عرفة منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٠٣/٦ .

٣ أبو عليّ البغداديّ المؤدّب (١٥٠–٢٥٧ﻫ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٠١٠-٢٠١ (١٢٤٣) ، سير أعلام النبلاء ٢١/٧١٥-٥٥١ (١٦٣) .

روايتُه عن سُلُم بن سالم البلخيّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٠٢/٦ (س٧) .

الم : سالم ، الأصل .

وایته عن نوح بن أبی مریم منصوص علیها ، كما فی تهذیب الكمال ٥٧/٣٠ (س٩-١٠) .

أبو عِضْمة ألفرشي العروزيّ (ت١٧٣هـ) ، قاضي مرو . يُعرف بنوح الجامع . عنه تهذيب الكمال ٥٦/٣٠ ١١ (١٤٤٥) .

روايتُه عن ثابت البنانيّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٥٦/٣٠ .

٧ هو أبو محمّد ثابت بن أسلَم البصريّ (ت١٢٧هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٤٢/٤ ٣٤٩- ٢٤٣ (٨١١).

روايتُه عن الصحابيّ أنس بن مالك ، في ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٤٣/٤ ، ٣٥٥/٣ .

هو الصحابئ أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر المدنئ ، نزيل البصرة ، عليه . عنه تهذيب الكمال ٣٥٣/٣ ٢٧٨ (٥٦٥) .

مرح اللالكائي ٢٧٤/١ (٢٧٩).
 يُنظَر الفنية في الكلام ٢٨٤/٢ .

كتاب الصفات كتاب

وحدّثنا أبو بكرٍ '، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ محتَّد بنُ محتَّد بن سُلمانَ الباغَنْدِئُ الواسطئُ '، قال : حدَّثنا سويدُ بنُ عبدِ العزيزِ 'عن عمرو بنِ خالدِ "عن زبدِ بنِ عليَ 'عن أبيهِ 'عن جدَّوا علي ، كُثُمُ اللهُ وجهَّهُ ، عن النبيّ ، عليه السلامُ ، في قولدِ ، تعالى : ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾ [٥٠ ق ٣٠] ، قال : (تَجَلَّى لَهُمْ ، عَزَّ وَجَلَّى) . '

وحدَّثنا أبو بكر : قال القاضي أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ حَمَّادِ بن إسحاقَ الأزديُّ ``،

روايتُه عن أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٩٦/١٠ .

هو محمّد بن إسماعيل البغداديّ الورّاق المستملي (٣٩٣–٣٧٨هـ) . تقدّم .

محدّث العراق (ت٢١٦ه) .
 عنه سير أعلام النبلاء ٢١/٣٨٦-٨٨٦ (٢١٥) .

روايته عن محمّد بن مصفّى منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٤٦٨/٢٦ .

٣ أبو عبد الله الحمصتي (ت٢٤٦هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٦/٥٦٥-٢٦٩ (٦١٣٥).

روايته عن سويد بن عبد العزيز منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٥٨/١٢ ، ٢٦٦/٢٦ .

أبو محمّد السُّلُميّ (١٠٨-١٩٤هـ) .

عنه تهذيب الكمال ١٢/٥٥١-٢٦٢ (٢٦٤٤).

روايته عن عمرو بن خالد منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٥٧/١٢ ، ٢٠٤/٢١ .

أبو خالد الفرشيّ الواسطيّ . أصلُه كوفيّ . آنتقل إلى واسط .

عنه تهذيب الكمال ٢١-٦٠٣ (٤٣٥٧) .

روايته عن زيد بن عليّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٩٦/١٠ ، ٩٠٤/٢١ .

أبو الحسين زيد بن عليّ بن الحسين الهاشميّ المدنيّ (٧٨-١٢٠هـ). عنه تهذيب الكمال ١٩٥١-٩٩ (٢١٢٠).

الموزين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب (٣٥-٩٤-٨). عنه الأعلام ٢٧٧/٤.

٨ هو السبط الحسين بن عليّ بن أبي طالب (٤-٦١هـ) ، رضى الله عنهما . عنه الأعلام ٢٤٣/٢ .

شرح اللالكائليّ (۱۰۲ ( ۲۰۵۲) . كذلك هو مرويّ عن الصحابيّ أنس بن مالك ، فثهه ، مرفوعًا ، كما في
 التيسيو في النفسير ۲/۸ ه .

١٠ البصريّ (٢٤٠-٣٢٣هـ) . عنه تاريخ بغداد ٢١/٦-٢٢ (٣٠٩٣) ، سير أعلام النبلاء ١٥/٥٥-٣٦ (١٩) .

قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الربيعِ بنِ حميدٍ اللخميُّ الخَوَّالُوْ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ الربيع ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عَبْينَة اعن عمرٍو بنِ خالدِ عن زيدِ بنِ عليّ عن أَبِيهِ عن جدِّو عن عليّ ، رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه : (ٱلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ ٱللهِ ، تَعَالَى ، وَاحِبٌ لِكُلِّ نَبِيّ وَصِدِيقٍ وَشَهِيدٍ) .

وحدَّثنا أبو بكرٍ : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثنا أبو عُمَرَ حَفْصُ بنُ عُمَرَ الزماليُّ البحرِيُّ : حدَّثنا أبو عِمْرَانَ البحوْنِيُّ : حدَّثنا أبو عِمْرَانَ البحوْنِيُّ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قَيْسٍ عن أَبِيوْ أَنَّ رسولَ اللهِ ، ﷺ ، قال : (جَنَّتَانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيْتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ أَلْفَرِيْنَاءِ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ)^.

ا أبو محمّد الكوفيّ (۱۰۷-۱۹۸هـ) . كان سكن مكّة ومات بها . عنه تهذيب الكمال ۱۹۸-۱۹۹ (۲۶۱۳) .

أبو خالد القرشي الواسطيق . أصله كوفيق . آنتفل إلى واسط . عنه تهذيب الكمال ٢٠٣/٢١ -٧٠٦ (٤٣٥٧) .
 روايت عن زيد بن على منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٩٦/١٠ ، ١٤/٢١ ، وله عنه نسخة .

٣ البصريّ (ت١٨٧هـ) .

عنه تهذیب الکمال ۱۸/۱۲۰–۱۱۷ (۳٤٥٩) .

روايتُه عن أبي عمران الجونيّ منصوص عليها في تهذيب الكمال ١٦٥/١٨ ، ٢٩٩ .

هو عبد الملك بن حبيب البصري (ت١٢٣ أو ١٢٨ أو ١٢٩هـ).
 عنه تهذيب الكمال ٢٠٩٥-/ ٣٠٠ (٥٠١١) . سير أعلام النبلاء ٥٠٥٥- (١١٨).

روايته عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريّ منصوص عليها ٢٩٨/١٨ .

هو إبراهيم بن أبي موسى الأشعري . عنه تهذيب الكمال ١٢٧/٣-١٢٨ (١٩٦) .
 روايته عن أبيه منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٤٤٨/١٥ .

هو الصحابئ أبو موسى عبد الله بن قيس بن شليم الأشعرئ . عنه تهذيب الكمال ٥ /٤٤٦ -٥٣٠ ( ٣٤٩١) .
 وجهه : وجه ، الأصل .

٨ صحيح مسلم ٩٣ [٣٩٦-(١٨٠)] [١-كتاب الإيمان ، ٨٠-باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ،
 سبحانه وتعالى] ، سنن أبن ماجه ١٨٥١ (١٨٦) [١-كتاب السئة ، ١٣-باب فيما أنكرت الجهميّة] .

كتاب الصفات كتاب العامات

[٣٠] حدَّنا أبو بَيْنَمَةَ رُفَرُو بنُ قال : حدَّنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، قال : حدَّنا أبو خَيْنَمَةَ رُفَرُو بنُ حَرْبِ بنِ شَدَّادِ النَّسَائيُّ ، قال : حدَّنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ ، قال : حدَّنا خَمَّاهُ بن عَلَمْ الله بنُ عَطَاء عن وَكِيعِ بنِ خدُسٍ عن أبي رَزِينِ المُغْيَلِيّ ، قال : قلنا : يا رسولَ الله ! أَكُلُنَا نَزى الله ، تباركَ وتعالى ، يومَ القيامة ؟ قال : (نعم) . قال : ما آيةُ ذلكَ في خَلْقِهِ ؟ قال : (يَا أَبَا رَزِينِ ! كُلُكُمْ يَرَى اللهُ مَا عَلَيْهُ ؟ عَال : (يَا أَبَا رَزِينٍ ! كُلُكُمْ يَرَى اللهُ مَا عَلَيْهُ ؟ قال : (ناللهُ ، عَزَ وَجَلُ ، عَلَيْهِ ؟) . قال : قُلْتُ : بَلَى . قال : (فَاللهُ ، عَزَ وَجَلُ ، أَخْلَمُ يَرَى الْفَهُمُ . ^

۱ ﴿ وَبِلْ بِغْدَادُ (١٣٠ – ٢٣٤هـ) .

روايته عن يزيد بن هارون منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٦٤/٣٢ . ٢٦٤/٣٢ .

- هارون : + عيمالله بن محمد بن عبد البريز ، مشطوب أؤله في الأصل ، مكرّر سهؤا ؛ وهو شيخ أبي بكر الوزاق المستملي المذكور أعلاه . أمّا يزيد بن هارون (١٩١٨-١٠٠٩ه) ، فهو أبو خالد الواسطيّ ، من مُقَاظ الحديث الفقات . عنه تهذيب الكمال ٢٣٠/٣٦ . (٢٠٦١) ، الأعلام ١٩٠/٨ . روايته عن حمّاد بن صلمة متصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٦٢/٣٢ .
  - ٣ أبو سَلْمَة البصريّ (ت١٦٧هـ) .
  - عنه تهذيب الكمال ٢/٣٥٢-٢٦٩ (١٤٨٢) ، الأعلام ٢٧٢/٢ .
  - روايته عن يعلى بن عطاء منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٩٤/٣٢ .
- العامري (ت-١٩٠٨) ، نزيل واسط . عنه تهذيب الكسال ٣٩٦-٣٩٦/٢٢) ، روايته عن وكميع بن
   حدر /عدم منصوص عليها ، كما في تهذيب الكسال ٤٨٠/٣٠ .
  - هو أبو مصعب وكيم بن عُدُس وبقال : أبن حُدُس بضمّ الدال ؛ وقيل : بقتحها التقبيليّ الطائفيّ .
     عنه تهذيب الكمال ٣٠٨٤-٨٦٦ (٦٦٩٦) .
    - روايته عن عنه أبي رزين العقيلي منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٠/٨٥٠ .
  - ٦ له صحبة . عداده في أهل الظائف . عنه تهذيب الكمال ٢٤٨/٢٤ -٢٤٩ (٥٠١٢) ، ٣١٢/٣٣ .
    - ٧ مُخلِيًا: مجليا، الأصل.
- ۸ سنن أبي داود ۲۳۲/-۲۳۲ (۲۳۲) ، سنن أبن ماجه ۸۲/۱ (۱۸۰ ) ، کتاب الوحيد (لابن خزيمة)
   ۲۲۸/۲ (۲۰۰-۲۰۰) ، کتاب الشريعة ۲۸۲/۱۰۱۰ (۲۰۰-۲۰۱) ، کتاب الرؤية ۲۸۳-۱۸۲ (۲۰۰-۲۰۱) ، کتاب الرؤية ۲۸۳-۱۸۲ (۲۸۰-۱۹۰) .

عنه تهذيب الكمال ٢٠١٠ع-٥٠٦ (٢٠١٠).

وإنْ قَصَدْنَا تَتُبُعُ الأسانيدَ عن الصحابةِ ، رضي الله عنهم ، على وَجْهِهَا وَآختلافِ طُرُقِهَا ، خرجنا بذالكَ عن الغَرْضِ ، والكِنَّا نذكرُ بعضَ مُتُونِ الأحاديثِ عن كُلِّ رَجْلِ منهم مَعَنا أَشَدْنَاهُ مِنهَا .

وَرَوَى عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ عَنِ أَيِهِ عَن غَمَّارِ "بنِ ياسِرٍ عَن النبيّ ، عليه السلامُ ، أنّه كان يقولُ في دعائِهِ : (اللَّهُمُّ إِنِّي أَسَّالُكَ لَذَّهُ النَّظَرِ إِلَيْكَ وَإِلَى وَجُمهِكَ مِنْ غَيْرٍ مَضَرَّةُ وَلا فِتْنَةً مُضِلَّةٍ) .\*

وَرَوَى أَبُو العَالَيةِ عَن أَبَيَ بِنِ كَعْبٍ عَن النبيِّ ، عليه السلامُ ، في قولهِ ، تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [١٠ يونس ٢٦] ، قال : (ٱلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ ٱللهِ ، تَعَالَى) .٧

١ الكوفتي (ت١٣٦هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٠/٢٦ (٢٩٣٤).

روايته عن أبيه السائب الثقفيّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٨٧/٢٠ . ١٩٢/١٠ .

٢ هو السائب بن مالك الثقفيّ الكوفيّ .

عنه تهذيب الكمال ١٩٢/١٠ (٢١٧٣) .

روايته عن الصحابيّ عمّار بن ياسر ، فلله ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٩٢/١٠ . ٢١٦/٢١ . .

٣ عتار: محمد، الأصل.

الصحابي أبو اليقظان المذججي ثم العنسي .

عنه الطبقات الكبوى ٢٤/٣ ، ٢٦٤-٢٦٤ ، ١٤/٦ ، أسد المقابة ١٣٢/٤-١٢٨ (٣٨٠٤) ، تهذيب الكمال ٢١-٢١٥/٢١ (٤١٧٤) .

جزء من حديث ، رؤاه النسائق بعذا الإسناد في سننه ٢/٢/٤ -٥٥ [كتاب السهو ، باب الدعاء بعد الذكر] .
 أورده الباقلاني لاحقًا بكماله . يُنظر هنا ٣٥ .

٦ هو رُفيع بن مِهْران الرياحيّ البصريّ .

عنه تهذيب الكمال ٢١٤/٩ ٢١٨-١١٢ (١٩٢٢) ، ١٢/٣٤ .

روايته عن الصحابيّ أبيّ بن كعب ، فله ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٩/٥١٦ .

٧ تفسير الطبري ١/٥٥٠ (١٧٦٨) ، شرح اللالكائي ٢٧٤١-٣٧٥ (٧٨٠) ، ٢٠٨١-٤٠٩ (٨٤٩) . يُنظُ النيسير في الففسير ٨٢٨ه .

كتاب الصفات ٣١

ورَوَى بَشِيرُ بنُ الـمُهَاجِرِ 'عن عبدِ اللهِ بنِ بُرُيْلَةَ 'عن أبيهِ بُريدةَ أبي الحسنِ الأُسْلَمِيّ '، قال : قال رسولُ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَخَدِ إِلَّا وَسَيَخُلُو ٱللهُ بِهِ ، كَمَا يَحُلُو بِالْفَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ) . ؛

قال القاضي ، رَحِمَهُ الله : ولا يجوزُ أَنْ تكونَ هاذِهِ الخلوةُ بَاللهِ ، تعالى ، إلَّا النَّطْرَ إليه ، كما أنَّ الخلوةَ بالقمرِ هي الرؤيةُ لهُ ، لا شيءَ عن ذلك ، وإلَّا فَلَا معنى للخلوة بالقمر .

ورَوَى مِثْلَ ذَائِكَ لَيْتٌ عن مجاهدا عن عبدِ اللهِ بن عَمْرِو بنِ العاصِ ، قال : قال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ \* «واللهِ لَيَخْلُونَ اللهُ ، تعالى ، بكم يومَ القيامةِ واجدًا واجدًا في

١ - الغَنُويُ الكوفيّ . عنه تهذيب الكمال ١٧٦/٤-١٧٨ (٧٢٧) .

روايته عن عبد الله بن بُريدة منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٧٦/٤ .

أبو سهل الأسلمي المووزي (١٥-١٠٥هـ) ، قاضي مرو . عنه الطبقات الكبرى ٢٢١/٧ ، تهذيب الكمال
 ٢٢٨/٣٣-٣٣٦ ) .

روايته عن أبيه منصوص عليها ،كما في تهذيب الكمال ٣٢٩/١٤ . ٥٤/٤ .

عو الصحابي بُريدة بن الحُصَيْب بن عبد الله الأسلمي (ت٣٦هـ) ، على .

عند الطبقات الكبرى ٢٤١/٤ - ٢٤٣ ، تهذيب الكمال ٥٣/٥٥-٥٥ (٦٦١) ، ٣٢٩/١٤ ، الإصابة ٢٨٨١) (٦٣٢) .

٤ كتاب الرؤية ٢٨٢ (١٨٤) ، شرح اللالكائي ١/١٠٠-٤١١ (٨٥٣) .

هو ليث بن أبي سُلتُم بن رُزَّم القرشي الكوفيّ . عنه تهذيب الكمال ٢٧٩/٢٤ - ٢٧٩(٥٠).
 روايته عن مجاهد بن جُمْ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٨٠/٢٤ ، ٢٣١/٢٢ .

هو أبو الحجّاج مجاهد بن جر المكّي ، عنه تهذيب الكمال ۲۲۸/۲۲ (۲۲۸ (۵۷۸۳) ، روايت عن
 الصحابح عبد الله بن عمرو ، عليم ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ۲۲۹/۲۷ ، ۲۲۹/۱۰ .

القرشي الصحابي (ت-70هـ) بن عمرو بن العاص الصحابيّ (ت-27هـ) ، رضي الله عنهما . عنه تهذيب الكمال
 ۱۱۷ - ۳۲۷ - ۳۵۷ ) ۲۲۲ - ۲۲۹/۲۷ ، الأعلام ۱۱۱/۲۶ .

٨ أبو عبد الرحمن المكمّى ثمّ المدنيّ الصحابيّ بن الصحابيّ ، رضي الله عنهما .

عنه تهذيب الكمال ٥ /٣٣٢ (٢٤٤١) .

المسالةِ ، حتَّى تكونوا في القُرْبِ منه أقْرِبَ مِنْ هلذا . وأَشَارَ إلى شيءِ قريبٍ» . ومثلُ ذالكَ لا يقولُهُ عبدُ اللهِ إِلَّا عن الخبر والروايةِ .

ورَوَى [iv] الأَعْمَثُلُ عن خَيْئَمَةً بنِ عبدِ الرحمانِ عن عَدِيّ بنِ حاتِمٍ ، قال : قال رسولُ الله ، يَثْلُخ : (مَا مِنْكُمْ إِلَّا وَسَبُكُلِمَهُ الله ، يَثْلُخ وَبَنْهُ وَبَنْهَهُ وَبَنْهُ أَللهُ ، لَمَنْ الله ، يَثْلُخ وَبَنْهُ وَبَنْهُ وَبَنْهُ أَرْجُمَانُ وَلا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ ، فَلا يَرَى شَيْئًا قَدْمَهُ . ثُمَّ شَيْئًا قَدْمَهُ . ثُمَّ مَنْهُ الله يَزَى شَيْئًا قَدْمَهُ . ثُمَّ يَنْظُرُ وَالشَّامُ مِنْهُ – وَيُرْوَى : أَيْسَرَ مِنْهُ ، فَلا يَرَى شَيْئًا قَدَّمَهُ . ثُمَّ يَنْظُرُ وَالشَّامُ مِنْهُ – وَيُرْوَى : أَيْسَرَ مِنْهُ ، فَلا يَرَى شَيْئًا قَدْمَهُ . ثُمَّ يَنْظُرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا يَعْمُونُهُ وَلَمْنَالُولُ وَلَمْ اللّهُ وَلَلّهُ وَاللّهُ وَلَمْنَامُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُعْلَقُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَى إِنْهُمْ وَلَهُ وَلَا لَا لَكُونُوا لَلْمُعْلَقُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُواللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُواللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ لَلْمُوالِمُولِمُ الللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُعْلَمُ لَلّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ لَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ لَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَمُولِمُو

وقوله ، عليه السلامُ : (وَلَا حِجَابٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ يَحْجُهُهُ) إنّما يَعْنِي به أنَّه لا مانِعَ في العَلْقِ لَيْمُنَهُ مِنْ رَوْيَةِ لِعِلْمِهِ ، عليه السلامُ ، بأنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ بَيْنَهُ وبَينَ الحَلْقِ حِجَابًا وحاجزًا ، هو جسمٌ مِنَ الأجسام ، يَنْتَهِي حَدُّهُ العالي إلى دُونِ حَدِّهِ . يتعالى الله ، سبحانَهُ ، عن هائِهِ الصِقفةِ ، ويجلُّ ، النبيُّ ، عليه السلامُ ، عن تجويزِ مِثْلِ ذلك عليه ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَدُلُّ ذِكْرُ الحِجَابِ على أنَّهُ أرادَ به لا مانِعَ في العَيْنِ مِنْ وَلِيتِوْ .

١ كتاب الرؤية ٢٨٢-٢٨٣ (١٨٥).

هو أبو محمّد سليمان بن مِمُوان الكوفئ (ت١٤٨٠) . عنه تهذيب الكمال ٢٦/١٦ (٩٥٠٠) . روايته عن خيشمة بن عبد الرحمن منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٧٨/١٢ ، ٣٧١/٨ .

٣ الجُفْنِيِّ الكوفيِّ . عنه تهذيب الكمال ٣٧٠-٣٧٦ (١٧٤٧) .

روايته عن الصحابي عديّ بن حاتم ، فظه ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٧١/٨ ، ٣٧١/٥ . ؛ الطائق الصحابيّ ، فظه . عنه تهذيب الكمال ٢/١٩-٥٣١ (٣٨٨٤) .

صحيح مسلم ٢٠٠٩-١١ (١٠١٦) [١٦-كتاب الزكاة ، ٢-باب الحثّ على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طبية وأنها حجاب من النار] . يُنظّر صحيح البخاريّ ٢١٢/٤/٢ (٣٥٩٥) [٢٦-كتاب المناقب ، ٢٥-باب علامات النبوة في الإسلام] ، ٢٣/١/٤ (٣٤٤٧) [٨٩-كتاب النوحيد ، ٢٤-باب قول الله ، تعالى : ﴿وَجُوهُ يَوْمُهُ نَوْمُهُ ثَوْمُهُ وَ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَتُهُا ] ، كتاب الرؤية ٢٧٦-٢٧٧ (١٨٧-١٨٢) ، شرح اللالكائيّ ٢٩٨ (٢٩٨) .

ورَوَى نُعَيْمُ مِنُ أَبِي هِنْلُو عَن أَبِي عَبْلِدَة آعِن عبد اللهِ مِن مسعود عن رسولِ اللهِ مَ صَلَى الله عليه ، في خبر طويلِ بقولُ فيه : (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ أَلْبَعِينَ أَلْفَتُ سَنَةٍ شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ ، يَنْظُرُونَ فَصْلُ ٱلْقَصَاءِ ، حَتَّى يَلْجُمَهُمُ ٱلْعَرَقُ مِن شِلَّةٍ ٱلْكَرْبِ ، ثُمَّ تَجْفُو ٱلْأَمْمُ . ثُمَّ يُتَادِي مُنَاوٍ ! أَيُّهَا النَّاسُ ! الا تُوصَوْنَ مِن رَبِّكُمُ ٱللَّذِي حَلَقَكُمْ وَرَوَقَكُمْ وَأَمْرَكُمْ بِعِبَادَتِهِ ثُمَّ تَوَلِّيمُ وَكَفَرَتُمْ بِغَمْتَهُ أَنْ يُحْلِّينَ بَيْنَكُمْ وَبَمْنَ مَا تَوَلَّيْتُمْ ، فَيَتَوَلِّى كُلُ إِنسَانِ مِنكُم مَا تَوَلِّى ؟ قال : فَيُنَادَى ٱلْأَنْمِ السَّاجِلِينَ ، فَلْبَلْوَمْهُ !) . ثَمَّ مَاقَ ، عليه السلامُ ، كَلامًا طَوِيلًا ، فيه صِفَاتُ الأُمْ السَّاجِلِينَ ، إلى ذِكْرِ المُسْلِمِينَ ، فيقولُ لَهُمُ المُنَادِي : وهل تَغَوِفُونَ أَهُ المَّامِلِيلَا ، فيه صِفَاتُ الأُمْ السَّاجِلِينَ ، بُنِينَا وَبُيْنُهُ آيَةٌ ﴿ إِلْمَالُومُ الْجَنَّة وما أَعْتَلُومُ اللهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمَعْوَلُ لَهُمَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِينَ ، وهلَ تَغَوِفُونَ لَهُ سُجَمَّنَا عِندَ رُؤْيَتِهِ . ثُمَّ وَصَفَ بَعَدُ ذالكُ في الحَمْ الحَمْ تَعِيمَ أَهِ اللَّهُ وَمَنْ المَّهُ الْمُعَالِينَ الْمُنَافِيلًا عِلَوْلُ الْمُعْلِقِ . . ثمَّ وَصَفَ بَعَدَ ذالكُ في الحَمْ الحَمْ تَعِيمَ أَهِ السِالَمُ المَعْلَقُ وَالْمَا لَهُمْ . !

١ مند: هنه ؛ الأصل .

للتعريف : هو تُعيم بن أبي هند التُعمان بن أشَّيّم الأشعجيّ الكوفقيّ (ت١١٠ه) . عنه الطبقات الكبرى ٢٠٣١/ ، تيذب الكمال ٩٩/١٩٩ - ٩٩ (١٤٦٣) .

٢ هو أبن الصحابئ عبد الله بن مسعود .

عنه تهذيب الكمال ٢١/١٤ (٣٠٥١) ، ٩/٣٤ ، ١٢٦/١٦ .

أبو عبد الرحمن الهذّلق الصحابق .
 عنه تهذيب الكمال ٢١/١٦١ (٣٥٦٤) ، ٢١/١٤ .

ع حد تفسير قوله ، تعالى ، في سورة المطفِّفين : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّامِ لِأِبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [٦:٨٣] .

ألف: كذا في الأصل . ليس في كتاب الرؤية ٢٥٩ و ٢٦٣ ولا في شرح اللالكائيّ ٢٠٢/١ .

٦ مناد : منادى ، الأصل .

لهناذى أنّ : فينادى ان ، الأصل . من المحتمل ضبطة أيضًا على البناء للمعلوم ، حكفًا (فيناوي : إنّ) ،
 تقديره «فيناوي مُثَاوِ : إنّ» إليخ .

٨ آية: انه ، الأصل.

كتاب الرؤية ۲۸۰۸–۲۲۲ (۱۲۰). يقاتل كتاب الشريعة ۱۰۱۹/۲ -۱۰۲۲ (۲۱۰)، شرح اللالكائي
 (۸٤٢) -۲۰۳-٤۰۲۱) (۸٤۲).

وَرَوَى يحيى بنُ سَعِيدِ القَطَّانُ اعن آبنِ أبي ذِنْبِ عن محمّدِ بنِ المُنْكَدِرِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهُ ، [٧٧] قال : قال رسولُ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه : (إِنَّ ٱللهَ ، تَعَالَى ، يُتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلَأْبِي بَكُرٍ خَاصَّةً) . °

١ أبو سعيد البصريّ الحافظ .

عنه تهذيب الكمال ٢٢٩/٣١ (٦٨٣٤).

روايتُه عن أبن أبي ذئب منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٣١/٣١ ، ٦٣٤/٢٥ .

هو أبو الحارث محتد بن عبد الرحن بن المفتوة بن الحارث بن أبي ذئب المدنئي (ت٥٠١ أو ٥١٥٩).
 عنه تهذيب الكمال ٦٣٠/٢٥ -١٤٤ (٥٤٠٨).

روايتُه عن محمّد بن المنكدر منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٦٣٢/٢٥ ، ٢٠٧/٢٦ .

٣ القرشتي التيمتي (ت١٣٠ أو ١٣١هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٦/٣٠٥-٥٠٩ (٥٦٣٢) .

روايَّه عن الصحابيّ جابر بن عبد الله ، عَلَه ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٥٠٤/٢٦ ، ٥ ٤٤٧/٤ .

- هو جابر بن عبد الله بن عمرو المدنئ ، صاحب رسول الله ، 議 ، 前 وابن صاحبه .
   عنه الطبقات الكبرى ٩٧٤/٣ ، أسد الغابة ٩٣/١ و٩٤/١ ، تهذيب الكمال ٤٩٣/٤ =٤٥٤
- ت سیمان امیری ۲۰۱۱ تا سلوبه ۲۰۱۱ (۱۶۲۱) تا بهدیب انکمان ۲۰۱۲ (۱۶۲۱) . (۸۷۱)
- ٥ ذكره أبن عدي (٢٠٥٦هـ) في ترجمه أبي الحسن علي بن غبلة المكتب التعبعي (٢٥٠٥) في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٠٧٦ (٢٠٠/٤٠) بإسناده التالي : «حدّثنا محتد بن هارون الحضرميُّ ، قال : ثنا علي ضغة أبن غبّلة المكتب ، قال : حدّثني محتد بن المناكب عليُّ بنُ غبّلة المكتب ، قال : حدّثني محتد بن المناكب عن جابر ، قال : قال رسولُ الله ، ﷺ : (إنَّ ألله ، تعالى ، يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَةٌ وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكُمِ خاصَةً) . وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد . وعلي بن عبدة هذا مقدارُ ما له إمّا حديث منكر أو حديث سَرَقة من ثقة ، فروادُ» .

يُنظرُ أيضًا تاريخ بغلد ١٩٠٦- ١٠ ١ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (للسيوطي) ١٥٨- ٢٨٦/ ( [مناقب الخلفاء الراشدين] ، الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة (للملّا عليّ القاري) ٤٥٤ (٢٩) [هناك «وممّا وضعة جَهَلُةُ المنتسين إلى السنّة في فضل الصلّيق حديثُ (إِنَّ أَفَّة يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً يَوْمَ أَلْقِبَاتُمْ وَيُنْجَلِّى لِأَبِي بَكْمٍ خَاصَةً)» ، ثمّ ساق هناك سبعة أحاديث أخرى موضوعة فضله] ، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ٣٥٠ (١) [باب مناقب الخلفاء الأربعة وأهل البيت وسائر الصحابة عمومًا وخصوصًا ، رضى الله عنهم ومناقب غيرهم من الناس) . كتاب الصفات كتاب

ورَوَى يحيى بنُ أبي عمرِو السَّيْبَانِيُ عن عمرِو بنِ عبدِ اللهِ الخَصْرَمَى عن أبي أَمَامَة البَالِمِلَى "، قال أَ الحَشْرَ خَطَبَيَهِ ما تَحَدَّثَ البَالِمِلَى "، وَكَانَ أَكْثَرُ خُطَبَيهِ ما تَحَدَّثَ بِه عن الدَّجَالِ ، وقال : (إنَّه سَيْبَدَأُ ، فَيَقُولُ : أَنَا نَبِيٌّ ، وَلا نَبِيَّ بَعْدِي ، ثُمَّ يُبْدَأً ، فَيَقُولُ : أَنَا نَبِيٌّ ، وَلا نَبِيًّ بَعْدِي ، ثُمَّ يُبْدَأً ، فَيَقُولُ : أَنَا نَبِيُّ بَعْدِي ، ثُمَّ يَبْدَأً ، فَيَقُولُ : أَنَا نَبِيُّ بَعْدِي ، ثُمَّ يَبْدَأً ، وَإِنَّ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ لَمَ تَكُونًا نَبُكُم مَّ نَقُولُ . وَإِنَّه ذُو عَيْنَيْنٍ ، وإنْ لم تَكُونًا نَبُّحُم لَئِينَ مُؤْتِلِقَتَهُمْ مُسَوَّرَتَهُمْ ، عليه السلامُ ، قال : (إنَّه ذُو عَيْنَيْنٍ) ، وإنْ لم تَكُونًا خَارِهُ ، على ما قَدَّمْنَاهُ فَرا فَلْهِ ، على ما قَدَّمْنَاهُ وَالْفَحْدَاهُ مِن قَبْلُ .

۱۱ السياني : الشباني ، الأصل . للتوضيح : شيّان بطنّ من جُمّ ، كما في الأنساب (للسمعانيّ) ٢١٤/٧-٢١٥ . للتعريف : هو أبو زرعة يحيى بن أبى عمرو السيانيّ الشاميّ الحمصيّ (٢٤٨-١٤٨هـ) . عنه الطبقات الكورى

٥٨/٧ [هناك «الشبياني» بالشين مصحّفنا] ، الأنساب ٢١٥/٧ [هناك «الرملق، ، من أهلِ الرملة»] ، و ١٨/٧ [هناك «الشبياني» مصحّفنا] . تهذيب الكمال ٢١٠/٨٤-٢٨٤ (١٩٩٤)، تاريخ الإسلام ط١٥/٣٥ [هناك «الشبياني» مصحّفنا] .

روايته عن عمرو بن عبد الله الحضرمتي منصوص عليها ، كما فمي الأنساب ٢١٥/٧ [هناك «عمر» مصحُّفًا] ، تهذيب الكمال ٢١/٠٣٠ (٤٨٠/٣٠ .

٢ السيبانيّ الحمصيّ . عنه تهذيب الكمال ١١٧/٢٢ ١١٨- (٤٤٠٢) .

روايته عن الصحابيّ أبي أمامة الباهليّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١١٧/٢٢ ، ١٥٩/١٣ .

مو الصحابيّ صُدْتِكُ بن عَشِلان بن وهب . عنه الطبقات الكبرى ١١٧/ ١٥-١٤ ، أسد الغابة ١٥-١٥/ ١٥-١٥ ا (٥٦٩٥) [هناك «سكن مصر ثمّ أتقل منها ، فسكن حمص من الشام ومات بها . وكان من المكترين في الرواية وأكثر حديثِو عند الشامئين»] ، تهذيب الكمال ١٦٥/١٥ ١٦٤/ (٢٨٧٢) ، ٢٩/٣٦ .

٤ تروا: ترون، الأصل.

رواه أبرًا ماجه (ت۲۷۳م) من طریق السیبانی عن العضرمی عن أبی أمامة مؤوشا فی سنته ۲۰۵/۲ (۲۰۷۷)
 (۳۳-کتاب الفتن ، ۳۳-باب فتنة الدتجال وخروج عیسی ابن مربم وخروج یاجوج ومأجوج] . یُنظر آیشنا
 کتاب التوحید (لابن خزیمة) ۱۰/۱۰۱-۱۰۰ (۵۰-۵۶) ، کتاب الرؤیة ۱۹۱-۱۹۲ (۲۸-۲۸) ، شرح اللالکائی ۱۹۲۱ (۵۰۱) .

يقائل كتاب التوحيد (لابن حزيمة) ١٩٧/ (مناك «فبئن النبئ ، ﷺ ، أنّ لله عين ؛ فكان بياله موافقًا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين الدفئين ، مقروة بين المحارب والكتاب»] . كذلك يُقائل كتاب التوحيد (لابن منده) / £2 ( ( • £ ) ) .

ورَوَى حَمَّادُ بِنُ رَبِيدٍ عَن عطاء بِنِ السَّائِبِ عَن أَبِيهِ ، قال : صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ ، يومَا صلاةً ، فَأَوْجَرَ فِيها ، فقال له بعض القوم : لقد خَقَّفْتَ أو كلمة نحوها "، قال : وَمُوْتُ فِيها بِنَعَوْلَتِ ، سَمِعْتُهُمَّ مِن رسولِ اللهِ ، صلى الله عليه . ولَمَّا اَنطَلَقَ عَمَّارٌ ، لَيَعَهُ الرجلُ ، فسألَهُ عن الدُّعَاءِ ، فأخبَرَ به ، فقال : (اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ ٱلْمُعْيَبِ وَقُدْرَيْكَ عَلَى الدُّعَاءِ ، فأخبَرَ به ، فقال : (اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ ٱلْمُعْيَبِ وَقُدْرَيْكَ عَلَى الدُّعَاءِ ، فأخبَرُ لِي ، وتَوقِنِي ، إِذَا كَانَتِ ٱلْوَقَاهُ حَيْرًا لِي ، وتَوقِنِي ، إذَا كَانَتِ ٱلْوَقَاهُ حَيْرًا لِي ، وتَوقِنِي ، إذَا كَانَتِ ٱلْوَقَاهُ حَيْرًا لِي ! اللَّهُمُّ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ ٱلْحَكِمِ فِي لِي ! اللَّهُمُّ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ ٱلْحَكِمِ فِي اللَّيْسِ وَالشَّهَادَةِ ! وَأَسْأَلُكَ تَعِيمًا لَا يَبِيدُ ! اللَّهُمُّ وَأَسْأَلُكَ تَعِيمًا لَا يَبِيدُ ! وَأَسْأَلُكَ تَعِيمًا لَا يَبِيدُ ! وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ ! وَأَسْأَلُكَ تَعِيمًا لَا يَبِيدُ ! وَأَسْأَلُكَ لَمُعَلِّى إِنَّهُ إِنَّ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَائِنَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاءَ مُصَرِّقَ وَالشَوْقَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاءَ مُضِرَّةً وَلَائَةً وَالْمُونَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاءَ مُصَرِّقَ وَلَائَةً مُؤَنِّتُهِ مَنْ اللَّهُمُّ وَيَعْلَى وَالْمُونَ إِلَى لِقَائِكَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاءَ مُصَرَّةً وَلَائَةً وَلَائِقَ فَاللَّهُ مَالِكُونَ إِلَى لِيقَائِكَ مِنْ عَيْرٍ ضَرَّاءَ مُسْتِهِ وَلَائِونَ إِنَا عَلَى اللْهُمَّ وَيَالًى اللَّهُمُ وَيَقِيلًى إِلَالْتُولُ وَالْمُنَاقِ وَالْمُلُكِ مَنْ عَيْرِ ضَرَّاءَ مُسْتِهِ وَالْحَالَاقِ اللْهُمْ وَيَلِي الللْهُمْ وَيَلِي الللْهُمُ وَيَلَى اللْهُمُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعْلِيقَ الْمُؤْمِلُهُ الْكُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِيقِ الْمُقَالِقُولُ الْمُنْكِيلُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِق

١ أبو إسماعيل البصريّ (ت١٧٩هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٢٩٩/٧-٢٥٢ (١٤٨١) ، الأعلام ٢٧١/٢ .

روايته عن عطاء بن السائب منصوص عليها ،كما في تهذيب الكمال ٢٤١/٧ .

۲ الكوفتي (ت۱۲٦هـ) .

عنه تهذیب الکمال ۸۲/۵-۲۱ (۹۳۳۶) . روایته عن أیبه السائب الثقفیم منصوص علیها ، کما فی تهذیب الکمال ۱۹۳/۱ ، ۸۷/۲ .

٣ السائب بن مالك الثقفي الكوفي .

عد تهذيب الكمال ١٩٢١٠ - ١٩٣٦ - ١٩٢٦) . روايد عن الصحابئ عشار بن ياسر ، عثله ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٩٢١، ١٩٢١، ٢١٦/٢١

الصحابي أبو اليقظان المذحِجي ثم الغنسي ، فثي .

عنه الطبقات الكوى ٢٤٢٦-٢٦٤ ، ٢٤/٦ ، أسد الغابة ٢٣٢٤-١٢٨ (٣٨٠٤) ، تهذيب الكمال ٢/-٢١-٢١٧) ٢٢٠٤) .

ه أو كلمة نحوها : أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلَاةُ ، كما في سنن النسائيّ ٤/٢/٢ ٥ .

وأسألك : وأستلك ، الأصل . كذلك في المواضع التالية أعلاه .

واه النسائق (ت٣٠٣هـ) بهذا الإسناد في سننه ٢٧/١٥-٥٥ [كتاب السهو ، باب الدعاء بعد الذكر] .
 كذلك شرح اللالكائق ٢٠٥/ ٠٤-٢٠١ (١٩٤٤-١٨٥).

كتاب الصفات كتاب الصفات

ورَوَى غَيْرُ واحدٍ عن آبنِ عَبَّاسٍ أنَّ محمَّدًا ، عليه السلامُ ، رَأَى رَبُّهُ مَرَّتَيْنِ . والخِلَافُ بَيْنَهُ وَبَينَ عائشةَ الصِّلِدِيقَةِ ، رضي الله عنهما ، في هذا البابِ ظاهِرٌ مشهورٌ .

وقد رَوَى رُؤْيَةً رَبِّهِ النَّبِيُّ ، عليه السلامُ ، لِرَبِّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، في الدنيا قَبْلَ الآخِرَةَ جماعةً مِنَ الصحابة . ورُويِيَ ذَلكَ عن كلِّ واجدٍ منهم مِنَ النِّقَابِ الثَّبِّبِ ؟ [٨] مَوْلَى رسولِ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه ، وأبو دَرِّ الغفاريُّ وعِمْرَانُ مِنُ المُحَصَّيْنِ وعِبُدُ الرحمٰنِ بنُ عائِشِ الحَضْرَمِيُّ ، كُلُّ هؤلاء ۖ رَوَوًا عَنِ النبيِّ ، عليه السلامُ ، بالفاظِ مُتَقَارِيَةً ، يَزِيدُ بَعْضُهَا عَلَى بَمْضٍ ، مع الاَيْقَاقِ على المَعْنَى أَنَّهُ قَالَ ، عليه السلامُ : (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَخْسَن صُورَةً ؛ فَقَالَ : فِيمَا يَخْصِمُ ٱلْمَلَةُ ٱلْأَعْلَى ؟ يَا أَخْمَدُ !

(١٦٤) ، تهذيب التهذيب ٢/٤ - ٢ - ٥ (٤١٤) .

مختلف في صحبته . عداده في أهل الشام . مختلف في صحبته وفي إسناد حديثه .
 عنه الاستيماب في معرفة الأصحاب ۲۸۳۸ (۱۵۳۰) ، تاريخ مدينة دمشق ۲۸۳۵=۶۷۷ (۲۸٤۳) ،
 أسد الغابة ۲۰۲۳=۶۱۱ (۲۳۱۱) ، تهذيب الكمال ۲۰۷۷-۲۰۰۱ (۲۸۱۲) ، الإصابة ۲۰۲۲-۲۷۲

٣٤٠ عن رواية عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية ٢٣٦-٣٣١ (٢٤٦-٢٤١) ، عن رواية أبى أمامة البلطني ، فيك ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية ١٣٥٠-٢٨٥ (٢٠٠-٢٨١) ؛ عن رواية عبد الله بن غمير ، فيك ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية ١٣٥٠-٢٨٢) ؛ عن رواية أبى هريرة ، فيك ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية المحال ١٩٥٤ (٢٥٧) ؛ عن رواية أبى هريرة ، فيك ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية ١٩٥٥-٢٥١ (٢٥٧) ؛ عن رواية أبى ذرّ الفغاري ، فيك ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية ينظر كتاب الرؤية المحال ١٩٥٥-٢٥١ ؛ عن رواية عبران بن الحصين ، فيك ، حديث الرؤية ينظر كتاب الرؤية المحال ١٩٥١ ؛ عن رواية عبد الرحم بن عائش الحضرين حديث الرؤية ينظر مسئد كتاب الرؤية ١٩٥٥-٢٥١ (١٩٥١) ؛ عن رواية عبد الرحم بن عائش الحضرين حديث الرؤية ينظر مسئد كتاب الرؤية ١٩٥٥-١٣٥١ (١٩٥١) [١٥-١٠-١٠ بن كتاب النفسير ، ١٩٥٩-١٤ المعام الصحيح (للترمذي) ١٩٤٥-١٣٥١ (١٣٦٥-١٣٥١) [١٥-١٠-١٠ لنفسير ، ١٩٦٩-١٤٠ الومن مدورة ص] ، كتاب الرؤية ١٩٦٦-١٣٥١) ) ناريخ مدينة دمشق ١٩٦٤-١٧١٤ (ارجمة عبد الرحمن بن عائش الحضرين بن عائش الحضرين بن عائش الحضرين إ ، تهذيب الكسال ٢٤١-٢٠١ ، الإصابة ١٩٦٤-٢٧١٤ .

فُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ . أَيْ رَبِّ ا فَوَضَعَ يِدَهُ بَيْنَ كَيْفَيُ ؛ فَوَجَدتُ بَرْدَهَا بَيْنَ نُنْدُوَتَيْ ، فَعَلِمْتُ مَا ذَكُ : ﴿وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ . ثُمُّ تَلَا : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمُلَلُّ الْوَّعْلَى ؟ يَا أَحْمَدُ ! السَّمَاوُاتِ وَالْمُومُ اللَّهِ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْحَمَاعَاتِ فَلْتُ : الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْحَمَاعَاتِ وَالْحُلُومُ فِي الْمُعَلَّواتِ . قَالَ : وَمَا هِي ؟ قُلْتُ : الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْحَمَاعَاتِ وَالْحُلُومُ فِي الْمُعَلَّواتِ . قَالَ : وَمَا هِي ؟ قُلْتُ : الْمُشْيُعُ عَلَى الْمُقْدَامِ إِلَى الْمُحَمَاعِاتِ مَنْ يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى الله

فَامَّا تَعَاطِيهِم القَدْحُ في هَذَا الحديثِ بَأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا ، هو قَوْلُهُ : (زَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ . وَوَضَعَ يَدَهُ بُيْنَ كَيْفَيَّ ؛ فَوَجَدتُ بَرْدَهَا بَيْنَ نَدْيَيًّ) ، فقد مَضَى القولُ في تأويلِ هاتَيْنِ اللَّفْظَيَّيْ في ما سَلَفَ مِنَ الكَلامِ على المُجَيِّمَةِ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَنهِم : أَفَلَيْسَ قَد رَوَى هَذَا مُعَاذُ بِنُ جَبَلٍ وَأَنْسُ بِنُ مَالِكٍ وَأَمُّ الطُّفَيْلِ ، أَمَرَأَهُ أَبَيَ بِنِ كَعْبٍ ، وقالوا جميعًا : قال رسولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عَلَيْهِ : (رَأَيْتُ رَبِّي فِي مَنَامِي فِي أَخْسَن صُورَةٍ ؛ فَقَالَ لِي كَذَا وكَذَا) ؟ وذَاكَ لا يَذُلُّ على

١ للشرح : تُنْدُوَّةُ وتُنْدُوَّةٌ ج تُنَادٍ . هي للرجل بمنزلة النَّدْي للمرأة .

٢ أسألك: اسلك، الأصل.

هذا الحديث له روابات . أصححها في قول الإمام آبن حنبل (ت ٢٤٤٨) تلك الرواية التي رواها موسى بن خلف
 الفتريّ عن يحيى بن أبي كثير ، كما تاريخ مدينة مشق ٢٨٠/٣٤ وجدا؟ وتهذيب الكمال ٢٠٦/١٧ .

<sup>:</sup> عن روايته ، ﷺ ، حديث الرؤية لينظَر كتاب الرؤية ٢٠٨–٣١٥ (٢٣٢–٢٣٢) .

<sup>،</sup> عن روايته ، ﴿ مُنْهُ ، حديث الرؤية يُنظَر كتاب الرؤية ٣٣٢–٣٣٣ (٢٤٧) .

٣ عن روايته ، رضي الله عنها ، حديث الرؤية يُنظر كتاب الرؤية ٢٥٨-٣٥٩ (٢٨٦-٢٨٦) .

جَوَازِ رُؤْيَتِهِ بِالأَبْصَارِ مِن حيثُ كَانَ حَبَرًا عن رُؤْيَةِ المنام . وقد يَرَى المَرْءُ ذَالكَ في تَوْمِهِ .

يُمَّالُ لهم : هلولاءِ النَّمُورُ ، وإِنْ كَانُوا قد رَوَوْا دَالكَ [٨٠] عن مَنَام ، رَأَهُ النبيُّ ، عليه السلامُ ، فقد رَوَاهُ جماعتُهُمْ ومَنْ عَدَاهُم مِثَنْ قَدَّمُنَا ذِكْرَهُ وَلَمْ يَرْووهُ عن منام ، بل عن لَفْظِهِ وعن ليلةِ المعراج ، فيجبُ أَنْ نَجْمَعَ بَينَ الخبرَقُنِ ، فنقول : إنَّه أَخبَرَ مَرَّةً أَنَّهُ رَأَى حَيَانًا وهو يَفْظَانُ على ما كان رَآهُ عِيَانًا وهو يَفْظَانُ على ما كان رَآهُ في المنام ، وهذا غَيْرُ مُتَعَارِضٍ ولا مُحَالٍ ؛ فليسَ في روايةٍ مَنْ ذَكْرُوهُ شيءٌ يُمَارضُ رُقْوَيَةً وَرُؤْيَةً غَرْهُ أَيْضًا للهِ ، تعالى ، عِيَانًا في اليقظةِ .

## فصل

وقد الشَّتُهِرَ القولُ برؤيةِ اللهِ ، تعالى ، بالأَبْصَارِ في الآخرة عن جماعةٍ مِن جُلَّةٍ النَّبِهِينَ ، كما ظَهَرَ ذالكَ واَسْتَمَرَّ عن جماعةٍ من ذَكْرَنَاهُ مِنَ الصحابةِ ؛ فَمَن ظَهَرَ ذالكَ عنهم مِن النابهِينَ عبدُ الرحمٰنِ بنُ أبي لَيْلَى . يَروي حَمَّادُ بنُ زيدٍ عن ثابتٍ ٢ عن عبدِ الرحمٰنِ بن أبي لَيْلَى آفي قولهِ : ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾ [ ١٠ يون مبدِ الرحمٰنِ بن أبي لَيْلَى آفي قولهِ : ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾ [ ١٠ عن عبدِ الرحمٰنِ بن أبي لَيْلَى في قولهِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [ ١٠ عن عبدِ الرحمٰنِ بن أبي لَيْلَى في قولهِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ [ ١٠ يون مبدِ الرحمٰنِ بن أبي لَيْلَى في قولهِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾

١ أبو إسماعيل البصريّ (ت١٧٩هـ) .

عه الطبقات الكوى //۲۸۱-۲۸۷ ، تهذيب الكمال /۲۳۹-۲۵۲ (۱٤۸۱) ، سير أعلام البلاء //۲۵-۲۶۱ (۱۱۹)، الأعلام //۲۷۱ .

روايته عن ثابت البُنَانيّ منصوص عليها ،كما في تهذيب الكمال ٢٤٠/٧ ، ٢٤٤/٤ .

٢ هو أبو محمّد ثابت بن أسلم البُنَانيّ البصريّ .

عنه تهذيب الكمال ٢٤٢/٤ ٣٤٩ (٨١١).

روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلي منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٤٣/٤ ، ٣٧٤/١٧ .

٣ أبو عيسى الكوفيّ (ت٨٣هـ) . تقدّم .

<sup>؛</sup> كتاب الرؤية ۲۹۷ (۲۰۸–۲۰۹) .

يُفائِل نفسو الطبري ٢٠/٥٠ (١٧٦٣٤ ، ١٧٦٣٧) . مثيله عن معمر وسليمان بن المعفوة عن ثابت البناني عن عبد انرخمن بن أبي ليلي كذلك في تفسير الطبري ٥٥٠/٦ (١٧٦٣٥-١٧٦٣) ، ٥٠٠/٥-٥٥١ (١٧٦٣٨) .

كتاب الصفات كتاب الصفات

ورَوَى وَكِيعٌ عن سفيانَ عن أبي إسحاقَ عن عامرِ بنِ سَعْدِ البَجَليُّ في قولهِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [١٠ يونس ٢٦] ، قال : النَّظَرُ إلى وَجْوِ اللهِ ، تعالى . °

ورَوَى الحسنُ بنُ عَرَفة عن الحَكُم بنِ ظُهُتْرٍ عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمانِ الشُّذِيَ^ في قولهِ ، تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [١٠ يونس ٢٦] ، قال : النَّظُرُ إلى وجُو الرَّبِّ ، جا وعرَّ . \*

١ وكيع : مكنفي ، الأصل ؛ وهو تصحيف .

للتعريف: هو أبو سفيان وكيع بن الجزاح بن تليح الأؤاسي الكوفي (١٢٩-١٩٧هـ) . عنه تعذيب الكمال ١٣/٣٠ع-٤٨٤ (١٦٢٩) ، الأعلام ١١٧٨ .

روايته عن سغيان الثوري منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٦٤/١٠ ، ٢٦٤/١٠ .

حو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفئ التورئ (ت١٦١هـ) . عنه تهذيب الكمال ١٥٤/١١ ٢٤٠٧) ١٦٩

روايته عن أبي إسحاق السبيعيّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٦١/١١ ، ١٠٩/٢٢ .

هر عمرو بن عبد الله القباذان الشهيمي الكوفي . عنه تهذيب الكمال ١٠٢/٢٢ (١٠٥/١٠) .
 روايته عن عامر بن سعد البجلي متصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٠/١٢٢ .

٤ الكوفي . عنه تهذيب الكمال ٢٠/١٤-٥٠ (٣٠٣٩) .

كتاب الرؤية ۵۰۰ (۲۱۶). يُنظر أيضًا نفسير الطبريّ (۱۹۹۶ (۱۷۹۲۷-۱۷۹۲)) ، تفسير أبن أبي حاتم
 ۲۵/۵ (۱۳۶۱) (۱۳۶۱) [هناك «سعيد» مصحفًا] ، شرح اللالكائيّ (۲۷۹) (۲۷۹۳) ، التيسير في التفسير في التفسير ۵۳/۸.

آبو علي المثادي البغدادي المؤدّب (١٥٠-٥٣٧هـ). عنه تهذيب الكمال ٢٠١٦-٢١٠ (١٣٤٣)، سور أعلام النبلاء (١٠/١٥-٥١٥) (١٦٣)، ٧٤/١٥.

روايتُه عن الحكم بن ظهير منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٠٢/٦ ، ١٠٠/٧ .

٧ أبو محمّد الكوفيّ . عنه تهذيب الكمال ٩٩/٧-١٠٣ (١٤٣٠) .

روايته عن السدّيّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٠٠/٧ ، ١٣٣/٢ .

أبو محقد القرشئ الكوفئ (ت١٣٨٥ه)؛ وهو السدّئ الكبير . عنه تهذيب الكمال ١٣٣/٣ -١٣٨ (٢٦٢) ،
 الأعلام ٢٩١١.

<sup>·</sup> كتاب الرؤية ٣٠١ (٢١٦) . يُنظرُ أيضًا تفسير أبن أبي حاتم ١٩٤٥/١ (١٠٣٤١) ، التيسير في التفسير ٥٢/٨ .

وَرَوَى يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ اعْنَ مُبَارَكِ عَنِ الحَسنِ البصريَ آفي قولهِ ، تعالَى : ﴿وَجُوهُ يَوْمَهِلْ نَاضِرَةً ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً﴾ [٧٥ القيامة ٢٢-٢٣] ، قال : النَّضَرَةُ الحُسْنُ . نَظَرَتْ إِلَى رَبِّهَا ، عَزَّ وَجِلَّ ، فنضرت بنورِه . أُ

وَرَوَى أَبُو مَعْمَرٍ عن عبلِ الوارِثِ عن الحسنِ البصريّ ، رضي اللهُ عنه ، في قولهِ ، تعالى : ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهانِ لَمُحْجُوبُونَ﴾ [٨٣ المطقّفين ١٥] ، قال :

١ - أبو خالد الواسطيّ .

عنه تهذيب الكمال ٢٦١/٣٢ (٧٠٦١) .

روايتُه عن مبارك بن فَضَالة منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٨٣/٢٧ .

٢ هو أبو فَضَالةً مبارك بن فَضَالةً بن أبي أميّة البصريّ .

عنه تهذيب الكمال ٢٧/٠١٨ (٥٧٦٦) .

روايته عن الحسن البصريّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ١٨٢/٢٧ . ١٠١/٦ .

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريّ (ت١١٠هـ) .

عنه تهذيب الكمال ٩/٥٦-١٢٢ (١٢١٦) .

ا كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٧) .

يُنظَر أيضًا تفسير الطبريّ ٣٤٢/١٢ (٣٥٦٤٥) ، ٣٤٣/١٢ (٣٥٦٥٤) .

هو عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج مَيْسَرة المِنْقَريّ التميميّ المُقْعَد البصريّ (ت٢٢٤هـ).

عنه تهذيب الكمال ٣٥٧-٣٥٧ (٣٤٤٩) ، غاية النهاية في طبقات القرّاء (لابن المجزريّ) ٢٣٩/١ (١٨٣٤) .

رواته عن عبد الوارث بن سعيد البصري، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٥٣/١٥ ، ٣٥٣/١ .

٩ فو أبو عُبيدة عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنتُوي التُتُوري البصري (ت١٨٠هـ) . عنه تهذيب الكمال
 ٢٠٩٥ - ٤٨٤ - ٢٠٩٥) .

هو لم يردٍ عن الحسن البصريّ ، بل بينهما رجل ، هو عَمرو بن عُبيدٍ ، كما هو وارد في كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٨) وتفسير الطبريّ ٤٩٢/١٦ (٢٦٦٤٦) والكامل (لابن عديّ) ١٨٥/٦ وشرح اللالكائيّ ٣٨٥/١

<sup>(</sup>٨٠٥) ؛ فرواية عبد الوارث عن عمرو بن عُبيلو منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٢/٣٢ . أمّا عمرو بن عُبيد ، فهو أبو عثمان التعهيم البصري (٨٠٠٤٤.١٨) . عنه تهذيب الكمال ٢٣/٣٢ –١٣٥

<sup>(</sup>٢٠٤٤) ، الأعلام ٥/١٨ .

رواية عمرو بن عبيد عن الحسن البصريّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢٣/٢٢ ، ١٠١/٦ .

إذا كان يومُ القيامةِ ، يُتَرُثُ<sup>ا</sup> ، عزَّ وجلُّ ؛ فَيَرَاهُ جميعُ الخلائقِ . ثُمَّ يَخْتَجِبُ عن الكُفَّارِ ؟ فلا يَرَوْنَهُ آبِدًا . وذَالكَ فولُهُ ، تعالى : ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِمْ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [٨٦ المطقفين ١٥] . وظاهرُ هذا الكلامِ عَنهُ يُشْيِرُ بَاعتقادِهِ أَنَّ المؤمنِينَ والكافرينَ [4] يَرُونَهُ ، ثمُّ يحتجبْ ، تعالى ، عن الكفَّار .

وقال أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ حَمَّادٍ : وبمثلٍ ذَلْكَ آخَتَعُ مالكُ بنُ أَنَسٍ في تَنَبُّبُ ﴿ الرؤيةِ بقولِ اللهِ ، تعالى ، في الكَمَّارِ : ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهْ لِمَحْجُوبُونَ﴾ [٨٣ المطقفين ١٥] ، (بمعنى أنَّهُ لَمَّا خَصَّ الكُمَّارُ بالحِجَابِ إهانةً لهم ، وَجَبَ إكرامُ المؤمنينُ بإزالَيهِ عَنهُى .

بيرز : سور ، الأصل ؛ برز ، كما في الكامل (لابن عديّ) ١٨٥/٦ وشرح اللالكائي ٣٨٥/١ (٨٠٥) .
 التصحيح المثبت (بيرز) من كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٨) .

ثم يحتجب تعالى عن الكفار : ثم محجب تعالى عن الكفار ، الأصل ؛ ثم يحتجب عن الكفار ، كما في كتاب الروية ٣٠٣ (٢١٨) ؛ ويحجب الكفار ، كما في الكامل (لابن عديم) ١٨٥/٦ وشرح اللالكائيّ ٢٨٥١ (٨٠٥) .

برونه : بروه ، الأصل . التصحيح العثبت كما في كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٨) والكامل (لابن عديم) ١٨٥/٦ وشرح اللالكائين ١٨٥٠) .

كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٨) . يُنظر الكامل (لابن عدي) ١٨٥/١ ، شرح اللالكاني ٢٨٥/١ (٥٠٥) . يُغالل تفسير الطوري ٣٠٦/١ ) «قال آخرون : بل معنى ذلك : إنهم محجوبون عن رؤية رئهم . وتُحُرُّ من قال ذلك : حدّثني محمّد بن عمّار الرازي ، قال : ثنا أبو معمر السنفري ، قال : ثنا عبد الوارث بن سميد عن عمرو بن غييد عن الحسن في قوله : ﴿ تُحَمُّ الْهُمْ عَن رُئِهِمْ يَوْمَبُولْ لَعَمْ حُولُونُ ﴾ ، قال : يكشف الحجاب ؛ فينظر إليه المومنون كُلُّ يوم غدوة وعشيّة ، أو كلانا ، هذا معناه » . كذلك شرح اللالكاني ٢٨٥/١ (٥٠٥) .

ه ثم يحتجب عن الكفّار : كنا في الأصل وكفلك في كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٨) ؛ ويحجب الكفّار ، كما في الكامل (لابن عديً) ١٨٥/١ وشرح اللالكائي ٣٨٥/١ (٨٠٥) .

تثبت: سب ، الأصل ، حيث يمكن ضبطه على مصدر تُفقُل ، إذا كان رسمه صحيحًا ؛ تبيت ، كما في
 كتاب الرؤية ٣٠٣ (٢١٨) بزؤ تُفيل .

كتاب الرؤية ٣٠٣ ( ٢١٨) . كذلك رواه أشهب بن عبد العزيز ، صاحب الإمام مالك ، رحمهما الله ، كما في
 شرح اللالكائن ٣٨٦/١ ( ٢٠٨) .

ورَوَى يحيى بنُ سَلَّام '، قال : حَدُّنني هَمَّامٌ 'عن قَتَادَةً''، قال : يُنادِي المُنادِي يَوْمَ القيامةِ : إِنَّ اللهُ ، تعالى ، وَعَدَ الحُسْنَى وهي الجَنَّةُ . وأمَّا الزيادةُ ، فهو النَّظَّرُ إلى وَجُو الرحمٰنِ ، جلَّ وَتَقَدَّسَ ، يَتَجَلَّى لهم حتَّى يَنْظُرُوا إليه . <sup>4</sup>

ورَوَى الشَّغْبِيُّ\*، قال : حَدَّثْنِي عَبْدُ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نَوْقَلِ\*، قال : قال كَعْبُ الأُخْبَارِ\*: إنَّ الله ، تعالى ، قَسَمَ رؤيتَهُ وكلامَهُ بَينَ موسى ومحمّدٍ ، عليهما السلامُ ؛ فكُلَّمَهُ موسى مَرْتَيْنِ ، ورَآهُ محمَّدٌ مَرَّئِينِ . أوهذا مذهبُ أبنِ عَبَّاسِ الذي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ .

١ التيمتي البصري القيرواني (ت٢٤٠-٢٠٠هـ) .

روايته عن همّام بن يحيى عن قنادة منصوص عليها ، كما في تفسيره ، تفسير يحيى بن سلّام ٢٦/١ ، ٧٣ ، ١٩٠٠ ، ٢٤٧ ، ٢٠٥ ، ٣٠٩ «حدّثني همّام عن قنادة» إلخ ، ٣١٠ ، ٣٢٣ «وحدّثني همّام عن قنادة» إلخ وغير ذلك من مواضع .

<sup>1</sup> هو هَمَّام بن يحبى بن دينار الفؤةي المُعَرِّميق البصريّ . مختلف في وفانه (ت١٦٣ أو ١٦٤ أو ١٦٥هـ) . عنه تهذيب الكمال ٣٠٠/٣٠ ٢١٠-(٦٦٠) .

روايته عن قتادة منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٠٣/٣٠ ، ٣٠/٢٣ .

هو أبو الخطّاب قنادة بن وعامة بن قنادة الشّدُوسيّ البصريّ (ت١٧٠ أو ١١٨ه) . عنه تهذيب الكمال
 ٢٩٨/٢٢ ( ٤٨٤٨) .

كتاب الرؤية ٣٠٦ (٢٣٤) [رقم الفقرة في المطبوع (٢٤٤) ، خطأ مطبعن]. يُنظَر نفسير الطبرئ ٥٥١/٦ ٥
 (١٧٦٤-١٧٦٤) [طريق سعيد وطريق محمّد بن ثور ، كلاهما عن قتادة].

هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفيّ (١٩-١٠٣هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢٨/١٤ (٣٠٤٣) ،
 الأعلام ٢٥١/٣ .

٦ عبد الله بن الحارث : عبد الرحمن ، الأصل . يُنظّر هنا الحاشية التالية ، كما يُنظّر هنا ٥٣ .

أبو محمّد القرشيّ الهاشميّ العدنيّ . مختلف في سنة وفاته (ت٧٩ أو ٨٤٤) . عنه تهذيب الكمال
 ٢٩٦١-١٠ (٣٢١٦) .

روايته عن كعب الأحبار منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٩٧/١٤ .

ه و أبو إسحاق كعب بن مانع الحميري (ت٣٦ه) . عنه تهذيب الكمال ١٨٩/٢٤ ١٩٣٠ ( ٤٩٨٠) ،
 الأعلام (٢٢٨/ .

۹ کتاب التوحید (لاین خزیمهٔ) ۹۹٫۲۲ و (۲۸۷) ، ۹۹۰/۲۸ (۸۹۰) ، کتاب الرؤیة ۲۰۷–۳۰۸ (۳۲۰–۲۲۰) ۲۲۲) .

£٥

ورَوَى أَبُو خَالدٍ عن الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ ، قال : الزيادةُ النَّطَرُ إلى وَجْهِ اللهِ ، تعالى . ٢

ورَوَى إسماعيلُ بنُ مُوسَى عن شَرِيكِ عن أبي إسحاقَ السَّبِيعيّ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُنْنَى وَزِيَادَةً﴾ ، قال : الحُشْنَى الجَنَّةُ والزِّيَادَةُ النَّظُرُ إلى وَجُهِ الرحمانِ . ٢

وهانيو آثارٌ مشهورةٌ وأخبارٌ مُسْتَفيضَةٌ ، مُتَدَاوَلَةٌ عِندَ أَهْلِ النَّقْلِ ، لا يُعْكِنُ وَضُعُهَا بِالاَتِقَاقِ والمُوَاطِّةِ مَن الروايةِ آتِفَاقُ الكَذِب مِن بالاَتِقَاقِ والمُواطِّةِ مَن الروايةِ آتِفَاقُ الكَذِب مِن جماعةِ مَن رَوَاهَا مِنَ الصحابةِ والتابعينُ لامتناعِهِ فيها وأختلافِ الدَّواعِي والهِمَم وما قد بَيَّنَاهُ في كتابِ الأخبارِ مِن أصولِ الفقهِ ؛ فَنَبَتَ بِمَا وَصَفْنَاهُ القولُ بصحّةِ هانِهِ الأخبارِ .

هو تزة بن خالد الشئوسي اليصري (ت:٥١٥) . عنه تهذيب الكمال ٣٧/٧٣٥-٥١٥ (٤٨٧) .
 روايته عن الضخاك بن مؤاحم منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٣٧/٧٣ ، ٣٩٢/١٣ .

الهلاليّ الخراسانيّ (ت١٠٥ أو ١٠٦هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢٩١/١٣-٢٩٧ (٢٩٢٨) .

كتاب الروبة ٤ .٣ (٢١٩) [هناك والهو خالد عن جويير عن الضخاك» ؛ فعليه أصحاب هذا الإستاد كالتالي :
أبو خالد سليمان بن حيّان الأحمر الكوفي (١١٤ - ١٨٩ أو ١٩٩٠) [عنه تهذيب الكمال ١٩٨٦- ٣٩٩
(١٠٥٠) ، ٢٧٢/٢٣] - جويير بن سعيد البلخي [عداده في الكوفيين . عنه تهذيب الكمال ١٦٧٥- ١٧١ (١٥٥) = الله خال م ١٩٤٥) [بلا روابة] ، اليسير في التسير أمي (٥٣٥) [بلا روابة] . اليسير في

الفُزَارِيّ (ت٤٩٥). عنه تهذيب الكمال ٢١٠/٣-٢١٦ (٤٩١).
 روايته عن شريك منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢١٠/٣ ، ٢١٠/٢٤.

<sup>،</sup> هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك التُخميّ الكوفيّ القاضي (٩٥-١٧٧هـ) . عنه تهذيب الكمال ٢١/١/٢ - ٧٤ (٢٧٢٧) .

روايته عن أبي إسحاق المبيعيّ منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٢١/١٦ (س١) ، ١٠٩/٢٢ .

هو عمرو بن عبد الله اللهندائين الكوفين . مختلف في وفاته (ت١٢٦ أو ١٢٧ أو ١٢٨ أو ١٢٩ه) . عنه
 تهذيب الكمال ١٠٢/٢١ -١١١ (٤٤٠٠) .

كتاب الرؤية ٥٠٥-٣٠٦ (٢٢٣) . يُنظر تفسير الطبري ١٩٤/٥ (١٧٦٣٠) ، شرح اللالكائي ٢٨٠/١
 (٧٩٤) .

وقد قُلْنَا مِن قَبْلُ أَنَّه يجبُ أَن يُسْلُكَ في إثباتِهَا طريقانِ\. أحدُهما أَن يُقَالَ : إنَّها مُسْتَقِيضَةً ، مُتَوَاقِيَةً على المَعنَى ، وإن لم يُلقَع التواثُرُ في خبر منها ، كما أنَّ الخبر عن سَخاء حاتم وشجاعة عَنتَرَةً وفِقْهِ الشافِعيّ ومالِكِ وأبي حنيفة ، رضي الله عنهم ، وما جَرى مَجْرى ذَالكَ مُتَوَاتِرٌ على المَعنَى ، وإن لم يُعلَمْ ضرورةً غَيْرُ رُوَاتِهِ عَنهُم في عَظَاءٍ أو حرب أو علم بمسألةً ". والكلُّ مِنَ الأُمْمِ ومُنْتِبُو العِلْمِ مِن طريقي الأخبارِ مُتَقَافَقُونَ على أنَّ ما جَرَى هذا المَجْرى [٩ب] منها متواترٌ على المَعنَى وأنَّ مَعْنَاهَا معلومٌ ضرورةً ، وإن لم يُعلَمْ عن حَبَرِ عَنهُ . ولا سبيل لهم إلى دَفْع هذا .

والطريقُ الآخرُ أن يُقَالَ: إنَّ نعلمُ بِاضطرارٍ أنَّ هذيهِ الأحبارَ قد رُوِيَتْ وشهرتْ في الصحابةِ والتابعِينِ وسُمِعَتْ وتُلقِيّتْ عن رُوَاتِهَا ، فلم تَحْفَظُ على أَحدِ مِنْ أهلِ عصرِ الصحابةِ ومَن بَعدَهُم إِنْكَارًا ولا أغْتِرَاضًا وقَدْحًا فيها مع سَمَاعِهِمْ لها وكونِها واردة في أصلٍ مِنْ أصولِ اللّذِينِ عظيم . والعادةُ موضوعةٌ على الخبرِ المَرْوِيّ في مِثْلِ ذلك ، إذا لم تَقْم به الحُجَّةُ أن يُتَمتَّع إلى القَدْح فيه والاغْتِرَاضِ عليه ، ولا تتَّقِقُ الهِمَمُ على إفْرَارِه وتَسْليهِهِ ؛ فلمّا لم يَقعُ في ذلك أغْتِرَاضٌ مِن أَحدٍ مِنهُم معلومٌ ، تقومُ به الحُجَّةُ ، تَبَتَ أنَّهم مُجْمِعُونَ على تَسَلَّم هذهِ الأخبارِ والتَديُّنِ بِهِمَّ وَعَلَى تَسَلَّم هذهِ الأخبارِ والتَديُّنِ بِعِيمَّتِهَا وَبُويَهَا ، لأنّه لو كانَ فيهم مُتَذيِّنَ بِرَدِهَا والقَدْحِ فيها ، لَوَجَبَ في مُسْتَقَرِّ بِعِيمَ المادةِ ظهورُ ذلك عَنهُ وَسَرَّعُهُ إليه ، وسِيَّمَا إذا كانَ خبرًا مَرُويًّا فيما لا يسوغُ الاجتهادُ فيه ولا يكونُ الإنهُ عن مُخطئِ الحقِ فيه موضوعًا ولا يجورُ التقليدُ في الاجتهادُ فيه ولا يكونُ الإنهُ عن مُخطئِ الحقِ فيه موضوعًا ولا يجورُ التقليدُ في بِهْ المَعملُ فيها بخبرِ وسُلِه ولا يكونُ الإنهُ عن الْخَاعِ السَّوْعِيَةِ الني تَمَّ مَتْدَا بالعمل فيها بخبرِ والمَدْ فيها بخبرٍ ولا يكونُ الإنه عن الشَّوعِيَةِ الني تَمَّ مَتِها الله على فيها بخبر

١ طريقان : طريقين ، الأصل .

٢ يدّع: يدّعي، الأصل.

٣ ومثبتو : ومثبتوا ، الأصل ، حيث إثبات الألف من أنماط الكتابة القديمة .

٤ بمسألة : بمسلة ، الأصل ، حيث حذف صورة الهمزة نمط كتابة قديم .

الواحِدِ ، وإن لم يُقْطَعْ بِصِحَّتِهِ .

وإذا كانَ ذَالكَ كذَالكَ ، تَمَّتُ صِحُّةُ هَذَا الخبرِ وَلَزِمَ الفَطْغُ بِصِحَّيْهِ . هَذَا عَلَى أَنَّ جماعةً من الصحابةِ قد رَوُوا اللَّفْظَ الذي قَدَّمُنَا ذِكْرُهُ .

ورَوَى أبو هُريرةَ وغيرُهُ روايةً ظاهرةً أنَّ الصحابةَ قالوا : يا رسولَ الله ! هل نَرَى رَبَّنَا ؟ فقالَ لهم : (هَا ثِرَوْنَ ٱلْقَمَرَ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ وَالشَّمْسَ ، لَا سَحَابَ دُونَهَا) ؟ قالوا : نعم . قال : (فَكَذَالِكَ تَرَوْنَ رَبُّكُمْ . لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ) . 'وهاذِهِ الروايةُ وما قَابَلَهَا مِنَ الراوي سماعها إلى الصحابةِ الذي رَوَى ذلكَ بَينَهُم وهُمْ خُضُورٌ يَتَلَّقُوْنَ قَوْلُهُ ويَسْمَعُونَ رَوَايَتُهُ ، فلا يقولُ قائِلٌ مِنهُم : متى كانَ ذالكَ ؟ وأينَ قُلنَا ذالكَ لرسولِ اللهِ ؟ وأينَ كانَ هاذا ؟ ومَنِ السَّائِلُ لهُ عن ذالكَ ؟ فلو لم يَسْمَعُوا هاذا القولَ مِنَ الرسولِ ، عليه السلامُ ، ويحضروهُ ويَعْلَمُوا ثبوتَهُ عَنهُ وما أُضِيفَ إليهم من سماعِهِ وحضورِه ، لَوَجَبَ [١١٠] في مستقرِّ العادةِ تَسَرُّعُ جميعِهم أو الأكثر مِنهُم إلى رَدٍّ ذَلكَ وإنكاره والقَدْح فيه . وبمثل هاذِهِ الطريقةِ بِعَيْنِهَا تَثْبُتُ جميعُ معجزاتِ النبيّ ، عليه السلامُ ، سوى ظهور القرآنِ والتَّحَدِّي بمثلِهِ مِن نحوٍ ٱنْشِقَاقِ القَمَرِ وَجَعْل قليل الطعام كثيرًا وحَنِينِ الحِذْع وكلامِ الذئبِ وتَسْبِيح الحَصَى وغيرِ ذَالكَ ، لأنَّهُ إنَّما رَوَى كُلَّ آيةٍ مِنْ هَاذِهِ الآياتِ الواحدُ والاثنانِ بِمَحْضَرِ مِنَ الصحابةِ وأَضَافُوا روايَتَها إلى حُضُورِهم وسَمَاعِهم وإلى أنَّها كانَتِ الغَدَاة الفُلَانِيَّة وفي المسجدِ وفي الوَلِيمَةِ والمواضِع التي تحضرُها الجماعاتُ ، فَوَقَع التَّسْلِيمُ مِنهُم لرُوَاتِهَا وتَرْكِ الرَّةِ عَلَيْهِم والاعتراض على روايَتِهِمْ ؛ فَأَسْتَدَلُّ المسلمونَ بِإِمْسَاكِهِمْ عن ذَالكَ وسريع الدَّعْوَى بحُضُورهم على أنَّهم قد حَضَرُوا وسَمِعُوا مِنْ ذَٰلِكَ ما حضرهُ وسمعهُ الرواةُ ، لأنَّ العادةَ أَصْلٌ في الأخبارِ وهي موضِعُهُ .

۱ يُنظَر هنا ۲۱.

على أنَّ مِثْلَ هَلْذِهِ الرواباتِ ، إذا أُضِيفَتْ إلى حضورِ الجماعاتِ وسماعِها التي لا يجوزُ في مُشتَقَرِ العادةِ إمساكُها عن إنكارِ وكذب ، يُدَّعَى عليها ويُضافُ إلى سَمَاعِهَا ، كما لا يجوزُ على مِثْلِهَا أفتعالُ خيرِ كذب ، لا أَصْلَ لهُ ، وكتمانُ ما سمِعُوهُ وشاهَدُوهُ أَنَّها لا تُستِّمَهُ وتُقِرُ إلَّا ما قد سَمِعَتُهُ وعَلِمَتْ صِحْتَهُ وقامَتِ الحُجَّةُ بِجُوتِهِ ؛ فوَجَبَ بجُعْلَةِ ما ذَكْرْنَاهُ القَطْعُ على اللهِ بصحَةِ هاذِهِ الأخبارِ وصِدْقِ رُوَاتِها ، بين الرسولَ ، عليه السلامُ ، نطقَ وأَخبَرَ بها ، ولا سَبِيلَ إلى دَفْع ذالكَ .

ولو لم تَكُنِ الأُمُّةُ في الصَّدْرِ الأوَّلِ مُسَلِّمةً لِسَمَاعٍ ذَالكَ مِنَ الرسولِ ، عليه السلام ، وخُصُوره لقولِه ، بل مُجْمِعة على صِحَةِ الرِّوَاتِةِ وتَرْكِ النَّكِيرِ لها والتأثّم لِرُوَاتِهَا ، لَوَجَبَ القَطْهُ بِصِحَّتِهَا ، لأنَّ الأُمَّة لا تُجْمِعُ على إقرارِ الكَذِبِ وقبولِ ما لم تَقُمْ به المُحَجَّةُ مِنَ الأخبارِ فيما هو أَصُلِّ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ ، يلحقُ بالحَطَا فيه التضليل والتأثيم ؛ فكيف وقد أدَّعَى الرُّوَاةُ خُصُورَهم لِقَوْلِ الرسولِ ، عليه السلامُ ، لذالكَ وسَمَاعَهُمْ إيَّاهُ وتَرْكُوا [ • اب] رَدِّ ذالكَ وإنكارَه ؟ وهذا واضح في صِحَّةِ ما قُلناهُ . وحَمُلُ القدريّةِ أَنْهُسَهَا على رَدِّ هذا الخبرِ الظاهرِ المشهورِ مَحْكًا ولَجَاجًا ونُصْرَةً وحَمُلُ القدريّةِ أَنْهُسَهَا على رَدِّ هذا الخبرِ الظاهرِ المشهورِ مَحْكًا ولَجَاجًا ونُصْرَةً لِينَاهُ . لِينَهُ وصَدَّلَةِهِمْ .

فإنْ قالَ قائِلٌ منهم : ما أنكرتُم أن يكونَ هذا الخبرُ مِنَ الشَّهْرَة والظُّهُورِ في الصحابة والتابعِينَ على ما وَصَفْتُم وأن يكونَ لا أَحَدَ مِن رُوَاةِ الحديثِ ومُصَنَّفِي الآثَارِ والسِّيَرِ إِلَّا وقد صَنَّفَ لهاذِهِ الروايةِ مَا وَرَدَ فيها بابًا مُفْرَدًا ، وأن يكونَ قد أَعْتَرَضَ مع ذَلكَ مُمْتَرِضٌ مِنَ الصحابةِ والتابعِينَ فيها ، فَرَدَّهَا وصَرَّحَ بِإِبْطَالِهَا ؟ فيكونُ ما أَدَّعَيْثُمُوهُ مِن الإِجْمَاعِ على تَسْلِيمِها باطِلًا .

يقالُ لهم : هذا مِنْ حديثِ النَّفْسِ وأَمَانِيِّهَا الباطلةِ الذي لا أَصْل لهُ ، لأنَّهُ لو كانّ

١ وأمانيها: وامانتها ، الأصل .

ذالك كذالك ، أوَجَبَ أَشْتِهَارُ هذا الاعتراضِ وظهورُه ، وأَنْ يُنْقُلُ نقلُ مثله وأَنْ تَتَوَقَّرَ الهِهَمُ والدَّوَاعِي على آشْتِهَارِه وتَسْمِيَةِ الناطِقِ به وحفظِ الذي أَبْدَى صحته 
بِإِطْهَارِ الجَلَافِ فِيه وأَن يُلْزَمُ قُلُوبَنَا العلمُ بِصِحَة رِوَايَةِ على وَجُهِ ما لَزِمَهَا العلمُ 
بِصِحَة رِوَايَة خبرِ الرُّوَاةِ . ولَمَّا لم يَكُنُ ذلك كذلك وَكُنَّا ، إذا رَجَعْنَا إلى أَنْفُسِنَا 
بعلم كَرَّر هذبو الدُّعْوَى ، وأنَّهُ لا أَصْلُ لها ، وأنَّ العادة موضوعةٌ على أنَّها لو كانتُ 
صحيحة ، لَوَجَبَ ظهورُها وعلمنا بها ، بَطَلَتْ هذبو الدَّعْوَى .

ولو جَازَ مَتْلُهَا لِمُدَّعِيهَا ، لَجَازُ لآخَرَ مِنَ البهودِ والنصارِى وسائِرِ مُخالِفِي المِلَّةِ أَنْ يَتْعِي اَنَّ رسولَ اللهِ ، صلّى الله عليه ، قد غورض بعِثْلِ القرآنِ وما هو أَبْلَغُ وأَفْصَحُ مِنهُ ، غَيْرُ اللّ ذَالِكَ لم يَظْهَرْ ظهورَ القرآنِ ، وأن يَتَّعِي مُدَّعٍ مِن الشيعةِ أنَّ عَلِيًا وشيئةِ لم يَزْلُ طُولَ أَبَّامِ حياتِهِ يَتَّعِي صريحَ نَصِ النبيّ ، عليه السلامُ ، عليه ويفصحُ بذالك وأنَّهُ قالَ فيه : (هَلَا الْإِمَامُ بُعْدِي ؛ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ !) ، غَيْرَ أَلُّ ذَالكَ لم يَظْهَرْ ، وأنَّ الشيعة تنفرهُ بعِلْم الهذا البابِ ، ولجازَ أيضًا لِمُنْكِر سائِرِ والتبعينَ على رُواةِ هَلَيْو الرَّعِلَ ودَعْمُومًا [11] وأَنْكُرُومًا ، غَيْرَ أَنَّ ذالكَ لم يَظْهُرُ اللهِ مَن الصحابةِ طُهُورًا ، نقومُ بهِ الحُجَّةُ ، ولَجَازَتْ مِثْلُ هانِهِ اللَّعْوَى في الأخبارِ المَرْوِيَّةِ عن الرسولِ ، عليه السلامُ ، في صِحَّةِ الإِجْمَاعِ وأَنَّ الْأَمْةُ لا تُجْمِعُ على خَطَأُ وصَلالٍ ، الرسولِ ، عليه السلامُ ، في صِحَّةِ الإِجْمَاعِ وأَنَّ الْأَمَّةُ لا تُجْمِعُ على خَطَأُ وصَلالٍ ، عليه السلامُ ، لها أَجْمَعُنَا نحنُ والقَدَرِيُّةُ وكلُّ محصلٍ لِعِلْم هذا البابِ على إِبْطَالٍ وأن يُذَّعَى مِثْلُ ذَلكَ في جمعِ الآياتِ الواردةِ في العِبَادَاتِ البَّرِعِيَّةِ عن الرسولِ ، عليه السلامُ ، لها أَجْمَعُنَا نحنُ والقَدَرِيُّةُ وكلُّ محصلٍ لِعِلْم هذا البابِ على إِبْطَالٍ وأَوْرَةُ القَدُولِ العلمَ وسِحَّةِ بها وكانَ وَوَقَعَ ، لَوَجَبِ ظهورَهُ واتشارُهُ وقالُمُ المحَجَّةِ به والمُعْرَا العَلْم والعالم والعالم وسِحَّةِ ، وَجَبَ رَدُ ما أَمُوهُ وسِلْ ذلكَ . ولا قَصَلُ لهم فيه .

١ مدّع: مدّعي ، الأصل .

٢ بعلم: إضافة في الهامش الأيمن ، مُشارٌ إليها في هذا الموضع من الأصل .

ومِمّا يدلُّ أيضًا على إِيْطَالِ هذيو الدَّعْوَى أَنَّهُ لو كَانَتِ الصحابةُ أو مَنْ بَعْدَهم مِنَ النابِينَ قد اَخْتَلُفُوا في رؤيةِ اللهِ بالأَيْصَارِ في الآخرة ، لَعَلِمْنَا ذالكَ عِلْمَا ، لا يمكنُ رَدُّهُ وجحدُهُ ، كما أنَّها لَمَّا اَخْتَلَفَتْ في رؤيةِ النبيّ ، عليه السلامُ ، في الدنيا وخَالَفَ أَبنُ عَبَّاسٍ عائشةً في إِنْكَارِهَا ، اَشْتهرَ هذا وظَهرَ ولم يَخْفَ على الرُّوَاةِ وَحَلَفَ أَبنُ عَبَّاسٍ عائشةً في إِنْكَارِهَا ، اَشْتهرَ هذا وظَهرَ ولم يَخْفَ على الرُّوَاةِ وحَمَلَةِ الآثَارِ ، حَتَى نُقِلَ لفظُ الإِنْكَارِ عن عائشة وأنَّها قالَتْ : مَنْ قال : إِنَّ محمَّلًا رَأًى رَبّهُ بِعَنْنِي رَأْسِه ، فقد أَعْظَمَ الفرية على اللهِ . قال اللهُ ، تعالى : ﴿وَمَا كَانُوا مُخْتَلِفِينَ في رؤيةِ اللهِ ، تعالى ، ويَا إنكارُها وَاخْتِجَاجُهَا بالآيةِ . وكذالكَ ، لو كانوا مُخْتَلِفِينَ في رؤيةِ اللهِ ، تعالى ، في المعادِ ، لَوَجَبَ ظهورُ ذالكَ ونَقُلُهُ على وَجْهٍ تقومُ بهِ الحُجَةُ ، فلمًا لم يكُنْ ذالكَ كذالكَ ، يَطْلُ ما أَدْعُوهُ .

وقد ذَكْرُنَا مِنْ قَبْلُ تأويلَ أحتجاجٍ عائشة ، رضي الله عنها ، بهاندِهِ الآيةِ وأنَّ فيها ما يَدُلُّ على جوازٍ رؤية اللهِ ، تعالى ، بالأَبْصَارِ وأنَّها أَنْكَرَتْ ذَالكَ لا عُتِقادِهَا أَنَّهُ قد أَخْرَ أَنَّهُ لا يُرى في الدُّنْيَا ومع التَّكْلِيفِ ، وأنَّ ذِكْرَ الحِجَابِ في الآيةِ يَدُلُّ على أنَّ المرادَ بهِ معنَّى يُوضَهُ في الأبصارِ ، يمنعُ مِن رُؤيّةِ القديم ، تعالى ؛ فلو كانَ مِمَّنُ لا يَصِحُّ أَنْ يُرَى ، لم يَجُرُّ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ محجوبٌ عن رُؤْتِتَنَا ، كما لا يقالُ ذالكَ في المعدومِ والرَّوَائِحِ والطُّعُومِ وأفْعَالِ القُلُوبِ التي يَسْتَحِيلُ عِندَهُم رؤيتُها .

وقد عُلِمَ أنَّ [١١٩] هذا الحِجَابَ المذكورَ لا يجوزُ أن يكونَ ساتِرًا وحَاجِبًا

١ يُنظَر كتاب التوحيد (لابن خزيمة) ١٤/١٥-٥٣٥ [٤٨-باب ذكر أخبار ژويت عن عن عائشة ، رضى الله عنها] (٣٢٣-٣٢) [قال مؤلّفه في بداية هذا الباب ١٤/١٥ : «إذ أهل قبلينا من الصحابة والتابعات والتابعين ومَن بعدهم إلى مَن شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكّوا ولم يرتابوا أنّ جميع المومنين بَرْؤَلْ خالفهم بَرُع الله عنها و وجل قبل نورل المنيّة بالنبيّ ، الله الإ ، لا أقهم قد أختلفوا في رؤية المؤمنين خالفهم بَرْع القيامة ؛ فتَشَهّمُ وا المسالئيّن ! لا تُمْالِعُوا ! فتصدّوا عن سواء السبل»].

وجسمًا ، ينتهي حَدُّ القديم ، تعالى ، إلى حَدِّهِ . يتعالى عن ذَالكَ ؛ فيجبُ أَنْ يكونَ قد وَضَعَ في الأبصارِ ما يضادُّ رؤيتُهُ ، سبحانَهُ ، وينفيها . وهذا يَدُلُّ على جوازِ رُؤْيَتِهِ .

وقد تَقَصَّيْنَا ذَالَكَ بِمَا يُغنِي عن الإطَالَةِ بِرَدِّهِ . وهاذِهِ جملةٌ كافيةٌ في الدلالَةِ على ثُبُوتِ أخبارِ الزُّؤْيَةِ وصِحَّتِهِ وقيام الحُجَّةِ بها .

## فصل

فإنْ قالَ منهم قائلُ : كيفَ يَصِحُّ القولُ بِثْبُوتِ هذِهِ الأخبار والعلمُ بِنَفْيِ آعتراضٍ عليها ، مَمْمَا قد رُوِيَ مِنَ الأَحْبَارِ عن الرَّسُولِ ، عليه السلامُ ، والصَّحابةِ في مُعَارَضَتِها ، لأنَّهُ قد رَوَى ما يُعَارِضُهَا عن الرَّسُولِ ، عليه السلامُ ، أبو الذرّ أنَّهُ قالَ لرسولِ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه : هَلْ رأيتَ رَبَّكَ أَنِي أَراهُ ؟

قالتِ القدريَّةُ : يَعنِي بذَلكَ النَّهُ لَم يَرُهُ ولا يَرَاهُ والنَّهُ بَمثابةِ قولهِ : ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَـُوَّاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ﴾[٦ الأنعام ١٠١] ، أيْ لا يكونُ ذَالكَ لهُ .

قالوا : وقد رُوِيَ عن آبنِ الزُّيْثِرِ عن جابرٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه : (لَنْ يَرَى اللهُ أَخَدُ لَا فِي النَّذْنِيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَة) .

قالوا : ورُوِيَ عن عليّ ، كُرَّمَ اللهُ وجهَهُ ، أنَّهُ قال في قولِهِ ، تعالى : ﴿لَا تُدْرِّكُهُ ٱلْأَبْصُرُ﴾ [٦ الأنعام ١٠٣] : إنَّ اللهُ لا تدركه الأبصارُ في الدُّنْيَا ولا في الآخِرَةِ .

قالوا : ورَوَى الأَعْرَثُمُ عن أبي هُريرةَ أنَّ النَّبِيَّ ، عليهِ السلامُ ، قال : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامُ عَنْ رَفْعَ أَبْصَارِهِمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ عِنْدَ ٱلدُّعَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ) ۚ .

قالوا : وإنَّما قالَ ذَالكَ تَنْبِيهًا على أنَّهُ لا يُرَى ، سبحانَهُ .

قالوا : وقد رَوَى الشُّعْبِيُّ "عن عبدِ اللهِ بن الحارِثِ عن كَعْبِ ° أَنَّهُ كَانَ يقولُ : إنَّ اللهَ ،

هو أبو داود عبد الرحمن بن مُرترز المداني (ت١٤٧٥) . عنه تهذيب الكمال ٤٦٧/١٧ (٤٦٩٨) ،
 الأعلام ٢٤٠/٣ . روايته عن الصحابي أبي مُريرة ، فظه ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٤٦٩/١٧ (س٥) .
 (س٥) ، ٣٧١/٣٤ (س١) .

٢ صحيح مسلم ١٨٣ (٤٢٩) [٤-كتاب الصلاة ، ٢٦-باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة] .

١ - هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفيّ (١٩١-٣٠١هـ) . تقدّم هنا ٤٤ .

إ هو أبو محمد عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشيّ الهاشميّ المدنيّ . تقدّم هنا ٤٤ .

هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميريّ (ت٣٦هـ) المعروف بكعب الأحبار . تقدّم هنا ٥٢ .

تعالى ، قَسَمَ كَلَامَهُ ورَوْيَتَهُ بَينَ موسى ومحقي ، عليه السلام ، فَكَلَّمَ موسى مَرْتَئِنِ
وَرَاهُ محمّدٌ مَرْتَئِنِ ؛ فَأَتَى مَسْرُوقَ اعائشة ا ، فقالَ : يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ! هل رَأَى محمَّدٌ
رَبَّهُ ؟ فقالَتْ : يا سُنِحَانَ اللهِ مِمَّا فُلْتُهُ ! نَلَانًا – مَن حَدَّث بهذا ، فقد كَذَب .
قال الله ، تعالى : ﴿ لا تُدْرِّكُهُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ ﴾ [٦ الأنعام ١٠٣] ،
﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَن يُكَلِّبُهُ ٱللهُ إِنَّ وَحَيّا ﴾ [٢٤ الشورى ١٥] ، ومَن حَدَّنَكَ أَنُهُ
يَعْلَمُ ما في غَدٍ ، فقد كَذَب . قالَ الله ، تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾
[٣٤ لقمان ٣٤] ، ومَن حَدَّنَكَ [١٣] أنَّ محمَّدًا ، عليه سَلَامُ اللهِ تعالى ، "كَتَمَ
مِنَ الوَحْي شَيْنًا ، فقد كَذَب . "

قالوا : وَرُوِيَ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، رضي الله عنه ، في قولهِ : ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُقَادُ مَا رَأَى﴾ [٥٣ النجم 11] ، قال : رأى بِقُلْبِهِ ، لا يَبْصَره .'

قالوا : وَرُوِيَ أَنَّهُ قِيلَ لَمَحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ : إِنَّ هاهنا مَن يقولُ : إِنَّ اللهَ يُرَى في الآخِزة ؛ فقال : بدعةً ! ما سَبَعِثَتَ بِقُوْلِ اللهِ ، تعالى : ﴿إِلَيْنِ كَجِنْلِكِ شَيْءٌ﴾ [٢٦ الشورى

هو أبو عائشة مسروق بن الأنجذع القبلدانين الوادعين الكوفيّ (تـ27هـ). عنه تهذيب الكسال ٢٥٠٧-٥-٥٧ ( ٥٩٠٣) ، الأعلام ٢١٥/٧ . روايته عن عائشة ، أمّ السؤسين ، رضي الله عنها ، منصوص عليها ، كسا في تهذيب الكسال ٢٥/٣٥ ، ٢٢١/٣٥ .

<sup>·</sup> هي عائشة بنت أبي بكر الصدّيق ، أمّ المؤمنين (ت٥٠هـ) ، رضي الله عنها . عنها تهذيب الكمال ٢٢٠/٣٥–٣٢٧( ن٨٨٨) ، الأعلام ٢٤٠/٣ .

٣ أم: أمير، الأصل.

٤ عليه سلام الله ، تعالى : إضافة في هامش الأصل .

تفسير الطبري، ١٣/١٥ (٢٢٤٨٦). كذلك يُنظر كتاب التوحيد (لابن خزيمة) ٥٦٣-٥٤/١ [٤٨-باب دكر أخبار أوبت عن عن عائشة ، رضي الله عنها] (٣٢٨-٣٢٧) ، تفسير الطبري، ٥١٤/١١ (٣٢٤٨٧) .

بقلبه: بعلمه، الأصل. يُنظر هنا الحاشية التالية، كما يُنظر هنا الرواية ذاتها ٥٩.

كتاب الوحيد (لابن خزيمة) ۲۸۹/ (۲۸۲) [هناك «رأه بفوادو»] ، (۲۸۳) [هناك «رأه بقلو»] ، ۲۰۸۲)
 (۲۸۶) [هناك «قد رأى محمد رئة»] .

. [١١

وَرُوِيَ أَنَّ مَسْرُوفًا قَالَ لِعَائِشَةَ الصَّدِيقَةِ ، رضي اللهُ عنها : أَلَيْسَ اللهُ يقولُ : ﴿وَلَقَدَّ زَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَى﴾ [٥٣ النجم ١٣] ، فقالَتْ : أَنَا أَوْلُ الأُمَّةِ وقد سَمَّأَلْتُ رسولَ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه ، عن ذَالكَ ، فقالَ : (ذَاكَ جِنْرِيلُ ، رَأَيْتُهُ فِي صُورَتِهِ ٱلَّتِي حَلَقَهَا ٱللهُ ، تَعَالَى ، مُرَّيِّنِ) . ا

ورُويَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ قالَ في تَأْوِيلِ قولِهِ : ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [٧٥ القيامة ٢٣] ، إلى ثوابِ رَبِّهَا ناظِرَةٌ . ورُوِيَ أيضًا عنهُ أنَّهُ قالَ : لو رَأَيْتُ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ يُرى ، لاستَغذيْتُ عليهِ .

قالوا : وَكُلُّ هَانِهِ الأخبار معارِضَةٌ لحُمَرِ الرؤيةِ . وَكَيْفَ يَدَّعُونَ نَفْيَ الْمَعَارَضَةِ لَهَا ؟ وَكِيفَ يَكُونُ قَوْلُكُمْ بِرُؤْيَةِ اللهِ فَي الآخِرَة وَاچِبًا للأخبارِ التي رَوْيْتُمُوهَا ولَم يَكُنْ إِنْكَارُهَا لأجلِ هَانِهِ الأخبارِ التي رَوْيْنَاهَا ؟

يقالُ لهم : إنَّ قِلَة الدِّينِ وعِنَادَ الأُثَّةِ والمُسْلِمِينَ يُسَهَلُ عليكُم الاحْتِجَاجَ وتَعَاطِيَ المُعَارَضَة بِهِفْلِ هَلَيْهِ الأَخْبَارِ التي تعلمونَ ويَعْلَمُ جميعُ الرُّوَاةِ وَمَنْ مارَسَ سَبُرُ الرواياتِ أَنَّهَا كَذِبٌ مُفْتَعَلَةٌ وغيرُ ثَائِقةٍ ولا معروفة ، ولا ذَكْرَهَا أَحَدٌ مِن أهلِ النَّقْلِ في كتابِهِ ، ولا صَنَّقهَا مُصَيِّفتٌ في سُنَيْهِ ، ولا يَحْتَلِفُونَ في تَحَرُّصِ رُوَاتِها والمتعلقِ بها إلَّا ما رُوي عن عائشةَ لابنِ عَبَّاسٍ ، رضى الله عنهم ، في رؤيةِ اللهِ ، تعالى ، في الدُّنْيَا . وأخيتَارَم هافيهِ التي تَعَلَى أَنْ السُّقُوطِ والبُطْلَانِ بحيثُ لا يُحْتَاجُ في دَفْهِها إلى نظمٍ وأحتجاجٍ . وهي دُونَ الأخبارِ التي تَرْوِيهَا الشيعةُ عن النَّبِيّ ، عليه السلامُ ، على لغني الصحابةِ وذَهِهِ وَوُجُوبِ النَّبَرِي منهم ونصِّ الرسولِ ، عليه السلامُ ، على المَعْ المعلى المَعْ السلامُ ، على السلامُ ، على المعالى ، عليه السلامُ ، على المَعْ الصولِ ، عليه السلامُ ، على

<sup>-</sup> تفسير الطبري ۲۲/۱۱-۵۱۰ (۳۲٤۷۹–۳۲٤۷۹) .

كذلك يُنظر هنا الحاشية السابقة .

أنَّهم سيكفرونَ ويَرْتَدُّونَ وتخصيصِ رجالٍ منهم بالنَّكُرِ بالذَّمُّ والقَّذْفِ ودَونَ مَنزلةِ الأَخبارِ التي يَرْوُونَها مِنْ نَصَ النَّبِيّ ، عليه السلامُ ، على على ، كرَّمَ اللهُ وجهه ، الأخبارِ التي يَرْوُونَها مِنْ نَصِ النَّبِيّ ، عليه السلامُ ، بغدي ؛ فَأَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا !) ، لأنَّهم على كلِّ حالٍ أهل فيما يَرْوُونَهُ منكم وعددهم أكثر . ومِنْ أصحابِ الحديثِ مَن هوَ منهم ومَن يخرِجُ إليهم . وأحاديثُكُمْ هلْذِهِ مجهولةٌ عِندَ كلِّ أَحَدٍ ومُتَكَذَّبَةٌ ، لا يعرفُها أَحَدٌ مِنْ أهلِ النَّقُل ؛ فَوَجَبَ فسادُها والقطعُ بَكَذِبِ المُتَعَلِقِ بها .

ومِمّا يَدُلُ على أنَّ هلذِهِ الرواياتِ كذبِ ، لا أَصْلَ لها ، أَنَّ كلَّ مَن رُويَتْ عنه قائِلْ برؤيةِ اللهِ ، تقالى ، بالأيصارِ في الآخِرَة ومِمّنْ ظَهَرَ عنه رواية الرؤيةِ عن النَّبِيّ ، عليه السلامُ ، والتصديقُ لها وتَرَكُ الاغْتِرَاضِ فيها ؛ فلو كانَ فيهم أَخَدُ يُنْكِرُ الرؤية ، لَوَجَبَ قيامُهم بذلك الإنكارِ وتصريحه به وبِنِكْمِ مذهبِهِ وأنْ يظهرَ ذالكَ عنهُ ظُهُورًا ، يَشْتَرُكُ في عِلْمِهِ المُقَالِفُ والصُخَالِفُ ، كما لو قَلْحَ قادحٌ في رواية آياتِ الرسولِ يَشْتَرُكُ في عِلْمِهِ المُقَالِفُ والصُخَالِفُ ، كما لو قَلْحَ قادحٌ في رواية آياتِ الرسولِ وأعلامِهِ ، تَقُومُ به الحُجَّةُ . ولَمّا لم يَكُنُ ذالكَ كذالكَ وكانَ مَن رَوَوًا عنه شيئًا في إنكارِ الرُّؤيَّةِ ، فقد رَوَى النَّبُتُ النقاتُ عنهُ روايةً ظاهرةً القولِ بالرواياتِ ، وروايته لها عن الرسولِ ، عليه السلامُ ، وتصديقه وتدبيه بها ؛ فَيَطُلُ ما قالوهُ .

وعلى أنّنا لو سَلّفْنَا ثبوت هذهِ الرِّوَايَاتِ، لَوَجَبَ حَمْلُهَا على وجْعِ مِنَ النّاويلِ يُوَافِقُ الأخبار المَرْوِيَةَ في رؤيةِ اللهِ ، تعالى ، بالأبصارِ الفائِيَةِ الظاهرةِ المشهورةِ . ولو لم يوجَدُ فيها وَجْهٌ يمْكِنُ تربّها على ثلكَ الأخبارِ ، لَوَجَبَ بطلائها وتركُّها للثابتِ المعلومِ المرويِّ في مُنَافَاتِهَا . وليستِ الأخبارُ المَرْوِيَّةُ في هذا البابِ مِمَّا يُمْكِنُ تعارُضها ودخول القبيح فيها ، لأنَّها أخبارٌ عَمَّا القديمُ ، تعالى ، عليه في نَفْسِهِ .

١ بالأبصار: + التي ، الأصل.

وليسَ مِنَ المَرْوِيِ في بابِ العِبَادَاتِ التي يَجُوزُ نَسْخُهَا وتَبْدِيلُهَا في شيءٍ ؛ فإنْ أَمْكُنَ حَمْلُهَا على مُوَافَقَةِ الأخبارِ الثابتةِ في الرؤيةِ ، وإلَّا وَجَبَ ٱطِرَّاحُهَا .

فَأَمَّا مَا أَدْعُوهُ مِنْ رَوَايَةِ أَبِي الدُّرِ عَن النَّبِيّ ، عليه السلامُ ، [117] مِنْ قولِهِ : (إنِّي أَرْهُ) ، فمحمولٌ على أَنَّهُ أَرَادَ : إنِّي أَرَاهُ في الدنيا ، مع ثبوتِ التُّكْلِيفِ والامتحانِ والزامه ، تعالى ، معرفة الإيمانِ بالغيبِ . ولَعَمْرِي إنَّهُ لا يَجُورُ أَن يَرَاهُ مع الأمرِ لهُ يِمَعْمِفْتِهِ . ويمكنُ أن يكونَ ، عليه السلامُ ، إنّما قالَ ذالكَ قَبْلَ المِعْزاجِ وقَبْلَ رؤيّتِهِ شُو، تعالى ، ٱمْنَيْمُاذَا منهُ يُرُوّتِهِ في دارِ المِحْنَةِ ، ثمَّ رَآهُ بَعدَ ذالكَ ليلةَ المعراج .

ويحتملُ أيضًا أن يكونَ ظَهَرَ لهُ مِن سُؤَالِ أبي ذَرِّ أَنَّهُ رَآهُ ، صلَّى اللهُ عليهِ ، في صورة وفي جِهةٍ دُونَ جِهةٍ وعلى ما يستحيلُ كونُهُ عليه مِنَ الصِيقاتِ ، فقالَ : (إنّي أراهُ) ، وهو يعني : إنّي أَرَاهُ كذَلكَ لِاسْتِحَالَةٍ رُؤْيَتِهِ على صِفّةِ الخلْقِ وشَبَهِهِمْ . وهذا لَمْنِي مُمْتَنِعُ في صِفّيهِ ومُحَالُ أنْ يُرى عليه في الدُّنْيَا والآخِرَة . وظاهرُ قولهِ : إنّي أَرَاهُ ، ليسَ فيه نفي الرُؤْيَةِ على النَّايِيدِ ولا نفي رؤيتِهِ على كُلِّ صِفَةٍ ، ولا فيه ، أي لا أَرَاهُ ، ولو قال صريحًا : أنّي لا أَرَاهُ ، لم يَدُلَّ ذَلكَ على استحالةِ رُؤْيَتِهِ ، ولا عن عن نَفْي رُؤْيَةِ على كلِّ حالٍ ، وأنّي لا أَرَاهُ على صفةِ الخُلْقِ . وإذا كانَ ذَلكَ كذَلكَ ، وَانّي لا أَرَاهُ على صفةِ الخُلْقِ . وإذا كانَ ذَلكَ كذَلكَ ، وَلَكَ مَ بَطَلَ مَا قالُوهُ .

ونحنُ ، فلَمْ نَحْمِلْ ظاهِرَ قولِهِ : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌ ﴾ [٦ الأنعام ١٠٠] على نَفْيِ إيجَادِ الوَلَدِ على كلِّ وجهِ وحالٍ على التَّأْبِيدِ والدَّوَامِ بظاهِرِ قولِه : ﴿ أَنَّى ﴾ ، وإنَّمَا حَمَلنَا على ذَٰلكَ بللِلِ العقلِ وحُجَّةِ الإِجْمَاعِ والتَّوْقِيفِ ؛ فَبَطَلَ شبههم بَينَ لفظِ الشُّةِ والكتابِ في هذا البابِ .

وأمَّا ما آدَّعَوْهُ مِنَ الروايةِ عنه ، عليه السلامُ ، أنَّهُ قال : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْع

أَبْصَارِهِمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ عِنْدَ ٱلدُّعَاءِ أَوْ لَتُخطَّضَّ أَبْصَارُهُمْ) ، فمحمولٌ على اتَّهم أقوام آعتقدوا أنَّهم يَرَوْنَ الله ، تعالى ، على صِفَةِ البشر وفي صورة مِنَ الصُّورِ وعلى ما يستحيلُ كُونُهُ عليه . ويحتملُ أن يكونوا أعتقدوا أنَّهم يَرَوْنَهُ ، تعالى ، في دار المِحْنَةِ والتكليفِ عِندَ الدُّعاءِ ، وأنَّهُ مع ذلكَ كائِنٌ في السماءِ أو في جهةِ السماءِ . [١٣] وذالكَ أجمعُ مُحالٌ في صفتِهِ ومِمَّا يجبُ أن يُنْهَوْنَ عنه . ويجوزُ أيضًا أن يكونَ إنَّما نُهِيَ قومٌ عن الدُّعاءِ ورَفْع أبصارِهم إلى السماءِ كانوا يَدْعُونَ اللهَ بغيرِ أسمائِهِ وصفاتِهِ الحُسْنَى وبما أَمَرَ أَن يَدْعُوهُ به ، فَأَمَرَ بِنَهْبِهِمْ عن ذالكَ . ويجبُ أن لا تكونَ هاذِهِ الفرقةُ مِن جُمْلَةِ الصحابةِ وأهل البصائرِ مِنَ المُسْلِمِينَ ومَن يُقْتَدَى بهم في الدِّينِ . وإذا أحتملَ ذمُّ هؤلاءِ ونهيهم عن الدَّعَاوَى ورَفْع الأبصارِ إلى السماءِ ما قلناهُ ، سَقَطَ ما قالوهُ ، وكذب مثبتُ مثل هذا عن النبيّ ، عليه السلامُ . والأمَّةُ مُطْبِقَةٌ على التَّوَجُّهِ في الدُّعاءِ إلى جهةِ السماءِ ورَمْي أبصارِها إليها ، وهو ، عليه السلامُ ، يقولُ للأَمَةِ الأعجميَّةِ أو الخرساءِ على ما ذُكِرَ التي أُرِيدَ عتقُها : (أَيْنَ رَبُّكِ ؟) ؛ فأشارَتْ إلى السماءِ ؛ فَحَكَمَ رسولُ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليه ، بإيمانِها ؛ فكيفَ يَنْهَى عن رَمْي الأبصارِ إلى السماءِ عِندَ الدُّعَاءِ ، لولا القِحَةُ وتعلُّقُ المُتَعَلِّق بمِثْلِ هاذا .

فَاتُمَا مَا أَدَّعُوهُ مِن روايةِ جابرٍ عنه ، عليه السلامُ ، أَنَّهُ فال : (لَنْ يَرَى اللهُ أَحَدُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآجِرَةُ) ، فيحتملُ أيضًا ضُرُوبًا مِنَ التأويلِ . أحدُها أن تكونَ إِرَادَتُهُ : لن يراهُ أَخَدُ فِي الدُنيا ولا في الآخرةِ بِهَتَلِهِ وفَصْلٍ أَجنهادِهِ ، لأنَّ رؤيتَهُ ، تعالى ، مِن أَعْظَم تُوابُ أَهلِ الجنّةِ وأجل وأعظم شانًا مِن أن يُنَالَ بعملٍ مِنَ الأعمالي ، وإنَّما هي بِقضْلٍ مِنَ اللهِ ، تعالى ، على ما وَرَدَتْ بِهِ الروايةُ مِنْ تأويلٍ قولِهِ ، تعالى : ﴿ لَا يَوْلِمُ مَنْ اللهِ السلامُ : عليه السلامُ : عليه السلامُ ، إنّما قالَ هذا القولَ القولَ المَالِ المَالُ هذا القولَ المَالِي المَالِمُ المُنْ اللهُ مَا اللهُ ا

رَدًّا على مَن عَلِمَ أَو أَخبَرَ عن ٱعتقادِهِ وأنَّهُ يقولُ : إنَّهُ يَرَى البارِئُ ، تعالى ، ثَوَابًا على عَمَلِهِ . وإذا ٱلحَتْمَلُ الحبرُ هاذا الوَجْهَ ، بَطَلَ النَّمَلُّقُ به .

ويحتملُ أيضًا أن يكونَ يعلم أنَّ قائلًا قال أو قومًا قالوا : أَنتُم تَرَوْنَ الله ، تعالى ، جسمًا مُصَوَّرًا وشَبَحًا مَائِلًا ومُشَبَّهًا ببعضِ خَلْقِهِ ؛ فقالَ ، عليه السلامُ : (لن يَرَى الله ، تعالى ، أَحَدٌ في الدنيا ولا في الآخرة) على هانِو الصفةِ المُمْتَنِعَةِ عليه ، جلَّ فَكُرُهُ ؛ [11] فأمّا ما أدَّعَوْهُ مِنَ الروايةِ عن عائشة الصدِّيقةِ ، رضي الله عنها ، في خبر مسروقِ وقولها : ثلاث من حَدَّث بهنَّ ، فقد كذَب ، وتلاوتها قوله ، تعالى : ﴿ لا تُذَرِّكُهُ ٱلْأَبْصِرُ وَهُو يُدُوكُ ٱلْأَبْصِرُ ﴾ [٦ الأنعام ١٠٣] ، ﴿ وَوَلَهُ ، تعالى أَبْسَرُ أَن لِبَشَرِ أَن لِبَشَرِ أَن لِبَشَرِ أَن لِبَشَرِ أَن لِبَشَرِ أَن لِبَشَرِ أَن لَهُ الله وَلَهُ ، تعالى ، لا يُرَى في الدنيا مع بَقَاءِ المِحْنَةِ والتَّكْلِيفِ والكونِ في أَعتقادِهَا أَنَّ الله ، تعالى ، لا يُرَى في الدنيا مع بَقَاءِ المِحْنَةِ والتَّكْلِيفِ والكونِ في وليها ، كما عُلِمَ مِن زَلْبِهَا إِنكارُ رؤيةِ الدنيا . ولَمَّا لم يَكُنْ ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ التعلُقُ بهذِهِ الروايةِ .

ويدلُّ على أنَّها إنَّما أَنْكَرَتْ رُؤْيَةُ في الدنيا تعلَّقْهَا بقولِه : ﴿مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَمُثِيا﴾ [٤٢ الشورى ٥١] . وقد عَلِمْنَا أنَّ الله ، تعالى ، يُكَلِّمُ ملائكتَهُ ورسلُهُ والمؤمنينَ يومَ القيامةِ مواجَهَةُ ، لا وَحْيًا وتعبيرًا .

ويدلُّ على ذالكَ أيضًا مِنْ رَأْيِهَا قُولُها في الخبرِ : أنا أَوَّلُ هَاذِهِ الأُمَّةِ . سَأَلْتُ رسولَ الله ، صلَّى اللهُ عليهِ ، عن ذالكَ ، فقال : (ذَّالِكَ جِنْرِيلُ ، رَأَيْتُهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي حُلَقَهُ ٱللهُ عَلَيْهَا مَرَّتِيْنِ) ، لأنَّهُ إِنَّما قِيلَ لها ذالكَ على أَنَّهُ رَآهُ في دارِ الدُّنيا ٱخْتِجَاجًا عليها في دَفْع قُولِها ، فقالتُ : قالَ لي : (رَأَيْتُ الْمَلَكَ فِي الدُّنْيَا) ، وليس ذالكَ

١ رضي الله عنها : إضافة في الهامش الأعلى ، الأصل .

بِنِ اعتقادي نَفْيَ رُؤْيَتِهِ فِي الآخرة ، واستحالتها على الله ، تعالى ، في شيء . وقوله ، عليه السلام : إنّه رأى المملّك مرّتَذِن في الدُّنيا ، لا يَنْفَصُ ما قالَهُ ورَوَاهُ أَبِنُ عِلَى الدُّنيا ، لا يَنْفَصُ ما قالَهُ ورَوَاهُ أَبِنُ عِلَى الدُّنيا ، لا يَنْفَصُ ما قالَهُ ورَوَاهُ أَبِنُ عِلَى الدُّنيا ، ومِنْ أَنَّهُ خُصَّ إبراهيمُ بالخلّةِ وموسى بالكَلِمَةِ ا؛ فيكون ، عليه السلام ، قد رأى المَلكَ مرّتَيْنِ في الدُّنيا ، ورأى ربّة ، عرَّ وجل ، مَرْتَيْنِ . ولم يَقُلُ لمائشة ، رضى الله عنها ": إنِّي ما رأيتُ الله ، تعالى ، وإنَّما قال : (رَأَيْتُ جَرِيل مَرْتَيْنِ) . وقد يَرَى جريل مَرْتَيْنِ ، وَيَرَى أيضًا ربّهُ ، عرَّ وجل ، مُرْتَيْنِ ؛ فلا تَعَالُوصَ بَينَ هائِنِ الرِّوَائِتَيْنِ ، إنْ صَحَةً هلذا الخبرُ عن عائشة ، رضى الله عنها .

فائنا ما آدَّعَوْهُ مِنَ الروايةِ عَنِ آئِنِ عَبَاسٍ في قولهِ ، تعالى : ﴿ وَمَا كَذَبُ آلْفُؤَادُ مَا وَأَى اللهِ عَبَاسٍ القولُ بانَّ مِحمَدًا ، عليه السلامُ ، وَأَى كَذَبُ لا شَكَّ فيه ، لأَنَّ المشهورَ عن آبنِ عَبَاسٍ القولُ بانَّ محمَدًا ، عليه السلامُ ، وَأَى رَبُّهُ بِيَصَرِهِ وَعَنِيْنِ رَأْسِهِ [ 14 ب ] في الدنيا . وخالفَتُهُ عائشهُ الصدِّيقةُ ، رضيَ اللهُ عنها ، في ذلك . وقد ذُكْرُنَا سالِفًا مِن أقوالِهِ في هذا البابٍ وتصميمه وتجريده القول بالله ، على عليه السلامُ ، رأَى ربَّهُ بِعَنْيَهِ مَرَّتَنِ ، وأنَّه خُصَّ بذلك ، كما خُصَّ إبراهيمُ وموسى بالخلّة والكلام ، ما لا يُمْكِنُ دفعهُ ولا الشّك فيه .

وأمَّا ما آدَعَوْهُ مِنَ الروايةِ عَنِ آثِنِ عمرَ ، رضي الله عنه ، فإنَّهُ قال : لو رأيتُ مَن يزعمُ أنَّ الله ، تعالى ، يُرَى ، لاسْتَغَدْيْتُ عليه ، فإنَّه ، إنْ صَحَّ مَعَمَا ۖ أنَّه لا أَصْلَ له ،

١ كتاب النوحيد (لابن خريسة) ٤٨٥-٤٨٤ (٣٦٧) [هناك ٤٨٥/٢] «إنَّ الله أصطفى إبراهيم بالخلّة وأصطفى موسى بالكلام وأصطفى محمّلًا ، ﷺ ، بالرؤية»] ٤٨٥/٢ (٢٧٧) [هناك ٤٨٥/٢ «إنَّ انته أصطفى إبراهيم بالكلّة وأصطفى موسى بالكلام وأصطفى محمّلًا بالرؤية»].

٢ رضى الله عنه : إضافة في طرف السطر ، الأصل .

٣ بقلبه : بعلمه ، الأصل . يُقابَل هنا ٥٣ .

٤ معما : كذا موصولًا في الأصل ؛ وهو نعط كتابة صحيح ، كالمقطوع (مع ما) .

فإنَّهُ يَخْتَمِلُ أَن يكونَ أرادَ بذالكَ مَن يقولُ : إنَّه يَرَى الله في الدنيا مع التكليفِ . ومَن يقولَ : إنَّهُ يَرَاهُ على صورةِ بعضِ الخُلُقِ وصِفَاتِهِم ، ومَن يَرَى الخُلُولَ ويَسْتَخْسِنُ الصُّورَ مِنَ الخُلُولِيَّةِ الذينَ يَعتقدونَ رؤيتَهُ في الأشخاصِ ، يتعالى عن ذالكَ ؛ فَبَطَلَ التَّمَلُقُ مِما قالُوهُ .

وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، رضيَ اللهُ عنهما ، هو الذي رَوَى عنه ثُوثِرُ بنُ أبي فاخِتَةَ اللهَ قال : قال رسولُ اللهِ ، صلّى اللهُ عليه : (إِنَّ أَذَنَى أَهْلِ ٱلْجَتَّةِ مَنْزِلَةً مَن يَنْظُرُ إِلَى نَجِيهِ وَحَدَمِهِ وَأَزْوَاجِهِ مَسِيرَةَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَأَنَّ أَكْرَمُهُمْ عَلَى ٱللهِ مَن يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ ٱللهِ عُدُوةً وَعَشِيتًا اللهِ عَلَى مَن يقولُ برؤيةِ اللهِ ، تعالى ، في الآخِرة ؟

فَائَمًا مَا أَدْعُوهُ عَن مَحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ فَيمَن قِيلَ له : إِنَّه يَقُولُ : إِنَّه يُرَى الله ، تعالى ، فقال : بدعة ، ما سمعت بها . يقول الله ، تعالى : ﴿ لَيْسَ حَمِيْلِهِ شَيّ ﴾ [27 الشورى 11] ؛ فلعله بَلَغَهُ أَنَّ قومًا يقولونَ بالرؤيةِ وأنَّه يُرَى على صفاتِ الأجسامِ المحلوقةِ المُصوَّرَةِ الكائنةِ في الأماكنِ والجهاتِ . ولذالك تَلَا قولَه ، تعالى : ﴿ لَا لَكَ تَلِهُ مَنْ عُهُ ﴾ [27 الشورى 11] ، يريد أنّه "لا يُرَى على صفاتِ المُحْدَثِينَ . وإذا كانَ ذلك كذلك كذلك ، سقط التّعلُقُ بهانمِ والإخبارِ مِن كلِّ وجه ؛ فإنْ دُفِعَتْ بأنّها متكذّبة ، لا أصل لها ، كانَ ذلك دَلْكَ دَلْكَ مَنْ الاخبارِ مِن كلِّ وجه ؛ فإنْ دُفِعَتْ بأنّها متكذّبة ، لا أصل لها ، كانَ ذلك دَلْكَ وَلِهُ أَبْطِل التّعلُقُ بها لِمَا حَلَى ما يُوافقُ الأخبارَ الثابتةَ في الرؤيةِ ، بَطَلَ أيضًا الاحتجاجُ بها .

أبو الجهم الكوفيّ . عنه تهذيب الكمال ٤٩٠٤-٤٣١ (٣٦٨) . روايته عن عبد الله بن عمر ، رضى الله
 عنهما ، منصوص عليها ، كما في تهذيب الكمال ٤٢٩٤ ، ٣٣٤/١٥ .

۲ كتاب الرؤية ۲۷۲-۲۷۲ (۱۷۲-۱۷۶) ، شرح اللالكائيّ (۲۱۸ (۸٦٦) .

٣ أنه: اذ، الأصل.

[01] وأمَّا ما آذَعَوْهُ مِنَ الروايةِ عَنِ آئِنِ عَبّاسٍ ، رضي الله عنه ، مِنْ تأويلِ قولهِ :
 ﴿إِلّٰي رَبَّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [٧٥ القيامة ٣٣] إلى نَوَابِهِ ، فإنّه مُتَكّرَرٌ لِمَا ذُكّرْنَاهُ ورَوْئِنَا عَنهُ مِن قولهِ برؤية اللهِ ، تعالى ، في الدنيا والآخرة .

## فصل

وإنْ عادوا يقولونْ : فقد طُعِنَ أيضًا في رجالِ حَبَرِ الرؤيةِ وذُكِرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مُمْتَسَاهِلًا في حديثِهِ وبأنَّ خبرَ جَرِيرٍ في سَنَدِهِ قَيْسُ بنُ أَبِي حازِمٍ ، وَكَان قد تَغَيَّرُ عَلَهُ وأَنَّهُ كَان يَسُبُ عليًّا ويَشْتُمُ الصَّحَابةَ ، رضيَ الله عنهم ، وأنَّ في سَنَدِ حديثِ أَبِي موسى الأشعريّ عُمَارةُ القُرْشِيُّ وأنَّه مجهولٌ ، غَيْرُ معروفٍ ؛ فلا حُجَّةً في روايةٍ أَمْثَالِ هؤلاءٍ .

فيقالُ لهم : قد ذكرنا مِن شُهْرَة خبرِ الرؤيةِ وظُهُورِه واَسْتِفَاضَتِهِ وَكثرة رِوَايَتِهِ ما يُوجِبُ قيامَ الحُجَّةِ بهِ ويمنعُ مِنَ الشَّلِّ فيه ، لو كان في سندِهِ عن بعضِ الصحابةِ فيه ضعفٌ وغَفْلَةٌ ؛ فكيف وقد بَرُّأَهُمُ اللهُ ، تعالى ، جميعًا مِن ذالكَ ! وإنْ كانَ في الرُّوَاةِ مَن يجبُ الطَّعنُ عليهِ ، لَطَعَنَ عليهم الثِّقاتُ مِنَ أصحابِ الحديثِ ، ولَقَالَ مَن رَوَى عن قيسِ بنِ أبي حازِم مِنْ عُدُولِ النَّابِعِينَ أَنَّه حَدَّثَ بذالكَ وهو مُحْتَلُّ ، مُتَغَيِّرُ العقلِ ، ولم يَسَعْهُم الإمساكُ عن ذِكْرِ حالِهِ ، بل ذنبُهم ؛ فَوجَبَ أن لا يَحْمِلُوا الرواية عَتَنْ لا عَقْلَ لهُ وإدخالَ الشبهةِ على الناسِ بالحديثِ عنه .

فَأَمَّا طَعُهُم عَلَى أَبِي هُرَيْرَةً بَانَّهُ مُنسَاهِلٌ مِكْتَارٌ ، فإنَّه تلاعُبُ بالدِّينِ ، لأنَّ الإكتارَ مِن الحديثِ عن الرسولِ ، عليه السلامُ ، وحِفْظَ أقاويلهِ ، إن لم يَكُن مِنَ الزيادةِ في العدالَةِ والأمانَةِ وغَلَبَةِ الظنِّ لِلْقُوَّةِ الحِفْظِ ، فليسَ يَقْدَحُ في العدالَةِ ولا مِمَّا يُوجِبُ أَطِّرَاحَ الحديثِ .

ا البصريّ عنه تاريخ مدينة دمشق ٣٣٢/٤٣ (٣٤١) [هناك في ترجمته روايته خديث الرؤية عن أبي بُرْدَة عن أبيه أبي موسى الأشعريّ ، رضى الله عنه] . روايته عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعريّ منصوص عليها أبضًا في تهذيب الكمال ١٨/٣٣ .

٢ عن : من ، الأصل .

٣ وإدخال : ولوحال ، الأصل .

٤ وغلبة الظن : وعليه الطن ، الأصل .

كتاب الصفات كتاب الصفات

وما رُوي مِن أنَّ عُمَرَ ، رضيَ اللهُ عنه ، أَنْكَرَ على أبي هُرَيْرَةَ الإكتارَ ، فليس للقَدْح في أَمَانَتِهِ ، لكِن لا يَقْتَدِي به الغَيْرُ عَمَّن لا يَجْرِي مَجْرَاهُ ويَتَسَاهَلُ الناسُ في ذالكَ . ولو كان مُثَّهَمًا عِندَه وعِندَ الصحابةِ ، رضيَ اللهُ عنهم ، لَمَا قَبِلُوا له حديثًا [19ب] ويشهدوا الطعنَ فيه ؛ فهذا ما لا تَعَلَّقُ لهم به .

فَاتُمَّا عُمَارةَ القرشيُّ ، فمعروفٌ أيضًا عِندُ أهلِ الحديثِ . ولو كان مجهولَ الغَيْنِ ، لم يَكُنْ للجهلِ بعينِهِ قادِحًا في عدالَتِهِ ، لأنَّهُ قد يكونُ عَدَّلًا ، وإنَّ لم يُعْرَفُ . ولو نَبَتَ أنَّه غيرُ عَدْلِ ، لم يَكُنْ ذَالكَ قد جاء في جُمْلَةِ أخبارِ الرؤيةِ المروقَةِ مِن غيرِ طيقه . وإذا كانَ ذَالكَ كذَلكَ ، سَقَطَ ما قالُوهُ .

١ وأمّا : + ابو ، الأصل .

٢ له ثلاثة : كتاب الإمامة الكبير ، كتاب الإمامة الصغير ، كتاب في إمامة بني العبّاس .

# باب القول في مطاعنهم في أخبار الرؤية بأنّها توجب التشبيه

قالوا : كيفَ يُمْكِنُ تصحيحُ هانِو الأخبار ، وقد رَوَيْتُمْ في خبرِ أبي موسى أنَّ اللهُ ، تعالى ، يَتَجَلَّى لهم يومَ القيامةِ . والتَّجَلَي يَقْتَضِي النقصَ وكونَ المُتَجَلِّي محجوبًا محدودًا مُتَنَاهِيًا ؟

[11] وهذا مِن تَعَلَّقِهِمْ ساقِطٌ ، لأَنَّا إِنَّما أَرادَ بالتَّجَلِي رفعَ الآفَةِ المانِعَة مِن رؤيتِهِ عن أبصارِ المومنين ولم يُردِ الظُهورَ مِن وراءِ الحُجُبِ والسَّوَاتِرِ ، يتعالى الله عن ذَلك . وقد قال الله ، تعالى : ﴿ فَلَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلُهُۥ دُكًّا﴾ [٧ الأعراف المه على مَوْضُوعِهِمْ أن تكونَ هاذِهِ الآيةُ موجِبَةً للتشبيهِ ، وأَنْ تُحَكَّ مِنَ المصحف . وهاذا جهالٌ مِنْ قائِلِهِ .

قالوا: ومِن ذَلكَ ما ذَكرَ في الأخبارِ الأُخرِ أنَّة يظهرُ لهُم في الصورةِ التي يعرفونَها ، 
فَيَخِرُونَ لَهُ عِندَ ذَلكَ سُجَّدًا . قالوا : فهذا أيضًا يُوجِبُ التشبية والقولَ أيضًا 
بالثَكْيُفِ والتصويرِ ؟ والله يتعالى عن ذَلكَ . وهذا مِمَّا لا تَعَلَّق لهُم فيه ، لأنَّه إنَّما 
أرادَ بِذِكْرِ الصورةِ الصفة التي هو في نَفْسِهِ عليها ، ومُبَايِنٌ بها لسائِرِ ما عَرَفُوهُ مِنْ 
صفاتِ الخَلقِ وصُورهِم وهَيْآتِهِمْ وأجناسِهِمْ ، وأنَّه مخالف لكُلِّ شيءٍ مِن الحوادِثِ 
في كلِ صفةٍ تقتضي لهم الحدوثَ ، فعِندَ ذَالكَ ومُشَاهَدَتِهِ على تلكَ الصفةِ التي 
تخصّهُ وسائر الخلق بها يَخِرُونَ له سُجَّدًا .

والعربُ تقولُ : ما صورةُ فلانٍ وحالَهُ ؟ وصورةُ فلانٍ في نفسِي في الفضلِ والأمارةِ والنَّبْلِ والعلم الصورة التي هو . وفلانٌ يتصورُ بصورة القويّ الشديدِ أو العاجزِ المَهِينِ

١ توجب : يوجب ، الأصل .

٢ رويتم: رويهم، الأصل.

٣ الأنه: الأنَّهم، الأصل.

أو يتصوّرُ بصورة الجُهَّالِ . يَعْنُونَ بالصورةِ الصفةَ ، لا البِنْيَةَ والشَّكُلُ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وكنَّا قد بَيَّنَا فيما سَلَفَ أنَّ القديمَ يُدْرَكُ على أَخْصِ صفاتِهِ التي بها بَايَنَ خَلْفُهُ ، سَقُطَ ما تَوَهَّمُوهُ .

قالوا : ومِن ذالكَ ما رُويَ في هذهِ الأخبارِ مِن أنَّهم يَنظرونَ إلى وَجْهِ اللهِ ، تعالى . وَذِكْرُ الوَجْهِ اللهِ ، تعالى . اوذِكْرُ الوَجْهِ يوجبُ التشبية . وهذا أيضًا فاسِدٌ مِنْ تَأْوِيلُهِمْ ، لأنَّنا قد ذَكْرُنَا في بابِ الصفاتِ مِن هذا الكتابِ أنَّ وصف اللهِ ، تعالى ، بالوَجْهِ واليَدَيْنِ ، لا يوجبُ تشبيهًا . أو ليسَ ما يوصفُ به مِنْ ذالكَ مِنَ الحَجَارِجِ والآلاتِ في شيءٍ ، بل على ما بَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ؛ فسَقَطَ ما قالُوهُ .

قالوا : ومِمَّا يوجبُ رَدَّ هَانِهِ الأخبار ما رُوِيَ في كنيرٍ منها مِن أنَّكُم [١٦٦] تَرُوْنَهُ كالشمسِ وكالقمرِ ليلةَ البدرِ . وهاذا يوجبُ تشبيهًا له بالشمسِ والقمرِ ، والله يتعالى عن ذالكَ .

وهذا أيضًا مِنْ غَبَاوَتِهِمْ ، لأنَّ النَّبِيَّ ، عليه السلامُ إنّما شَبَّة في هذو الأخبارِ بينَ
رؤيتهم الشمس والقمر ، وأنّها رؤية عَبَانِ بالبَصَرِ ، لا شَكَّ ولا شُبُهَة فيها ، ولم
يُشَبِّه بينَ القديم ، تعالى ، وبينهما . وهذا يَخرِي مَخرَى قوله ، تعالى : ﴿ يَمْوَفُونَهُ كَمَا يَغْوِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ﴾ [٦ الأنعام ٢٠] ، ولم يَغنِ بذلكَ أنَّ صِفَة النَّبِيّ كَصِفَةِ
أبنائِهِمْ ، وإنَّما أَرَادَ أنَّ علمَهم النَّيقُنُ به وبصفيهِ والتبشير به ، كعلمِهم بأبنائِهمْ ،
شبة بينَ الهِلْمَيْنِ ، لا بينَ المَعْلُومَيْنِ .

والعربُ تقولُ : أَعْرِفُ هَذَا الرجلَ وهذَا الحقَّ وهذَا الأَمْرَ كَمَا أَعْرِفُ نَفْسِي وَوَلَّذِي وَكَمَا أَعْرِفُ النهارَ والشمسَ الطالِقةَ . لا يُريدُونَ بذَالكَ تشبية المعروفينَ ، وإنَّما يَعْنُونَ تشبية المَلْمَيْنِ والمَعْرِفَتَيْنِ . وإذا كانَ ذَالكَ كذَالكَ ، بَطُلُ مَا قَالُوهُ .

وقد تَعَاطَى بعضُهم إثبات خبرِ الرؤيةِ ، قال : ولا بُدَّ مِن ذالكَ لموضِع شهرتِهِ وَكَثرة رواتِهِ وقيام الحُجَّةِ به ، ولكَنَّه متناولُ على أنَّه أراد ، عليه السلامُ ، بقولِه : (تَرُوْنَ نَلْقَمْ كُمّا تَرُوْنَ الْقَمْرِ) ، أي تعلمونَة علمَ آضطرارٍ ، كعلمِكُمْ بالقمرِ ليلةَ البدرِ عِندَ رُوُّكِهِ ، وأنَّه شَبّة بينَ العِلْمَيْنِ ، لا بينَ القمرِ وبَيْنَةُ ، يتعالى عن ذالكَ . وإذا سَاغَ لهم مثلُ ذالكَ ، سَاغَ لنا ذالكَ في تأويلِ الخبرِ ، مع حمَّلِهِ على صريجهِ مِنْ ذكرِ النظرِ المعوصوفِ فيهِ ، وأنَّه إنَّما شَبَّة بَينَ الرُّؤْيَتَيْنِ والنَّظَرَيْنِ ، لا بَينَ المَرْيَّيَّيْنِ . ولا جوابَ عن ذالكَ . واللهُ أَعْلَمُ .

فائنا الكلائم على مَنِ آحتشم وتَجَنَّب رَدَّ الخبرِ لموضعِ شُهْرَيْهِ وَطَهُورِهِ وَالَى : إِنَّ المَمْرِ المؤلف بقولِه ، تعالى : المَمْرَدُ وَالْحَتَجُ لَذَلَكَ بقولِه ، تعالى : ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

قالوا : فيجبُ حَمْلُ قولِهِ : (تَرَوْنَ رَبُّكُمْ) على هذا التأويلِ ؛ فإنَّهُ قولٌ باطِلٌ مِن وُجُوهٍ . أَوْلُهَا أَنَّهُ تأويلٌ ، لا يسوغُ للبُلخيِّ ومَنْ قالَ بقولِهِ مِن معتزلَةِ البغداذيِّينَ لقولِهم : إنَّ العِلْمُ باللهِ في الدنيا والآخرة عِلْمُ ٱستدلالٍ وإنَّه مُحَالٌ أَن يعلمَ ضرورةً ، تعالى ، لِطَنِّهِمْ أَنَّ المعلومَ ضرورةً لا يكونُ إلَّا محسوسًا ؛ فسقطَ تأويلُهم على هذا.

ومِمَّا يَدُنُّ على فسادِ هذا التأويلِ أنَّه مِن قولِينا وقولِهم تَرَكُّ لظاهِرِ الخبرِ بغيرِ مُحَجَّة ولا دليلِ ، لائنًا قد بَيَّنًا في غيرِ فصلِ سَلَفَ أَنَّ مطلقَ آسمِ الرؤيةِ موضوعٌ لإفادَةِ إدراكِ البصرِ دُونَ العلمِ ، وإنَّما يحملُ على أنَّ المرادَ به العلمُ بدليلٍ مُلْجِئٍ إلى ذائكَ . ولا دليلَ يُوجبُهُ .

فإن قالوا : أَوَلَّهُ العقلِ تفتضي إحالَة رُؤْمِيْهِ وتَأوُّلُ الخبرِ على ما قُلناهُ ؛ فقد نقضنا ما تُوَهَّمُوهُ دليلًا نقضًا بَئِيَّنًا ، ولم نَدَعُ لهم في ذلك شُبْهَةً ، وكَشَفْنَا فَسَادَهُ ؛ فَبَطَلَ تأويلُهم هذا. . وممَّا يَمُكُ أيضًا على أنَّ الرؤيةَ المذكورةَ في الأخبارِ هي رؤيةُ اليصرِ آتِقَاقُ أهلِ العربيّةِ على أنَّ الرؤيةَ ، إذا عُلِّيتْ إلى مفعولِ واحِدٍ ، كانَتْ بمَعْنَى رؤيةِ البصرِ ؛ وإذا عُلِيّتْ إلى مفعولَمْنِ ، صلحُ أنْ تكونَ بمَعْنَى الرؤيةِ ومَعْنَى العلمِ .

فقالوا : إذا قيلَ : رأيتُ زيدًا ورأيتُ العبدَ وأمثال ذالكَ مِمَّا تُعَدَّى الرؤيةُ فيه إلى مفعولِ واحِدٍ ،كان معناهُ الرؤيتيْنِ .

وإذا قلت : رأيتُ زيدًا عاقلًا والرجل ظريفًا والعبدَ خادمًا ، كان معناهُ العِلْم به وبحالِهِ . وإنَّما عَدُّوا الرؤيةَ ، إذا كانَتُ وبحالِهِ . وإنَّما عَدُّوا الرؤيةَ ، إذا كانَتُ بعنى العلم إلى مفعولَيْنِ عِندَ بعضِهم لاعتقادِهم أنَّه بمثابّةِ الطَّنِّ الذي لا بُدَّ أَنْ يُمتَى العلمِ إلى مفعولَيْنِ ، لأنَّهُ لا يَحْسُنُ أن يقولَ القائِلُ : ظننتُ زيدًا وظننتُ القولَ ، ويقطع حتَّى يقولَ : ظننتُ زيدًا ضاربًا أو عالِمًا وظننتُ القولَ حقًّا أو ما أَشْبَة ذلك . ولا يكونُ العلمُ بمَعْنَى الطَّيِّ والرؤيةُ التي هي بمعنى العلم محمولةً على ذلك حتَّى يكونَ رؤية لِمَا يُعْلَمُ أنَّه لا يَصِحُ أَنْ يُرَى بالبصرِ مِن كونِ المفعولِ الثاني عقلًا وخرُمًا وشجاعةً وجُبُنًا وقُوةً وإذرَاكًا وما جَرَى مَجْرَى ذلك .

فأمًّا إذا كانَ حركةً وسكونًا وهيئةً وصورةً وأمثالَ ذالكَ مِمَّا يُرَى مِن صفاتِ المُستمَّى ، وَجَبَ حملُها على رُؤْيةِ البَصرِ ، كقولِهِمْ : رأيتُ زيدًا راكبًا وضاربًا وقائمًا ونحو ذالكَ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وكانتِ الرؤيةُ المذكورةُ في الخبرِ مُعَدَّاةً إلى مفعولِ واحِدٍ في قولهِ : (تَرُوْنُ رَبُّكُمْ) ولَمْ يَقُلُ : تَرُوْنُهُ اجوادًا ومثلبًا أو معاقبًا أو قادرًا قويًّا ، وَجَبَ لا محالةً حملُ الرؤيةِ على إدراكِ البصرِ المخالِفِ للعلم على ما قالةً أهلُ العربيةِ . والله أعْلَمُ .

١ ترونه: بروية، الأصل.

وإنْ قالوا : إنَّمَا تَعَدَّى العلمُ إلى مفعولَيْنِ ، إذا لم يَكُنْ يقيئًا وتصوُّرًا أَنَّه بَمَعتَى الطَّرِّ ؛ فاقًا إذا كانَ علمُ يقبنِ أو ضروريّ ، أُصِّلُ سَحَلَ الرؤيةِ وعُدِّي إلى مفعولِ وشَيِّي بآسم الرؤيةِ . ولذلك عَبَّر ، عليه السلامُ ، عن عِلْمِهِمْ في القيامةِ باللهِ ، تعالى ، بأنَّهُ رؤيةً ولَمْ يُعَبِّو إلى مفعولَيْنِ .

يقالُ لهم : هذا تفصيلٌ وتخريخ وتأويلٌ موضوعٌ على مطابقةِ بدعَتِكُمْ ، لا يعرقُهُ اللغةِ . وَقَدْرُ المحفوظِ عنهم أنَّ الرؤية ، إذا حُدَيَتْ إلى مفعولَيْنِ ، صحَّتْ أَنْ العَالَ اللغةِ . وَقَدْرُ المحفوظِ عنهم أنَّ الرؤية ، إذا حُدَيَتْ إلى مفعولَيْنِ ، صحَّتْ أَنْ تتكولُ : تتكونَ بمعنى العلم ، وإن لم يجبُ ذلك فيها لا مَحَالَة ، لأنَّ القاتل قد يقولُ : ومنظلمًا ، عَلِمة عِلْمَا يقينًا . ولم يَخْزُ لأجلِ ذلك قصرُ الرؤية هاهنا على مفعول واحِد . وإنَّما قالوا : يجوزُ أَنْ يُرادَ بها ، إذا عُمَيَتْ [١٨٨] إلى مفعولَيْنِ الرؤية . وإذا علم يَفْولُ الوقتِ رؤيتُهُ بالأبصارِ ، ولم يَفْولُوا علم اليقينِ والضروري والكَمْنِيقِ ، كل ذلك ممّا لا يعرفونَهُ . وإذا كانَّ ذلك يَئن علم اليقينِ والضروري والكَمْنِيقِ ، كل ذلك ممّا لا يعرفونَهُ . وإذا كانَ ذلك كذلك ، وَجَبَ القولُ بأنَّ كلَّ رُؤْيَةٍ عُدِيَتْ إلى مفعولِ واحِدٍ ، فمعناها رؤيةُ البصر . وما عُدِي منها إلى مفعولُي واحِدٍ ؛ فَوَجَبَ أَنَّ المراذَ بهِ الرؤيةُ العلم . وقوله : (مَرَوْنَ رَبُّكُمُ) مُقدًّى إلى مفعولٍ واحِدٍ ؛ فَوَجَبَ أَنَّ المراذَ بهِ الرؤيةُ العلم .

فإن قال منهم قائِلٌ : ما أنكرتُم أن يكونَ لقولهِ ، عليه السلامُ : (تَرَوْنَ رَبَّكُمُ) مفعولٌ ثانٍ محذوفٌ . وتقديرُه أن يُقَالَ كَأَنْ!: تَعْلَمُونَ رَبَّكُمْ عِلْمًا يقينًا ضروريًّا ، فَحَذَفَ المفعولَ الثانيَ مِنَ الكلامِ أختصارًا وأقْتِصَارًا .

يقالُ لهم : هذا أيضًا باطِلٌ مِن تعلَّقِكم ، لأنَّ تقديرَ هذا المحذوف مِنَ الكلامِ لَمْ توجبهُ دلالةً ولا قامَتْ به صِحَّةً ولا رُوِي عن أخدٍ مِن أهلِ اللغةِ ؟ فمِنْ أَينَ يجبُ القولُ به ؟ وليسَ فيه إلَّا تقديرُ حذفٍ ، يُصَحِّحُ قولَكُم ويُؤَيِّدُ بِدْعَتَكُم مِن غيرِ ضرورة ولا حُجَّةٍ ؛ فلا وَجُه للقولِ بذالكَ .

فإن قال مِنهُم قائِلٌ : إنَّ قولَه ، عليه السلامُ ، في الخبرِ : (لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ) ۚ يَكُلُّ على ما ناؤُلْنَاهُ وقَرُّرْنَاهُ مِنَ المحذوفِ ، لأنَّ المُضَامَّةَ هي المُدَافَعَةُ وَكَانَّه قال : تعلمونَهُ عِلْمًا ، لا تدافعونَ عنه ولا تَرْتَابُونَ به .

يقالُ لهم : لو صَمَّ أَنَّ مَعْنَى المُصَامَّةِ المُدَافَعَةُ ، لَوَجَبَ حَمْلُ ذَالكَ على أَنَّه أَرَادَ أَلكَ مَنْ المُشامَّةِ المُدَافَعَةُ ، لَوَجَبَ حَمْلُ ذَالكَ على أَنَّه أَرَادَ أَنَّكُم مَرْوَيَةً ، لا يدفعُكُمْ عنها شيءٌ ولا يمنعُكم منه مانغ ، إذ كانَ الممنوعُ مِن رؤية الشيء مدفوعًا عنها ؛ فَلِمْ وَجَبَ ، إذا كانَ مَعْنَى المُصَامَّةِ المدافعة ، حَمْلُها على رَفْعِ دفعِ العِلْمِ دُونَ رفعِ الرؤية ؟ فلا يجدُونَ في ذائكَ مُتَمَلِّفًا .

ويقالُ لهم : قد رُوِيَ في كثيرٍ مِنَ الأخبارِ : (لَا تُضَارُُونَ فِي رُؤْمَتِدٍ) مِنَ الصَّررِ ، أَيْ لا يلحقُكُمْ نَغَيَّرُ وضَرَرٌ وكلفة برؤيتِهِ ، لا ليسَ بخفِييٍ يُطلَبُ وتلحقُ [١٨٩]

١ أي كأنّه قال .

۲ يُنظَر منا ۱۷.

الشَشَقَّة في تَأْتُلِهِ .'وقيلَ : (لا تُضَامُونَ) مِنَ الطَّيْمِ ، أَيُّ لا يَلْحَقُكُم ضَيْمُ وَنَصَبُ يِطْلَبِهِ والاعتمالِ عِندَ الرؤيةِ له .'وليسَ يُعْقَلُ مِنْ مَغْنَى (لَا تُضَاتُُونَ) لا تُدَافَعُونَ ، هذا بعيدٌ مِنَ التأويل . وإذا كانَ كذالكَ ، بَطْلَ ما قالُوهُ .

ومِمّا يَدُلُ على فسادِ تأويلهم أيضًا الرؤية بمَفنَى العلم آتِفاقُ الأَمْةِ على أَنَّه ، عليه السلامُ ، إنّما قالَ ذلك على طريقِ البِشَارَةِ للمؤمِنِينِ بأَمْرٍ ، حُصَّهُم به دُونَ الكافِرِينَ ، وعلى وجه الإجْلالِ والتعظيم لهم ؟ فلو أَوَادَ عِلْمَ الاضطرارِ به ، تعالى ، لبطلتِ البشارةُ والتخصيصُ لهم بِأَمْرٍ ، يُبَائِئُونَ به الكافرِينَ ، وإنَّما بَشَّرَهُمْ بذَلكَ تفرقةً بَيْعُم وبَيْنَ مَنْ قالَ فيهم : ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمُحْجُوبُونَ﴾ [ ٨٣ المطقفين وبَيْنَ مَنْ قالَ فيهم : ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمُحْجُوبُونَ﴾ [ ٨٣ المطقفين ٥١] .

فإن قالوا : إنَّما بَشَرَهُمْ بالعلم به في الآخرة الذي لا يَحتاجُونَ في حصولِهِ إلى تَكَلَّفُ النظرِ ودقيقِ الفكرِ والاستدلالِ على وجودِهِ وما يجبُ كوئةُ عليه مِن صفاتهِ . يقالُ لهم : فهاذِهِ الحالُ أيضًا هي حالُ الكافرِينَ به يومَ القيامةِ ، لأنَّهم يعلمونَةُ أَصْفِرانًا علماً ، لا يلحقُهم فيه تَعَبُّ ولا وَصَبُّ ، فحالُهُمْ وحالُ المشركينَ في ذالكَ مُبطِلًا لِمَا قالُوهُ .

يُقابِل المنبية في الكلام (المؤتساري) ٧٨٦/٧ «وَرُويَنَ : (لا تُصَائُونُ) مِنَ المُصَائِقَةَ ، إِمَّا من المُصَابِئَةِ أَوْ من المَسْئَقَةِ أَوْ مِنْ المُتَحَالَفَةِ والمُتَنَازَعَةِ ، أَي لا تُحَلِّفُونُ في رُؤْبِيهِ ولا تُشُكُّونُ في رؤيهِ ولا تُتَراعـمُونُ مِنْ المُصَابِئَةِ».

١ يُقاتِل الغنية في الكلام (للأنصاريّ) ٧٨٦/٢ «وقوله : (لَا تُضَامُونَ) مِنَ الطَّيْمِ ، أي لَا تُظُلّمُونَ وَلَا تُكُذّبُونَ» .

وإن قالوا : الأمرُ ، وإنْ كان على ما وَصَفْتُمْ ، فإنَّهُ لا يجورُ أَنْ يُبَشَّرَ بِرَوَالِ يسمِرِ الأَلْمِ والشَّرِرِ مَن هو في عظيم العذابِ وسائِغ الآلامِ والأحزانِ وما عليه المشركونَ مِن أهلِ النارِ وتَضَاعُفِ العذابِ أَغْظُمُ مِن أَنْ يُؤثِّر في مَسَرَّتِهِمْ زوالُ أَلَمِ الاستدلالِ عنه م. وما ينتظرونَهُ ويَتَوَقَّمُونَهُ مِنَ العذابِ في كلِّ وقتٍ وقَبْلَ دخولِ النارِ أعظمُ شأنًا مِن أَنْ يُبُشَّرُ مُنْتَظِرُهُ بزوالِ كُلْفَةِ الاستدلالِ عنه على معرفةِ اللهِ ، تعالى ، كما أَنَّ العالِم بأنَّهُ سيُضْرَبُ عنقهُ والمنتظِرُ لذالكَ بَعدَ تَقَطُّعِ أعضائِهِ وتفصيلِ أَوصالِهِ هو بينَ أَلَم العذابِ والغَمِّ بما يَتَوَقَّعُهُ في أعظمَ مِمَّا يشَرُ مَعَهُ أَنَّهُ [ 19 ] لا يستمرُّ ويمثهنُ ؛ فكذالكَ سبيلُ أمتناع بشارة الكُفَّارِ بهذا البابِ وحصولِها به للمؤمنينَ .

يقالُ لهم : ليس الأمرُ في هذا على ما قَدَّرْتُمْ ، لأنَّ ذالكَ بشارةٌ لهم ، لأَنَّ زَوَالَ كُلُفَةِ النظرِ عنهم تخفيفٌ مِن عذابِهِمْ لا مَحَالَةَ . ولو صارَ ما هم فيهِ تَكُلُفٌ لدَقِيقِ البحثِ والنظرِ وخوفِ الضَّرَرِ بالجهلِ بالحقِّ والأمر الذي كَلْفُوهُ ، لكانَ ذالكَ زيادةً في عذابِهِمْ وَالْمِهِمْ . وقد قالَ ، سبحانَهُ : ﴿ لا يُحَقِّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا﴾ [٣٥ فل طر ٢٦] ؛ فإذا أُخبَرَ بزوالِ كُلْفَةِ النظرِ عنهم مَعَ دخولِهم النارَ ، فقد بُشِرُوا بتخفيفٍ مِنَ العذابِ ، وذالكَ خِلَافُ الإجماع ؛ فسَقطَ ما قلتُمُوهُ .

وإن قالَ منهُم قائِلٌ : إِنَّ علمَ الكافرينَ باللهِ ، تعالى ، في الآخِرَة ضرورةً زائِدٌ في هَيِّهِمْ وعذابِهِمْ ، لأنَّهم يعلمونَهُ مُهِينًا لهم ومُنتَقِمًا منهم ، وعِلْمَ المؤمنينَ به زائِدٌ في نعيمهِمْ ، لأنَّهم يعلمونَهُ مُثِيبًا ومُنْجِمًا ومُعَظِّمًا لهم ؛ فَبَطَلَ ما قلتُم .

يقالُ لهم : هذا باطِلُ ، لأنَّ البشارَةَ للمؤمِنِينَ على ما زعمتُم إنَّما هي بِعِلْمِهِمْ بأللهِ ، تعالى ، على وجو ، لا يلحقُهم فيه مشقَّةٌ ولا كُلفةٌ . وهذا المَعنَى بِعَيْنِهِ حاصِلٌ للكافرينَ . وعلمُهُمْ بَعدَ ذالكَ بأنَّهُ ، تعالى ، مُعَذِّبٌ ومُهِينٌ لهم ليسَ هو مِنَ العلم به بغير آستدلالِ ونظرِ في شيءٍ ، بل هو علمٌ ثانٍ ؛ فيجبُ أن يكونوا والكافرينَ في التَّشَابُهِ بالعلمِ به مُتَسَاوِينَ . وإذا بَطَلَ ذالكَ ، بَطَلَ ما قُلْتُم .

وإن قال منهم قائِلٌ مِمَّن يزعمُ أنَّ القديمُ لا يعلمُ ضرورةً في الآخرة ولا في الدنيا : إنَّ رسولَ الله ، صلَّى اللهُ عليه ، ما بَشَرُ المؤمنينُ إلَّا برؤيةِ البَصَرِ على ما وصفقُم ، لكنّهُ بَشَرْهُمْ بالنَّظْرِ إلى جَنايهِ وعظيم ما أَعَدُّهُ اللهُ ، تعالى ، لهم مِن النَّعِيمِ المُدْرَكِ بالأبصارِ ، نحو النمارِ والأنهارِ والخور والؤُلْدَانِ . والتقديرُ : تَرَوْنَ أَفعالَ رَبِّكم وما تكونونَ مُقابِينَ بإدراكِهِ ونَيْلِهِ ؛ فخذَفَ [19] إِيَّا الْفعالِ .

يقالُ لهم : هذا أيضًا تُؤكُ الظاهِرِ وتَجَوُّزُ بهِ بغيرِ دليلٍ ؛ فإنْ جَازَتْ لكم هذهِ الدَّغوَى بغيرِ دليلٍ ؛ فإنْ جَازَتْ لكم هذهِ الدَّغوَى بغيرِ دليلٍ ، ساغَ لغيرِكُمْ حَمْلُ قولهِ : ﴿لاَ تُدْرِكُ الْعَالَمُ وَمَا أَعَنَّهُ لأهلِ النوابِ والغفرانِ وما أَوْجَنَهُ مِن عجائِبِ مقدوراتِهِ ، وأنَّه حَذَفَ في الآيةِ ذِكْرَ أَفعالِهِ تَخفيقًا وأختصارًا ؛ فإن لم يَجْرُ ذلكَ ، لأنَّه تَرْكُ للظَّهِر ، لَمْ يَجْرُ ما قُلْتُمُوهُ .

هذا على أنَّ رسولَ اللهِ قد قالَ في أكثرِ هلذِهِ الأخبارِ ، لَمَّا قيلَ له : هل رأيت الله ؟ وهل نَرَى ربَّنا ؟ يا رسولَ اللهِ : (يَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَظْهَرُ فِي الصَّوْرَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا ، قَيْخِرُونَ لَهُ سُجُدًا . وَأَعْظَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَرَى اللهَ غُدُوةً وَعَنِيًّا . وَإِنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى اللهِ ، تَعَالَى ، لَا حِجَابَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ) في أمثالِ هلذِهِ الألفاظِ التي لا تَخْتَمِامُ عِندَ سائِر أهل العربيَّة إلا إذْرَاكُ الأبصار .

وقد تَقَدَّمَتْ رواياتُنا مِن قَبْلُ عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ ، رضيَ اللهُ عنه ، وصُهّيْبٍ وغيرهما في تأويل قوله : ﴿للَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةُ﴾ [١٠ يونس ٢٦] ،

١ فيض القدير ٢٩١/٢ (٢٩٩٤) «إن أدنى أهل الحبّة منزلة لنن ينظر إلى جنانه وأزواجه وتغيم وحمليم وشؤره
 منهجة الغر سنة وأتحرّئهم على الله تن ينظر إلى وجهه الكريم غلوقة وعليئة (ت) عن أمن غمتر - (ض)» .

۲ يُنظَر هنا ۱۹.

وأنَّه قال : هي النَّظرُ إلى اللهِ ، تعالى ، وإلى وجهِ اللهِ . وظَهَرَ ذالكَ عنهم ؛ فلم يُرْوَ عن واحِدٍ منهم خِلاكْ فيه ؛ فَبَطَلُ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : ظاهرُ ذِكْرِ الزيادةِ لا شيءَ عن زيادةٍ هي النظرُ إلى وجهِ اللهِ ، تعالى ، لأنّها قد تكونُ زيادةَ لَدَّةٍ وثوابٍ . وقد قال ، تعالى : ﴿مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [٦ الأنعام ١٦٠] وقال في المؤمنينَ : ﴿فَيُوقِيهِمْ ٱلْجُورَهُمْ وَيزِيدُهُم مِّنْ فَصْلِهِ﴾ [٤ النساء ١٧٣] ؛ فينُ أَينَ أنَّ الزيادةَ هي النظرُ إلى اللهِ ، تعالى ؟

فيقالُ لهم : ليس في أهلِ الحقِ ولا في الصحابةِ والتَّابِعِينَ مَنْ حَمَلَ مُطْلَقَ ٱسمِ الزيادةِ على النظرِ إلى ذلك بالتأويلِ الاسم ، وإنَّما صَارُوا إلى ذلك بالتأويلِ المَمْرِيَّ عن رسولِ اللهِ ، صلَّى اللهُ عليهِ ، وعنِ الصحابّةِ فيها ، وأنّها هي النظرُ إلى وجه اللهِ ، تعالى ؛ فلا وَجُهَ لِتَعَلَّقِكُمْ بأنَّ ظاهِرَ آسمِ الزيادةِ لا يُفيدُ المرادَ [ ٢٠] بَنِكْرِ الوجهِ في خبرِ الرؤية ، وأنَّ القديمَ ، تعالى ، دُونَ الوجهِ ، وإنَّما يُفِيدُ المَرتَقَ وأن يَجْرِي ذلكَ مَجْرَى قولهِ ، تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُطْهِمُ كُمْ لِوَجْهِ اللهِ اللهِ المَنْ ٩ ] ، عَجْرِي ذلكَ مَجْرَى قولهِ ، تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُطْهِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ﴾ [٢٧ الإنسان ٩] ، ويَشَلُ وَوَ الوجهِ ، وإنَّما يُفِيدُ الصَبِقَةُ وأن يَجْرِي ذلكَ مَجْرَى قولهِ ، تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُطْهِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ﴾ [ ٢٨ الإنسان ٩ ] ، وقَبُهُ رَبِّكُ ذُو اللهَ لللهِ وجهِ اللهِ ، أي إلى اللهِ ، تعالى . النقرُ إلى يمتنعُ أن يكونَ أرادَ بقولهِ : الزيادةُ النظرُ إلى وجهِ اللهِ ، أي إلى اللهِ ، تعالى .

وإن قالَ منهم قائِلُ : فقد رُوِيَ عن عليّ وغيرِه مِنَ الصحابةِ أنَّ الزيادةَ هي زيادةُ التَّفَصُّلِ وجَعْلُ ثوابِ الجنّةِ ثوابَ عشرةٍ وما أرادهُ بقولهِ :﴿ فَيُتَوَقِّيهِمْ ۚ أُجُورَهُمْ وَيزِيدُهُم مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [٤ النساء ١٧٣] .

خلاف : خلافا ، الأصل .

٢ يوفيهم : كذا في الأصل ؛ وهو شاهد على جواز إسقاط السوابق ، إذ هو ﴿فَيُوفِيهُمْ ﴾ بفاء .

٣ يُنظِّر هنا الحاشية السابقة .

يقالُ لهم : الكذبُ منهم على على ، كرَّمَ الله وجُهَهُ ، وعِثْرَتِه في هذا البابِ وغيره مِثًا يُخالِفُونَ به المسلِمِينَ وسَلَفَ المعومِنِينَ مَالُوفَ . وإضافتُكم ذالكَ إلى على مِثًا يُخالِفُونَ به المسلِمِينَ وسَلَفَ المعومِنِينَ مَالُوفَ . وإضافتُكم ولا يَخطُفِ وعِثْمَتِهِ مُعْتَادٌ للغَرْضِ الذي قَدَّمُنَا ذِكْرَهُ مِنِ استصادِحةِ عن على ، كَرَّمَ اللهُ وجُهَهُ ، المسلِمِينَ لكُم . وقد رَوْيَنَا مِنْ قَبْلُ مِنَ الطُّرُقِ الصحيحةِ عن على ، كَرَّمَ اللهُ وجُهَهُ ، عن النبيّ ، عليه السلامُ ، أنَّهُ قال : النَّظُرُ إلى اللهِ وَاحِبُ لكلٍّ مؤمِنٍ ، وأنَّ الزيادة هي النَّظُرُ إلى اللهِ الله فَعَبْرَ بما تُمَثَّونَهُ أَنْفُسَكُمْ مِنْ هَلَا الكذبِ الذي لا أَصْلُ له ، فَرَجَبَ سقوطُ ما يَعَلُّمُونَ به مِنَ القَلْحِ في أخبارِ الرؤيةِ .

فإن قال قائل : فإذا قلتُم : إنَّ النَّظَرَ إلى اللهِ ، تعالى ، أَعْظُمُ نِعَمَ أَهلِ الجَنَّةِ أَو الذي يكونُ عِندَهُ أعظم نعيمهم ، وَجَب بطلانُ تأويلِكُم الزيادة مِنْ وَجُهَيْنِ . أحدُهما أنَّ القديم ، سبحانه ، قد رَغَّبَهُمْ في طاعتِهِ بثوابٍ عليها هو أَذْنَى مِنَ الزيادة وأقَلُ وأَعْلَمَهُمْ أنَّ المُسْتَحَقَّ عليها دُونَ أعظم النعيم . وهذا ترغيبٌ لا يَصْدُرُ مِنْ حكيم ، لأنَّهُ إنَّما يجبُ أنْ يُرَغِّبَ في طاعتِهِ بنهاية [ ٧ ٢ ] ما عِندَهُ مِنَ النعيم .

والوجة الآخرُ أنَّه يوجبُ أنْ تكونَ الزيادةُ التي يستحقُّ شيء مِنَ الأعمالِ أَسْنَى وأفضل مِنَ المستحقّ . وهذا باطلٌ ، لأنَّه لا يجوزُ تَفَضُّلُ بِمَا هو أعظمُ مِنَ المستحقّ .

يقالُ لهم : ما فلتُمُوهُ باطِلَّ ، لأنَّ الحكيمَ إنّما يجبُ أَنْ يُرْتِبَ في طاعتِهِ بقَدْرٍ ما يستحقُ عليها وبزيادةِ على السُنتَخقِ ، إذا أَرَادَ البَمْثَ والحَثَّ على الطاعَةِ ، وللَّا فَالْقَيْصَارُ على الترغيبِ بِقَدْرٍ المستحقِّ كافٍ . وقد يرغّبُ أيضًا في طاعتِهِ الواجبةِ بما لا يستحقُّ مِنَ النَّفْعِ واللَّذَةِ حَضًّا على الطاعةِ . وهذهِ سبيلُ القديم ، تعالى ، لأنَّهُ مستوجبُ الطاعةِ على عبادِهِ مِنْ غيرِ ثوابٍ ، يَضْمَنُهُ لهم ، لِمَا لهُ عليهم مِنْ

١ ما : كما ، الأصل .

عظيم الإنعام في الذنبِ الذي يستحقُّ به ، بل باليَسِيرِ مِنهُ ، العبادةَ التي لا يَسْتَجِقُهَا أَخَدٌ مِنَ الخلقِ على أَخدٍ ، لأنَّهُ لا أَخَدَ مِنَّا يبلغُ العامَّة على غيرِه مَبْلَقًا يَسْتَجِقُ به العبادةَ مِنهُ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، فآللهُ ، تعالى ، حِينَ رَغَّبَهُمْ على الطَّاعَةِ بالنوابِ ، رَغَبُهُمْ بالجَنَّةِ والخلودِ فيها تَفْصُّلًا منه .

ويجوزُ أن يقولَ : ثمَّ أَزِيدُكم عليها . صَمِنْتُهُ مِنَ الحَمَّةِ ما هو أعظمُ مِنهُ . ويكونُ ذَالكَ بمنزلَةِ قولِ القائِلِ لغيرِه : فإنْ أَطَعْتَنِي ، فَلَكَ عِندِي كذا وكذا مِنَ النَّعِيمِ . وأنا أُعْطِيكَ أيضًا ما هو أفضلُ مِنهُ مِنَ الرِّئَاسَاتِ والتقليدِ والمساهمةِ ؛ فَبَطَلَ ما قُلتُم .

وأمًّا قولكم: إنَّ مَا قُلْنَهُ يُوجبُ أَن يكونَ مُتَقَصِّلًا بأعظمَ مِنْ منزلةِ الثوابِ وأكثرَ مِنَ المستحقِّ، وإنَّ ذالكَ ممتنعٌ في صفتِهِ ، فإنَّهُ أيضًا قولٌ باطِلاً ، لأنَّهُ قد يحسنُ مِنَ الواحِدِ مِنَّا أَنْ يَضْمَنَ الأَجِيرَ أُجُرَةً عملِهِ وثوابه وأن يقولَ له: وإذا عَمِلْتَ بالدرهم أو الدينارِ ، وَفَيْتُكَ ذالكَ وَتَفَصَّلُتُ عَلَيْكَ بألفِ دينارٍ ، هي أَسْتَى مِنْ أَجرة عَمَلِكَ وقدْرِ اسْتِعْقَاقِكَ . ونحنُ نَذَلُ على هاذِهِ الجملةِ ، إنْ شاءَ اللهُ ، في بابِ القولِ في الوعدِ والوعيدِ والمحافظةِ والكلامِ في الثوابِ والأعراضِ بما يَكْشِفُ الحقِّ .

[٢١] وإذا قال منهم قائلٌ : لا يجوزُ أَنْ تكونَ الزيادةُ ما قُلتُم ورَوَيْتُم ، لأنَّهَا يجبُ أَنْ تكونَ مِنْ جنسِ المَرَيدِ عليه ، وذالكَ يوجبُ أَنْ تكونَ مِنْ جنسِ ما يُتَابُونَ به ، لا خارجًا عنه .

يقالُ لهم : هٰذا أيضًا باطِلِّ مِنْ قولِكُمْ ، لا حُجَّةَ عليه .

نُمُّ يَقَالُ لَهُم : إِنْ كُنتُم عَنَيْتُمُ اتَّهَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مِنْ جنسِ المزيدِ عليه اتَّهَا ثُوابٌ ، فذاك يُخْرِجُها عن أَنْ تَكُونَ زيادةً ، لأنَّ الثوابَ عِندَكُم مُسْتَحَقِّ على اللهِ ، تعالى ، والمستَخَقُّ ليسَ بزيادةٍ . وإِنْ عنيتُم أنَّها يجبُ أَنْ تَكُونَ نعيمًا متفّضلًا به ، وكذالكَ نقولُ : إِنَّ النَّطَرَ إليه نعيمٌ ، وإنْ حَالَفَ جنسَ النعيم الأوّل وخالَفَهُ في أَنَّهُ ليسَ بثوابِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، فَسَدَ ما قالُوهُ .

وفي بعضٍ ما ذكرناهُ مِنْ حُجَجِ الغُفُولِ ونُصُوصِ القرآنِ والآثارِ المشهورة عن الرسول ، عليه السلامُ ، وإجماعِ سَلَفِ الأُمَّةِ على القولِ برؤيةِ اللهِ بالأبصارِ أوضحُ دليلِ على صِحَةِ ما قُلنَاهُ وفسادِ ما أَتَوَا به . وباللهِ التوفيقُ .

١ المشهورة : الشهرة ، الأصل .

## كتاب الصفات

# آخر الكلام في الرؤية

قال القاضي ، رضي الله عنه : وقد بَيْنًا فيما سَلَفَ وجوة الأَدِلَّة على أنَّ الله ، تعالى ، لم يَزَلُ حيًّا عالِما قادِرًا سميعًا ، وأنَّه مريدٌ مُتَكَلِّم باقي ، وأنَّه دو وَجْهِ ويَدَيْنِ وعَيْنَيْنِ . لم يَزَلُ حيًّا عالِما قادِرًا سميعًا ، وأنَّه مريدٌ مُتَكَلِّم باقي ، وأنَّه دو وَجْهِ ويَدَيْنِ وعَيْنَيْنِ . وَدَكْرُنَا جُمْلَة ذات صفات ذاتِهِ ، والفصل بَينَها وبَيْنَ صفاتِ أفعالِهِ وفَسَوْنَا معنى كل شيء منها تفسيرًا ، يُوضِحُ الحقَّ ويُغْنِي عَنِ الإطالَةِ بِرَدِهِ . ووصَفَنَا ما يَعُودُ منها إلى إثباتِ مَعْنَى يوجدُ به وما يَمُودُ إلى إثباتِ مَعْنَى لا يُؤجدُ به ، وما يَرْجِعُ معناهُ إلى النَّفْيِ دُونَ الإثباتِ وما يَحْرِي على وجهِ الاشتقاقِ ، وما ليسَ مِنْ ذالكَ بسبيلِ إلى غير ذالكَ مِمّا يحتاجُ إلى العلم به . والذي نُرِيدُه بالكلام بهذا البابِ إثبات صفاتِ اللهِ ، عزَّ وجلً ، [٢٦٠] لِذَاتِهِ مِنْ حياةٍ وقدرةٍ وغِلْم إلى سائِرٍ صفاتِ ذاتِه .

كتاب الصفات ٧٩

#### فصل

قال القاضي ، رضى الله عنه : وأعَلَمُوا قَبْل ذِكْرِنَا الدَّلاَلَة على إلباتِ هذهِ الصفاتِ لذاتِهِ أنَّ هذا الباتِ يَعْظُمُ فيه قَدْرُ الخِلَافِ ويَقْعُ فيه التَكْفِرُ بَيْنَا وبَيْنَ أَهلِ القَدَرِ والعَتزالِ النَّافِينَ لصفاتِ ذاتِ اللهِ ، تعالى ؛ فجمهورُ أهلِ الحقيق يقولُ : إنَّه لا يحورُ أن يعرف الله تَنهَ ، تعالى ، وأنَّه إلنه مستجق للعبادَةِ من اعتقد نَهْى حياتِهِ وعلمهِ وقدريهِ . والحجَّةُ عِندَهم على ذالكَ هو أنَّه قد ثَبَت على نَهْي القولِ بالأحوالِ أنَّه ليس يجبُ الوصفُ له ، تعالى ، بأنَّه حَيَّ عالِم قادِرٌ أكثرَ مِنْ وجودِ الحياةِ والعلم والقدرةِ بذاتِهِ ، لأنَّهُ لا حالَ للحَي العالِم القادِرِ على هذا الجوابِ بكونِهِ حيًّا عالِمًا قادِرًا ، بل ليس تجبُ هذهِ الأوصافُ إلّا وجودَ المعاني بذاتِهِ التي منها الحياةُ والقدلمُ والقدرةُ ، وكذالكَ معناها في الموصوفِ مِنَّا بهانِهِ الصفابِ لِمَا قَامُ مِنَ الأُولِهِ التي سَنَدُكُرُ طَرَقًا منها على فسادِ القولِ بالأحوالِ .

وإذا كانَ ذلك كذائك ، ثَبَت أنَّ حقيقة وصفِ العاليم الحيّ القاور بهانيو الصفاتِ والمباردِ ومعناها أنَّه ذو حياة وعلم وقدرة ، كما أنَّه متى ثَبَت أنَّه ليس للفاعلِ والحاتِ والباردِ بكونِه فاعلًا ولا للمُتَلَوِّن بكونِه أسودَ مُلوَّنَا حالَ زائدة على وقوع الفعلِ منه ووجود اللونِ به ، وَجَبَ لذالكَ أنَّ مَن لم يعلمْ فيه ، تعالى ، فعلا ، فلم يعلمه فأه وأن يكونَ العلمُ بأنَّ الأسودَ أسودُ والمُتَلَوِّنَ مُتَلَوِّنَ علم بالله فاعلَ وأن يكونَ العلم بأنَّ الأسودَ أسودُ والمُتَلَوِّنَ مُتَلَوِّنَ علم بالله بأنَّ فاعلا علم بأنَّ الأسودَ أسودُ والمُتَلَوِّنَ مُتَلَوِّنَ علم بالله بأنَّ الأسودَ أسودُ والمُتَلَوِّنَ مُتَلَوِّنَ مُتَلَوِّنَ العلم بأنَّ الأسودَ أسودُ والمُتَلَوِّنَ مُتَلَوِّنَ لَيكونَ العلم بأنَّ الله بوعيتِه وعليهِ وقدرتِه وأن يكونَ العلم بأنَّ الله بعالِي بقوبِ هانِو الصفابِ له هو الجهلُ بأنَّه ، تعالى ، حيَّ عالِم قاورٌ . ووَجَبَ لذالكَ ويكونَ العلم إلاَّ على هانِهِ الصفاتِ ، ووَجَبَ لذالكَ وَرَجَ لذالكَ علم المُقريةِ بكونِهِ [٢٧١] على هانِهِ الصفاتِ ، ووَجَبَ لذالكَ القداهِ المحمولِ الأُمَّةِ على أنَّ مَن لم يَعْرفِ الله ، سبحانَهُ ، حيًّا عالِمًا قاورًا ومُقارِعًا للميتِ الجاهِلِ العاجِز ، فإنَّ مَن لم يَعْرفِ الله ، سبحانَهُ ، حيًّا عالِمًا قاورًا ومُقارِعًا للميتِ الجاهِلِ العاجِز ، فإنَّ مَن لم يَعْرفِ الله ، سبحانَهُ ، حيًّا عالِمًا قاورًا ومُقارِعًا للميتِ الجاهِلِ العاجِز ، فإنَّه كافِرٌ غَيْرُ عارفٍ بأَنْهُ ، تعالى . ووَجَا عالِمًا وقَوْلَ المُقَالِعُ الميتِ الجاهِلِ العاجِز ، فإنَّه كافِرٌ غَيْرُ عارفٍ بأَنْهُ ، تعالى . وأنَمَ

إكفارُهم على هذا الجوابِ بِنَفْيِهِم الصفاتِ .

وقد نَصَّ شيخنا أبو الحسنِ ، رضيَ الله عنه ، على ذلك في غَيْرِ موضِعٍ وقال : محالٌ أن يُغلَفهُ عالِمًا مَن لا يعلم له عِلْمًا . ومَن لم يَغلَفهُ حيًّا عالِمًا قادِرًا ، فهو جاهلٌ به وكافِرٌ على لِمتانِ الأُمْوِ . ويجبُ أيضًا إكفارُهم مَعَ ثبوتِ القولِ بالأُحْوَالِ مِنْ فِبَلِ أَنَّهُ ، وإنْ كانَّ الحيُّ القادِرُ العالِمُ بكونِهِ حيًّا عالِمًا قادرًا عالِمًا حالًا يُبَالِينُ بِم فِيَا اللهُ قادرًا عالِمًا حالًا يُبَالِينُ اللهُ مَن لِيسَ كذَلكَ ، فقد صَعَ وثَبَتَ مِمًا نُبَيِّنُهُ مِن بَعدُ أَنَّه محالٌ ثبوتُ هنهِ الأحوال لِمَن يبيتُ له إلَّا عن وجودِ الحياةِ والعلم والقدرة . وقد ثَبَتَ عِندَنا وعِندَهم الحالِ الواجبةِ لِمَنْ هي له إلَّا عن وجودِ الصفاتِ . ومحالٌ ثبوتُ مِئلِ الحالِ الواجبةِ لِمَنْ هي له لَمَعنَى لبعضِ مَنْ يستحقُّها لا لمَعنَى ، كما أَنَّهُ محالٌ أن يستحقُّها لا لمَعنَى ، كما أَنَّهُ محالً أن يستحقُّها لا يمَعنَى ، كما أَنَّهُ محالً ذلكَ بِمَا نَكُمْ فُهُ مِن بَعدُ ، وَجَبَ بنفي الصفاتِ عن اللهِ ، تعالى ، نَفْيُ كونهِ حيًّا عالِمَا قادرًا ، وإذا ثَبَت الصفاتِ مَمَ نَفْي ما يُوجِبُها وأَنَّ اعتقادَهُ ذلكَ ليسَ بعلم بكونِهِ حيًّا عالِمًا قادرًا ، وإنَّ المَعاتِ مَمَ نَفْي ما يُوجِبُها وأَنَّ اعتقادَهُ ذلكَ ليسَ بعلم بكونِهِ حيًّا عالِمًا قادرًا ، وإنَّها هو تَرَطُمُ وطَلُّ .

وقدِ اتَّنْفَقَتِ الأُمُّةُ على أنَّ مَن لم يَعْلَمْ كُونَهُ ، تعالى ، حيًّا عالِمًا قادرًا ، بل جهلَ ذالكَ أو ظَنَّهُ ، فإنَّه كافِرْ باللهِ ، تعالى ، وغَيْرُ عارِفٍ ؛ فَوَجَبَ لذالكَ إكفارُهم .

وإنْ ثَبَتَ القولُ بالأحوالِ والمُكَفِّرُ لهم بهاذِهِ الطريقةِ ، ترَى الإكفارَ بما يلزمُ على القولِ وأن يلتركه على القولِ وأن يلتركهُ قائلهُ على المجوابِ الأوَّلِ ليسَ يكفِّرُهُ على المجوابِ الأوَّلِ ليسَ يكفِّرُهُ بما يلزمُهُ ، بل بنفسِ قولِهِ مِنْ حيثُ جَحَدَ كونَهُ عالِمُهُ اقادِرًا أن ليسَ يجبُ [٢٢٠] القولُ عالِمُ قادِرٌ أكبر مِنْ ثبوتِ العلمِ والقدرةِ .

ويجبُ ذَالكَ أيضًا على جوابٍ آخرَ وهو أنَّ شيخَنا أبا الحسن ، رضى اللهُ عنه ،

يقولُ وغيرُه مِنْ أهلِ الحَقِ وَكثيرٌ مِمْنَ خالَفَهِم : إنَّهُ محالٌ أن يعلمَ العائِمُ الموصوف على الصِفَقَةِ والحكم المستحقَّيْنِ لِعِلَّة مَن لا يعرفُ العِلَّة المُوجِبَة الحكم ، وأنَّ مَن يعلمُ للمُتَحَرِّكِ حركة وللحيّ حَيَاةً ، فإنَّه لا يَصِحُ أن يعلمهُ على الحقيقةِ حيًّا مُتَحَرِّكًا . ويجبُ أيضًا على هذا الجوابِ أن يكونَ مَن لم يَعْلَمْ للهِ ، سبحانَهُ ، هذهِ الصفات ، لم يعلمُهُ حيًّا عالِمًا قادرًا . ومَن لم يعلمُهُ كذالكَ ، وَجَب جهلُه به واكفارُه مِنْ قُولِ الأُمَّةِ . ونحنُ نكشفُ هانِو الجُمْلَة مِن يَعَدُ .

وأمّا هُمْ ، فقد أكفروا أيضًا أهل الحقي بإثباتِ الصفاتِ بِطُرْقِ ، كلُّها إكفارٌ بما يَرَوْنَهُ ، لأَنَّ ما مِن القولِ ، وإن لم نَقُلُ به ، لا بأِنَّ قُلنَا بشيءٍ مِمّا يُلْزِمُونَاهُ . أحدُها وهو الذي عليه العمادُ عِندَهم ما يَدَّعُونَهُ مِنْ أَنَّ حَفِيقةَ المِثْلُيْنِ ما آشَرَكُ في صفةٍ مِنْ صِفَاتِ النفي التي بها يحصلُ مبايتُهُ مَنْ هي له لِمَا يباينُهُ ومُمَاثَلَتُهُ لِمَا يُماثِلُهُ ويشارَكُهُ فيها على ما حكيناهُ عنهم مِنْ قَبلُ ونَقَضَنَا عِلْلَهُمْ فيه .

قالوا : وإذا أشكل ذالك وتَبَت أنَّ القديم ، نعالى ، قديم لنفسِه ، وجبت مخالَقَتُهُ للحَلْقِ ، بهاذِهِ العَبَقَةِ وأن لا يشارِكُهُ فيها مُشَارِكُ إلَّا وَرَجَبَ كُونُهُ مِثْلًا له ؛ فلو كانتُ له صفاتٌ قديمةٌ كَقِبَدِهِ ، لَوَجَبَ كُونُها مِثْلًا له ، تعالى ، وَوَجَبَ أيضًا كُونُها في أَنْفُيها مماثلة . وذالك نهاية الإحالةِ ومُوجِبٌ على الكفرِ باللهِ ، لأنَّه ، إذا لومه أَنْ تكون ذاتُ القديم ، تعالى ، مثل العلم والقدرةِ والحياةِ له مُذْ كُونِ القديم قدرةً وعلما وحياةً مِنْ حيثُ ثَبَت أنَّ أَخَصَّ صفاتِ الحياةِ كُونُها مِمَّا يحيا بها الحَيْ وَعُدْرِكُ بها المدركات ويُهَارِقُ العيِّتَ ، وأنَّ أَخْصَّ صفاتِ القدرة كُونُها مِمَّا يحيا بها الحَيْ ويُدْرِكُ بها المدركات ويُهَارِقُ العيِّتَ ، وأنَّ أَخْصَّ صفاتِ القدرة كُونُها مِمَّا يُتمَكِّنُ بها علي المعلى . وبهانِهِ الصفةِ بايَنَتْ جميعَ الأجناسِ المخالفةِ لها .

[٧٣] ولو يُشَارَكُهَا مُشَارِكٌ في القدرةِ على مقدورِهَا ، لَوَجَبَ مماثلتُهُ لها . ولو

١ مذكون : مذكور ، الأصل .

فُرِضَ وجودُها بالحيّ ووجودُ مثلِها ، ثمَّ وُجِدَ العجزُ المُضَادُّ لأحدِهما ، لَوَجَبَ مُضَادَّتُهُ للأُخْرَى ؛ فَوَجَبَ لذالكَ تجانُسُهُمَا .

ولذالك ما يجبُ أتفاءُ العِلْمَنِي المُتَعَلِّقَيْنِ بمعلوم واحِدٍ على وَجْهِ واحِدٍ بالجهلِ الوَجِهِ بِذَالكَ المعلوم على ذلكَ الوجهِ . وذلك يكشفُ عن تجانسِهِمَا ؛ فإذا تُبَتَ ذلكَ ، زعموا ، فلو كانتُ ذاك القديم قدرةً وعلمًا ، أَوْجَبَ كونَهُ مِنْ جنسِ العُلُوم والقُنَرِ ؛ وذالكَ كفر مِمَّنُ صارَ إليه . ولُوَجَبَ أيضًا ، إذا كانَ مثل القدرة وكانَ قدرةً في نفسِهِ أن لا يكونَ علمًا ومثلًا للعلم ، لأنَّ ما هو قدرةً لا يكونَ علمًا ومثلًا للعلم ، لأنَّ ما هو قدرةً لا يكونُ عِلْمًا ولا مثلًا للعلم ، وذالكَ يوجبُ أن لا يَجْتَمِعَ لهُ صفة الحيّ وصفة العالمِ القادِرِ ، وإنَّما يجبُ أن يُنفَرِد بصفةٍ واحدة . وذالكَ كفرٌ مِنَ القائِل به .

قالوا : على أنَّهُ لوكانَ قدرةً وعِلْمُهَا ، لاستحالَ كونُهُ عالِمُهَا قادِرًا ، لأنَّهُ قد ثَبَتَ أنَّ القدرة والعلم يوجِبَانِ الحالَ بمن خصَلَا لهُ . ولا يجوزُ أَن يَحْصُلُ لهُما مِنَ الحالِ مثلُ الحَاصِلِ لِمَنْ يختَصَّانِ به . ولذَّالكَ لم يَجُرُ أَن يشارِكَ العِلْمُ والقدرةُ العالِم مثلُ الحَاصِلِ لِمَنْ يختَصَّانِ به . ولذَّالكَ لم يَجُرُ أَن يشارِكَ العِلْمُ والقدرةُ العالِم القادِرَ مِنَّا في كونِهِ عالِمُهَا قادرًا ؛ فلو كانَ القديمُ ، سبحانَهُ ، عِلْمَا وقدرةً ، لَوَجَبُ استحالَةُ كونِهِ بصفةِ العالِم ، كما يستحيلُ ذلك عندكم في قدرتهِ وعلمهِ وكما يستحيلُ كونُ علْم العالِم مِنَّا وقدرتهِ عالمًا وقادِرةً . وقد أجمعتِ الأُمَّةُ على إكفارٍ يستحيلُ كونُ قال ، إنَّه محالً كونُ اللهِ ، سبحانَهُ ، حيًّا عالِمًا قادِرًا .

قالوا : على أنَّه ، لوكانَتْ ذائهُ قدرةً عِلْمًا ، لم تَكُنْ بأنْ يكونَ العِلْمُ والقدرةُ اللَّذَانِ أَثْبَتُمُوهُمَا له عِلْمًا وقدرةً له أَوْلَى مِنْ كونِهِ علمًا قدرةً لهما . وقدِ أَتُّفِقَ على إكفارِ مَنْ قالَ : إِنَّا اللهَ عِلْمٌ وقدرةٌ لبعضِ الأشياءِ . وقولُكم يوجبُ ذالكَ .

قالوا : وقد ثَبَتَ أنَّ القديم ، سبحانَهُ ، حيِّ عالِمٌ قادِرٌ على كَشْفِ الصُّرِّ والبَلْوَى وتجديدِ الأنعام وخلقِ اللَّذَاتِ والشهواتِ [٣٣٣] والحَوَاسُ ، وأنَّه لكونِهِ كذالكَ يستحقُّ أن يُغْبَدُ بالطَّاعَةِ ويجبُ كُونُهُ إِلهَا رَبَّا ؛ فلو كانتُ له صفاتٌ قديمةً ، لَوَجَبَتْ مُمَاثَلَتُها له وأن يكونَ في الحياةِ والعلم والقدرة على صفتِهِ وأن يستحقَّ لذالكَ أن يُغْبَدُ وأن يكونَ إللها رَبَّ . وملتزمُ ذالكَ كافِرٌ باللهِ . والقائِلُ ربّما يوجبُ ذالكَ عليه كافرٌ بما يلزمُهُ على قولِ قولهِ .

قالوا : على أنَّ القولَ بِقِدَم هانِو الصفاتِ يوجبُ كُونَها مُمَثاثلته لاشتراكِهما في صفةِ القدم . ولو كانَثُ كذالكَ ، لاستغنى بوجودِ الحياةِ مثلًا عن وجودِ العلم والقدرة والإدراكِ والإرادة والكلام ، لأنّها مثل سائر هانية الصفاتِ . وما مَاثَل الشيءَ سَدُّ مَسَدَهُ وَأَوْجَبَ مِنَ التأثيرِ والحُكْمِ مِثْلَ الذي يُوجبُهُ ؛ فما الحاجةُ مَمَ وجودِ الحياةِ إلى أمثالِها ؟

قالوا : ولا شُكَّ أيضًا في أنَّ القائِل بإثباتِ صفةٍ مِنْ هَذِهِ الصفاتِ ونَفْيِ نافِيها ؛ خارجٌ عن دينِ الأُثَّةِ ، لأنّهم بَينَ قَائِلَيْنِ ، إِمَّا نَافٍ لجميعِها أو مُثْبتِ لسَائِرِها ؛ فأمَّا إثباتُ واحدةٍ منها فقط ، فخلافٌ على سائِرِ المسلمِينَ . وقولكم ، زعموا ، يوجبُ ذالكَ .

قالوا : ويلزمُ أيضًا بإثباتِ الصفاتِ الإكفارُ مِنْ قِبَلِ أنّه قولٌ ، يوجبُ أَن لا يعلمَ القديمُ ، سبحانهُ ، بعلمِهِ إلَّا معلومًا واجدًا على وَجْهِ واحِدٍ أَو أَن يُغْيِثَ لَهُ مُثْبِثُ الصفاتِ عُلُومًا ، لا نهاية لها بعددِ معلوماتِهِ . وقدِ أَتَفَقَتِ الأُمُّةُ على إكفارِ القائِلِ بكلِّ واجدٍ مِنْ هَذَيْنِ القولَيْنِ . قالوا : وإنَّما وَجَبَ ذَالكَ مِنْ حيثُ ثَبَتَ أَنَهُ لا يصحُ أَن يعلمَ العلمَ الواجدَ إلَّا بمعلوم واجدٍ على وجو واجدٍ .

١ أنّه: - ، الأصل.

قالوا أيضًا : قد ثَبَتَ أَنَّ خاصيَّة القدرة كونُها يتمكّنُ بها مِنَ المقدورِ وإيجادِه ، وأنَّ خاصيَّة العلم كونُهُ أعتقاد المُعْتَقِدِ مخصوص على وجهِ مخصوص في زمنِ مخصوص . وكذالكَ القولُ في الإرادة والإدراكِ ، وإنَّ صفاتِنا بهانِهِ الاختصاصاتِ [174] فَارَقْتُ ما يفارِقُها ، وبها تماثل ما يشارِكها في هانِه الصفاتِ ؛ فإذا ثَبَتَ ذلك ، ثَبَتَ أَنَّه لو كانَ القديمُ عِلْمًا ، يَتَعَلَّقُ بمعلومِهِ على وَجُهِ تَعَلَّقِ علومِنا ، وقدةُ تَتَعَلَّقُ بمعلومِهِ على وَجُهِ تَعَلَّقِ علومِنا ، أن تكونَ صفائهُ القديمةُ مِثْلُ صفاتِنا ومِنْ جنسِها . وهاذا يوجبُ عليكم في أنَّ القديمة مِثْلُ صفاتٍ الومِنْ جنسِها . وهاذا يوجبُ عليكم في صفاتٍ قديمةٍ ، تُجانِمُ المحدَثَ ، وَجَبَ كونُها مُحْدَثَةً مَعَ أَنَها قديمةٌ ولَلَزِمُ صفاتٍ قديمةٍ ، تُجانِمُ المحدَثَ ، وَجَبَ كونُها مُحْدَثَةً مَعَ أَنَها قديمةً ولَلَزِمَ مِثْلُ ذلكَ في نفسِ القديم ، سبحانة ، أن يكونَ مِنْ جنسِ بعضِ الحوادِثِ وأن يكونَ مُنْ جنسِ بعضِ العوادِثِ وأن

١ أن: ن، الأصل.

٢ وجب: وبحب، الأصل.

كتاب الصفات

#### فصل

وقال قائِلُونَ منهم : يلزمُ مَنْ قال : إنَّ للهِ ، تعالى ، صفاتٌ قديمةٌ ، أن يقولَ : إنّها غَيْرُهُ وإنَّ مَمّ الله في قِدَمِهِ أَغْيَارًا لهُ . وذالكَ كُفْرٌ مِن قالِلِهِ .

وقال قائِلُونَ منهم : لو كانَ القديمُ لا يصحُّ كوئَهُ عالِمُا قادرًا إلَّا بعِلْم وقدرة ، لَوَجَبَتْ حاجَتُهُ إلى العلم والقدرة ، كحاجة العالج القادرِ منَّا إليهما ، والمحتاجُ لا يكونُ إلَّا ضعيفًا مُحْدَثًا ، ليسَ بقديمٍ . ثمَّ قَوْلُ مُثْنِتِي الصفاتِ يوجبُ لذَّالكَ عليهم . وفيه الكفرُ بآللهِ ، عزَّ وجلُ .

فهاذا قَدْرُ الخِلَافِ في إثباتِ الصفاتِ ونفيِها ، فيجبُ الوقوفُ عليه .

فَأَمَّا لَوْهُ الْكَفْرِ لَهُمْ عَلَى الأَجْوِبَةِ التِي قَدَّمْنَاهَا ، فَبَيِّنَ . ونحنُ نزيدُ بذالكَ بَيَانًا وَنَكَسُفُ عَن صِحَّةِ ما بَيْنَا إكفارَهُم عليه . وأمّا هلنِو الجملةُ التي كَفَرُونا بها ، فقد عَلِمْتُمُ النَّنَا لا نقولُ بشيءٍ منها ولا نلتزمُ ذالكَ . ولو لَزِمَنا شيءٌ منه ولم نَلْتَزِمْهُ ولم نَصِرْ إليه ، لم يلزم الكفرُ على قولِ أكثرِ الناسِ بما يلزمُ على القولِ بما لا يلتزمُهُ قائِلُهُ ، لأنَّ ذالكَ يوجب إكفارَ كلِ مخطئٍ ، وإنْ حَفَّ حَطَاؤُهُ ، لأنَّهُ يلزمُهُ عليه ما هو أعظمُ منه ، وما لو ركبه ، لَوَجَب إكفارُهُ ؛ فكيف وذالكَ أَجْمَعُ سَاقِطٌ عَنَّا وغيرُ لايْم لنا ؟

فأمًّا بيانُ جميعٍ ما حكيناهُ عنهم أوَّلا [ ٤٤ س] مِمًّا يَرَوْنَ لُرُومَ الإكفارِ به مِنْ وجوبِ تماثُلِ القديميْنِ والمشترَكِيْنِ في صفة مِنْ صفاتِ النَّفْسِ ، فكلامٌ قد مَرَّ مِنْ نَفْضِهِ في بابِ حقيقةِ المِثْلَيْنِ ووجوبِ مخالفةِ القديم لحَلْقِهِ ، ما يُغْنِي عَنِ الإطالةِ بِرَدِّهِ ؛ فلم يجبُ لذلك مماثلةُ القديم لصفاتهِ القديمةِ . ولم يجبُ أيضًا تماثُلُها في أنفسِها والاستغناءُ بالواحدةِ منها عن سائرِها . ولم تجبِ استحالةُ كونِ القديم ، تعالى ، عالِمًا قادِرًا ، كما يستحيلُ ذلكَ فيها . ولم تجبُ مماثلتُها لِصِفَاتِنَا المحدَثةِ المُتَعَلِقةِ بِمُتَعَلَقاتِهَا ولا شيءَ مِمًّا ذكرناهُ عنهم ، لأنَّ ذلكَ أَجْمَعَ ، متى عليمَ وجوبُ تماثلِ القديميَةِ وكل مُشتَركِيْنِ في صفةِ النَّفْسِ . وقد أَوْضَحْنَا فسادَ ذلكَ مِن ثلثَه المَه في ذلكَ .

فَامًّا إِيجابُهم كُونَ صَفَاتِهِ القديمةِ مِنْ جنسِ صَفَاتِنا ، إذَا تَعَلَّقَتْ بمتعلَّقِها على وَجُهِ تَعَلُّقِهَا ، وأَنَّ ذَالكَ مِمَّا يلزمُ القائل به جواز حَدَثِ القديم ، تعالى ، وكونه مِن جنسِ الحوادِثِ ، فإنَّه أيضًا مبنيٌّ على وجودِ تماثُل ما لهُ تَعَلُّقُ بكونِهِ في ذاتِهِ على

خطاؤه : كذا في الأصل ؛ وهو أصيلٌ في اللغة ، من مثيل الخطُّء والخطُّأ .

حالٍ ، تقتضي له ذالكَ التَّعَلُقُ . وهذا باطِلٌ بما قَدَّمُنَا طَرَفًا مِنهُ وما سنشرِحُهُ مِن بَعدُ ، إن شاءَ اللهُ ، تعالى .

هذا على أنّنا قد بَيْنًا فيما سَلَفَ أنَّ القديمَ لا يجوزُ أَنْ نكونَ أَخْصُ صفاتِهِ كُونُهُ 
قديمًا الراجع إلى وجودِهِ ، وأنَّه لا يصحُّ أنْ يخالِفَ الخُلْق بِصِفْةِ الوَجُودِ ولا بِدَوَامِ
الرجودِ ووجوبه بغيرِ وَجْهِ ، وأنَّ أَحْصَّ صفاتِهِ صفةً لهُ ، هو بَائِنَّ بها ، وبها خَالَفَ
الخُلْق ، لا يشارَكُهُ فيها صفاتُ ذاتِهِ ولا شيء مِنْ خُلْقِهِ ، وأنَّ لكلِّ صِفْةٍ مِنْ
صفاتِ ذاتِهِ صفة ، يختصُّ بها ، لا يشارِكُهُ القديمُ ولا شيء مِنْ باقي صفاتِهِ ولا
شيء مِنَ الحوادِثِ . وَكَشَفْنًا عَن ذالكَ وعن بُطْلَانِ تَعْلَقِ مَنْ تَعَلَقَ علينا في نَفْيِ

وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَانَ وظَهَرَ أنَّ جميعَ ما ظَنُّوهُ لازمًا أو مَوَّة به المُسْتَقِطُ منهم على الجُهَّالِ مِنْ أَتِباعِهِ غَيْرُ واجِبٍ علينا ولا لازم لنا .

وهاذِهِ جُمْلَةٌ في الفصلِ كافيةٌ . وبآللهِ التوفيقُ .

## [٢٥] فصل

وأَعْلَمُوا أَنَّ مَذْهَبَهُمْ فَي نَفْيِ علمِ اللهِ وقدرتِهِ وسَمْعِهِ وبَصَرِه مُخَالِفٌ لِنَصِّ التنزيلِ وبَيْنَ جَمِيعِ المَسلَمِينَ ، وأَنَّكُم لا تَجْدُونَ مَسقطًا منهم يُطْلِقُ القولَ عِندَ المَساعَلَةِ والمطالَبَةِ بَانَّ اللهَ ، سبحانَهُ ، لا حياةَ له ولا علمَ ولا قدرةَ ، حتَّى أَنَّ شيخَ ضَلَالَتِهِم أبو الهُذَيْلِ العَلَّافُ قالَ : لا بُدَّ مِنْ إثباتِ عِلْمٍ وقدرةِ وصفاتٍ لذاتِهِ ، وأَحْجَمَ عن رُتُوبٍ ما رَكِبَهُ مَنْ بَعْدَهُ فيهم مِنْ نفي علمِ اللهِ وقدرتِهِ وقال : يقولُ : إنَّ اللهَ عِلْمًا هو اللهُ وقدرةُ هي اللهُ . وأقولُ : إنَّ علمَ اللهِ وقدرتِهُ هُمَا هُوَ .

هو مخمد بن الثاقمانيل بن عبد الله بن مكحول العثبتدئ البصري (۱۳۵-۱۳۵۰هـ/۲۰۵۷-۸۰۰۱) ، من كبار أثبتة المعتزلة . عنه الفهرست (للنديم) ۱۲/۲/۱۱-۱۵۷۰ ، تاريخ بغداد ۱۳۲۳-۳۷۰ (۱۶۸۲) ، سير أعلام النبلاء ۲۰۰۱-۱۳۷۵ (۱۳۱۷) ، لسان الميزان ۲۰۹۱-۱۳۰۵ (۱۳۲۲) ، الأعلام ۱۳۱/۷ .

٢ تخاليط: تخاليطا ،كما الأصل على أنَّه مصروف ، بل هو ممنوع من الصرف .

قال شيخنا أبو الحسن ، رضى الله عنه : لولا خوفهم مِنْ حَرْفِ السيفِ ، لأَفْصَحُوا القولَ بأنَّ الله للهُ اللهُ المعربيَّةِ العربيَّةِ العربيَّةِ العربيَّةِ وعند أهل اللَّفَةِ العربيَّةِ العربيَّةِ وَعِندَ أهل اللَّفَةِ العربيَّةِ العربيَّةِ وَعَلَى اللَّاعِ العَلْمَ اللَّهُ العربيَّةِ وَعَلَى اللَّهُ العربيَّةِ وَعَلَى اللَّهُ العربيَّةِ وَعَلَى اللَّهُ العربيَّةِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِق

ونحنُ الآنَ نبدأَ بنِكْرِ شُبْهِهِمْ في نَفِي عِلْمِهِ وقدرتِهِ والاعتراضِ عليها ، ثمَّ نذكرُ جملةً مِنْ أَدِلَةِ أهلِ الحقِ على إثباتِها .

قَبِمًا عَوْلُوا عليه في نَفْيِهَا قُولُهم : إنَّه لو كانَتْ صفاتُ اللهِ ، تعالى ، قديمةً ، لَوَجَبَ كُونُهُ مثلًا لها وأن يستحقَّ مِنَ الصفاتِ ما يستحقَّهُ ويجوزَ عليه ما يجوزُ عليها . وذالكَ يوجبُ كونَهُ آلِهَةً أربابًا ويوجبُ كونَهُ غَيْرَ عالِم ولا قادِر ولا مِحْتُ أَنْ تكونَ هلٰهِ سبيلها . وقد تَقَصَّيْنَا ذَلكَ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ بغير وجهِ ، فلا معنى لإعاذتِهِ .

على أنَّ هذا الإلزامَ تخليطٌ منهم ظاهِرٌ ، لأنَّهم يُدخِلُونَ فيه القولَ بأنّه لو كانَ قادرًا بقدرةِ قديمةِ وعالِمًا بعلمِ قديمٍ ، لم يَكُنْ بأَنْ يكونَ قادِرًا بها أَوْلَى مِنْ كونِها قادرةً به ولَمْ يَكُنْ هو بأَنْ يكونَ قادرًا أَوْلَى منها لاشْتِرَاكِهِمَا في صِفْةِ القِدَمِ لأَنْفُسِهِمَا .

١ يجوز : + ما ، الأصل .

وهذا ساقِطٌ مِنْ قولِهم ، لأنَّهُ ، تعالى ، إذا كانَ في أَزَلِهِ عالِمًا قادِرًا بقدرة وعلم 
قديمَيْنِ ، لَمْ تجبْ مشاركة العلم والقدرة لهُ في كونِهِ عالِمًا قادرًا ، لأنَّ تشابُهُ 
الشَيْئِنِ وَأَسْرَاكِهما في صفةِ النفسِ مِنْ قِدَم أو ما عَدَاهَا لا يوجب ٱشتراكَهما في 
الصفاتِ العالية المَعْنَوِيَّةِ ؛ فلذالكَ لم يجبْ ٱشتراكُ الجَوْهَرَيْنِ ، وإنْ كانا جوهرَيْنِ 
العناتُهِهمَا ، وهما عليهما في أنْفُسِهمَا مِنَ الصفةِ في كونِهما مُتَحَرِّكُيْنِ أو سَاكِنَيْنِ أو 
حَيْنِ أو مَيِّتْنِي ، لأَنَّهمَا على هاذِهِ الصفاتِ لمَعْنَى ، يُوجَدُ بهما ويَحْتَصُهُمَا . 
وكذالكَ ، إذا كانَ القديمُ حيًّا عالِمًا قادرًا لمَعْنَى ، يُوجَدُ به ، لم يجبْ ، وإنَّ ما 
بيّنَهُ القدريةُ على رَغْمِهمُ لمشاركتِها له في القدم كونُها عالمةً قادرةً ومشاركةً له في 
الصفاتِ التي يستحقُها لمَعْنَى . وهذا واضِحٌ في سقوطِ ما أَوْجَبُوهُ على أوضاعِهم ، 
الصفاتِ الذي يستحقُها لمَعْنَى . وهذا واضِحٌ في سقوطِ ما أَوْجَبُوهُ على أوضاعِهم ،

فإنْ قالوا : لا يجبُ سقوطُ ما أَلْزَمْنَاكُم مِنْ قِبَلِ أَنَّه لو كَانَ قَادِرًا بقدرةٍ قديمةٍ ، لوجبَ كُونُه مثلًا لها لاشتراكِهما في صفةِ القِدَم ؛ فإذا كان هو ، تعالى ، قادِرًا ومِمَّنْ يصحُّ كُونُه كذالكَ وكانتِ القدرةُ مثلَهُ ، وَجَبَ أيضًا فيها صِحَّةُ كونِها قادرًا كَهُو ، بل يجبُ ذالكَ فيها ، كما يجبُ كونُه قادرًا مع صِحَّةٍ كونِهِ كذالكَ . وَكَذَلكَ يجبُ كونُها قادرًا مع صِحَّةٍ كونِهِ كذالكَ .

يقالُ لهم : وهذا أيضًا مُنْتَقِضٌ على أوضاعِكُمُ الفاسدةِ ، لأنَّ إرادةَ القديم وكراهتهُ للمتعلقينِ بمُزادِنَا ومَكرَاهَتِنا ، وقد صَحَّ وجودُ إرادَتِنا بالمكانِ وتعلَّقها ، بل وَجَبَ ذالكَ فيها . وذالكَ محالٌ في مِثْلِهَا وما هو مِنْ جنسها . وكذالكَ فقد صَحَّ ، بل وَجَبَ وجودُ إرادةِ القديم ، سبحانهُ ، لا بِمَحَلِ ، وأستحالُ وجودُ مثلِها لا في مَحَلٍ . وإذا جَازَ أفتراقُ المشبّهينَ في مثلِ هذا الحكم ، صَحَّ أيضًا وجازَ أفتراقُهما في صِحَّةٍ كونِ أحدِهما قادرًا عالِمًا وأستحالهُ واستحالهُ واستحالهُ والذي المُتَمَّ مَا في المُحَمِّ عَلَيْ الله واللهُ عن الله واستحالهُ واللهُ عن الله والله عليه الله والله عليه والمتحالة والله عليها والمتحالة واستحالهُ والله عليه واللهُ عن الذي الله عليه والله عنه عنه الله والله عنه الله والله عنه الله عنه الله عنه الله والله عنه الله والله عنه الله والله عنه الله والله والله والله واللهُ عنه الله والله والله والله والله والله والله والله والله واللهُ وا

كتاب الصفات كتاب الصفات

ويقالُ لهم أيضًا: إذا تُبَتَ عندكم أنَّ الجوهرَ المعدومَ مِنْ جنسِ الجوهرِ الموجودِ ، فإنَّهما مُشْتَرَكانِ في الصفةِ الذاتِيَّةِ التي يَخْتَصَّانِ بها مِنْ بَيْنِ جميعِ ما خالَفَهُمَا . وقد صَحَّ ، بل وَجَبَ تَحَيُّرُ الجوهرِ العوجودِ وجملة الأعراضِ ؛ فإن لم يَصِحَّ ذالكَ ولم يجبُ في الجوهرِ المعدومِ ، بل بِتَمَالُيهِمَا ، بَطْلَ ما أَصَّلُتُمْ وجازَ أن يوجدَ مِنْ جنسِ ما يَصِحُّ أو يجبُ كُونُهُ قادرًا ما لا يصحُّ ولا يجبُ كُونُهُ قادرًا ؛ فزالَ ما أَوْجَنُهُمْ .

فإن قالوا : مِنْ حَقِ جنسِ الجوهرِ والصفةِ التي يَخْتَصُّ بها إيجابها لِتَحَيُّو وحمله الأعراض بشرطِ وجودِهِ . ولا يمتنعُ أن يقتضي صفةُ الشيءِ وما هو عليه في جنسِهِ له حكمًا مِنَ الأحكامِ وصفةُ مِنَ الصفاتِ إنّما يقتضي له صِحَّةُ تعلّقِهِ ووجوبِهِ ما هو عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِهِ بشرطِ وجودٍ ؛ فلم يجبُ ، إذا كانَ ذالكَ كذالكَ آشتراكُ [٢٧٠] الجوهرِ للمعدودِ في التَّحَيُّرُ وحمْلِ الأعراضِ ، إلا بأنْ يكونا مَوْجُودَتْنِ . وبَطَلَ بذلكَ ما أَنْتُمُّمْ .

يقال : إذا كانَ الأمرُ فيما يقتضيه جنسُ الشيء والصفة التي هو عليها في ذاتِه على ما ذكرتُم مِنِ آحتياجِهِ في إيجابِ ذالكَ إلى شرطٍ ، إن لم يخصُلُ ، لم يوجبُ المجنس ذالكَ أو لم يُصَحِّحهُ ، فما أنكرتُم أن يكونَ جنسُ العالِم القادِر ، وما هو عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِه يُصَحِّحهُ ، فما أنكرتُم أن يكونَ جنسُ العالِم القادِر ، وما هو يكونَ الصفةِ في ذاتِه يُصَحِّح له كونهُ عالِمًا قادرًا ويوجبُ له ذالكَ ، إنْ جَازَ أن يكونَ المصحِّح هو نفسهُ الموجب بشرطٍ قد حَصَلُ له ، ولحصولِه وَجَبَ وصحَّ كونهُ قادرًا لِمَا هو عليه في ذاتِه مِنَ الصفةِ . وأن لا يجبُ أن تكونَ القدرةُ المماثِلةُ له في ذاتِه مِمَّا يُصِحِّحُ أو يجبُ كونُها قادرةً ، لأنَّهُ لم يحصلُ لها الشرطُ الذي حَصَلَ ليجؤهمِ مَنَ الوجودِ والشرطِ ما حَصَلُ للجوهرِ الذي أوجبُ أو صَحَّحَ كونهُ المعدومِ مِنَ الوجودِ والشرطِ ما حَصَلُ للجوهرِ الذي أوجبَ أو صَحَّحَ كونهُ أل

وَجَبَ كُونُها قادرةً كَهُوَ ؛ فما المانعُ مِنْ ذَالكَ ؟

فإن قالوا : لا تَعْرِفُ شرطًا لِذَاتِ القديمِ زَائِدًا على صِفَتِهِ النَّفْسِيَّةِ هي المُصَحِّحُ أو الموچبُ لكونِهِ قادِرًا ، وإنَّه لم يَحْصُلُ للقُدْرَةِ المُمَاثِلَةِ له ، ولذَّالكَ فارَقَتْهُ في هذا الحكم؛ فزالَ ما قُلتُم .

يقالُ لهم : ولِهم إذا لم تعرِفوا ذلكَ ، لم يجُزْ إثبائهُ ، وإن لم تعرفُوهُ . وليسَ علامهُ صحَّةِ الشيءِ وثبوته كونكم عالمِينَ به . ثمَّ يقالُ بَعْدُ : عَلِمْتُمْ قطعًا أنَّه لا يحتاجُ القديمُ ، تعالى ، مع حُصُولِ صفتِهِ النفسيّةِ التي يَخْتَصُّ بها وتَبَايَنَ بها وتَمَاثَلَ بها في كونِه قادِرًا إلى شُرْطٍ يوجبُ له ذالكَ أو يصحِّحُهُ أو لَسْتُمْ عالِمِينَ بذالكَ ، بل شَاكُونَ فيه .

فإن قالوا : بل نَشُكُّ في ذالكَ ، ولا نَقْطَعُ على نَفْيِهِ ولا على إثباتِهِ .

قيلَ لهم : فلا تُوجِبُوا مشارَكةَ القدرةِ لهُ في وجوبٍ كونِها قادِرَةٌ لـما لا تأْمَنُونَهُ مِنْ عُرُوِكا مِنَ الشَّرْطِ الحاصِلِ لهُ . ولا مخلصَ مِنْ ذَالكَ .

[٤٧٧] وإن قالوا : نعلمُ قطعًا أنَّهُ لا يحتاجُ القديمُ ، سبحانَهُ ، في كونِهِ قادرًا ، مع حصولِ صِفَيْهِ الذائِيَّةِ إلى شرطِ زائِدٍ عليها .

قيلَ لهم : ومِن أينَ عَلِمْتُمْ ذالكَ ؟ بأَضْطِرَارٍ أو بنظرٍ وٱستدلالٍ ؟

فإن قالوا : بضرورةٍ ، أُشيكَ عنهم . وإن قالوا : بدليلٍ ، سُئِلُوا عنه . ولا سبيلَ لهم إليه مع تَمَشَّكِهم بهاذِهِ الشروطِ والتعاليلِ .

ويقالُ لهم أيضًا : أليْسَ القديمُ ، تعالى إنّما يكونُ مُدْرِكًا للمدركاتِ لِمَا هو عليه مِنَ الصِيّفَةِ في ذاتِهِ ، وإنِ ٱخْتَاجَ مع ذالكَ إلى شرطٍ لكونِهِ مُدْرِكًا وهو وجودُ المدركاتِ . وكذالكَ فهو لذاتِهِ قادِرٌ على المقدُور ، وإنِ ٱحتاجَ في كونِهِ كذالكَ إلى شرط هو عدمُ المقدورِ ؛ فعَنَى وجدَ ، حادثًا كانَ أو باقيًا ، خَرَجَ القديمُ عن كونِهِ قادِرًا عليه ؛ فإذا كانَ ذالكَ عندكم كذالكَ ، فما أنكرتُم أيضًا مِنْ حاجيهِ في كونِهِ قادِرًا إلى شرطِ زائِدِ على صِفَةِ ذَاتِهِ ، وإن لم تعلمُوهُ أنَّ ذالكَ الشرطَ غَيْرُ حاصِلِ للقدرةِ المماثلةِ له ؟ ولو حَصَلُ لها ، لَوَجَبَتْ مشارَكتُها له في كونِهِ قادِرًا ؛ فلا يجدُونَ لذالكَ مدفعًا .

فإن قالوا : المصحّح لتَعَيِّز الجوهر وجملة الأغراض على ما هو عليه مِنَ الصفة في ذاتِه ، والموجبُ لِتَحَيُّرِه وحمله للأَغْراضِ وجودهُ الذي هو صفةٌ زائدةٌ على جنبيه ، والصفةُ التي يَخْتَصُها في ذاتِه ، وكذالكَ يجبُ أن يكونَ المُصَحِّحُ لكونِ القديم قادرًا ما هو عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِه ، فإذا كانَتِ القدرُهُ مثلهُ ومساوية له في تلكَ الصِتَفةِ ، صَحَّ كوفُها قادرةً .

يقالُ لهم : ما فَلْتُمُوهُ مِنْ هذا مُسَلّمٌ لكم جَدَلًا ، فما أنكرُمُ مِنْ أن لا يكونَ الموجبُ لكونِه ، تعالى ، قادرًا هو المُصَحِّحُ لذالكَ ؟ لأنَّ مِنْ حَقِ الموجبِ للحكمِ أن يكونَ أمرًا زائدًا على المصحّح له ، فذالكَ لم يكُنْ كونُ الحَيّ حَيًّا للحكمِ أن يكونَ الما كانَ هو المصحّحُ لكونِهِ كذالكَ ، بل كاتَبِ القدرةُ هي الموجبُ لكونِ الحيّ قادرًا . وإنْ كانَ ذالكَ كذالكَ ، فما أنكرُمُ أن يكونَ الموجبُ لكونِ القديمِ قادرًا بشرطِ زائدِ [٢٧] على المصحّح لكونِهِ كذالكَ ، وإن لم تكنُنْ قدرتُهُ الممائلةُ له على دَعْوَاكُم يَصِحُ كونُها قادرةً ، كما يَصِحُ ذالكَ فيه ، تعالى . وإن لم يكُنْ ما صَحَّحَ ذالكَ فيها موجبًا لكونِها قادرةً ، وأنَّه لو حَصَلُ لها الشرطُ الزَّائِدُ على المصحح الموجبِ لكونِ القديم قادرًا ، لوجبَ كونُها قادرةً . ولا محيصَ رنْ ذالكَ ؛ فَبَعَلُ ما قالُوهُ .

١ تكن: يكن، الأصل.

وإن قال منهم قابُلٌ : إذا تُبَتَ أنَّ المُصَحِّحَ لكون القديم ، سبحانَهُ ، عالِمًا قادِرًا ، وأنَّ المُصَحِّحَ أيضًا لكونِ العالِم القادِر مِنَّا عالمًا قادِرًا ما هُمَا عليه مِنَ الصفةِ في ذاتَبْهما ، وَجَبَ أَن يكونَ ما ماثَلَ القديمَ في صفتِهِ الذاتِيَّةِ يُصَحِّحُ كونَهُ قادِرًا ، كما يصحّحُ ذالكَ فيه ، وإلَّا وَجَبَ ٱختلافُهما في الصفةِ . وذالكَ نقضٌ لكونِهما مِثْلَيْن ومُشْتَرَكَيْن في صِفَةِ النفس . وإذا وَجَبَ ذالكَ ، صَحَّ في علمِهِ كُونُهُ عالِمًا وفي قدرته كونُها قادرةً . ومتى صَحَّ ذالكَ فيهما ، وَجَبَ صحّة ثبوتِ ذالكَ ، هذا الوصف لها في حالٍ مِنَ الأحوالِ ، لأنَّهُ ، إن لم يَجُزْ 'ذٰلكَ عليها في حالةٍ ما ، ٱنْتَقَصَ القولُ بأنَّ ذلكَ مِمَّا يصحّحُ فيها . وإذا ثَبَتَ ذلكَ ، وَجَبَ جوازُ وجوبِ كونها قادرةً وقتًا ما . وقد علمَ أنَّه لو فُرضَ كونُها قادرةً في بعض الأوقاتِ ، لم يَصِحَّ كُونُها قادرةً بقدرة ، تَحْدُثَ لها وتُوجَدُ بها ، لأنَّ ذالكَ يوجبُ قَلْبَ جنسِها وضُرُوبًا مِنَ المُحالِ ؛ فَوَجَبَ أيضًا ، لو قدرتْ في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ ، أن لا تَقْدِرَ إِلَّا لِمَا هِي عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِها ؛ فإذا كانَتْ أبدًا على تِلْكَ الصفةِ وكانَتِ الصفةُ لازمَةُ لها ، وَجَبَ كُونُها قادرةً أبدًا وأن يكونَ في وجوب لُزُومِ هاذِهِ الصفة لها كالقديم ، سبحانَهُ ؛ فلمَّا بَطَلَ ذالكَ ، أستخالَ ثبوتُ صفاتِ القديم قديمةً ڭھۇر.

يقالُ له : قد سَلَّمْنَا لَكَ أَنَّ المُصَحِّحَ لكونِ القديم وغيرِه قادِرًا ما هو عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِه وأنَّ القدرةَ المشاركة له في تِلْكَ الصفةِ يصحّحُ كونُها قادرةَ وأنَّ [٢٨]] صِحَّةَ ذَالكَ فيها يقتضي جوازَ ثبوتِ كونِها قادرةً وقتًا ما ، وإلَّا ٱنْتَقَضَ صِحَّةً كرنِها كذالكَ . والكِن لِمَ رَعَمْتَ أَنَّه ، لو فُرضَ كونُها قادرةً ووجوبُ ذالكَ

١ ما: -، الأصل.

٢ يجز: يجوز، الأصل.

لها وقتًا ما ، لم يجبُ ذالكَ لها إلا بقدرة حادِثة ؟ وما أن يكونَ مِن أن يجب لها ذالكَ في بعضِ الأوقاتِ بحُصُولِ شرطٍ زائِدٍ على صفتِها الذائيّةِ وأن تكونَ بَلْكَ الصفة ليستُ بصفةٍ مَعْدَويّة ، بل بمثابّةِ الصفةِ الحاصلةِ للجومِرِ التي هي شرطَ لِتَخَيُّهِ وحَمْلِهِ الأعراض وهي صفةً الوجودِ . وليس الوجودُ مَعْنَى ، يحدُثُ للجومَرِ ويوجدُ به ، بل ذالكَ صفةً بن الصفاتِ وحالٌ بِنَ الأحوالِ ؛ فكذالكَ صفةُ القدرة ويوجدُ به ، ولا ذالكَ صفةُ القدرة التي هي شرطٌ في وُجُوبِ حصولِها قادرةً في بعضِ الأحوالِ ، ولا مخرج لهُ مِن الني هي شرطٌ ني عجبُ ، وإن كان ذالكَ كذالكَ ، حدوثُها فيها وأختصاصُها في الوجودِ بذالكَ ، حدوثُها فيها وأختصاصُها في الوجودِ بذاتِها ، لأنَّهُ لا يمتنعُ على أوضاعِكُمُ الباطلةِ كونُ الصفةِ عِلَّة لوجوبِ حكم لمَن لم نُوجِبُ بذاتِه وتَحْدُثُ فيه ، كإرادةِ القديم عندكم وكرامَتِهِ النَّيْقِ ، إذا حَدَثَنَا له ، تُحدُثَ له ، وأن كم تَحَدُثًا فيه وتُوجَدَا بذاتِهِ ؛ فلا يَمْتَنعُوا أيضًا مِن حدوثِ قدرةٍ وعلم لقدرة القديم وعلمه يُوجِبَانِ كونَهما عالِمًا وقادرًا ، وإنْ لم يُحدُثُ لك مبيلًا .

وإن هم قالوا : لو وُجِدَتِ القدرةُ قدرةٌ لا بمكانٍ ، تكونُ بها قادرةً ، لَوَجَبَ أيضًا كونُ القديمِ قادرًا بها . وهذا يوجبُ ثبوتَ مقدورٍ لِقَادِرَثِينِ . وذلكُ مُحالٌ .

قيلَ لهم : ليس ثبوت مقدورٍ لِقَادِرَيْنِ صُحالً عِندَ مخالِفِيكُمْ . ولو تَبْتَ أَنَّ ذَلْكَ مُحالٌ ، لم يجبُ كونُ القديم قادرًا بالقدرة الحادِثةِ للقدرة ، لأنَّهُ لا يمتنعُ أَنْ تكونَ قدرةً القدرة في ذاتِها على صفةٍ لكونِها عليها ، تَخْتَصُّ بأَنْ تكونَ قدرةً لبعضِ ما لم يُوجَدُ به ، وهي القدرةُ دُونَ بعضٍ ، كما لا يمتنعُ كونُ [٢٨٨] إرادةِ القديم إرادةً لهُ دُونَ غيره مِثًا لم يُوجَدُ به ، وكما لا يمتنعُ أن يكونَ الفناءُ الموجودُ عِندَهم لا مكان فناء لبعضٍ ما لم يُوجَدُ بِنَ الأشياءِ القائمةِ بأَنْفُسِهَا دُونَ بعضٍ ، ولأَخْتَاءِ القائمةِ بأَنْفُسِهَا دُونَ بعضٍ ، ولأَخْتَاءِ القائمةِ بأَنْفُسِهَا دُونَ بعضٍ ، ولأَخْتَاءِ القائمةِ بأَنْفُسِهَا دُونَ بعضٍ ،

لا لوجودِها به وحدوثِها فيه ، لأنَّه قد يشرِّكُها في الوجودِ به والحدوثِ ما لا يُوجبُ مِثْلَ حكمِها ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : لَقَمْرِي إِنَّ كُلِّ صَفَةٍ موجبةٍ للحكم والحالِ لِمَنْ تُوجِبُه له ، فإنّما تُوجِبُهُ لَمَا هي عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِها ، لا لوجُودِهَا به وحدوثِها فيه ، غَيْرَ أَنَّ وجودَها به وحدوثُها فيه ، إِنْ كَانَتْ حادثةً ، شرطٌ لإيجابِها الحكمَ له ؛ فيجبُ أن تقدرَ القدرُةُ بقدرةٍ حادثةٍ لها دُونَ وُجُودِهَا به .

قبل لهم: إنْ كانَ هذا شَرْطٌ في كونِ الصفةِ التي هي علَّةٌ في وجوبِ الحكمِ ، فيجبُ جَرَتَانُهُ وَاسْتِمْرَارُهُ في كلِّ صفةٍ ، أَوْجَبَتْ حكمًا للموصوفِ . وَوَجَبَ لذالكَ أن لا يوجب إرادة القديم وكراهته الحكم له بأنَّه مريدٌ وكارِةٌ إلَّا بأَنْ يَحْدُثَا فيه ويُجدًا بذاتِه ، وكذالكَ الفناءُ ، إنْ كانَ يُوجبُ حالاً وحُكْمًا للجواهرِ بكونِها فائِتَهُ ، وَجَبُ أن لا يُوجبُهُ لها دُونَ وُجُودِهِ بها واَختصاصِهِ بذاتِها . ولمَّا لم يجبُ ذالكَ أَجْبَعُ أن لا يُوجبُهُ لها دُونَ وُجُودِهِ بها واَختصاصِهِ بذاتِها . ولمَّا لم يجبُ ذالكَ أَختصاصُها في الوجودِ بذاتِ مَنْ يوجبُ الحكمَ له . وبَطَلَ بذالكَ جميعُ ما عَوَّلُمْ عليه في إيجابِ كونِ قادرًا اقديم قادِرةً وكونِ عليهِ عالِمًا وما أعْتَمَدُتُمْ أيضًا عليه في إحالةٍ كونِ قادرًا واقديم قادِرةً وكونِ عليهِ عالِمًا وما أعْتَمَدُتُمْ أيضًا عليه في إحالةٍ كونِ قادرًا ، إذا كانَ قادِرًا لمَعْنَى ، لأنَّ تشابُهَ الشيقيْنِ لا يوجبُ المعنويةِ . وهذا واضِحٌ في إبطالِ جميعِ ما قالُوهُ . واللهُ أَشْلُمُ الصفاتِ المعنويةِ . وهذا واضِحٌ في إبطالِ جميعِ ما قالُوهُ . واللهُ أَمْلُمُهُ .

فائنا قولُهم : إنَّه ، لو كانَ ، تعالى ، قدرةً وعلى صغةِ القدرة ، لم يَصِحُ كُونُهُ عِلْمَا وعلى صغةِ القدرة ، لم يَصِحُ كُونُهُ عِلْمًا القدر وعلى صغةِ العِلْمِ وأَنْ توجبَ كُونَ القدر وعلى صفةِ العِلْمِ وأَنْ توجبَ كُونَ القدر عالِمًا ، كما توجبُ كُونَة قادرًا وأن يَسْتَغْنِي بها عن العلم في حصولِ كُونِ العالمِ عالِمًا ، وذلكَ يوجبُ أن لا يكونَ للقديم إلاَّ صفةً واحدةً وهي كُونُة قادرًا وعالِمًا ، فإنَّه قولٌ باطِل مُنْتَقِصَ على أصولِهم ، لأنَّهم بَيْنَ قاللَبْنِ ؛ فقائلٌ يقولُ : إنَّ القديمَ عالِمٌ لذاتِهِ وقادِرٌ لذاتِه ، وقد علمَ أنَّ ما له يكونُ العالِمُ مِنَّ عالِمًا لا يصحُ أن لا يحصل للقديم لفسِهِ مِنْ هانِهِ الصفاتِ على موضيع اعتلالِهم إلَّا صفةً واحدةً ، لأنَّ الذات الواحدة لا يصحُ أَنْ توجبَ حُكْمَيْنِ وحالَيْنِ مختلفتَيْنِ ، كما لا يصحُ أن يكونَ ما هو قدرةً وعلى صفةِ القدرةِ عِلْمًا وبصفةِ العلم . ولا مَحرَجَ مِنْ ذالكَ .

هذا على أنَّه مُحالٌ أنْ تكونَ الذواتُ القائمةُ بأَنْفُسِهَا التي يَصِيحُ كُونُهَا حَيَّةً عالِمةً قادِرَةُ فاعِلَةً موجِنَةً لحكم مِنَ الأحكام ، لا لِنَفْسِهَا ولا لغيرِها ، وإنَّما تُوجِبُ الأحوال ، إنْ وَجَبَ القولُ بها المَعنَى والصفات التي لا يَصِحُ كُونُها حَيَّةً قادِرةً فاعلةً ؛ فآستحالُ لذالكَ كونُهُ عالِمًا قادِرًا لذاتِهِ .

فإنْ قال هاذا الفريقُ منهُم : لَـشُنَا نريدُ بقولِنا : «إنَّه حتَّى قادِرٌ بذاتِهِ» أنَّ ذاتَهُ عِلَّة موجبةٌ لكونِه كذالكَ ، وإنَّما نعنِي بذالكَ أنَّه كذالكَ لا لِعِلَةٍ .

قيلَ لهم: وهذا التفسيرُ أيضًا خطأً على أوضاعِكُمْ ، لأنَّهُ لا يجبُ أنْ تكونَ الصفةُ صفةُ نفسٍ مِنْ حيثُ لم تجبُ لمَغنَّى ، لأنَّهُ لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ أَنْ يكونَ المعدومُ والموجودُ مِنَّا والحادِثُ الباقي معدومًا وموجودًا وحادثًا وباقيًا لنفسِهِ لأجل أنَّه كذالكَ مِنْ قولِكُمْ : «لا لِمِلَّةِ» . وكثيرٌ مِنَ الأوصافِ عندكم مُسْتَحقَّةً لا لِعِلَّةِ ، وإن لم تَكُنَّ صفةُ نفسٍ ؛ فقد بَطَلَ تفسيرُكم صفةَ النفسِ بأنَّها الحادثةُ لا لِعِلَّةِ .

وأمَّا القائِلُ الآخرُ ، فإنَّه يقولُ : إنَّ القديم ، تعالى ، حالةٌ واحدةٌ ، هو عليها في ذاتِه لحصولِه عليها ، كانَ قديمًا وحيًّا عائِمًا قادرًا سميمًا بصيرًا . وهذا أيضًا باطِلٌ ، لأنَّه كما يستحيلُ أن يكونَ ما هو [٢٩٩] قدرةٌ وبصفةِ القدرةِ علمًا ، لاستحالَ أن يكونَ العائِمُ بِمَا صَحَّ كونَهُ مقدورًا لهُ إلَّا قادرًا عليه وأن يقدرَ عليه إلَّا وهو عائِمٌ به ؛ فإذا بَطُلُ ذلكَ ، استحالَ أن يكونَ ما يوجبُ كونَ القديم حيًّا هو المُوجبُ لكونِه قديمًا قادرًا عائِمًا ، سواء كانَ ذاتًا منفصلةً أو حالًا ليستُ بذاتٍ . ولا جوبُ أيضًا عن هذا ؛ فَبَطَلَ بذاكَ أعتلالُهم وآنَتَقض .

وكذالكَ فإنه ينقضُ بِمثلِ هذا قولُهم : إنَّ القديمَ لو كانَ قدرةً ، لاستحَالَ كوثُهُ قادرًا ، لأنَّ القدرةَ ثُوجِبُ كونَ القادِرِ قادرًا . ومُحالُ مشارَكتُها للقادِرِ في الصفةِ التي يُوجِبُها ، لأنَّه كما يستحيلُ ذلكَ ، فيستحيلُ أيضًا أنْ تكونَ الذاتُ التي بها يعلمُ العالمُ بها بحياةِ الحيّ وبقُدرِ القادِرِ وأنْ تكونَ الحالُ الموجبةُ لكونِ الحيّ حيًّا هي التي توجبُ كونَ القادِرِ قادرًا ؛ فيجبُ مَنْعُ ذلك أَجْمَعَ ، وإلَّا كانوا فيما يلزمونة مُتَحَكِّمِينَ . وباللهِ التوفيقُ .

كتاب الصفات

### فصل

فائنًا قولهم : ولو كانَتْ صفائة قديمة ، لَوَجَبَ اشتباهُها ؛ فكلامٌ قد بَيُنًا فسادَهُ مِنْ قَبْلُ بِمَا يُمْنِي عن رَبِّو ؛ فزالَ جميعُ ما قالوهُ وأَوْجَبُوا به على إكفارٍ أهلِ الحَقِّ .

# دليل لهم آخر على نفي علم الله وقدرته

قالوا : ويدلُّ على ذلك أيضًا ما قدَّمْنَاهُ عنهُم مِنْ أَنَّ أَحْصَّ صفاتِ الحياةِ أَنَها مِثَا يَحيا بها الحَيُّ ويُدْرِكُ . وأَحْصُّ صفاتِ العلمِ أَنَّه اَعتقادُ الشيءِ على ما هو به ، وإنْ كانَ عِلْمَا لحصولِهِ اَعتقادًا على وجه وصِغَة . وكذلك القولُ في الإرادةِ ، وأنَّه لو كانَ للهِ ، تعالى ، صفاتَ تَتَعَلَّقُ بمُتَكَلِّقاتِ صِفَاتنا على وَجْهِ تعلَّقِها بها ، لَوَجَبَ كونَ صفاتِه مِنْ جنْسِ صفاتِنا ، وأنْ تكونَ محْدَثَةً كُومِيّ . ولمَّا لم يجبْ ذلك ، كنَتَ أنَّه لا عِلْمَ ولا قدرةَ له ، تعالى .

فيقالُ لهم : ولِيمَ رَعَمْتُمْ أَنَّه ، إذا آشَتُرَكَ العِلْمَانِ والإدراكانِ والإرادتانِ في التَّعَلَّقِ بمتعلّقِ واجدِ وعلى وجو واجدٍ ، وَجَبَ تَمَاثُلُهُمَا ؟ وهل الخِلافُ إِلَّا في هذا ! وباضطِرَارِ تعلمونَ وجوبَ هذِهِ القضيَّة أم بدليلٍ ؟ فإنْ قالوا [ [ 8] : بالضرورةِ ، أُمُسِكَ عنهم . وإنْ قالوا : بدليلٍ ، مُئِلُوا عنهُ . فإن قالوا : لأنَّ العلمَ إنَّما بَايَنَ لِمَا ليمن يعِلْم بذالكَ الشيء وخالفَهُ ، ومَاثَلُ ما ماثلَهُ ، لكونِه متعلقًا بذالكَ الشيء على ذالكَ الرجهِ . وكذالكَ القدرةُ والإرادةُ ، فيجبُ لذالكَ تشابُهُ كلِ متعلقينِ بمتعلقِ بمتعلق واجدِ على وجهِ واجدٍ .

فيقال لهم : ولِمَ زَعَمْتُمُ أَنَّ العلمَ إنَّما بَايَنَ ما خَالَفَهُ ووافَقَ ما وافَقَهُ بكونِهِ متعلَقًا بمتعلقهِ على الوجو الذي تَعلَّق به . وكذلاكَ الإرادةُ والإدراكُ ، فإنَّ هانِو الدَّعْوَى كالأولَى ، وفيها أعظمُ الخلافِ .

وبعدُ ، فكيفَ يصحُ لكم القولُ بذالكَ ، مع قولِكُم بأنَّ العلومَ والإراداتِ والإدراكاتِ

المعدومة مِنْ جنسِ الموجودِ منها ، ومع ذالكَ ، فلا تعلَقَ للمعدوماتِ بشيءٍ كَتَعَلَّقِ الموجوداتِ . وكيفَ يعتبرُ تماثلُ ما له تعلَقٌ بحصولِ تعلَقه ؟ وقد يتماثلُ في العدم ومع عَدَم التَّعَلُقِ .

وإنَّمَا التَّعَلُّقُ عِندَ مُحَصِّلِي هَذَا الباب حكمٌ يَحْصُلُ للشيءِ المُتَعَلِّقِ بِمَا هو عليه في ذاتِهِ مِنَ الصفةِ المُفْتَضِيَّةِ للتَّعَلُّقِ . والتشابهُ إنّما يَحْصُلُ بالاشتراكِ في تلكَ الصفةِ ، لا بالتَّعَلُّقِ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : الأمرُ وإنْ كانَ كذَالكَ ، فأشتراكُ الشَّيْئَيْنِ في تَعَلَّقِهِمَا بمتعلَقِ واحِدٍ على وجهِ واحِدٍ ، يدلُّ ويُؤْذِنُ بَاشْتِرَاكِهما في الصفةِ الذاتيَّةِ التي ٱقْتَصَتْ لهما التعلَق بمتعلَقهما . وذالكَ يوجبُ تَمَاثُلُهُما .

يقال : ولو سَلَّمْنَا لكم ذالكَ ، فلم يجبْ تساوي تلك الصفة ، إذا كانَ أحدُهما على صفةٍ تقتضي له تعلَّقُهُ بذالكَ الشيء وبمتعلَّقاتٍ أُخرَ وكان الآخرُ على صفةٍ تقتضي لهُ التعلَّق بذالكَ الشيءِ وحدَهُ ؛ فلا يجدونَ إلى تصحيحِ ما آدَّعوهُ سبيلًا .

ويقالُ لهم : ما أنكرتُم أن لا تكونَ صفةُ العلمِ الواجبةِ لنفسِهِ هي التي آفَتَصَتْ كُوتُهُ متعلَّقًا بمتعلَقهِ ، كما أنّها ليستْ هي التي تقتضي حدوثَهُ ، وأن يكونَ تعلُّقُ كُلِّ صفةٍ بمتعلَقها حكمٌ غير معلولِ بصفةِ النَّفْسِ ولا بَغَيْرِهَا ؛ فلِمَ قُلتُم : إنَّ صفةَ النفسِ هي الموجبةُ للتَّعَلِّقِ أو المُصَجِّحةُ ؟ [ • ٣ • ] فلا يجدونَ في ذلك متعلَقًا .

#### فصل

وقد أَلْزَمْنَاهُمْ في غير موضع وجوب تعاثلِ العلم والقدرة والإرادة ، إذا تَعَلَّق جميعُ ذالكَ بحدوثِ الشيء . وكانَ العلمُ بحدوثِهِ والإرادةُ إرادةُ لحدوثِهِ والقدرةُ قدرةُ على حدوثِهِ ، لانَّهَا حِينَئِهِ تَتَعَلَّقُ كُلُّها بمتعلَّقٍ واجدٍ على وجهٍ واجدٍ ، وهو حُدُوثُ الحادِثِ . ولمَّا لم يجبُ ذالكَ بَاتَهَاقِ ، يَعَلُنِ ما أَعْتَلُوا به .

وقد آنفصنلوا من هذا الإلزام بأن قالوا : إنَّما يجب تماثُلُ الشيئين اللَّذَيْنِ لهما تَعَلَّقُ ، منى تَعَلَّقًا بمتعلقي واجد على وجو واجد ، والعلم بحدوثِ الحادثِ لا يَتَعَلَّقُ تعلَّقُ الإرادةِ بحدوثِ الحادثِ به يتَعَلَّقُ تعلَّقُ الإرادةِ والعلم ، بل ذلك مختلِف ؛ فلم يجب ما فلتُم . ولذلك مختلِف إجدام على وجه واجد . وجوابُ هذا أنَّ الحادثِ واجدٌ . والوجهُ الذي تعلَّقُ العلمُ والقدرةُ والإرادةُ به مِن وُجُوهِهِ إنّما هو الحدوث وجهةُ الحدُوثِ جهةً واجدةً ؛ فقد عاد الأمرُ إلى أنَّ متعلَقَ هذهِ الصفاتِ متعلَق واجدٌ على وجه واجد ؛ فيجبُ لذلك كونُها متماثلةً .

وليس ببعيد أن يُقالَ : إنَّ وَجْهَ الحدوثِ ، وإنْ كانَ وجهًا واحِدًا ، فَتَعَلَّقُ العلم به مُخالِفٌ لِتَعَلَّقِ الإرادةِ به ، لأنَّه لو كانَ هو هو أو مثلهُ ، لَوَجَدَ العالِمُ بحدوثِ الشيءِ تَفْسَهُ على الصفةِ التي يجدُها عليها بكونِهِ مُرِيدًا لحدُوثِهِ وقادِرًا على الشيءِ نَفْسَهُ على الصفةِ التي يحونَ ما تَقَى كونَ العالِمِ بحدوثِ الشيءِ عالِمًا بحدوثِهِ نافيًا لكونِهِ مريدًا لحدوثِهِ أو ما تَقَى العلمَ بحدوثِهِ وضادَّهُ نافيًا للإرادةِ لحدوثِهِ ؛ فإذا لم يَكُن ذالكَ كذالكَ وُثنًا نجدُ الأحوالَ والأحكامَ في ذالكَ مختلفةً وما تَقَى العلمِ بعدوثِ بَعَلَّمُ هذهِ الصفاتِ للجَورُ المحدوثِ بَعَلَّمُ منوَادًهُ غير نَافِ للآخرِ ، ثَبَتَ أنَّ تَعَلَّقُ هذهِ الصفاتِ لجهِ الحدوثِ تَعَلَّقُ مختلِفٌ ، لا يَسُدُّ بَعْضُهُ مَسَدً بعضٍ .

١ نافيًا: ناف ، الأصل .

ولنا في هذا الإلزام لهم نظرٌ لأجلِ ما وَصَفْنَاهُ ، ولكن مِمَّا لا محيص لهم مِنهُ أن يقالَ لهُم : لِمَ قُلْتُم انَّ [٣١] ما تَعَلَّق بمتعلق واجد على وجه واجد إنَّما أوجب تعلَّق أو صَحَّح ذلك له ما هو عليه مِن الصفة في ذاتِه ؟ ففِيهِ أعظمُ الجَلَافِ ، بل ما أنكرتُم أن يكونَ تعلَّقُهُ صفةً مُتَجَدِّدَةً له ، غَيْرُ معلولةٍ بالصفةِ التي هو عليها في ذاتِه ولا بغيها بن الصفات والمعاني ؟ إذكانَ مِنَ الأحكام ما لا يُعَلَّلُ ، وهذا منها . كما أنَّ كونَ المِلْمَتْين المُتَعَلِّمُيْن بمعلوم واجد حادِثَيْن وموجُودَيْنِ بَعْدَ العدم ليسَ بمعلول ، سدّهما عليها في ذاتيهها ، بل ذالك مِن بابِ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ .

وكذالكَ القولُ في كلّ حادثٍ مِنْ أجناس الحوادِثِ في أنَّ الحدوثَ صفةً لهُ مُتَجَدِّدَةً وحالٌ ، يَحْصُلُ عليها ، تُفَارِقُ حالَ العدم . وليستْ معلولة بالصفةِ هو عليها في ذاتِهِ ، لأنَّهُ لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ أَنْ تكونَ تلكَ الصفةُ متساويةً **في سائِرِ الأجناس ، ولَوَجَبَ تَسَاوِيها أن تكونَ الحوادِثُ كُلُّها مِن جنس واحِدٍ .** وإذا بَطْلَ هَٰذَا وَصَحَّ تَجَدُّدُ الحدوثِ للشيءِ ، لا لِصِفَةٍ هو عليها في ذاتِهِ ، تُمَاثِلُ صفة غيره مِنَ الحوادِثِ أو تُخالِفُهَا ، جَازَ أيضًا أن يكونَ تَعَلُّقُ ما لهُ تَعَلُّقٌ مِنَ الصفاتِ صفةً متجدّدةً غَيْرَ معلولَة بصفة مِن صفاتِ نفس الحادِثِ ولا بغير ذالكَ . ولا جوابَ عن ذالكَ . أو ما أنكرتُم أن يكونَ كونُ العلم متعلَّقًا والقدرة صفاتِ مُتَجَدِّدَةً تابعةً للحُدُوثِ لا يَصِحُّ أن يحدثَ إلَّا وهو عليها وأنَّها حاصلِةٌ بالفاعل لهُ كَذَٰلكَ ، كَمَا أَنَّ حَدُوثَهُ حَاصَلٌ لَهُ بِالفَاعِلِ . وَإِنْ لَمْ يَجُزُ أَنْ يَفْعَلُهُ مَتَعَلَّقًا وإنْ أحدثُهُ ، لأنَّهُ ليسَ كلُّ ما حَصَلَ بالفاعِلِ صَحَّ أن يفعلَ وأن لا يفعلَ على ما يَدَّعُونَهُ . وقد تَقَصَّيْنَا الكلامَ في ذَالكَ وفي نقض كلُّ شُبْهَةٍ لهم في إحالَةٍ تَعَلُّقِ الصفاتِ التابعةِ للحدوثِ التي لا يجوزُ حدوثُهُ عَاريًا منها في كتابِ مَا يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ وفى النقض وغيرهما مِمَّا يُغنِي مُتَأْمِلَهُ . ولَعَلَّنا أَنْ نَذُّكُرَ مِن ذَالكَ في خلقِ الأفعالِ مِن هَاذَا الكَتَابِ طُرَفًا ، إن شاءَ اللهُ ، عزَّ وجلُّ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ

آشتراكهم على أنَّ آشتراك الشيقين في التَّمَلُقِ بمتملقِ واجدِ [٣٣١] على وجهِ واجدِ يُؤْذِنُ بَاشْتِرَاكِهما في الصغةِ التي يختصُّ كلُّ واجدِ منهما ، وأنَّه لا سَبِيلَ لهم واجدِ يُؤْذِنُ باَشْتِرَاكِهما في الصغةِ التي يختصُّ كلُّ واجدِ منهما ، وأنَّه لا سَبِيلَ لهم إلى تصحيحِ هذهِ والدَّعُهُ وكان مُسَلَّمًا لهم ، لم يَجُزُ أن نقولَ : إنَّ عِلْمَ القديم ، سبحانة ، وإرادتَهُ وإدراكَهُ مُتقلِقٌ بمتعلقِ علومنا إلا وهو مُشَارِكٌ لِصِفَاتِنَا في أخصِ صِفَاتِها . وهذا باطلُّ عِندَنا ، لأنَّ لكلِّ صفةٍ مِن صفاتِ القديم ، تعالى ، صفة ذائِلةً يختصُّ بها ، لا يُشَارُّكها فيها القديم ، تعالى ، صفة ذائِلةً يختصُّ بها ، لا يُشَارُّكها فيها القديم ، تعالى ، ولا شيء مِن الحوادِثِ مِمَّا لهُ تَعَلَّقُ كتعلقَها ، ولا مِمَّا لا تَعَلَّقُ لهُ على ما قد بَثِيًّاهُ مِن قَبْلُ في الكلامِ في أخصِ صفاتِ القديم ، سبحانة ، التي بَانَ منها مِن خلقِهِ ؛ فأغنَى ذلكَ عن إعادتِهِ ، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ، بَطُلُ ما قالُوهُ .

ومِمّا يُبْطِلُ أيضًا اعتلالَهم هذا أن يقال لهم: ما أنكرتُم مِنْ أن لا يجب تشابُهُ عليم القديم ، وعلمِنا بذالك المعلوم الذي هو علم به لأجل أنَّ علم القديم ، سحانَهُ ، قد آختَصَّ في ذاتِه بصفةٍ لكونِه عليها توجبُ تَعَلَّقهُ بذالكَ المعلوم وبكلّ ما يَصِحُ أن يعلمَ وبما لا نهاية لهُ مِنَ المعلوماتِ . وعِلْمُنَا بذالكَ المعلوم في ذاتِه على صفة لكونِه عليها يجبُ أو يَصِحُ تعلَّفهُ بذالكَ المعلوم وَحْدَهُ ولا يُصَحِّحُ ولا يُصحَحِمُ ولا يُصحَحِمُ ولا يُصحَحِمُ ولا يُصحَحِمُ ولا يُعمَّرِحُمُ لله بما لا نهاية له وبذالكَ المعلوم وغيره مخالفٌ للصفةِ التي إنَّما توجبُ أو تُصَحِّحُهُ له بما لا نهاية له وبذالكَ المعلوم وغيره مخالفٌ للصفةِ التي إنَّما توجبُ أو تُصحِّحُمُ تمتاوي تعَلَّق مَن هِيَ المالة علم القديم الذاتِيَةِ واحدٍ فقط . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، لم يجبُ تَسَاوِي

فإن قالوا : إنَّ كونَ علم القديم ، تعالى ، مُتَعَلِّقًا بمعلومِنا على وجهِ تعلَقِ عِلْمِنَا به يوجبُ فيه أن لا يَصِحُّ تعلُّقُهُ إِلَّا بمتعلَقِ علمِنا الواحدِ فقط ، لأنَّ اشتراكَهُمَا في هذا المتعلقِ يقتضى أشتباهَهما . ولو تَعَلَّقُ علمُ القديم ، تعالى ، بمعلوماتٍ أُخرَ ، لا يَصِعُ تعلَّقُ عِلْمِنَا بها ، لَوَجَبَ لذالكَ أن يُمَاثِلَ عِلْمُنا لتعلَّقِهما بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ وأن يُخالِفُهُ لتعلَّقِهِ [٣٣] بمعلوماتٍ أُخرَ ، لا يَصِعُّ تعلُّقُ عِلْمِنا بها . ومحالَّ اَختلافُ المُتَمَاثِلَمْنِ مِنْ وجهِ مِنَ الوجوهِ .

فيقالُ: لا ترالونَ تَبْنُونَ كلامَكُمْ على الدعاوى الباطلةِ ؛ فلِمَ رَعَمْتُمْ أَنَّ آشتراكَ علمِهِ وعلومنا في التَّعَلَّقِ بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ يقتضي تَمَاثُلُهُمَا ؟ وقد بَيَّنَا مِن قَبْلُ أَنَّ التَّعَاثُلُ لا يجبُ بحصولِ التَّعَلَّقِ ، وإنَّما التَّعَلَّقُ حُكُمْ مِنَ الأحكام ، وإنَّما التَّعَلُقُ حُكُمْ مِنَ الأحكام ، وإنَّما التَّعَلُقُ الشيئانِ ، إنْ كان كونُهما مُتَمَائِلُيْنِ مِمَّا يُعَلَّلُ بأَشِرَاكِهِمَا في الصفةِ الذاتِيَّةِ التي يختصُكم بها ؛ فإذا تُبَتَ ذالكَ وكان لِعِلْم القديم صفة تحتصه لكونِهِ عليها ، ويتمنَّكُم بععلوماتٍ كثيرةِ وبما لا نهاية له منها ، ولعِلْمِنا صفة نفسيّة لكونِهِ عليها متعلق بمعلوم واحدٍ فقط ، تَبَايَنَتْ الصِيَّقَتَانِ وَاحْتَلَقَتَا ؛ فلم يجبُ تماثلُ علمِهِ وعلومنا ، وإنِ آشتركا في تعلَّقِهما بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ . وهذا ما لا متهريض لهم منه ولا مَهْرَب .

ومثلُ هَلْذِهِ الشَّبَهَةِ التي ذكرناها لهم في تعلّقِ علمِهِ ، تعالى ، وعلمِنا بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ لا يصحُّ لهم الاستدلالُ بها في نفي قدرتهِ ، لأنَّهُ لا يَصِحُّ عِندُهم تعلُّقُ قدرتِه وقدرتنا بمقدورٍ واحِدٍ على وجهٍ واحدٍ ولا على وَجُهَيْنِ مختلِفُيْنِ .

#### فصل

فإن قال قاتل : فاعتمَلُوا على أنَّه قد استقام لكُمُ الفَصلُ الذي فَصَلَتُم به بَينَ علمِهِ ، تعالى ، وعلومِنا . ومثلُهُ مستقيمٌ لكم في إرادته وإدراكِ وأَمُوه ونَقْدِه وحَبَره وكلِ ما له تعَلَّقُ مِنْ صفاتِهِ ، لاَنَّهُ لا يتعلَقُ كلُّ شيءٍ منه بمتعلقاتٍ كثيرة ؛ فأفترَق لذالك صفاتُ نفسِ صفاتِه وصفاتُ صفاتِنا الذائيَّة . وكيف يستوي لكم الفَصلُ بمِثْلِ ذلك في حياةِ القديم ، سبحانه ، وبقائِه ؟ ولا صفة لكلِّ واحدةٍ منهما أخص به مِن كونِهَا حياةً وبقاءً ، يَبْقَى به الباقي ، وقد شارَكَ بقاؤنا وحياتُنا حياة القديم وبقاءه (في أخص صفاتِهمَا .

يقالُ لهم : قد بَيْنًا الجواب عن هذا في الكلام في أخصيّ صفابِ القديم ، تعالى التي بها تَوَافَق وتحالف ، إنْ كان كونُ الموافق [٣٣٠] مُمَائِلًا وكونُهُ مُحَالِفًا لِمَا يخالِفُهُ مِمّا يُعَلِّنُ وبَعْنَا أَنَّهُ لا يجوزُ أن يكونَ أخصُ صفاتِ حياتِه وبقائِهِ أنهما حياةً وبقاءٌ لهميا بأنَّ المشتركين في أخصي صفاتِهما يجبُ تماثُلُهما على تسليم هذا المذهب وأرتضاء الجواب به . وقلنا : بل يجبُ أن يكونَ لحياتِه ، تعالى ، وبقائِهِ صفتانِ ، هما أخصُّ صفاتِهما ، والتنانِ على كونِهما حياةً وبقاءٌ ، كما أنَّ للقديم صفةً ، يختصُّ بها عن سائِر الخلقِ ، زائدةً على كونِهما خيافًا ، كما أنَّ للقديم صفةً ، يختصُّ بها عن سائِر يشارُكُهُ فيها ما هو مُخالِفٌ له ؛ فكذالكَ يجبُ أن يكونَ لحياتِهِ وبقائِهِ صفةً ، تُشالِعُهما فيها مِن صفاتٍ مُخالِفًا فيها مِن صفاتٍ ما هو مُخالِفٌ لهما ، زائدةً على الصفةِ التي تشارُعُهما فيها مِن صفاتٍ الخلقِ ما هو مُخالِفٌ لهما ، زائدةً على الصفةِ التي تشارُعُهما فيها مِن صفاتِ الخلقِ ما هو مُخالِفٌ لهما .

١ وبقاءه : ونقاوه ، الأصل .

٢ أخص : تصحيح في الهامش ، مُشارٌ إليه في هذا الموضع من الأصل .

وقد ثَبَتُ أَنَّ بِفَاءَنا وحياتَنَا مخالِفَةٌ لبقائِهِ وحياتِهِ ؛ فلا يجوزُ أن يكونَ أخصُّ وصفِ حياتِه وبقائِه ولا أخصُّ وصفِ حياتِنا وبقائِنا كونَهُمَا حياةً وبقاءً . وليس لأخرِ أن يُطَالِبَنَا بِتَسْمِيَةِ هاذِهِ الصفةِ والإشارة ، لأنَّ ذالكَ كلامٌ في عبارَةٍ وتسميةٍ ، لا في مَعنَى ؛ فَبَطَلَ ما تَعَلَّفُوا به .

فَأَمَّا قَدَرُةُ القَدَيْمِ ، فلا سُؤَالَ لَهُم عَلَيْنَا فِيها ، لأَنَّها في ذاتِهَا على صفةٍ تخصُّها لكَوْنِهَا عليها ، تكونُ قدرةً على الإِحْدَاثِ والإِيجَادِ . وليسَ في قُدَرِ الخلقِ ما يُشَارِّكُهَا في هانِهِ الصفةِ ؛ فلا مُطَالَبَةَ علينا في ذالكَ .

وإنْ قُلْنَا : إنَّ الكَسْبَ لكونِهِ كَسْبًا صفةٌ زائدةٌ على حدوثِهِ ، تثبتُ بقدرة اللهِ ، تعالى ، تعالى ، تعالى ، تعالى ، بكونِها قدرةِ القديم ، تعالى ، بكونِها قدرةً على الإخدَاثِ وأمتناع ذالكَ في قدرةِ العبدِ ؛ فَتَبَتَ بذالكَ ما قُلناهُ .

ويقالُ لهم أيضًا : إنَّ عِلْمَ القديمِ ، تعالى ، في نفسِهِ على صفةٍ ، تقتضي له كونَهُ مُثَمِّلُقًا بمعلومِ علمِنا وتقتضي له أيضًا كونَهُ قديمًا واجب الوجودِ أبدًا دائمًا وتقتضي له كونَهُ متعلقًا بالقديمِ ، تعالى ، دُونَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خلقِهِ . وعلمُنا ، وإنْ تَعَلَّق بمعلومِهِ ، تعالى ، على وَجْهِ تعلّقِ علمِهِ به ، [٣٣] فإنَّه لا يقتضى كونَهُ قديمًا واجب الوجودِ ولا يقتضى له تعلَّقُهُ بالقديم ، سبحانَهُ ، وكون القديم عالِمًا به ، واجب الوجودِ ولا يقتضى له تعلَّقُهُ بالقديم ، سبحانَهُ أن الصفة التي تَحْصُلُ للشيءِ تقتضى له ثلاثة أحكام . منها قِدَمُهُ ومنها تعلَّقُهُ باللهِ ، تعالى ، ومنها تعلَّقُهُ بلغيمِ مخصوصِ على وجهِ مخصوصٍ . وتعلَّقُهُ بكلٍ معلوم يَصِحُ أن يَعْلَمُهُ عالِمٌ بمعلومٍ مخصوصِ على وجهٍ مخصوصٍ . وتعلَّقُهُ بكلٍ معلوم واحدٍ وكونَهُ مُتعلِقًا بغير بمعلومٍ ، واحدٍ وكونَهُ مُتعلِقًا بغير القديم ، تعالى ، صفة عِلْمِنَا ، القديم . وإذا كانَ ذلكَ كذالكَ ، خالَقَتْ صفةُ عِلْم القديم ، تعالى ، صفة عِلْمِنَا ، ولهذا واضح في بُطْلَانِ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : إنَّه لا مُغْتَبَرَ في تَمَاثُلِ العِلْمَثِينِ إِلَّا بكونِهِمَا مُتَعَلِّقَيْنِ بمعلوم واحدٍ على وجو واحدٍ ، ولا يجبُ وجو واحدٍ ، ولا يجبُ أختلافُهما ، إذا كانا كذالك وتَقلَّقًا بِعَالِمَثْنِ . ولهذا ما وَجَبَ القضاءُ بِتَمَاثُلِ السُّوادَيْنِ الإشتراكِهِمَا في كونِهما سَوَادَيْنِ ، وإنْ تَقايَرَ مَحَلَّاهُمَا ؛ فكذالك سَبِيلُ المُثْتَمَافُلِ المُتَعَلِّقَيْنِ بمعلوم واحدٍ على وجهِ واحدٍ ، وإنْ تَعَايَرَ مَحَلَّاهُمَا ، وأن تَعَلَّقُ بِعَالِمَيْنِ ، أَسْتَحَالُ كونُ وَجَبَ تَمَاثُلُهُمَا ، إذا تَعَلَّقُ بِمتعلقٍ واحدٍ ، وإنْ تَعَلَّقُ بِعَالِمَيْنِ ، أَسْتَحَالُ كونُ أحدِهما قديمًا والآخرِ مُحدَّدًا ، وبقلَ تعلَّقُ بِعَالِمَيْنِ ، أَسْتَحَالُ كونُ أحدِهما قديمًا والآخرِ مُحدَّدًا ، وبقلَ تعلَّقُهُم بهلوه الشَّغَيْةِ مِنَ الكلامِ .

فيقالُ لهم : قد تَرَدَّدَتْ دعواكُم يؤخُوبِ تَمَاثُلِ المتعلَقُيْنِ بمتعلَقِ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ وفي ذالكَ وَقَعَ الخلافُ . وقد أَبْطَلَنَا شُبْهَتَكُمْ في إيجابِ الثَّمَاثُلِ بحصولِ التَّعَلُقِ المُتَسَاوِي ؛ فأغَنَى ذالكَ عن إعَادَتِهِ .

فائنا قولُكم : إِنَّه لا مُفتَبَرَ مع تعلَّقِهَا بمتعلّقِ واحدٍ على وجهِ واحدٍ لكونِهما مُتَعَلِّقْتُنِ
بعالِم واحدٍ ، ورَدُّكُمْ ذَلْكَ إلى وجوبِ تَعائلِ السُّوَادَّفِنِ ، وإنْ تَفايَرَ مَحَلَّاهُمَا ، فإنه
أيضًا دَغَوَى باطلةً ، لأنَّ مِن مُخالِفِيكُمْ مِن أهلِ الحَقِ مَن يُنكِرُ تماثُلُ السُّوَادَفِن
وكل عَرْضَيْنِ ، تَفَايَرَ مَحَلَّاهُمَا مِن حيثُ لم يَسُدُّ أحدُهما مَسَدُّ الآخرِ في صِحَّةِ
وجودِهِ في ذَالكَ المَحَلِّ . وقد بُيُثنًا هذا مِن قَبْلُ في بابِ حقيقةِ المِثْلُيْنِ مِمّا يُمْنِي
عن الإطالةِ .

وإذا كانَّ ذالكَ مذهبُ المنفصلِ [٣٣٠] مِن إلزامِكم ، سَقَطَ عنه ما الزمُّم وبَطَلَ مِثَالُكُم ودَغُواكُمْ تماثُلُ السوادَيْنِ مع تَقَائِرِ مَحَلَّاهُمَا ، لأَنَّهُ يقولُ : لا يَتَمَاثُلُ المِلْمانِ وكلُّ ما له تعلَّق وما لا تعلَّق له إلَّا بأن يَشْتَرَكَا في التعلُّقِ وفي تعلَّقِهِ

١ السوادين، السواين، الأصل.

٢ ترددت : تردد ، الأصل .

بموصوف واحدٍ أو مَحَلِّ واحدٍ . وقد بَيْنًا الكلامَ في هذا الفَصْلِ مِنْ قَبْلُ وما نختارُه فيه ؛ فأغْنَى عن إعادتِهِ . ومتى دُفِعَ إِلْرَامُهُم بهذا الجوابِ ، بَطَلَ ما عَوَّلُوا عليه . ولو خالفُوا في الأصلِ ، نُقِلَ الكلامُ معهم إليه .

فَامًّا قُولُهِم : وإذَا وَجُبَ تَمَاثُلُ مَا لَهُ تَعَلِّقٌ ، مَتَى تَعَلَّقَ بِمُتَعَلَّقِ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ ، آسْتَحَالَ كُونُ أحدِهما قديمًا والآخرِ محدَثًا ، فإنّه صحيحٌ ، إن وَجَبَ النّمَائُلُ بنفسِ النّمَلُقِ ، ولكن ذلك باطِل بِمَا قدّمناه ؛ فَبَطَلَتْ هَاذِهِ الدَّعْوَى .

ومِمًّا يجبُ الاعتمادُ عليه في كثيرِ أعتلالِهم هذا أن يقالَ لهم : قد علمَ أنَّ العِلْمَ بحدوثِ جزءٍ مِنْ نعيم أهلِ الجَنَّةِ على التفصيلِ يَتَعَلَّقُ بحدوثِهِ تعلَّقَ العلم بالمعلومِ ؟ فَوَجَبَ لذَٰلكَ أَن يكونَ متعلَقُ هٰذَيْنِ العِلْمَيْنِ متعلَقًا به على وجهِ الحدوثِ تعلَّق العلم بالمعلومِ ووَجَبَ لذَٰلكَ أَن يكونَ متعلَقُ هٰذَيْنِ متعلَقًا واحِدًا على وجهِ واحدٍ . وقد ثَبَتَ هذا باتفاقِ كونِهما مختلفيْنِ ، لأنَّ العِلْمَ بحدوثِ الواحدِ منه على التفصيلِ لا يَسُدُ مَسَدً العلم بحدوثِهِ وحدوثِ أغْيَارِه على طريقِ الجُمْلَةِ ولا يَنُوبُ مَنَابُهُ . ولا ينفي العلم بحدوثِ الواحدِ على التفصيلِ ما ينفي به العلم بحدوثِه أوحد على التفصيلِ ما ينفي به العلم بحدوثِه وحدوثِ أغْيَارِه على وجهِ الجُمْلَةِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، ثَبَتَ أنَّه لا يجبُ تَمَائُلُ العِلْمُ بِهِ وَاوْد على وجهِ واحدٍ . وبَطَلَ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : تعلُّقُ العلم بحدوثِهِ وحدوثِ غيرِه على وجهِ الـجملةِ مخالِفٌ لِتَمَلَّقِهِ بحدوثِهِ على وجهِ التفصيلِ .

يقالُ لهم : هو كذالك ، ولكِن تعلَّقُهُ به على جهةِ الجُمْلَةِ تَعَلَّقًا بحدوثِهِ وحدوثِ غيرِه . وذالكَ عبره ، وذالكَ لا يُخرِجُهما عن أن يكونا قد تَعَلَّقًا جميعًا بحدوثِهِ ، وهو وجة واحدٌ ، تعلَّقُ العلم بالمعلوم ، وإذْ [٣٤] كانا مُحْتَلِقَيْنِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، سَقَطَ ما قالُوهُ .

ولا يُمذين أن يقولَ قائِلُّ : العلمُ بحدوثِهِ وحدوثِ غيره على وجهِ الجُمْلَةِ ليسَ بعِلْمِ بحدوثِهِ . وإنَّ العلمَ بحدوثِهِ على التفصيلِ عِلْمَ لحدوثِهِ وبَوَجْهِ زائِدِ على الحدوثِ أو الحدوث على وجهٍ ، يخالِفُ الوَجْهَ الأَوَّلَ ، لأنَّ جهةَ الحدوثِ لا تختلِفُ في الشيء لحدوثِهِ تارةً مع غيره وحدوثِهِ تارةً رَحْدَهُ . وكذالكَ تَعَلَّقُ العلم بحدوثِهِ تارةً والعلمُ بحدوثِهِ وحدوثِ أَغْيَارِه أُخرَى ، لا تجعلُ تعلَّق العلم بحدوثِهِ تعلَقا مختلقا . كلُّ هذا يُوضحُ أنَّ تَعَلَّقُهُمَا بحدوثِهِ تَعَلَّقًا واحِدًا بوجهٍ واحدٍ ، وإنْ كانا مع ذالكَ خِلاَقْرُنِ . وهذا واضحُ في كثيرٍ ما قالُوهُ .

ثُمْ يَقَالُ لابنِ الحَبَّائِي وَسِيَعَتِهِ مِمَّن يَقُولُ أَنَّ الأحوالَ لا يَصِحُ أَنْ تُعْلَمَ ، بل لا يَصِحُ العلمُ إِلّا بالنَّوَاتِ فقط : إذا كانَ هذا مِن قولِكُمْ ، فيجبُ أن يكونَ متعلَقُ العلمِ بأنَّ العلمُ إلَّ السَّوَاذَ حادِثَ موجودٌ وهو متعلَقُ العلمِ بأنَّه سوادٌ . وكذالكَ متعلَقُ العلمِ بأنَّ الجوهرَ جوهرٌ هو متعلَقُ العلم بأنَّه مُتَحَيِّرٌ حامِلٌ للصفاتِ وأنَّه محدثٌ ، لأنَّ كونَهُ مُتَحَيِّرٌ حامِلٌ للصفاتِ وأنَّه محدثٌ ، لأنَّ تُعْلَمُ ءُ فإذا علم عندكم أنْ تُعلَم أن الله العلم علم عندكم ذاتًا منفصلة ، فذالك العِلْمُ عِلْم بلناتِه ؛ وإذا علم حادثًا موجودًا ، فذالك العِلْم عِلْم العلوم إلَّما هو ذات واحدةً وورد أحوالِ الذواتِ وأحكامِها الحاصلةِ لها . وكونُ الذَّاتِ ذاتًا وجه واحدٌ ، فيجبُ على موضوع كلامِكم تَمَاثُلُ جميع هذيو العلوم ، إذا كانَ متعلَقُ جميعها الذات على موضوع كلامِكم تَمَاثُلُ جميع هذيه العلوم ، إذا كانَ متعلَقُ العلوم بها تعلُقُ العلوم بها تعلُقُ العلم بالمعلوم ، فيجبُ تجانسُهَا لكونِ متعلقها واحدًا على وجهِ واحدٌ ، وهو تعلُقُ العلم بالمعلوم ، فيجبُ تجانسُهَا لكونِ متعلقها واحدًا على وجهِ واحدٌ ، فإذا عنه مَجِيصًا ونقصُوا اعتلائهم .

هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوقاب المعتزلين (۲۶۷-۲۳۱۹/۳۳۱۹). عنه الفهرست (اللنديم) ۲۳۱/۲۲۱ (۲۳۲-۲۳۷ ، طبقات المعتزلة (للقاضي عبد الجبار) ۳۰۸-۳۰ ، طبقات المعتزلة (لابن المرتضى) ۹۲-۹۶ [الطبقة التاسعة]، لسان الميزان ۳۵/۱۶ (۱۸۱۰)، الأعلام ۷/۶.

وإنْ قالوا : العِلْمُ بأنَّ الجوهرَ حادِثٌ ومُتَحَيِّزٌ ، وإنْ كان [٣٤] عِلْمَا بذاتِهِ ، فإنَه عِلْمُ بأنَّ الذَّاتَ على حالٍ وصفةٍ ، لأنّه إذا عَلِمَهُ جوهرًا ، عَلِمَ الذَّاتَ على صفةٍ ، وإذا عَلِمَهُ مُتَحَيِّزًا ، عَلِمَهُ على حالٍ أُخرَى . وإذا عَلِمَهُ موجودًا حادِثًا ، عَلِمَهُ على أحوالٍ أُخرَ ؛ فليسَ متعلَقُ هانِو العلوم المختلفةِ متعلَقًا واحدًا .

يقالُ لهم : هذا تَخلِيطٌ منكم وٱضْطِرَابٌ ، لأنَّكم لا تقولونَ أنَّ أحوالَ الذواتِ معلومة ، ولا تُفَيِّدُونَ بقولِكُمْ أنَّ الذَّاتَ معلومة على الحالِ ، أنَّ الحالَ معلومة ولا أنَّ الذاتَ والحالَ معلومةٌ ، وإنَّما متعلَّقُ العلم أنَّ الذاتَ على الحال هو الذاتُ فقط ، فالعلمُ علمٌ بالذَّاتِ . ولذَّالكَ قُلتُم : لو لم يَكُن العلمُ بأنَّ الذَّاتَ موجودةٌ وحادثةٌ علمًا بالذَّاتِ دُونَ الحالِ ، لم يَفْصِل العالِمُ بالعلم بأنَّ الذَّاتَ موجودةٌ بَينَه وبَينَ المعدوم الذي ليسَ بحادِثِ ولا موجودٍ ، وأنَّه لما فَصَلَ العالِمُ بأنَّ الذاتَ موجودةٌ بَينَها وبَينَ الذواتِ المعدومةِ ، وَجَبَ أن يكونَ العلمُ بأنَّه موجودٌ علم بالذَّاتِ إلى غير هذا مِمَّا يَحْتَجُونَ به في أنَّ العِلْمَ بأنَّ الذاتَ على الحالِ علمٌ بالذاتِ ، لا بالحالِ ولا بها وبالذاتِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وَجَبَ لا محالةَ على أصولِكم الباطلةِ أن يكونَ العلمُ بالذاتِ على سائِر الأحوالِ عِلْمًا بالذاتِ فقط ، لأنَّ الأحوالَ لو كانَتْ معلومة ، إذا علمتِ الذاتُ عليها ، لَوَجَبَ عندكم كونُها ذواتًا منفصلة ، يَصِحُّ وصفُّها بالعَدَم أو الوجودِ . وذالكَ محالٌ ؛ فَوَجَبَ بِهاذِهِ الجملةِ أَنْ تكونَ سائرُ العلوم بأنَّ ذاتَ الجوهر والسَّوَادِ على الأحوالِ علمٌ بالذاتِ فقط. والذاتُ ذاتٌ واحدةٌ ؛ فمتعلَّقُها كُلُّها متعلَقٌ واحدٌ على وجهٍ واحدٍ ، وهي مع ذالكَ مختلفة ؛ فقد بَطَلَ بهاذَا حُكْمُكُم بوجوبِ اتجانُس العِلْمَيْنِ ، متى تَعَلَّقًا بِمُتَعَلِّقِ واحدٍ على وجه واحد .

وهاذِهِ جملةٌ مقنعةٌ في إفسادِ هاذِهِ الشبهةِ .

بوجوب: بوحود، الأصل.

#### فصل

فإن قال قائلٌ : فما تقولونَ أنتُم في تَعَلَّقِ العِلْمِ بأنَّ ذاتَ الجوهرِ على أحوالٍ ، أهو متعلَّقُ واحدٌ أم متعلَقات بمَعنَى [٣٥] الذَّواتِ المختلفةِ ؟

يقال له : إذا لم تَقُلُ بالأحوالِ فيمكن ، وكلّ مَن ينفيها يقولُ : إنَّ متعلَق هاذِهِ العلومِ بالصِّقَاتِ الراجعةِ إلى نَفْسِ الموصوفِ ، لا إلى معنَّى سِوَاها إنَّما هو الذَاتُ فقط ، ولكن العلومُ بها مختلفة . ولم تختلف لاختلافِ معلوماتٍ لها متغايرةً أو في حكم المتغايرةِ على ما قد بَيَّنَّاهُ في غيرِ هاذا الكتاب وما سنذكرُ جُمْلَةً منه فيما بعدُ ؟ فمتعلَقها على هاذا الجوابِ متعلَق واحدٌ على وجم واحدٍ ، وإنْ كانَتْ مختلفةً ، ففيه بُعلَمُلانُ ما أَصَّلُوهُ .

وإن قُلنا بالأحوالِ ، وَجَبَ القولُ بانَّ الأحوالَ معلومة وَأَنْ تكونَ دَوَانَا منفصلةً ، كما أنَّ اللَّواتَ المنفصلةَ معلومةً . وقد يَصِحُ عِندُنا العلمُ بما ليسَ بِذَاتِ وبما لا يُوصَفُ بعدم ولا وجودٍ على ما بَيَّنَاهُ في باب شيء وما تَذَكُّرُهُ مِن بَعدُ ، إن شاء الله ؛ فعملومات ألعلم بأنَّ الذات على أحوالٍ معلومات في حُكُم الذَّوَاتِ المحتلفةِ . وكذالك فقد تُوصَفُ الأحوالُ بالمُعاثلةِ والتَّسَاوِي وتُوصَفُ بالتَّصَادَةِ وبالعددِ ، كما تُوصَفُ بذلك الدَّواتُ ، وإن لم تَكُنْ ذَوَانَا ولا مختلفة ولا مُتَصَادَةً ولا مُتَمَاثِلةً ولا معدودةً ولا كثيرةً ولا على وجهِ النفواتِ . النشيةِ لها بالذواتِ .

فَأَمَّا وَصْفُهَا بَأَنَّهَا معلومةٌ ، فجارٍ عليها على الحقيقةِ عِندَنا . وسَنَكْشِفُ هانِهِ الجملة مِن بَعْدُ ، إن شاءَ اللهُ .

١ توصف: يوصف ، الأصل .

٢ فجار: فحارى، الأصل.

فلو قال مثبتوا الأحوالِ منهم بأنّها معلومةٌ ، كما قُلنا ، لم نَتَوَجَّهُ عليهم الإلزام الذي قدَّمنا ذِكْرُهُ ، وإنَّما تورَكُ عليهم ، لامتناعِهم مِنَ القولِ بذالكَ .

فإن قال قائِلٌ : فإذا لم يُعتَبَرُ في تماثِلِ ما لهُ تَعَلَّقُ بكونِ متعلَقِهِ واحدًا على وجهِ واحمدٍ ، فلِمَ إذًا وَجَبَ وحدهُ تماثُل العِلْمَنْنِ المُحْدَثَيْنِ ، والإرادَتَيْنِ والإِدْرَاكَيْنِ وكلّ مِثْلَيْنِ مُتَعَلِّفْنِ بمتعلَقِ واحدٍ على وجهِ واحدٍ ؟

قيل له : في هذا جوابانِ . أحدُهما أن يقالَ : إنَّ كونَهما مِثْلَيْنِ حكمٌ ، لا يُعَلَّلُ على ما بَيَّنَا مِنْ قَبلُ . [٣٥٠] والجوابُ الآخرُ [......] لم يكونا ...] يختصًانِ بها متساوية وبها يخالفانِ [.......] لم يكونا مِثْلَيْنِ . وليستْ تلك الصفة هي تعلَّقهما بمتعلَّق واحدٍ على الوجهِ الواحدِ . وليس لعلم القديم ، سبحانه ، وكل صفةٍ له تَتَعَلَّقُ بمتعلَّق صفاتنا مثل الصفةِ التي تختصُّ بها صفاتنا . ولو كان لصفاتِ القديم مثلها ، لَوَجَبَتْ مُمَاثَلَتُهَا لصفاتِنا . وقد بَيَّنَا هذا مِنْ قَبْلُ ؛ فَبَانَ الجوابُ عَمَّا سَأَلُوا عنه .

وليسَ لأَحَدِ أَن يقولَ : فما أَنكرتُم مِنِ آختلافِ العِلْمَيْنِ والإِذْرَاكَيْنِ المُحْدَثَيْنِ ، وإنْ تَعَلَّقًا بِمتعلَقٍ واحدٍ على وجو واحدٍ ؟ لأَنَّهُ لا وجهَ يُعرفُ للعِلْمَيْنِ المحدَثَيْنِ المتعلَّقَيْنِ بمتعلَقٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ يقتضي آختلافهما ، فعلمنا بأنّهما مشتركانِ في جميعِ الصفاتِ والأحكام . وليسَ كذالكَ علمُ القديم والمحدثِ ؛ فَسَقَطَ هاذا السؤالُ .

ومِمَّا يدلُّ على أنَّه لا يجبُ تَمَاثُلُ العِلْمَيْنِ ، وإنْ تَعَلَّقًا بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ ، عِلْمُنا بأنَّ العلمَ المُتَعَلِّق بوجودِ الجسم في وقتٍ والعلم بوجودِهِ في وقتٍ

١ ما بين الحاصرتين غير ظاهر بسبب لاصقة عليه ، مقداره ست كلمات في الأصل .

١ ما بين الحاصرتين غير ظاهر بسبب تتابع اللاصقة عليه ، مقداره ست كلمات في الأصل .

آخرَ مُتَمَلَقَانِ المعلوم واحدِ على وجو واحدِ . وكذالك العلمُ بحدوثِ الشيء في وجو وقتِ والعلمُ بحدوثِ بغن على وجو وقتِ الخرَ مُتَمَلَقَانِ العلمُ بحدوثِ بغن وجو وقتِ الخرَ مُتَمَلَقَانِ العلمُ بحدوثِ بغن وجو واحدِ وهو جهةُ الحدوثِ ، لأنَّ وجود الجسميْنِ في وَقَتْيُنِ وحدوثُهُ في وَقَتْيْنِ وجهُ واحدُ مُتَمَلَقانِ المَعْلَمِ وحدوثِهِ لا تَختَلِفُ ولا تَتَوَانُهُ لتغايُر وَقَتَي الحدوثِ والوجودِ بآتِفاقِ . وقد ثَبَتَ أنَّ العلمَ بوجودِهِ وحدوثِهِ في وقتٍ مُخالِفً للعلمِ بوجودِهِ وحدوثِهِ في وقتٍ آخرَ ويذالك ما صَحَّ أن يَغلَمُ وجودَهُ في وقتٍ مَن يَجْهَلُ كونَهُ محدثًا مبتدأً في وقتٍ مَنْ يَجْهَلُ كونَهُ محدثًا مبتدأً في وقتٍ مَنْ يَجْهَلُ كونَهُ محدثًا مبتدأً في وقتٍ مَنْ يَجْهَلُ كونَهُ مَحدثًا مُعَادِه في وقتٍ آخرَ ؛ فلو كانَ العِلْمَانِ مِنْ جنسٍ واحدٍ ، يَسَدَّ أحدُهما مَنَ المُحلِ ما يَنْهِي الآخر . وإذا يَطلُ ذالكَ ، وَجَبَ مَنْ أَمْدُو وَاحدٍ ، وبَطْلَ احْتَلُو مُنْ مَنْ واحدًا على وجهِ واحدٍ ، وبَطْلَ امْتُلُوهُ . وأَمُنُوهُ . وأَمُنُوهُ . وأَمُنُوهُ . وأَمُنُوهُ . وأَمُنُوهُ . وأَمُنَاهُ ومُنْ كانَ متعلَقُهما واحدًا على وجهِ واحدٍ ، وبَطْلَ امْتُلُوهُ . وأَمُنُوهُ .

فكذا لك القولُ عِندَهم في العلم بكونِ الجسم في المكانِ المُفقِّنِ في وقتِ والعلم بكونِه فِيهِ في وقتِ العلم الثاني هو بكونِه فِيهِ في وقتِ آخرَ ؛ فقولُهم بأنَّ الكونَ فيه باقِ وأنَّ معلومَ العلم الثاني هو معلومُ العلم الأوّل ، وهو معلومٌ واحدٌ على وجهٍ واحدٍ . هذا ، إنْ كان المعلومُ هو الكونُ ، وإنْ كان معلومُ العلم بأنَّ الجسمَ في المكانِ المُعقِّنِ هو الحالُ الثابقُ له بكونِهِ كائنًا فيه ، لا للكونِ والحالِ إذَّا حالةً واحدةٌ غَيْرُ مُتَفَايِرَة ولا مختلِفة ، والمعلومُ ثانيًا هو المعلومُ أوَّلا والعلم مختلِفة .

١ متعلَّقان : متعلقس ، الأصل .

متعلقان : متعلقس ، الأصل .
 متساو : متساوى ، الأصل .

آخر: + بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات ، أوسطه منهدم . كما يدو أذّ البياض أصبل دون كلمات ، إذ النصر مستقيم.

وكذالك ، إن قالوا : معلومُ هلذَيْنِ العِلْمَيْنِ كُونُ الذاتِ على الحالِ والذاتُ غيرُ مختلفةٍ في الحالَيْنِ ولا متغايرةً ؛ فمعلومُ هلذَيْنِ العِلْمَيْنِ واحدٌ على وجهِ واحدٍ ، وإنِ أختَلَفًا . وما ذكرناهُ نحنُ مِنَ الحدوثِ والوُجُودِ أَوْلَى في نقضِ قولِهم ، لأنَّ الكونَ عِندَنا لا يبقى والعلمَ بكونِ الجسم في ذلكَ المكانِ في حالٍ ثانيةٍ عِلْمٌ بكونِ ثانٍ لهُ ؛ فصارَ ما قُلنَاهُ أَوْلَى .

فإن قالوا : إنَّما يجبُ تماثُلُ العِلْمَيْنِ ، إذا تَعَلَّقا بمعلومٍ مخصوصٍ على وجهٍ واحدٍ مخصوصٍ في زمنٍ مخصوصٍ ؛ فإذا تَعَايَرَ الوقتانِ ، صار وجودُهُ في الوقْتَيْنِ بمثابَةٍ معلومَيْنِ منفصِلَيْنِ وبمنزلةِ وَجُمهَيْنِ مِنْ جهاتِ المعلومِ الواحدِ ، ككونِهِ موجودًا وكونِهِ حادثًا وجوهرًا وباقيًا وحيًّا وأمثال ذالكَ .

يقالُ لهم : إنّنا لم نَنْقُضِ أعتلالَكُم بهذا الكلام إلّا وقد عَلِمْنَا أنّ العلم بوجُودِ الشيء في وقتِ حدوثِهِ مُحالِفٌ للعِلْم بوجودِهِ وحدوثِه في وقتِ آخرَ . ولو لم يكونا كذالك ، لم يَنْتَقِضْ ما أَصَلَتُمْ ، ولكن قد علم مع ذالكَ أنَّ وجودَ الجوهرِ وحدوثَهُ في وَقْتَنِي لا يجعلُ جهةَ الوجودِ والحدوثِ جهتَيْنِ مُختَلِقَتَيْنِ ولا يجعلُ المحادِثَ الموجودِه وحدوثِه في وقتِ واحدٍ والعالمُ بحدوثِه ووجودِهِ في وقتِ آخرَ . [٣٣ب] ولو لم يكونا كذالك ، لم ينتقضْ ما أَصَلَتُمْ ، ولكن قد عُلِمَ مع ذالكَ أنَّ وجودَ الجوهِمِ وحدوثَهُ مُتَعَلِقانِ بمعلوم واحدٍ على وجهِ واحدٍ ، وإنْ تَعَالَمَ بنكونِهما متعلقيْنِ بمعلوم واحدٍ على وجهِ فاحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ ، وإنْ تَعَالَمُ المُحلُوم ما متعلقيْنِ بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ ، وإنْ تَعَالَمُ المُحلُوم .

ومِمَّا يدلُّ أيضًا على فسادِ قولِهم أنَّ العِلْمَينِ ، إذا أشتركا في الحكمِ في تعلُّقِهما بمتعلّقِ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ ، وَجَبَ أشتراكُهما في الصفةِ الذاتيّةِ التي تقتضي لهما الاشتراكُ في الحكم الواجبِ عنها أنَّ ذالكَ لو كانَ كذالكَ ، لوَجَبَ مماثلَةُ ذاتِ القديم ، سبحانَهُ ، أو الحالِ التي أَقْتَصَتْ كُونَة مُوجُودًا حيًّا عالِمًا قادِرًا لعلومنا وحياتِنا وقدرتِنا التي تُوجبُ لنا هانِوهِ الأحكامَ التي نحنُ والقديمُ فيها سواءً ، لأنَّهُ لا خِلَافَ في أنَّ الحكمَ له ، تعالى ، بأنَّه موجودٌ حيَّ عالِمٌ قادِرٌ مُسَاوٍ للحكم لنا بذلكَ مِنْ غَيْرٍ آختلافٍ ولا تزايُّدٍ ؛ فيجبُ تَسَاوِي ذاتِهِ أو حالِهِ الموجبةِ لها هانِو الأحكام حياتنا وقُدرنا وعلومنا الموجبة لنا مثل أحوالِهِ ؛ فإن لم يجبُ لها يجبُ ما قالُوهُ .

وليس لأُخدٍ أن يقولَ : ليست أحوالُه في كونهِ كذالكَ كاحوالِنا ، لأنَّ أحوالُه واجبةٌ لازِمةٌ وأحوالَنا غَيْرُ واجبةِ ، لأنَّ وجوبَ الأحكام ليسَ بمَعنَى زائدٍ على ثبوبِ الأحكامِ ولأنَّ وجوبَها إنّما يرجعُ إلى آسْتِحالَةِ مفازَقْتِها . وذالكَ صفةٌ نَفْي وليستْ صفةً إثباب ، تُوجبُ حكمًا ولا شبيهًا ؛ فزالَ ما قالُوهُ ، واللهُ أَعْلَمُ .

١ مُسَاوِ: مُساوِى ، الأصل .

### فصل

ويقالُ لهم أيضًا : إنَّ هاذا الدليلَ لو سُلِمَ لكم فيما له تعلَّق مِنَ الصفاتِ على فسادِ ذلك وأتنقاضِهِ ، لم يَسْتَعِرَّ لكم في حياةِ القديم ، سبحانَهُ ، وحياتِنا ، كما لا يَسْتَقِيمُ لكم في قدرتهِ وقدريَنا ، لأنَّ الحياةَ لا تَعَلَّق لها بشيءٍ ، كما أنَّ قدرتهُ عندكم لا يُصِحُّ [٣] أنْ تَتَمَلَّق بمقدورِنا على وجهِ تَعَلِّق قدريَنا به ولا على خِلافِ ذالكَ ؛ فهو إذا إنَّما يدلُّ ، لَو آسْتَقَامَ ، على إبطالِ ما له تَعَلَّق مِنْ صفاتِهِ بمتعلق صفاتِها وما له تَعَلَّق مِنْ صفاتِه

فإن قالوا : الحياةُ وإن لم يَكُنْ لها تَعَلَّقُ ، فإنَّها تُصَحِّعُ كُوْنَ الحيِّ عالِمًا قادِرًا ؛ فإذا شَارَكُهُ حياتُهُ حياتُنا في تصحيح ذالكَ ، وَجَبَ تماثُلُهما .

يقالُ لهم : وهذا أيضًا باطِلٌ وغلطٌ على أصولِكم ، لأنَّهُ ليسَ المُصَحِّحُ عِندَ مُحَمِّلِيكُمْ لِكُوْنِ العالِمِ القادِرِ عالِمًا قادِرًا الحياةَ ، وإنَّما المُصَحِّحُ لكونهِ كذالكَ كُونُهُ حيًّا ، وَلَا المَا قادِرًا لكونهِ حيًّا ، كونُهُ حيًّا ، ولا كان المُصَحِّحُ لِكُونِ العالِمِ القادِرِ عالِمًا قادِرًا لكونهِ حيًّا ، وإن لم يَكُنْ لهُ حياةً ، ولو كان المُصَحِّحُ لِكُونِ العالِمِ القادِرِ عالِمًا قادِرًا الحياةَ ، لم يَجِدُ أن يَصِحُ ذالكَ إلَّا لِذِي حياةٍ ، كما أنَّه ، إذا كان المُصَحِّحُ عندكم لوقوعِ الفعلِ مِنَ الفاعلِ كونَهُ قادِرًا ، لم يَصِحُّ الحدوثُ إلَّا مِنْ قادِرٍ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَعْلَى ما قُلْتُم وَوَجَبِ على ما أَصَّلْتُمْ أن يكونَ آشتراكُ القديم والمُحْدَثِ في كونِهما حَيَّيْنِ هو المُوجِبُ لِتَعَاثُلِهما ، لأنَّ كونَهما حَيَّيْنِ هو المُصَحِّحُ لكونِهما عَيَّيْنِ هو المُصَحِّحُ لكونِهما عَيَّيْنِ هو المُصَحِّحُ لكونِهما عَيَّيْنِ هو المُصَحِّحُ لكونِهما عالمَيْنِ قادِرَيْنِ ؛ فَبَطَلَ ما تَوَهَّمُهُمْ .

ثُمَّ يَقَالُ: لا يجبُ أيضًا ، وإنْ كانَتِ الحياةُ عِندَنا هي المُصَحِّحَةُ لِكَوْنِ كلِّ مَنْ وُجدَتْ به عالِمًا قادِرًا ، أنْ تكونَ مُتَمَاثِلَةً لاشتراكِها في التصحيحِ لذالكَ ، لأنَّهُ لَوْ وَجَبَ هذا ، لَوَجَبَ ، إذا لم يَصِحَّ إحكامُ الفعل إلّا بالقدرة والعلمِ والإرادةِ ، تَشَابُهُ هاذِهِ الصفاتِ لاشتراكها في تصحيح الإحكام للفعل ، ولَوَجَبَ أيضًا على أصولِهِم أشتباهُ القدرة على الفعلِ المُتَوَلِّدِ والسببِ المُوَلِّدِ لاشتراكِهما في تصحيح وقوع الفعلِ المُتَوَلِّد ، لأنَّهُ لا يُصِحُّ وقوعُهُ بالقدرة عليه فقط ولا بالسَّبَبِ المولِّدِ لهُ مِنْ غَيْرِ قدرةٍ عليهِ ، بل لا يُمْكِنُ وقوعُهُ إلَّا بهما ؛ فيجبُ لذالكَ تماثلُهما لاشتراكِهما في التصحيح . وإذا لم يجبُ هذا ، لم يجبُ تماثلُ الحياتَيْنِ لكونِهما مُصَحِّحَتَيْنِ لِمَا يُصَحِّحَانِهِ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ [٣٧] مِنْ كلُّ وجهِ .

ويقالُ لهم : إنَّ وَجَبَ تماثُلُ العِلْمَيْنِ المُتَعَلِّقَيْنِ بمتعلقِ واحدٍ على وجهِ واحدٍ ، فما أنكرتُم أيضًا مِنْ وُجُوبِ تماثُلِ العالِمَيْنِ ، إذا تَعَلَّقًا بمعلوم واحدٍ على وجهِ واحدٍ وهو ووحدٍ ووحدٍ كونُهما عالِمَيْنِ به وشَعَلِقَيْنِ به تَعَلَّقُ العالِمين ، لا تَعَلَّقُ العلوم ؛ فإنَّ مُرُّوا على ذلك ، أَوْجَنُوا مُجانَعَة القديم ، تعالى ، للأجسام . وإنْ أَبَوْقُ ، لم يَجدُوا فوقًا .

فإن قالوا : إنَّما يجبُ ذَالكَ فيما يتعلَقُ بمتعلَقٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ تَعَلَّقَ الصفاتِ ، لا تَعَلَّقَ الموصوفينَ ذَوِي الأحوالِ والأحكامِ .

يقالُ لهم : هانيو دعوى وتَحَكُّمُ ؛ ولو عَكَسَ عاكِسٌ عليكم ، لم تَجدُوا فصلًا . وقال : يجبُ تماثلُ ما لهُ تعلُّقٌ بغيرِه تَعَلُّقُ الموصوفين ، ولا يجبُ فيما تَعَلَّقَ بغيرٍه تَعَلُّق الصفاتِ .

وإن قالوا : إنَّما كان القديمُ عالِمًا لذاتِهِ وكان المُحْدَثُ عالِمًا بمَعنَى وأختلفتُ جهاتُ كونِهما عالِمَيْنِ ، لم يجبُ تماثُلُهُمَا ، وإنْ تَعَلَّفا بمعلوم واحدٍ على وجو واجدٍ .

قبل لهم : إنَّ أختِلَافَ جهاتِ أستحقاقِ الصفةِ لا يُخرِجُ المُؤصُّوفَيْنِ بها عن تساوِيهِما فيها وعن تعلُّقهِمَا بمتعلَّقِ واحدٍ على وجهِ واحدٍ ؛ فيجبُ تماثُلُهما لاشتراكِهما في الصفةِ المتعلَّقةِ بمتعلَّقِ واحدٍ على وجهِ واحدٍ وإنِ أختلفتْ جهَنَا

الاستحقاقِ . ولا مَخرَجَ مِنْ ذَالكَ .

ويقالُ لهم أيضًا : ألبسَ قد وَجَبَ عندكم تماثُلُ العِلْمَيْنِ المُتَعَلِّقَيْنِ بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ ، وإنْ كانَ أحدُهما ضرورةَ مبتدأً عن غَيْرِ نظرٍ أَوْجَبَهُ والآخرُ كشيء واقعٍ عن نظرٍ أو تنكُّرِ النظرِ لِتَعَلَّقِهِمَا بمُتَعَلِّقِ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ . ولذلكَ لا مُعْتَبَرَ لِجهاتِ اَستحقاقِ الموصوفيْنِ اللَّذَيْنِ لهما تَعَلَّقُ بمتعلقِ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على وجهٍ واحدٍ على العليميْنِ ، لم واحدٍ وإن أختلفتْ جهتا الاستحقاقِ ؛ وإن لم يجبْ ذالكَ في العالمِميْنِ ، لم يجبْ في العالِمِينَ .

#### فصل

ويقالُ لهم أيضًا : لو وَجَبَ ما قُلتُم ، لَوَجَبَ كونُ ذاتِ القديم ، تعالى ، مثلًا لعلومنا لكونِه متشابهًا المعلومات على ما هي [١٣٨] عليها ، كما نُبَيِّتُها نحنُ بعلومنا . وإذا لم يجبُ هذا ، لم يجبُ ما قُلتُم .

فإنَّما قالوا : إنَّما يُوجبُ التماثُلُ بالتعلّي ، إذا حَصَلَ على وجهِ واحدٍ . وَتَعَلَّقُ ذَاتِ القديم بالمعلوماتِ تَعَلَّقُ العالِمِينَ الذينَ يَصِحُّ منهم الفعلُ والإحكامُ . وَتَعَلَّقُ عِلْمِنا بها تَعَلَّقُ العلومِ الذي لا يَصِحُّ معه إيقاعُ الفعل وإحكامُهُ ؛ فزلَ ما أَلْزَمُهُمْ .

يقالُ لهم : إِنَّ أَكْثَرَ ما في الذي أُؤَرَدُتُم هو أَنَّ القديمَ في تَعَلَّقِهِ بالمعلوماتِ زيادةً صفة ، هي كونُهُ عالِمًا ، وليس العلمُ كذالكَ . وهو وإنَّ كان ، تعالى ، عالِمًا ، فإنَّ ذاتَهُ ذاتٌ ا ، يُتَبَيِّنُ بها المعلومُ على ما هو به ، كما نُبَيِّنُهُ نحنُ بمعلومنا ؛ فوَجَب لاشتراكهما في هذيو الصفةِ على موضوعِكم آشْتِهَاهُهُمًا ، وإنْ حَصَلُ للقديم صفةً زائدةً ، هي كونُه عالِمًا ، وليسَ للعلم كذالكَ . ولا جوابَ عن هذا .

يقالُ لهم : فيجبُ على موضوعِ أنفصالِكم هذا أن يكونَ الاعتقادُ للشيء على ما هو به مِنْ جهةِ العلم هو به مِنْ جهةِ العلم هؤ به مِنْ جهةِ العلم الذي تَسْكُنُ النَّفْسُ إليه ، وإنِ آشَتَرَكَا في كونِهما أعتقادُتْنِ للشيء على ما هو به مِنْ قِبَلِ أَنَّ الاعتقادَ لهُ على ما هو به مِنْ جهةِ الظَّنِ والتقليدِ . ولا يصحّحُ إحكام الفعلِ مِنَ القادِرِ عليه والاعتقاد له ، لا على ظُنِّ وتقليدِ ، بل واقع عن ضرورة أو دليل يُصحّحُ ذلك . ولا مُحرَجَ لهم مِنْ ذلك .

١ ذات : ذاتا ، الأصل .

٢ مخالفًا: مخالف، الأصل.

٣ لا : إضافة فوق السطر ، الأصل .

# شبهة لهم أخرى في نفي علم الله ، تعالى ، وقدرته

قالوا : يدلُّ على ذٰلكَ أنَّه قد تُبَتَ مِنْ قولِنا وقولِكم أنَّه لم يَزَلْ حَيًّا عالِمًا قادِرًا ولا يزلُّ كذٰلكَ ، وأنَّ هانِهِ الصفاتِ واجبةٌ له ومحالٌ خروجُهُ عنها ؛ فَوَجَبَ لذٰلكَ استحالَةُ تعليلِ كونهِ عليها لِعِلَّةٍ يُوجِبُها أو فاعِلٍ يجعلُهُ عليها ، كما أنَّه لَمَّا كانَ لم يَزَلُ موجودًا ولا يزالُ وكانَ الوجودُ واجبًا لهُ ، آستحالَ تعليلُ وجودِهِ . وكذٰلكَ سَبِيلُ إحالَةِ تعليلِ كَوْنِ السوادِ سوادًا والجوهرِ جوهرًا ، لَمَّا لَزِمَهُما ووَجَبَ هَاذَانِ الوَصْفَانِ لهما .

فيقالُ : ولِمَ قُلتُم : إنَّ الواجبَ مِنَ الصفاتِ مُحَالٌ [٣٨ب] تعليلُهُ ؟ وما الحُجَّةُ فيه ؟ فإنْ قالوا : لأنَّنا لا نعلمُ شيئًا ، يُوجبُ تعليلَ ذالكَ .

قبلَ لهم : ولِمَ ، إذا لم تعلموا مُوجبًا له ، وَجَبَ نَقْيُهُ وليسَ علامةُ ثبوتِ الشيءِ عِلْمَكُم به ؟

ويقالُ لهم : فقد علمتُم وجوبَ نَفْي تعليلِ الواجِبِ مِنَ الصفاتِ .

فإن قالوا : أجل .

قيل لهم : ومِن أيِّ طريقٍ علِمْتُمْ ذالكَ بضرورةٍ أم بدليلٍ ؟

فإنْ قالوا : بضرورةٍ ، أُمْسِكَ عنهم . وإنْ قالوا : بدليلٍ ، سُيُلَ عنه . ولن يجدوا إلى ذلك سبيلًا .

وإنْ قالوا : ما نعلمُ قَطَّعًا وُجُوبَ نَقْيِ تعليلِ الواجبِ مِنَ الصفاتِ ولا وُجُوبَ تعليلها .

قيلَ لهم : فَقِفُوا في ذَالكَ وشُكُّوا !

وإن قالوا : الذي يدلُّ على وجوبِ نَفْيِ تعليلِ الواجبِ مِنَ الأحكامِ عِلْمُنا بوجوبِ

تعليل الجائزِ منها الذي ليسّ بواجبٍ ؛ فإذا ثَبَتَ ذَلكَ في الجائزِ ، وَجَبَ كَوْنُ الواجبِ بعكسِهِ .

يقالُ لهم : فلِمَ مُلتُم هذا ؟ وهو خطاً باتَّبْقاقِ أهلِ النَّطْرِ ، لأنَّهُ لا يجبُ ، إذا كان جوازُ الوَصْف والحكم يدلُ على وجوب تعليلهِ أن يدلُ وجوبُهُ ولزومُهُ على إحالةِ تعليلهِ ، لأنَّ ذالكَ مِنْ بابِ عكس الأَولَّةِ ؛ وهو باطلٌ باتَّقاقٍ . يُبينُ ذالكَ أنَّه لا يجبُ ، متى كان يدلُ وقوعُ الفعلِ على أنَّ فاعِلَهُ قادِرٌ أن يكونَ عدمُهُ وكوئُهُ غَيْرَ واقعٍ مِنَ الفاعِلِ يدلُ على عَجْزِهِ عَنهُ وعدم قدرتِهِ عليه ، لأنَّهُ قد لا يفعلُ القديمُ ، تعالى ، الفعل ، وإذْ كان قادِرًا عليه ، وكذالكَ المحدثُ عِندَمِم .

وَكَذَالِكَ فَقَد نَّبَتَ أَنَّ إِحَكَامَ الفعلِ يدلُّ على عِلْمِ فاعِلِهِ ، وَقُبْحَهُ وفسادَهُ لا يدلُّ على جهلِ مُفْسِدِهِ . وَكَذَالِكَ وجودُ التصرُّفِ عِندَهم بحسبِ قَصْدِ المُفتَوَّفِ وردواعِيهِ يدلُّ على أنَّه مُحْدَثٌ مِنْ وَبَلِهِ . ووقوعُهُ مع الشَّهْوِ والنوم وعَدَم القَصْدِ لا يدلُّ على أنَّه مُحْدَثٌ مِنْ . ولهاذا أيضًا ما وَجَبَ أن يكونَ احتمالُ الجواهرِ يدلُّ على الحاوِثةِ دليلًا على حدوثِها ولم يجبْ أن يكونَ خلقُ الأعراضِ منها دليلًا على على إذا كان ذالكَ كذالكَ ، يَطَلَ ما أَلْرُمُوهُ .

ويقالُ لهم : إنَّه ليس الأمرُ في جميع الصفاتِ الجائزة على الموصوفِ في وُجُوبِ
تعليلها على ما آدَّعَيْتُمْ ، لأنَّه قد نُبَتَ أنَّ كونَ الجوهرِ مُتَحَيِّرًا وحامِلًا للأعراضِ
وكونَ المَرْضِ حالًا في الجوهرِ مِمَّا لا يجبُ لهما ، لأنَّه لا وَقْتَ يَحْصُلُ الجوهرُ
فيه مُتَحَيِّرًا حامِلًا للأَعْرَاضِ والعرضُ محمولًا فيه إلَّا وجائزٌ أن لا يكونا لذلك بأن
ينفيا على عدمِهما ، ثمَّ لم يجبُ تعليلُ كونِهما كذالكَ . وكذلكَ الاعتقادُ للشيء على ما هو به قد يَصِحُ أن يكونَ عِلْمًا ، إذا وَقَعَ على وجه ، وأن يكونَ غَيْر علم ،

١ وقبحه : وشجه ، الأصل .

إذا وَقَعَ على وجهِ آخرَ ، ثمَّ لم يجبُ تعليلُ كونِهِ عِلْمًا بِعِلَّةٍ تَحُصُّهُ وتكونُ عِلَّهُ لكونهِ كذالكَ . وكذالكَ كلُّ حادثٍ ، حَدَثَ ووُجدَ في وقتٍ ، فإنَّه قد كانَ يجوزُ أن لا يَحْدُثَ ولا يُوجَدُ في ذالكَ الوقتِ بأن يَبْقَى على عدمِهِ ، ثمَّ لم يجبُ تعليل حدويهِ ووجودِه بِعِلَّةٍ ، تُوجبُ له كونَهُ حادِثًا موجودًا كذالكَ في أمثالِ هذا مِمًا يَطُولُ تَتَبُّعُهُ ؛ فَبَطَلَ ما أَصَّلُوهُ .

فإن قالوا : لا يجوزُ مع وجودِهِ غير محمولٍ فيه ، يلحقُ كذَّالكَ بالصفاتِ الواجبةِ .

يقالُ لهم : قد كانَ لا يجوزُ أن يَحصلًا مَوْجُودَيْنِ ، فلا يكونانِ كذَالكَ ؛ فيجبُ لهانَا تعليلُ كونِهما على الوَصْقَيْنِ .

ويقالُ لهم : فَنَفْسُ الوجودِ الحاصِلِ لهم بَعْدَ العدم وآختلاف الوصفِ عليهما بذالكَ مِمَّا قد كانَ يجوزُ أن يحصلُ ويجوزُ أن لا يحصلُ بأن ينفيا على عدمِهما ؟ فيجبُ تعليلُ وجودِهما لجوازِ حصولِه لهما وكونه غَيْرُ واجبٍ فيهما .

فإن قالوا : هو معلولٌ بفاعل فعلهما مَوْجُودَيْن .

قبلُ لهم : الفاعلُ لا يَصِحُّ كُونُهُ عِلَّةٌ لفِمْلِهِ بَاتِّفَاقٍ ؛ فلا مَعنَى للتَّعَلُّقِ بالعباراتِ في هذا الباسِ . ولو كان الفاعِلُ عِلَّةً للفعلِ ، لَوَجَبَ وجودُهما معًا ولَوَجَبَ قيامُ الفاعِلِ بالفعلِ ولاستخالَ وجودُ شيءٍ ، يفرقُ بَيْنَ الفاعِلِ وفِعْلِهِ ، كما يستحيلُ ذالكَ في العِلَّةِ وحكمِها ؛ فَبَطْلَ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : إنَّما يدلُ آختلافُ الوصفِ على الشيءِ على أنَّه معلولٌ ، إذا آختَلَفَ [٣٩٩] مع تَسَاوِي أحوالِهِ ، وحالُ الوجودِ مخالِقَةٌ لحالِ المعدومِ .

قيلَ لهم : فلا يجبُ أن نثبتَ أيضًا سائِرَ الأعراضِ والعِلَل ، لأنَّنا لا يُمْكِنُنَا مع

١ هو : هي ، الأصل .

آختلافِ الأحوالِ في كلِّ صِقَّةِ أَن نَعْلَمَ تَسَاوِي حالَي الموصوفِ بها . وقد بَيُّنًا ذَالكَ في بابِ إثباتِ الأعراضِ وإثباتِ الإدراكِ معنى بما يُمُنِي عن إعادتهِ . وإذا كانَ ذَالكَ كذَالكَ ، ثَبَتَ أنَّ الأوصافَ الجائِزةَ على ضَرْيَيْنِ ، فمنها ما يُعَلَّلُ ومنها ما لا يُعَلَّلُ . ولا جوابَ عن ذَالكَ .

ثمُّ يَقَالُ لهم : إنَّكُم قد بَنَيْتُمُ هذا الاستدلالَ على أنَّ الواجب مِنْ صفاتِ الجوهرِ ، ككونِ الجوهرِ جوهرًا أو كونِ السوادِ سَوَادًا ، لا يُعَلَّلُ . وقسمُ الواجبِ مِنْ صفاتِ المُحَدَّثِ واجبُ القديم على ذالكَ . وهذا أصل فاسِدٌ ، لأنَّه لا شيءَ مِنْ صفاتِ المُحَدَّثِ واجبُ لهُ ، لاتها كُلّها حاصلةِ له بفعلِ فاعلٍ ، يجوزُ أن يفعلَها وأن لا يفعلَها بأن لا يحدث للجوهرِ والسوادِ ولا يفعل لهما الصفات التابعة لحدوثِهما والصفات التابعة للحدوثِ ، وإنْ وَجَبَ حصولُها عِندَ حدوثِ الشيءِ ، فهو عِندَنا لا يَحْمَلُ إلَّا بفاعلٍ يفعلُهُ كذالكَ على ما قد بَيَّنَاهُ في كتابٍ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ في الكلامِ في المخلوقِ بما يُغْنِي الناظِرَ فيه . ولَعَلَنا أَنْ تَذْكُرُ مِن بَعْدِ ذلكَ طرفًا ؛ فَبَطَلُ ما قالُوهُ .

فأمّا كونُ الجوهرِ جوهرًا وكونُ السوادِ سوادًا ، فليسَ مِمَّا يجبُ لهما ، بل لا يكونانِ كذالكَ إلّا بفاعِلِ يَفْمَلُهُما جوهرًا وسوادًا ، وصَعَّ أن لا يَفْمَلَهُما كذالكَ . وقد بَيَّنًا هذا في بابِ الكلامِ في بابِ شيءٍ مِمَّا يُغنِي مُثَاثِمَلُهُ .

وإن قالوا : الذي يدلُّ على إحالةِ تعليلِ الواجبِ مِنَ الصفاتِ أنَّه لو صَعَّ ذَلكَ ، لَصَحَّ تعليل َكُوْنِ القديمِ موجودًا وكونِ السوادِ سوادًا ؛ فَلَمَّا لم يُصِحَّ ذَلكَ ، لم يَصِحَّ تعليل َكل واجبِ مِنَ الصفاتِ .

ويقالُ : ما نسوِّمُكُم تعليلَ كلِّ واجبٍ مِنَ الصفاتِ ولا نقولُ نحنُ ذلكَ أيضًا ،

١ ما: + لا ، الأصل .

وإنَّمَا نطالِبُكُم بالدلالةِ على إحالَةِ تعليلِ شيءٍ منها ؛ فدُلُّوا على ذَالكَ ، إنْ كنتُم [. } أَمُحِقِّينَ !

فإن قالوا : كلُّ أَمْرٍ أَحَالَ تعليل وجودِ القديم وكون السوادِ سوادًا غير موجودٍ في إحالةِ تعليلٍ كونِ القديم حيًّا عالِمًا قادِرًا ، وذالكَ أنَّه لو كانَ الموجودُ موجودًا لمَعْنَى ، قديمًا كانَ أو محدثًا ، لَوَجَبَ كونُ ذالكَ المَعْنَى موجودًا ، لأنَّه محالً كُونُ الموجودِ موجودًا لمَعتَى معدوم الأُمُورِ . أَقْرَبُهَا أنَّه كانَ يجبُ أن يكونَ المحدثُ لم يَزَلُ موجودًا ، لأنَّ معناهُ الذي له يكونُ موجودًا معدومًا في العدم ، كما أنَّه معدومُ الآن . وهذا يُوجبُ قِدَمَ الحوادِثِ . وذالكَ مُحَالٌ . ولكانَ أيضًا ليس بعضُ الموجوداتِ بأن كانَ موجودًا الأجلِ ذالكَ المَعنَى المعدوم أَوْلَى مِنْ غيرِه ليس بعضُ الموجوداتِ بأن كانَ موجودًا الأجلِ ذالكَ المَعنَى المعدوم أَوْلَى مِنْ غيرِه يكونَ موجودًا في بعضِ الأحوالِ دُونَ بعضٍ الإستمرارِ العدم بذالكَ المَعْنَى . وذالكَ يحرُنُ موجودًا في بعضِ الأحوالِ دُونَ بعضٍ الإستمرارِ العدم بذالكَ المَعْنَى . وذالكَ يكونُ المعدوم عِلَّة ووَجَبَ لذالكَ المَعْنَى . وذالكَ تكونُ المعدوم عِلَّة ووَجَبَ لذالكَ أن يكونَ عربُ ما لهُ يكونُ الموجودُ موجودًا لا محالَة ، فَبَطَلَ كونُ المعدوم عِلَّة ووَجَبَ لذالكَ أن يكونَ ما لهُ يكونُ الموجودُ الى وجودِ وحاجةً وُجُودٍ وُجُودِهِ إلى وُجُودٍ ، ثمَّ كذالكَ أبدًا إلى غَيْرِ كانَ موجودًا إلى وجودٍ وحاجةً وُجُودٍ وُجُودِهِ إلى وُجُودٍ ، ثمَّ كذالكَ أبدًا إلى غَيْرِ وذاك باطلٌ ؛ فأستَحَالَ لذالكَ تعليلُ وبُحُودٍ كلّ موجودًا إلى ودودٍ وحاجةً وبُودٍ وبُحُودٍ المن يُحْودٍ كلّ موجودٍ . ثمَّ كذالكَ أبدًا إلى غَيْر

وأمَّا ما يدلُّ على آستِخالَةِ تعليلِ كونِ السوادِ سَوَادًا ، فهو أنَّه لو كانَ كذالكَ لِمِلَّةٍ ، لم يَخلُ مِنْ أن يكونَ هو عِلَّهُ نَفْسِهِ في كونهِ سَوَادًا أو مَعنَّى له ، يصيرُ كذالكَ ؛ فَمُحَالٌ كونُ ذاتِهِ عِلَّهُ لكونهِ سوادًا ، لأنَّ كونَهُ سوادًا رُجُوعٌ إلى ذاتهِ . والشيءُ لا يكونُ عِلَّهُ لذاتهِ ، لأنَّ الذات لا تكونُ معلولةً مِنْ حيثُ هي ذاتٌ ، ولأنَّ مِنْ حقِ عِلَّةً الحكم أن تكونَ ذاتًا منفصلةً مِمَّنْ له الحكم ؛ فأستخالُ كونُ نَفْسِ السوادِ عِلَّةً لكونهِ سوادًا على التحقيق .

وإنّما نعنى بقولِنا : إنّه سوادٌ لِنَفْسِهِ أنّه كذالك ، لا لمتعنّى . [ • 4 ب ] لو غَدِم ، لم يَكُنْ سوادًا . ومحالٌ أيضًا كونُهُ سوادًا لمتعنّى له ، يكونُ كذالك ، لأنّ ذالكَ يُوجبُ أختصاصُ ذالكَ المتعنّى بذاتِهِ وقيامِه به . وذالكَ مُحالٌ . ويستحيلُ أيضًا أن يكونَ سوادًا ، وإنْ كانَ صفة لنفسِهِ معلولًا بصغة أُخرَى ، هو عليها في نفسِهِ ، لأنّ صفاتِ الذاتِ لا يكونُ بعضها عِللًا لبعضٍ ، وإنّما تكونُ المعانى المنفصلةُ عِلَلا للأحكام والصفاتِ ، ولأنّه ليس السوادِ بأن تجعل علّة لكونِهِ سوادًا أوْلَى مِنْ جَعْلِ كونِهِ سوادًا علّة لتلكَ الصفةِ . وذالكَ نهايةُ الإحالةِ ؛ فاستحالَ لِمَا ذَكْرُنَاهُ تعليلُ كونِ الموجودِ موجودًا أو السوادِ سوادًا . وليس مِثْلُ خلْدِهِ الطرقِ موجودًا أو السوادِ سوادًا . وليس مِثْلُ خلْدِهِ الطرقِ موجودًا أو السوادِ سوادًا . وليس مِثْلُ خلْدِهِ الطرقِ موجودًا أو السوادِ سوادًا . وليس مِثْلُ خلْدِهِ الطرقِ موجودًا أو السوادِ سوادًا ، ما متملًا لقيام الصفاتِ به .

ولا يُمْكِنُ أيضًا أن يقالَ : إنَّما آستخالَ تعليلُ كونِهِ حَيًّا عالِمًا قادِرًا بمَعَانٍ تُوجدُ بذاتِهِ لأجلِ أنَّ تلكَ المعانِيَ مشاركةً له في هذهِ الأحكام ، كما أنَّ وجودَهُ لو ثَبَتَ معلولًا بمَعنَى ، لَوَجَب وجودُ ذالكَ المَعنَى ومشاركتُهُ له في هذا الحكم ، لأنَّ حياةً البارِئِ وعِلْمَهُ وقدرتَهُ لا يَصِحُ أن يشاركَهُ في الحكم بأنَّه حَيُّ عالِمٌ قادِرٌ ؛ فيقتضى ذالكَ فيها إثباتَ عِلَل لها . وهذا بَيِّنْ في بطلانِ دعواهم بِتَسَاوي الأمْرَيْن .

فإن قالوا : لوِ ٱسْتَقَامَتْ لكم هاذِهِ الدلالةُ في إحالَةِ كونِ السوادِ سَوادًا ، لم يَسْتَقِمْ في إحالةِ كونِ الجوهرِ مُتَخَيِّرًا أو حامِلًا للأعراضِ ، وإنْ وَجَبَ لهُ ذَالكَ ، منى وُجدَ ؛ فَمَا الذي يُجِيلُ كونَهُ كذَالكَ لِعِلَّةِ ؟

يقالُ لهم : إِنْ قُلْنَا : إِنَّ كُونَهُ كَذَٰلِكَ حَكُمْ لا يُعَلَّلُ ، لأَنَّهُ لا دَلِيلَ يُوجِبُ تعليلُهُ . وفي كونِ القديم حَيًّا عالِمًا قادِرًا دليلٌ ، فَوَجَبَ تعليلُهُ وهو أَنَّ هانِوهِ الأحكامَ معلولةً

١ موجودًا : موجود ، الأصل .

فينا . ومحالُ ثبوتُ مثلِ الحكم المعلولِ بِعِلَّةِ بغيرِ عِلَّةٍ أو عِلَّةٍ تُخالِفُ تلكَ العِلَّة ؛ فَسَقَطَ سؤالُكم .

وشيءٌ آخرُ وهو أنَّه لا عرض يشيرُ إليه مع وجودِ الجوهرِ مِنْ كونٍ وغيرِه [18] إلَّا ويجوزُ وجودُهُ مع عدمِهِ إلى مثلِهِ أو ضِدِّهِ ؛ فحملُ الجوهرِ لكلِّ عرضٍ يُشارُ إليه ليسَ مِنَ الأحكامِ اللازِمَةِ له ؛ فلا يجبُ إلحاقُهُ بهذا البابِ .

وليسَ بَصِعُ أَن يقولَ قائِلٌ : عَلِلُوا جُمْلَةَ الأَعْرَاضِ أو جميعها ! لأنَّ ذالكَ مستحيلٌ فِيه مَنِ أستحالُ أن يحملُ العَرْضُ وضِدَّهُ أو يحملُه ويحملُ ضِدَّ ما يحتاجُ في وَجُودِه إلى وُجُودِه إلى وُجُودِه . ومحالٌ إذا على هذا حَمْلُهُ لجُمْلَةِ الأعراضِ . والحكمُ لا تُعَلَّلُ إحالتُهُ ويدلَّ على أنَّه لا يحوزُ أن يكونَ حامِلًا للأعراضِ لِعِلَّةِ أنَّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ أن تكونَ تلكَ العِلَّةُ عَرَضًا وأن يكونَ أيضًا حامِلًا لها لِعِلَّةٍ أُخرَى ، ثمَّ كذالكَ أبدًا إلى غَيْر غايةً . وذالكَ محالٌ ؛ فَبَطَلُ ما قالُوهُ .

فَامَّا كُونُه مُتَخَيِّزًا ، فلا يجوزُ أن يكونَ مَعْلُولًا أيضًا بِعِلَّةٍ ، لأنَّهُ لو كانَ ذالكَ كذالكَ وَكانَ تَلكَ اللَّهِ الْمَجَوْدِهَا به ، إذا وُجدَ ، لَصَعَّ وَكانَتْ تلكَ اللِّهُ عَنْدُهُ وَلَمْ يَدُلُ دليلٌ على تَضَمُّنِهِ لوجودِها به ، إذا وُجدَ ، لَصَعَّ وَجودُهُ مع عَدْمِهَا وَكونه ، إذا عدمَتْ ، موجودًا غَيْرُ مُتَخَيِّزٍ . وذالكَ يُوجبُ قَلْبَ جنسِهِ ، لأنَّ خاصِبَيَّتُهُ كُونُهُ مُتَخَيِّزًا ؛ فإذا حَرَجَ عن ذالكَ ، وَجَبَ ٱنْقِلَابُ جنسِهِ . وذالكَ محالً .

وفي هاذا الدليلِ نَظَرٌ ، لأنَّ لقائلٍ أن يقولَ : هو مُتَحَيِّرٌ بمَعنَى ، ووجودُهُ يَتَضَمَّنُ وجودُ للنَّ المتعنَى مِنْ حيثُ ٱستحالَ وجودُهُ إلَّا مُتَحَيِّرًا ؛ فلا وَجُمَّ لقولِكم ، ولم يَقُمْ دليلٌ على تَضَمُّنِ وجودِهِ لوجودِ علَّةِ تحيُّرِه .

والوَجْهُ في هَلَدًا عِندَنا أن يقالَ : هَلَدًا حُكْمٌ ، لم يَقُمِ الدليلُ على وجوبِ تعليلِه ولا على نَفْي وجوبِ ذالكَ ؛ فالوقفُ فيه واجبٌ . وهلذا غيرُ مستقيم على أصولِ القدريّةِ مِنْ حَيثُ جَوْزُوا أَصُولَ نفس الجوهرِ وَكُونِهِ ذاتًا وَجَنْتَا مَخْصُوصًا في حالِ عدوهِ ، وإن لم يَكُنْ مشغلًا مُتَحَيِّزًا ، وإن لم يوجبُ ذالكَ قُلْبَ جنسِهِ ؛ فيجوزُ أيضًا حصولُهُ كذالكَ في حالِ وجودِهِ ، وإن لم يوجبُ ذالكَ قُلْبَ جنسِهِ . ولا مَجِيصَ لهم مِنْ ذالكَ .

فإن قالوا : جنسُهُ يُوجبُ لهُ التَّحَيُّزُ والإشغالَ في حالِ وجودِهِ دُونَ [٤٩ب] حالِ عدمِهِ .

قيلَ لهم : لم قُلتُم ذَالكَ ؟ وما الفرقُ بَيْنَ حَالَتَيْهِ وَجَنسُهُ وَذَاتُهُ ثَابِتَانِ في حَالِ العدم والوجودِ ؟ فلا يجدونَ فصلًا .

وإن قالوا : إِنَّنَا نعلمُ ضرورةُ أنَّه ، إذا كانَ موجودًا ، فإنَّهُ لا بُدَّ أن يُوجدَ في مكانٍ أو ما يُفَدُّرُ تقديرَ المكانِ .

يقالُ لهم : في هذا تُنَازَعُونَ ؛ فإن لم يُعْلَمُ ذَالكَ مِنْ حالِهِ ، إذا كانَ معدومًا ، فما يعلمُ أيضًا مِنْ حالِهِ ، إذا كانَ موجودًا .

ويقالُ لهم : ما الفصلُ بَيْنَكم وبَيْنَ مَنْ قالَ : وبأضطرارٍ يُعلمُ أنَّ الجوهرَ ، متى كانَّ نَفْسًا وجنسًا يُخالِفُ جنسَ الأعراضِ ؟ والقديمُ ، سبحانُهُ ، فإنّه لا بُدَّ أن يحصلُ في مكانٍ أو ما يُقَدَّرُ تقديرَ المكانِ ، وإنَّه لا يجوزُ أن تكونَ ذائهُ في حالٍ مِنَ الأحوالِ بمثابَةِ القديمِ ، سبحانَهُ ، والأعراض في أنَّه غَيْرُ مشغلٍ ولا متحيّرٍ .

فإن قالوا : ما يُعْلَمُ لزومُ هاذا الحكم في حالِ عدمِهِ .

قبل لهم : ولا يعلمُ ذلكَ مِنْ جِكُمتِهِ في حالِ وجودِهِ ؛ ولا فَصْلُ ؛ فقد بَانَ لكم بهندِهِ الجُمْلَةِ بِأَنَّه لِيسَ ما منحَ مِنْ تعليلِ كونِ القديم وغيرِه موجودًا وكونِ السوادِ والجوهرِ سوادًا وجوهرًا ومُتَحَبِّرًا مانِهًا مِنْ تعليلِ كونِ القديمِ حَيًّا عالِمًا قادِرًا . وبَطَلَ ما أَمتُلُوهُ . ومِمّا يدلُّ أيضًا على أنّه لا يجبُ أن يكونَ وجوبُ الوصفِ ولزومُهُ مُغْنِيًا لِمَنْ هو له عن عِلَّةٍ تُوجِبُهُ أَنَّ ذَلكَ بان يُغْنِيَهُ عن شرطِ له عن عِلَّةٍ تُوجبُهُ أَنَّ ذَلكَ بان يُغْنِيَهُ عن شرطِ له أَوْلَى ، لأنّهُ قد يَصِحُ وجودُ العِلَّةِ أَشَدُّطِ مع عدم الحكم . ولا يجوزُ وجودُ العِلَّةِ مع عدمِ الحكم ، ولا يجوزُ وجودُ العِلَّةِ مع عدمِ عدمِ الحكم ، ولا يجوزُ وحودُ العِلَّةِ مَع عدمِ والعِلَّةُ موجبٌ والعِلَّة موجبةٌ ؛ فإن استغنى وجوبُ الوصفِ ولزومُهُ عن الموجبِ ، استغنى أيضًا عن المصحّع لذالكَ ، وكان ذالكَ فيه أَقْرَبَ . وإذا لم يُغْنِ وجوبُهُ عن الشرطِ ، لم يُغْنِ وجوبُهُ عن الشرطِ ، لم يُغْنِ عن العِلَّةِ الموجبةِ .

وإن قالوا : لو ثَبَتَ الحكمُ ببعضِ مَنْ هو لهُ مع عدمٍ ما يقالُ : إنَّه شرطٌ لهُ ، لَخَرَجَ الشَّرطُ عن كونِهِ شرطًا . وذالكَ محالٌ .

يقالُ: لو ثَبَتَ الحكمُ لِبعضِ مَنْ هو له مع عَدَم عِلَّتِهِ [٢٤] الموجبةِ ، لَخَرَجَتِ العِلَّةُ عن كونِها عِلَّة للحكمِ . وذالكَ يُوجبُ قُلْبَ جنسِها . وذالكَ محالٌ . ولا فَصْلُ في ذالكَ .

ومِمًّا يُبْطِلُ ذَلكَ أيضًا إبطالًا ظاهِرًا عِلْمُنا بأنَّه ، متى هُرِضَ كونُ الحكم واجبًا على نفسِ ما هو له ، وَجَبَ لُرُومُهُ لنفسِهِ لِاستحالَةِ مفارقتِهِ لذاتِه ووجودِه مع عدمِها ، وأنَّه ، متى هُرِضَ أيضًا وجوبُ الحكم لمَعنَى يَختَصُّهُ ويستحيلُ مفارقتُهُ لهُ ووجودُهُ مع عدم الموجبِ مع عدم الموجبِ له ، ولذالكَ وَجَب مِنْ قولِنا وقولِهم دوامُ لزوم الوصفِ له ، وذالكَ لِاستحالةِ مفارقتِه لذاتِه ، وذالكَ لِاستحالةِ مفارقتِه لذيه ، وذالكَ لِاستحالةِ مفارقتِه لذيه ، وخالكَ لاستحالةِ مفارقتِه عدم ، وجوبُ لزوم الوصفِ له وأن لا توجدَ ذاتُهُ إلّا وهو ، سبحانهُ ، حيِّ عالِمٌ قادِرٌ لذاتِهِ ودوام الوصفِ له بذالكَ ولزومه لاستحالةِ مفارقتِه ، تعالى ، لذاتِه . ولَرَمَ

١ وهو : - ، الأصل .

٢ ودوام: دوام، الأصل.

باتَهَاقِ مَنْ قالَ : إِنَّه حَيِّ عالِمٌ قادِرٌ لِمَعَانِ أقديمةٍ تَخْتَصُهُ ومستحيلٌ وجودُهُ مع عديها ، لزومُ الوصفِ له بذالكَ لاستحالةِ مفارقتِهِ لِمَا أُوجبَ له كونه كذالكَ ووجوده مع فرضِ آستحقاقِهِ لها لذاتِهِ . ولا يلزمُ دوامُها ووجوبُها ، لو فرضَ أنَّه مستحقِّ لها لِمَعَانِ قديمةٍ ، يستحيلُ مفارقَتُهُ لها ، لوجَبَ أَنْ تُقْلَبَ عليه دَعْوَاهُ .

فيقال : لم يجب لُزُومُ الوصفِ ووجوبه أبدًا ، إذا كانَ كذالكَ لِمَمَانٍ قديمة . ولا يقدّ ، ولا يقدّ ، وحد له يجب لزومه ، إذا كانَ مُستَجفًا لهُ لذاتِه . وهذا ما لا قصل فيه ولا تقدُّم ؛ فحصل لعلم هذا الباب على تعاطى فرقِ بيُنتهما . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَانَ أنَّ لزومَ الوصفِ ووجوبَهُ لِمَنْ هو له لا شيءَ عن استحقاقِهِ للناتِه ولا عن استحقاقِه لمَعنى يستحيل مفارقتُهُ لذاتِه ، وأنَّه قد يكونُ واجبًا تارةً للذاتِ ؛ فَبَانَ بذالكَ بطلانُ ما قالُوهُ .

١ لمعاذ : لمعانى ، الأصل .

### فصل

ومِمَّا يدلُّ أيضًا على بطلانِ قولهم هذا أنَّه لَوِ آستخالَ تعليلُ الواجبِ مِنَ الأحكامِ والصفاتِ ، لم يَكُنُ لنا سَبِيلُ ولا طَرِيقٌ إلى نَفْي كونِ القديم ، سبحانَهُ ، جوهرًا مُتَحَبِّرًا في [٢٤ب] مكانِ مِنَ الأماكِنِ وَيَجهَةٍ مِنَ الجهاتِ واجب كونُهُ فيهما ومحالِّ خروجهُ عنهما وأن يكونَ في ذاتِهِ على صفة ، تقتضي له الكونَ في تلكِ الجهةِ والمُحَاذَاةِ واستحالة خروجهِ عنها ويكون كذائكَ لا لِعِلَّةٍ ، هي الكون ، وأن يكونَ الجوهرُ في نفيهِ على صفة تقتضي له كونَهُ مُتَحَبِّرًا وصحة كونِهِ في كلّ مكانِ بَدَلًا مِنْ غيره سِوَى مكانِ القديم ، سبحانَهُ ؛ فيجبُ لذائكَ تعليلُ كونِهِ في المكانِ الذي يحصلُ فيه لِجَوَازِ أن لا يكونَ في ذائكَ الوقتِ فيه وأن يكونَ كائِنًا في المكانِ الذي يخيره . وليستُ هذهِ حالَ القديم ، سبحانَهُ ، في كونِهِ كائنًا في المكانِ الذي يختصُ بالكونِ ؛ فلا يجدونَ إلى دفع هذا سبيلًا .

فإن قالوا : ما صَحَّحَ كونَ الجوهرِ في مكانٍ ما ، يُصحِّحُ كونَهُ في كلِّ مكانٍ على البدلِ ؛ فيجبُ أن تكونَ هانِو حالَ القديمِ ، سبحانَهُ .

يقالُ لهم : لا يجبُ ما قُلتُم ، بل يمتنعُ أن يكونَ الجوهرُ ذاته على صفةٍ تُصَجِّعُ كُوجبُ لهُ كُونَ مَكانٍ على البدلِ ، ونفس القديم ، سبحانَهُ ، على صفةٍ ، تُوجبُ لهُ كُونَهُ في مكانٍ مخصوصٍ ، لا يَصِحُّ خروجُهُ عَنهُ ؛ فلا يجدونَ إلى دفعِ ذالكَ طريقًا . وكما يُزْعُمُونَ أنَّ إرادةَ القديمِ وكراهتَهُ في ذَاتَيْهِمَا على صفةٍ ، تقتضى لهما صجّة وجودهما لا بمكانٍ ولا ما يُقدَّرُ تقديرَ المكانِ . وكذالكَ الفناءُ ، إذا وُجدَ ، ومثل إرادتِهِ وكراهتِهِ مِنْ صِفَاتِنَا في أنفسِهما على صفةٍ ، تقتضى لهما أستحالة وجودِهما لا بمكانٍ مع تجانبِهما ؛ فَبِأَنْ يَفْتِرقَ القديمُ ، سبحانَهُ ، والجوهرُ فيما وجودِهما لا بمكانٍ مع تجانبِهما ؛ فَبِأَنْ يَفْتَرِقَ القديمُ ، سبحانَهُ ، والجوهرُ فيما يُستحالةً في أنفسِهما يقبل المدل مع آختلافِ ذَاتَيْهِمَا أَوْلَى .

ويقالُ لهم أيضًا: لو وَجَبَ ما قُلتُم ، لَوَجَبَ ، إذاكانَ القديمُ في ذاتِهِ على صفةٍ ، يستغني لكونِهِ عليها عَنِ الأماكِنِ ، وكان الفناءُ كذالكَ وإرادئةُ ، تعالى ، وكراهتُهُ كذالك ، أن تكونَ ذائهُ وصِقَةُ ذاتِهِ النفسيّة متساويةً لصفةٍ ذاتِ الفناءِ والإرادةِ والكراهةِ التي تصحّحُ وجودَهما لا بمكانٍ ، وذالك يُوجبُ مماثلَتُهُ لهاذِهِ الأعراضِ لمشاركِتِهِ لهما فيما صَحَّحَ وجودَهما لا بمكانٍ مِنَ الصفةِ الذاتيّةِ ؛ فإن لم يجبُ لمشاركِتِهِ لهما فيما ما مُلْتُمُوهُ .

وكذالك فإنَّه لو كانَ وَجُوبُ الوصفِ يُغْنِي عن ثبوتِ عِلَّيهِ ، لم نَأْمَنُ كونَ القديم ، تعالى ، عَرَضًا مِنَ الأعراضِ ، وإنْ كانَ حيًّا عالِمًا قادرًا سميمًا بصيرًا وأن تكونَ هانوهِ الصفاتُ واجبةً ولازمةً لِنَفْسِهِ ، وإن كانَ عَرَضًا ، وغَيْرُ معلولةٍ بِعِلَّةٍ مِنَ العِلْلِ . ولا مُخرَجَ لهم مِنْ ذالكَ .

وإنّما نعتصمُ نحنُ مِنْ كُونِهِ عَرْضًا بأن نقولَ : لو كانَ كذلكَ ، لم يَكُنْ حَبًّا فادِرًا عالمِنَا فَقَالًا ، لأنَّ هاذِهِ الصفاتِ التي لا يَصِحُّ وقوعُ الفعلِ إلَّا مِمَّنْ هِيَ لهُ لا تجبُ لِمَنْ وَجَبَتْ له إلَّا لِمَقانِ ، تختصُّهُ وتقومُ بذاتِهِ . ومحالَّ حَمْلُ العَرْضِ المَقانِيَ ؛ فإذا كانَ وجوبُ الوصفِ ولزومُهُ يُجِيلُ تعليلُه بمَعنَى ، لم يُنْكُرُ كونُ القديم ، مبحانَهُ ، عَرَضًا مِنْ بعضِ أجناسِ الأعراضِ ، وإن كانَ مع ذلكَ مُخالِفًا لسائِيفًا وجنسًا منفردًا عنها ، وأن يكونَ مع ذلك حَيَّا عالِمًا قادِرًا مُمْدُرُكًا لذاتِهِ وأن تكونَ اللهِ الأحكامُ واجبةً ولازِمةً له ؛ فلا يجدونَ إلى دَفْع ذلكَ سبيلًا .

فإن قالوا : لو كانَ عَرَضًا ، لكانَ مِنْ جنسِ هالِهِ الأعراضِ .

قيلً لهم: ولم قُلتُم ذالكَ ؟ وَوَصْفُ العَرْضِ بِاللّه عرضُ لا يُفِيدُ الجنسَيْنِ ، بل يَحْرِي مُخْرَى وَصْفِهِ باللّه محدثٌ وموجودٌ في أنّه عَيْرُ موجبٍ للجنسَيْنِ . ولذالكَ وَجَبَ كونُ السوادِ والبياضِ عَرَضَيْنِ ، وإنْ كانا مُختَلِفَيْنِ ، كما أنّهما موجودانِ وحادِثانِ ، وإن كانا مختلفَيْنِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ ما قالُوهُ .

هذا على أنَّهم قد زَعَمُوا أنَّ الفناءَ جنسٌ مفردٌ ، خارجٌ عن جميعِ الأعراضِ ؛ فيجبُ تجويزُ كونِ القديمِ ، تعالى ، عَرَضًا ، وإنْ كانَ جنسًا مفردًا مخالِفًا للفناءِ ولسائرِ أجناسِ الأعراضِ ؛ فلا عاصِمَ لهم مِنْ ذالكَ .

وقد دَلَلْنَا مِنْ قَبْلُ على آستحالةِ حَمْلِ العَرْضِ للأَعْرَاضِ ، فأغنى ذَالكَ عن رَدِّهِ . وهو جوابُ مَنْ قالَ لنا مِنهُم ومِنْ غيرِهم : فَلِمَ أَنكرتُم كونَه ، تعالى ، عَرَضًا ، وإذِ اَحتَمَلَ الأعراضَ ؟ وهذيهِ جملةٌ مُقْنِعَةٌ في إفسادِ قولِهِمْ بإحالَةِ تعليلِ الواجبِ مِنَ الصفاتِ . وفيه سقوطُ ما اَسْتَدَلُوا بهِ على نَفْي الصفاتِ .

## [٣٤٣] شبهة لهم أخرى في نفي علم الله ، تعالى ، وقدرته

قالوا: ومِمّا يجبُ الاعتمادُ عليه في نَفْي صفاتِ ذاتِهِ أَنَّه لو كانَ ، تعالى ، عالِمًا بعِلْم ، لأَوْجَبَ ذَلْكَ أُمُورًا مِنَ المُحَالِ ؛ فمنها أنَّه كانَ يجبُ أن يكونَ لهُ مِن العلوم ما لا نهاية لها بِعَدَدِ معلوماتِه ، لأنَّه قد ثَبَتَ أنَّ العِلْم بكلِ معلوم على التفصيلِ غَيْرُ العِلْم بغيوه وخلافه . ومُحَالَ تعلَّقُ العلم بمعلومين على جهةِ التَّفْصِيلِ إذا كان يجبُ أن لا نعلم إلَّا معلومًا واحِدًا أو معلوماتٍ مُتَنَاهِبةً ، إمَّا بعلم واحدٍ أو علوم محصورةٍ . وذلك مُحَالً ، لو كانَ يجبُ كونُ عِلْمِهِ عِلْمًا قدرةً وإدراكًا مُوجِبًا لجميعِ أحكام الصفاتِ المخالفةِ للعلم ، وإنَّما وَجَبَ ذلك مِن حيثُ تَبِتَ أنَّ العِلْم بكلٍ معلوم غَيْرُ العلم بغيره وخلافه ، كما أنَّ العِلْم وخلاف ذلك .

وإنْ صَحَّ أَن يكونَ عِلْمُهُ بالشيء علمًا به وبغيره ، صَحَّ كُونُهُ علمًا قدرةً إدراكًا ، إذْ لا فَرْقَ بَئِن ذَالكَ . وقد آتَفق على إحالَة كون العلم قدرةً . وكذَالكَ يستحيل كُونُهُ علمًا بالشيء وبغيره أو كانَ يجبُ أن تكونَ ذاتُهُ ، تعالى ، علمًا قدرةً إدراكًا لأجلِ أنَّه قد ثَبَت أنَّ مَحَالَفَة ذاتِهِ ، تعالى ، للعلم والقدرة كمحالَفَة العلم بالشيء للعلم بغيره ومخالفتِه للقدرة ؛ فإنْ جَازَ أن يكونَ عِلْمُهُ بالشيء نفس العلم بغيره ، صَحَّ أيضًا وجُازَ أن تكونَ على صفة ليضًا وجُازَ أن تكونَ على صفة للعلم والقدرة والإدراكِ والإرادةِ ، وإن كانَ مُخالِفًا لهائِهِ الصفاتِ ؛ فإن لم يَجُزَ لن يكونَ العلمُ بالشيء عِلْمًا بغيره مِنْ حيثُ ثَبَت ذلكَ لمخالفة العلم بالشيء عِلْمًا بغيره مِنْ حيثُ ثَبَت مخالفة العلم بالشيء إلعلم بغيره .

١ العلم بغيره : للعلم لغبره ، الأصل .

وربَّما أَزَادُوا في هذهِ الدلالةِ ما قَدَّمْنَا نَقْضَهُ ، فقالوا : ولو كان عالِمًا بعلم ، لوَجَبَ كونُهُ محدَثًا مع كونِهِ قديمًا أو آستحالهُ كونِهِ قديمًا ، لأنَّهُ كانَ يجبُ كونُهُ مثلًا لعلومِنَا المُتَعَلِّقةِ ذاته بمتعلِّقِهِ على وجهِ تعلِّقِهِ بها . ومحالٌ كونُ القديم محدَثًا [13] . وقد بَيَّنًا مِنْ نقضِ هذهِ الشُّبْهَةِ الأخيرةِ ما يُغْنِى عن إعادتِهِ .

فيقالُ لهم : أمّّا دعواكُم إيجاب ذالكَ لعلوم له لا نهاية لها لأجلِ وجوبِ مخالفةِ اللهم بالشيء للعلم بغيره على جهةِ التفصيلِ ، فإنّه دَعْوَى منكُم ، لم تَدلُّوا عليها بشيءٍ يُعْتَرَضُ عليه . وليسَ هو آتِفَاقُ معكم مِنْ جميعِ أهلِ الحقِ ، بل قد قالَ مِنْ أصحابِنا قائِلُونَ : إنَّه يجوزُ أن يَتَعَلَّق العلمُ الصَّرُودِيُّ بمعلوميْنِ وأَكْثَرَ على جهةِ التفصيلِ وأَخالُوا ذالكَ في عِلْم الاكتسابِ . وفَرَّقُوا بَيْنَ الأَمْرَيْنِ بأنَّ علمَ الاكتسابِ أَمْن يفعُل المُكْتَسِبُ مِنَّا استدلاليْنِ على أَمْرَيْنِ وحقيقتَيْنِ في وقتٍ ، وإنْ كانَ الدليلُ قد يدلُّ على مدلولَيْنِ ، لأنَّ التَظْرَيْنِ في حقيقتَيْنِ وأَمْزَيْنِ محالُ آجتماعُهُ في وقتٍ واحدٍ ، إمَّا لِتَضَادِهُ أو لأمرِ يُحِيلُ ذلك . ووجودُ إحالةِ أجتماعِهِ في التَفْسِ وتعدُّره محسوسٌ ؛ فإذا لم يمكنُ أن يقعَ مِنَ النظرِ إلَّا نظرٌ واحدٌ في زمنٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ أو أوقاتِ نظره في الدلالةِ إلى استخاقِها ، وَجَبَ لذلكَ أن يكونَ العلمُ الواقعُ عَقِيبَهُ عِلْمًا بما النظرُ نظرٌ فيه دُونَ العلمُ الواقعُ عَقِيبَهُ عِلْمًا بما النظرُ نظرٌ فيه دُونَ العلمُ الواقعُ عَقِيبَهُ عِلْمًا بما النظرُ نظرٌ فيه دُونَ عالمية وما ليسَ بنظرٍ فيه . وهذا واضِع .

فَامَّا عَلَمُ الضرورةِ ، فإنَّه يقعُ مبتداً في النفسِ عن غيرِ نَظَرٍ ؛ فيصحُّ لذَّالكَ أن يفعلَهُ اللهُ بِمَعْلُومَيْنِ أو يكونَ في ذاتِهِ على صفةٍ يختصُّ بها لكونِهِ عليها ، يَصِحُّ تعلَّقُهُ بمعلومَيْنِ ومعلوماتِ كثيرةِ . وإذاكانَ ذَالكَ كذَّالكَ ، حصلتم على دعوى في قولِكم بوجوبٍ مخالفةٍ كلّ علم بشيءٍ للعلم بغيره .

١ أرادوا: رادوا، الأصل.

وما فَرَّقَ به أصحابُنَا بَيْنَ العِلْمَيْنِ ، وإن آستَقَامَ فيما يقعُ مِنَ العلوم عَنِ آتَبِتَاوَ النظرِ
في الأمورِ ، فإنّه غيرُ مستقيم بما يقعُ منها عن تَلَكُّرِ النظرِ ، لأنَّ الإنسانَ يَتَلَكُّرُ
في الوقتِ الواجد ويعلمُ نَظرًا كثيرًا ، كانَّ منه في أمورِ ، لأنَّ تَلَكُّرُهُ لذالكَ هو عِلْمَهُ
به . وقد يكونُ المدَّكُرُ لذالكَ كسبًا له وقد يكونُ ضرورةً مِنْ فِعْلِ اللهِ ، تعالى ؛
فيجبُ لذالكَ جوارُ أجتماعِهِ وجوارُ حصولِ علم واحدِ بجميع المعلوماتِ الني
يتَّكُرُ الناظِرُ نَظرُهُ السالِفَ فيها . وصَعَّ أنَّه لا يمتنعُ ما مَنْعُوهُ في جميعِ العلوم جهةِ التفصيل .

والذي يدلُّ على ذالكَ أنَّه لو صَحُّ ذالكَ في بعضِ العلوم وصَحُّ أن يكونَ منها ما يَتَعَلَّقُ بَاْحَدِ المعلومَثِنِ دُونَ الآخرِ ، لم يَخلُ العلمُ بأحدِهما أن يكونَ مِنْ جنسِ العِلْم بهما أو ضدَّه وخلافه أو خلافه وليسَ بِضِدِّ لهُ . وذالكَ حكمُ كلِّ موجودٍ على ما بَثِنَّاهُ في فصولِ الكتابِ مِنْ قَبْلُ .

وهو عِندَنا معلومٌ بأَوَّلٍ في العقلِ ؛ فمحالٌ كونُ العلمِ بأحدِهما مِنْ جنسِ العِلْم بهما ، لأنَّ ذالكَ يُوجبُ كونَهُ بهما وكونَ العلم بهما عِلْمًا بأحدِهما وأن يَسدُّ أحدُهما مَسَدَّ الآخرِ وينوبَ منابَهُ . وذالكَ مُحَالٌ فيهما جميعًا مِنْ حيثُ ٱستحالَ أن يكونَ العلمُ بأحدِهما فقط عِلْمًا بهما والعلمُ بهما علمًا بأحدِهما .

ومحالَ أيضًا كونُ العلم بأحدِهما ضِدَّ العلم بهما وخلافَهُ ، لأنّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لاستحالَ أن يَتَعَلَّقَ أحدُهما بمتعلَقِ الآخرِ أو بعضٍ متعلَقِهِ . يدلُّ على ذالكَ عِلْمُنا بأنَّ كلَّ ضِدَّيْنِ خِلافَيْنِ مِمَّا لهما تعلَّق ، فمحالَّ كونُ أحدِهما مُتَمَلِّقًا بمتعلَقِ الآخرِ أو شيءٍ مِنْ متعلقهِ على وجهِ تَعَلَّقِهِ ، بل إنَّما يَتَعَلَّقُ أَكثرُ أضدادِ ما

١ بما: وبما ، الأصل .

له تعلَّق بمنعلَق ضِلِهِ على العكسِ مِنْ تعلَّقِهِ ؛ فلذالكَ لا يَصِحُّ أن يكونَ الجهلُ المخالِفُ للعلمِ بَشَيْئَيْنِ على قولِ مجيزِ ذالكَ وضِدُّهُ متعلَقًا بمتعلَقِ العلمِ أو شيءٍ مِنهُ على وَجُهِ تعلَّقِهِ ، وإنَّما يتعلَقُ به على القَلْبِ والعُكْسِ .

وَكَذَالَكَ سَبِيلُ العِلْمَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ، لو كانا ضِدَّيْنِ خِلَافَيْنِ . ولمَّا بَطَلَ ذَالكَ وكانَ العلمُ بأخدِ المَغْلُومَيْنِ قد تَعَلَّقَ ببعضِ متعلّقِ العلمِ بهما ، بَطَلَ هذا الرّجّهُ .

فإن قال قائِلٌ : أَفَلَسْتُمْ تزعمونَ أَنَّ قدرةَ الإيمانِ ضِدَّ قدرةِ الكفرِ وخلاقها ، وإنْ كاننا قُدْرَتْمِنِ تَتَعَلَّقَانِ بالمقدورِ ، لا على جهةِ العكسِ ؟

يقالُ لهم: نحنُ لم نَقُلُ أنَّ كلَّ ضِدَّيْنِ مِمَّا له تَعَلَّقُ ، فلا بُدَّ أن يَتَعَلَّقَ أحدُهما بمتعلق الآخرِ على عكسٍ مِنْ تَعَلِّقِهِ . وإنَّما قلنا : لا يصحُّ أن يكونَ لأحدِهما متعلَّقُ الآخرِ ولا شيءَ فيه . وقدرةُ الإيمانِ لا يَصِحُّ [61] أنْ تَتَعَلَّقَ بمتعلّقِ قدرة الكفرِ ، لا على وَجْهِ تعلَّقِ الكفرِ به ولا على الفكْسِ مِنْ ذالكَ ؛ فَبَطَلَ ما ظنُّوهُ .

وإنْ كَانَ العلمُ بأحدِهما خلافَ العلمِ بالآخرِ وليسَ بِضِدٌ له ، صَحَّ آحتمالُ المَحَلِ الوَجْدِ لِؤَجُودِهما معًا ، لأنَّ سَبِيلَ كلِ خِلاَقْيْنِ لَيْسَا بِضِدَّدِنِ ، ولَوَجَبَ ، إنْ وُجِدًا معًا بالعالِم بالمعلومَثْينِ ، تزايدُ حالِهِ في كونِه عالِمًا بأحدِهما ، لأنّه عالِمٌ به بِعِلْمَمْين ، كلّ واحدِ منهما يُوجبُ لهُ حكمًا ، لَوِ ٱنْفَرَدَ ؛ فلا بُدَّ مِنْ تَزَايْدِ الأحكامِ بِتَزَايْدِ ما يُوجبُها على ما بَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وفي كتابٍ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعلَّلُ ، إنْ كانَ القولُ بالأحوالِ صحيحًا ثابِتًا . وقد عَلِمْنَا أَنَّ التَّزَايْدَ في ذَلكَ باطِلٌ ، غَيْرُ محسوسٍ ؛ فَعَلْلَ دِمْ هَذَا الوَجْهِ .

والوَجْهُ الآخرُ أنَّه لو كانَ ذَالكَ كذَالكَ ، لَصَحَّ أَن يُخلَقَ ويُوجَدَ في الـمحلِّ أحدُ العِلْمَيْنِ الخِلاَفَيْنِ مع وجودِ ضِدِّ الآخرِ به ، فيكون عالِمًا بأَحَدِ المَعْلُومَيْنِ وجاهِلًا بالمعلوم على ذَالكَ الوَجْهِ لوجودِ ضِدِّ العلمِ الآخرِ به مِنَ الحجلِ . وذَالكَ مُحَالٌ . وقد بَيَّنًا فيما سَلَفَ صحّة وجودِ كلِ واجدِ مِنَ الخِلَاقَيْنِ اللَّذَيْنِ تحقّلَهما المَحَلُّ مَّا مع ضِدِّ للآخرِ كالسَّوادِ والحركةِ الذي يُمْكِنُ وجودُ كلِّ واجدٍ منهما مع ضِدِّ صاجِدٍ أو يَضِخُ ذٰلكَ في أحدِهما ولا يَصِخُّ في الآخرِ كالعِلْمِ والحياةِ والقدرةِ وجميع صفاتِ الحيِّ التي يَصِخُ وجودُ الحياةِ ثمَّ الموت .

ولَمُنَا ٱسْتَخَالَ وَجُودُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَلَدْيْنِ العِلْمَنْنِ مَع ضِدِّ الآخرِ أَو وَجُودُ أَحَدِهُما مع ضِدِّ صاحبِهِ ، ٱستحالَ كُونُهُما خِلَاقْيْنِ غَيْرَ ضِدَّيْنِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، ٱستحالَ وجُودُ علم واحدٍ حادثٍ بِمَعْلُومَيْنِ على جَهةِ التفصيلِ . وليسَ مِثْلُ هَلْذِهِ الدلالةِ موجُودًا في إحالةِ كُونِ علم القديمِ ، تعالى ، علمًا بِمَعْلُومَيْنِ وما لا نهايةً لهُ على التفصيل بحيثُ يُجِيلُ ذالكَ .

وكذالك فليس شيءٌ مِثّا يَعْتَمِدُونَهُ هم في إحالَةِ ذَالكَ موجودٌ في عِلْم القديم ، تعالى ، وذَلكَ أَنَّهم يقولونَ : إنَّما وَجَبَ القضاءُ على أنَّ عِلْمَنا بكلِّ معلوم على جهة التفصيلِ خِلَافُ علمِنا بغيره ألَّه [64ب] لا معلومَيْنِ ، يشررُ إليهما على جهةِ التفصيلِ إلَّا ويَصِيحُ أَن يَعْلَمَ العالِمُ منَّا أحدَهما بِجَهْلِ الآخرِ ؛ فَقَبَتَ أنَّ العِلْم بهما متفايرٌ مُختَلِفٌ ، يضادُ بعضُهُ ما لا يضادُ البعض . والقديمُ ، تعالى ، لا يُصِحُ جهلُه بشيءٍ مِنَ المعلوماتِ ؛ فَيُستَقَلُ بذلكَ على أنَّ عِلْمَهُ بكلِّ شيءٍ منها على جهةِ التفصيلِ خِلَافُ عِلْمِنا بغيره أنَّه لا معلومَيْنِ ، يشيرُ إليهما على جهةِ التفصيلِ غير علمِهِ بالآخرِ ؛ فلَم تَستَقَمْ هانِهِ الدلالةُ على إحالةِ تَعَلِّي عَلْمِهِ بهمَعْلُومَيْنِ .

ومِن مُعْتَمَدَاتِهِم أيضًا أنَّه ، لو صَحَّ وجودُ علم واحدٍ مُتَعَلِّقٍ بمعلومينِ على جهةِ التفصيلِ ، لَصَحَّ أن يَطزَأ بَعْدَ وجودِهِ الجهل بأحدِهما ؛ فيجبُ بقاؤهُ مِنْ حيثُ كان عِلْمًا بِمَا طَزَأ الجهلُ به وبقاؤهُ مِنْ حيثُ هو عِلْمٌ بالآخرِ . وذالكَ يُوجبُ كونَهُ

١ فيجب: + ان ، الأصل .

موجودًا معدومًا ونابِنًا مُنتَفِيًا . وذلك مُحَالً . وهذي عِندَهم الدلالةُ المُعْتَمَدَةُ في إحالةِ كونِ اللونِ كونًا والكونِ طعمًا والعلمِ قدرةً . وهذي عِندَهم الدلالةُ المُعْتَمَدَةُ نفي إحالةِ كونِ القديم ، تعالى ، علمًا بمعلوميُّنِ وبما لا نهايةً له على التفصيلِ لِعِلْمِنَا بالستحالةِ كونهِ جاهِلًا ببعضها وطُرُوّ جهلِ عليه بمعلوم منها ووجوب كونهِ عالِمًا بسائِرِها وجوبًا دائِمًا لازِمًا . وإذا كانَّ ذالكَ كذالكَ ، فلا شيءَ مِمَّا يُجيلُ كونَ عِلْمِنا علمًا بمعلوماتٍ على جهةِ التفصيلِ موجود في علم القديم ، وتعالى ؛ فلم يجبُ قياسُ عِلْمِه في هذا البابِ على علم علومنا .

فإن قالوا : هذا ، وإن لم يَصِحَّ ثبوتُهُ في القديم ، تعالى ، فإنَّهُ يَصِحُّ تقديرُهُ بأن يقالَ : لو فُرِضَ كونُ القديم ، تعالى ، مِمَّنْ يَصِحُّ أن يَجْهَلَ بعض المعلوماتِ ، لَوَجَبَ انتفاءُ عِلْمِهِ بالجهلِ بذالكَ المعلوم وبقاؤُهُ مِنْ حيثُ كان عِلْمًا بغيره ، وذالكَ أنَّ الدلالةَ مُبْنِيَّةً على التقديرِ .

يقالُ لهم : في التعلّقِ بالتقديرِ في هذا البابِ وغيوه نَظرٌ ، إذا عُلِمَ أنَّ المقدّرَ ممتنعٌ مستحيلٌ . على أنَّه ، إنْ وَجَب ذٰلكَ ، وَجَب إحالةً كونِ القديم ، تعالى ، عالما قادرًا حبًّا لذاتِه أو بحالٍ واحدة ، هو مُختَصِّ بها لكونهِ عليها ، وَجَب حصولُهُ على جميعِ هاذِهِ الأحوالِ والأحكام [٢٤] ، لأنّه لو كانَ ذٰلكَ ، لَكَانَ يجبُ ، لو فَرَضْنَا كونَهُ عاجرًا عن بعضٍ مقدوراتِه ، مع كونِهِ عالماً بذاتِه وطُرُوّ عَجزٍ عليه عن ذٰلكَ المقدورِ ، أن يُنتَفِى ذٰلكَ بذٰلكَ العجزِ ولا يَنْتَفِى مِنْ حيثُ كانَ عالمًا المأردُ الجهلِ عليه عن ذُلكَ الحالُ في كونهِ عالماً ومُدْرِكًا ، بل كانَ يجبُ ، إذا فرضنا طُرُوً الجهلِ عليه بعضِ معلوماتهِ التي يعلمُها بذاتِهِ ، أنتفاءُ ذاتهِ بذلكَ الجهلِ وبقاؤها مِنْ حيثُ كانَتْ عالمة بغيرٍه . وكذالكَ ، إنْ كانَتْ هناكَ حالُ الجهلِ وبقاؤها مِنْ حيثُ كانَتْ هناكَ حالُ

١ بواو مشددة ، كما في الأصل . كذلك فيما يلي من مواضع ؛ وهي لغة في الهمز من طُرُوء .

واحدةً ، توجب له بحصوله على هليه الأحكام ، لأنه كاناً يجب ، إذا فُرِضَ طُرُولُ العجزِ عليه عن مقدوراتِه أو بعضها أو الجهل ببعضٍ معلوماته ، أثَنَقَاء لا الحالِ عِندَ طُرُّق العجزِ عليه عن مقدوراته بذلك المعلوم ، لا تهما يُوجبُانِ ضدَّ ما يُوجبُان تلك الحالُ وبقاؤها مِنْ حيثُ أَوْجَبُتْ كونَهُ عالِمًا بمعلوماتٍ أُخرَ وكونَهُ حيًّا ومدركًا . وهذا يُوجبُ على موضوعٍ مُرْضِهمْ وتقديرهم إحالة كونهِ حَيًّا عالِمًا قادرًا لذاته أو بحالٍ واحدة ؛ فَوَجَبَ أَنَّ هليهِ الأحكام ، كما يستحيل كونهُ عالِمًا وإحدٍ ، ثوجبُ له الحُكُم بكونهِ عالِمًا بسائرِ المعلوماتِ على جهةِ التفصيلِ . ولا مَحرَج مِنْ ذالك .

فقد بَانَ لَكُم أَنَّهُ لا شيءَ مِثَا أَخَالَ كُونَ عِلْمِنَا عِلْمَنَا بالْمَغْلُومَيْنِ ومعلوماتِ على جهةِ التفصيلِ يُجِيلُ كُوْنَ عليهِ ، تعالى ، كذلك وأنَّهم قَامُوا عِلْمَهُ ، تعالى ، على علومِنا في هذا الباب بغيرِ عِلَّةٍ ولا دلالةٍ ولا شُهْهَةٍ في سقوطِ قياسِ حكم الغائبِ على الشاهدِ على هَلْيُو السبيلِ . وباللهِ التوفيقُ .

١ انتفاء : انتفى ، الأصل .

٢ مِمًّا: ما ، الأصل .

فإن فالوا : إنَّما أَخَلْنَا ذَالكَ في عليم اللهِ ، تعالى ، لأجلِ عِلْمِنَا باَستحالةِ كَوْنِ العليم المُتَعَلِّقِ بنا بمعلومَيْنِ على جهةِ التفصيلِ مِنْ حيثُ كان إثباتُهُ بخلافِ حُكْمِ عُلُومِنا حكم بِخِلافِ حُكْمِ الشَّاهِدِ والوُجُودِ .

قبلَ لهم : إنَّ التَّمَلُق بهذا أيضًا أَوْهَى وَأَرَكُ مِنْ تَمَلُّقِكُم الأَوَّل ، لأَنّنا جميمًا لا نَمْنَعُ المحكم على الشيء في الغائب بخلاف خُكُم الشاهِد والوجود ، إذا لم يَكُنِ الحُكُم له بذالكَ يَنْفُصُ [13ب) عِلَّة الحُكْم ولا شَرْطًا لازِمًا له ولا حَدًّا وحقيقةً للمحكوم له ولا يُفْمِدُ دلالةً ويَفْلَهُ حقيقةً ويُوجبُ إحالةً .

وهاذِهِ سَبِيلُ حُكْمِنَا على عِلْم اللهِ ، تعالى ، بأنَّه عِلْم بسائِر المعلوماتِ على جهةِ التفصيلِ ، لأنَّ ذلك ليسَ بنقضٍ لِعِلَّةِ كونِ العالِم عالمًا ولا نقضٍ لكونِ العِلْم علمًا ولا يُحبُ ولا لِحَدِّ العالِم وحقيقةِ وكونِهِ عالمًا بها أَجْمَعَ على التفصيلِ بعلم واحدٍ ، لا يُوجبُ تَمَدُّرَ الأحكام عليه ولا يَنْقُضُ حقيقة العلم ولا حقيقة العالِم ، لأنَّه ليسَ حقيقة العلم استحالة كونِه متعلَّق بمعلومتين ، لأنَّ هاذِه صفة كلِّ عَرْضٍ ، يُخالِفُ العِلْم في إحالية تعلَّق بمعلومتين على التفصيلِ ؛ فإن لم يَكُنْ عِلْمًا ولا هو أيضًا نقضٌ للدلالة على كونِ العالِم علمًا وكونِ العالِم عالمًا ، لأنَّ الإحكام هو الدَّالُ على كونِ الصانِع عالمًا ، والمحام علم والاحكام يَتَأتَّى ذلكَ عليمًا ، والإحكام عنه بعنه بنفره في التَعْلُق به وَحْدَهُ .

وكذالك فليس كونه متعلِقًا بمعلومه ومعلوماتٍ أُخرَ على التفصيلِ بِنَقْضِ لِشَرُطِ كونِهِ علمًا ، لأنَّه ليسَ مِنْ شرطِ العِلْم أن لا يكونَ مُتَعَلِقًا بمعلومَيْنِ على جهةِ التفصيلِ ، لأنَّ قولنا : «لا يتعلَقُ بمعلومَيْنِ» صفة نَفْي . وما هو شرطٌ في الصفةِ يجبُ أن يكونَ أمرًا ثابِتًا ، يتعلَقُ به المشروطُ ، ولأنَّ دعوى كونِ الأمرِ المُدَّعَى شرطًا يحتاجُ إلى دلالةٍ ؛ فَوَجَبَ ذَالكَ فيه ، ولا دليلَ يُوجبُ كَوْنَ مَا ٱدَّعَوْهُ شرطًا .

فإن قالوا : الذي يدلُّ على ذالكَ أستحالةً وجودِ علم مُتَعَلِّقٍ في الشَّاهِدِ بمعلومَثِنِ على جهةِ النفصيلِ ؛ فوَجَبَ الحُكُمُ بكونِ ذالكَ شرطًا لكونِهِ علمًا .

قلنا : فإنهم أيضًا لم يَحدُوا علمًا إلَّا عَرْضًا حادِثًا وجنسًا مخصوصًا ؛ فأجَمُلُوا ذَالكَ أَجمعَ مِنْ شرطِ كونهِ علمًا ! فإنْ مَرَرُثُمْ على ذَالكَ ، صِرْثُمْ إلى أنَّ علامَةً كَوْنِ الأمرِ شرطًا لمحصولِ الصفةِ أنكم لم تَجدُوا الموصوفَ بالصفةِ مُنْفَكًا مِنْ ذَالكَ الوصفِ ، ووَجَبَ عليكم وُجُوبًا ، لا مَخرَجَ منه ، أن يكونَ مِنْ شرطِ العالمي كونَهُ محدثًا مُتَحَيِّزًا مُؤتَلِفًا حامِلًا للأكوانِ [٧٤] وكاننًا في بعضِ الجهاتِ وذا بِنْيَةٍ وبِلَّةٍ ، لأنكم لم تَمْقِلُوا أو تَجدُوا عالِمًا ، يَنْقَلُ في الشاهدِ مِنْ ذَالكَ ؛ فإنْ مَزُوا على هذا ، كُفِينَا مَؤونَة كلامِهم . وإنْ أبَوْهُ ، نَقضُوا طريقتَهم إلى كونِ الوصفِ شرطًا لحصولِ وصفِ

فقد بّانَ لكم أنَّ إثبات عِلْم اللهِ ، تعالى ، يتعلَقُ بما لا نهاية له على النفصيلِ ، وإنْ كان بذالكَ مُخالِفٌ لِحُكْم علوم المُحَدَّثِينَ ، ليس يِنَقْضِ لِعِلَّةٍ ولا لدليلٍ ولا حَتَّ ولا حقيقةٍ ولا شرطٍ . ولا خِلَافَ بَيْنَا في جوازٍ إنباتٍ مِثْلِ هلاِهِ المُخالَّفَةِ بَيْنَ الشاهدِ والغائب . ولهاذا صَحَّ وجَازَ عِندَتا وعِندَهم إثباتُ القديم ، تعالى ، موجودًا قائمًا بنفسِهِ حَيًّا عالِمًا قادِرًا ، وإن لم يَكُن جسمًا ولا جوهرًا ولا مُتَحَيِّرًا ولا ساكنًا في الجهاتِ ، وإنْ كُمَّا لم نَقْقِلُ موجودًا قائمًا بنفسِهِ حَيًّا عالِمًا قادِرًا مُنْفَكًا مِنْ هائِهِدِ الأحكامِ والصفاتِ . وهذا واضِحٌ في إبطالِ تعلَّقِهِمْ بإحالَةِ ما قُلناهُ في حكم الشاهِدِ والوجودِ .

ويقالُ لَهُم أيضًا : أَنتُم تُوافِقُونَ أهلَ الحَقِ على عِلَّةِ كونِ الحَيِّ العاليم الفادرِ مِثَّا وجود العلم والقدرة والحياةِ به . وقد أجزئُم وجودَ حَيِّ قادرٍ عاليم ، لا للعِلَلِ الموجبةِ له هلذِهِ الأحكام ؛ فلو سُلِّمَ لكم أنَّ عِلَّهُ كونِ العِلْمِ عِلْمَا أنَّه لا يَتَعَلَّقُ بمعلومَيْنِ على التفصيلِ ، لو شرطَ كوفة عِلْمَا أن يكونَ كذائكَ ، لم يمنغ إثباتُ علم في الغانب ليس بعلم لهلذِهِ العِلَةِ وهلذِهِ الشريطة ، بل لغيرِ ذائكَ ؛ فكيف وقد بَيَّنًا أنَّ كونَ العلم عَيْرَ متعلقٍ بمعلومَيْنِ ليس بحقيقةٍ له ولا عِلَّةٍ في كونهِ عِلْمًا ولا شرطٍ لكونِه كذائكَ ؟ فَيَطُلُ ما قُلْتُمُوهُ مِنْ كلِّ وَجُهٍ .

فإن قالوا : فَأَجِيرُوا لأَجلِ ما وَصَفْتُم كُونَ عِلْمِهِ الذي هُو عِلْمٌ بِما لا نهاية له مِنَ المعلوماتِ ، لأنَّ كُونَه جهلًا ببعضِها ليسَ بنقضٍ لِجلَّةٍ كُونَهِ عَلِمًا ولا بحقيقتِه ولا لشرطِهِ في كُونَهِ عَالِمًا ، لأنَّ مُخالَفَة العلم بالشيء للعلم بغيره كَمُخالَفَة العلم بالشيء للعلم بغيره كَمُخالَفَة العلم بالشيء على صفةِ العلم بغيره وعلمًا بغيره وعلى صفةِ العلم بغيره وعلمًا بغيره وعلى صفةِ الحمل بغيره وعلى العلم بغيره وعلى العلم لغيره وعلى العلم الغيره وعلى العلم الغيره وعلى العلم الغيرة والن لم يَجُزُ هاله الم يَجُزُ ها قُلْتُم .

يقالُ لهم : نحنُ لم نُنْكِرْ كُونَ عِلْمِهِ ، تعالى ، جَهْلًا ببعضِ المعلوماتِ ، لأنَّ ذالكَ نَفْضٌ لِمِلَّةِ كُونِهِ عِلْمًا أو لِحَدِّهِ أو لِشَرْطِهِ أو نقضُ شروطِهِ ، وإنَّما مَنَعْنَا ذالكَ بدليل غير الذي قُلتُم ، إذا لم يَكُنْ ذالكَ دليلًا . وأحدُ الأَدِلَّةِ على ذالكَ ما قامَ مِنْ واضِحِ الأَدِلَّةِ على وُجُوبِ كُونِهِ ، تعالى ، عالِمًا بكلِّ ما يَصِحُّ أن يُعْلَمَ واستحالةِ جَهْلِهِ بِشَيْءٍ منه ؛ فإذا تُبَتَ ذالكَ ، آثَنَنَعَ أن يكونَ عِلْمُهُ بما عَلِمَهُ هو الجَهْلُ بما يحهلُه .

وأمتنعَ أيضًا أن يكونَ له جَهْلُ ببعضِ المعلوماتِ غير علمِهِ بما عَلِمَهُ لِاستحالةِ الجهلِ عليه . وإنَّما يصغُّ أن يُنظَرَ هل جَهْلُ زيدٍ بِمَا جَهِلُهُ هو عِلْمُهُ ما عَلِمَهُ أو مَعنَّى سِوَاهُ بَعْدَ أن يُعْلَمَ جوازُ الجهلِ على زيدٍ وأنَّه قد حَصَلُ جاهِلًا ببعضٍ المعلوماتِ ؛ فأمَّا أن يُنظَرَ في عِلْم مَنْ يستحيلُ عليه الجهلُ بمعلومِ هل جَهْلُهُ بما جَهِلَهُ هو نفسُ عِلْمِو بما عَلِمَهُ ، فإنَّه نَظَرٌ فاسِدٌ بِٱتِّفَاقِ ؛ فَبَطَلَ هَاذَا السؤالُ وقَسَدَ أيضًا أن أَوْرَدُهُ إِلْزَامًا .

فإن قيل : فَإِخَالَةُ هَذَا السؤالِ مبنيٌّ على وجوبٍ كونِهِ ، تعالى ، عالِمًا بكلِّ معلوم ؛ فلِمَ قُلتُم ذَالكَ ؟

قيلَ له : ليس هذا الكلائم في هذا الفصلِ . وأقربُ ما يدلُّ على ذَلَك أنَّه لا معلومَ يُشارُ إليه إلَّا ويَصِحُّ أن نَعْلَمَهُ نحنُ . وقد ثَبَت أنَّنا لا نعلمُهُ إلَّا بعلم صَرُورِيٍّ مِنْ فِعْلِ اللهِ ، تعالى ، فِينَا غير كَسْبٍ أو بعلم مُسَتَدَلِّ عليه بدليل ، يضعُهُ وينصبُهُ ، تعالى . ومحالُ أن يضطرُّنا إلى العلم بذلكَ المعلوم ويقصدَ إلى أضطرَارِنَا إلى العلم به دُونَ العلم بغيره مِمَّا يَصِحُ أن يضطرُّنا إلى العلم به إلَّا وهو حالِمٌ بذالكَ العلم الذي يقصدُ فينا وجعله عِلْمًا بععلوم مخصوصٍ وعالِم بمعلومِه .

ومحال أن يصيرَ علمُنا علمًا بمعلوم ، إذا لم يَعُعْ لنا عن نَظَرِ الإيمانِ ذِكْرٌ مِنْ فعلِ عالم به وبمعلوم ، وإلَّا لم يَكُنْ عِندَنا وعِندُهم [61] علمًا ؛ فوجَبَ ، إنِ أَصُطرَّنَا ، تعالى ، إلى العلم به ، كونُهُ عالِمًا به . وإن ذَلِّنَا أيضًا على العلم به ، فمحالُ أن يدلَّنا على علم أمرٍ بِعَيْنِهِ وغيره لنا بالدلالة مِنْ غيره ؛ وإن لم يَكُنْ عالِمًا به ولا يُرجد تعلَّقه بمدلولِهِ ويصيرَهُ إلى جعلِه على الصفةِ لكونِهِ عليها ، ذَلَّ على مدلولِهِ وتعلَّق به ، لأنَّ مِنَ المُحَالِ أَن يدلَّ الدَّالُّ ويَهْدِي الهادِي إلى ما ليسَ بعالِم به وأن يقصد نصب دليل على أمرٍ وقصيلٍ بَيْنَه وبَيْنَ غيرِه ، وإن لم يَكُنْ عالِمًا به ؛ فوَبَرَ عالى ، عالِمًا بكلّ ما يصحةً أن يكونَ معلومًا .

فكيفَ يقالُ : إنَّ عِلْمَهُ بِمَا عَلِمَهُ هو نفسُ جهلِهِ بما جَهِلَهُ ، والجهلُ مُحَالٌ في صفتِهِ ؟ وهذا واضِعٌ في إِبْطَالِ ما سَأَلُوا عنه .

الذي يُبينُ ويكشفُ عن أنَّ فاعِلَ العلم بمعلوم مخصوصٍ والدليلَ على مدلولٍ مخصوصٍ ، لأنَّهُ من كونه عالِمًا بمعلوم العِلْم ومدلولِ الدليلِ ، أن فعلهُ للعلم بمعلوم مخصوص والدلالة على مدلولٍ مخصوصٍ يقتضى قَصْدَهُ إلى فعلِ ذَلكَ العلم المتعلّق بذلكَ المعلوم دُونَ غيره مِنَ العلوم . ومِنَ المحالِ أَنَّ قصدَ القاصِيدِ إلى فعلٍ بغيّبهِ دُونَ غيره وهو غَيْرُ عالِم بالقَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غيره . وَكذَلكَ الحكمُ مِنْ فاعلِ الدليلِ المتعلّق بمدلولِ مخصوصِ دُونَ غيره ؛ فَنَبَتْ بذَلكَ ما قُلناهُ .

فإن قال قائِلٌ : فما المُعْتَمَدُ عندكم في إحالَةِ كونِ علم الإنسانِ بالشيءِ جَهْلًا بغيره ؟

قبلَ له : الذي يُبْطِلُ ذَلكَ أنَّه لو كان علمُ العالِم مِنَا بالشيء جهلًا بغيره ، لاستحالُ أن يعلمَهُ ويعلمَ ذَلكَ الغير ؛ فلَمَّا كان لا غَيْرُ لِمَا عَلِمَهُ بعِلْمِهِ إلَّا ويَصِحُ كُونُهُ عَلِمُهُ بعلْمِهِ إلَّا ويَصِحُ كُونُهُ عَلِمُهُ به مع ما هو عالِمٌ به ، ثَبَت أنَّه لا يجوزُ أن يكونَ عِلْمُهُ بالشيء جهلًا بغيره ، وقد يجعلُ هله الكلام دلالةً على أنَّهُ محالٌ أيضًا كونُ عِلْمِهِ بالشيء علمًا بغيره ، لأنَّهُ لا معلومَيْنِ لنا على جهةِ التفصيلِ إلَّا ويَصِحُ أن يُغلَمَ أحدُهما ويُجْهَلَ الآخرُ ، ولو كانَ العلمُ بأحدِهما عِلْمًا بالآخرِ ، [٨٤ب] لم يَصِحُ أن يُعلَمَ أحدُهما ولا يُعْلَمُ الآخرُ ؛ فَتَبَت أنَّ العلمَ بالشيء غَيْرُ العلم بغيرِه وغَيْرُ الجهلِ أيضًا بغيره .

وفي هذيو الدلالة عِندنا نظر ، لأنَّ لقائِل أن يقولَ : ما أنكرتُم مِنْ أن يكونَ مِنْ ملايم الإنسانِ ما يكونُ علمًا بالشيء وجهلًا بغيره وعلمًا بالشيء وعلمًا بغيره ، وأنَّه محالَّ مع وجود العلم بالشيء الذي هو علم بغيره الجهل بذلك الغير ؟ ومحالَّ أيضًا أن يُوجدَ العلمُ بالشيء الذي هو علم بغيره ، فلا يكونُ مَنْ وُجدَ به عالِمًا بذلك الغير ؛ فإذا عُلِمَ ذلك العلمُ الذي هو علم بغيره ، فلا يكونُ مَنْ وُجدَ به عالِمًا بذلك علم هو علم بنعيره وما هو عِلْم باحدهما وجهل بالآخر إلى علم هو علم بأحدهما فقط ، صَحَّ الجهلُ بذلك الغير وأَمْكَنَ لأجلِ هذا أن يكونَ مِنْ العلوم ما هو علم بالشيء وجهل بغيره وما هو عِلْم بالشيء وجهل بغيره ؛ فالواجبُ إذا أن يعتمدَ في ذلك على ما قُدَّمْنَاهُ مِنْ أنَّه لو كانَ مِنْ علوم الإنسانِ بالشيء ما هو جَهُل بغيره ، لم يَخلُ مِنْ أن يكونَ مِنْلَيْنِ أو ضِدَّيْنِ ، كما ذَكْرُنَا في بالشيء ما هو جَهُل بعيره ، لم يَخلُ مِنْ أن يكونَ مِثْلَيْنِ أو ضِدَّيْنِ ، كما ذَكْرُنَا في إلاشاء إلى الشيء ما هو عَهْل بعيره ، لم يَخلُ مِنْ أن يكونَ مِثْلَيْنِ أو ضِدَّيْنِ ، كما ذَكُونَ في إلى الله عَنْ يَعْلَى أن عِند اللهُ عَلَمْ بالله عَلَم يَتَعَلَقُ بمعلومَيْنِ وآخرَ يَتَعَلَقُ بأحدِهما . وذلك بَيْنَ عِند التَّأَمُّل .

فإن قال قائل : فقد بَقَنَّتُمْ فيما سَلَفَ أَنَّ كُلُّ طريقٍ أَحَالَ كَوْنَ عِلْمِ الإنسانِ مُتَعَلِّفًا بمعلومُتِنِ ومعلوماتِ كَثِيرةً على التفصيلِ غيرُ موجودٍ ولا مستقيم في علم القديم ، تعالى ، وأنَّه لا يجبُ قياسُ عِلْمِهِ في هذا الباب على علومنا بغير عِلَّةٍ ولا دليلٍ يجمعُهما ، وأوضَحتُم أنَّ التُعَلَّقُ بِمُجَرِّدِ الشَّاهِدِ والوجودِ في ذلك والقضاء به على الغائبِ غَيْرُ مستمِرٍ ، وأنَّه يُؤدِّي إلى الجهالاتِ التي ذكرتُمُوهَا .

وما نُطَالِبُكُمْ المِيجابِ ذَاللَّ عليكم مِنْ حيثُ وَجَبَ في علومِنا ، وإنَّما نقولُ لكم البتداء : إذا وَجَبَ كُونُهُ ، تعالى ، عالِمًا بعلم لِمَا تَدَّعُونَهُ مِنْ دَلالةِ الفِعْلِ عليه ومِنْ أَنْ خَدَّ العالِم وحقيقتَهُ أَنَّ له عِلْمًا أَو لأجلِ أَنَّ عِلْمًا كُونِ العالِم عالِمًا أَنَّ له علمًا أَنْ لا علمًا وصَعَ مع ذَالكَ كُونُ عَلِمُهِ ، تعالى ، علمًا بما لا نهاية له مِنَ المعلوماتِ ، ولأنَّ ذَالكَ لا يُبْطِلُ عِلَّة كُونِ العالِم عالِمًا ولا عِلَّة كُونِهِ [ [ 18 ] علمًا ولا حَدَّ العالِم ولا خَدَّ العلم ولا الشرطَ في كونِ العالِم عالِمًا ولا علمً اولا الشَّرطَ في كونِ العلم عِلْمًا ولا يُوجبُ عَلَي العلم ولا الشرطَ في كونِ العالم عِلْمًا ولا يُوجبُ ذَكرتُموها مِنْ صِحَةِ كُونِ علمِهِ علدةً وإدراكًا وكلامًا ، وإنْ كَانَتُ أَجناسُ هانِهِ الصفاتِ مختلفةً لأجلٍ أَنْ كونَة علمًا قدرةً وحياةً وإدراكًا وكلامًا ، وإنْ كانَتُ أَجناسُ هانِهِ الصفاتِ مختلفةً لأجلٍ أَنْ كونَة علمًا قدرةً إدراكًا لا يُبطِلُ عِلَّةً ولا ينقضُ شرطًا ولا يُبْطِلُ حَلَّةً على وجوبِ كونِهِ حَبًا عالِمًا قادِرًا مُلْزِكًا مُربِدًا مُنْكَلِمًا باقِيًّا بحياةٍ وعلم وقدرة وإدراك وكلام وإرادةٍ وبقاءٍ ، غَيْر أَنَّ عِلْمَهُ الذي به يعلمُ هو جميع هانِهِ الصفاتِ ، ويصغُ أَن وإن استحالَ أن يكونَ مُ علم الخلق ما يحصلُ في نَفْهِهِ على صفةٍ ، يَصِحُ أَنْ عَلْمَ المناحِلُ في نَفْهِهِ على صفةٍ ، يَصِحُ أَن

١ نطالبكم: يطالبكم ، الأصل.

يَعْلَمَ بِهِ وِيَقْدِرَ وِيُدْرِكَ ؛ فما الجوابُ عن ذالكَ ؟

يقالُ لَهُم : نحنُ لم نُنْكِرْ كونَ علمِهِ قدرةً وحياةً لأجل أنَّه لو ثَبَتَ كذالكَ ، لوَجَبَ شيئًا مِنْ وجوهِ الفسادِ التي عَدَدْتُمُوهَا ، وإنَّما أَبْطَلْنَا ذالكَ بقضيّةِ السَّمْع دُونَ العقل ، وإنْ كانَ مِنْ أصحابنَا مَنْ قد ذَكَرَ في ذَلكَ أمورًا ، تُجِيلُهُ مِنْ جهةِ العقل ، نحنُ نذَكُرُهَا ؛ فأمَّا السَّمْعُ الدَّالُّ على ذالكَ ، فهو أنَّ الأُمَّةَ على ٱختِلافِها في إثباتِ الصفاتِ ونَفْيهَا مُتَّفِقَةٌ على أنَّه لا يجوزُ أن يكونَ للهِ ، سبحانَهُ ، علمًا قدرةً ؛ فأمَّا مَنْ قالَ : محالٌ أن يكونَ له علمًا ، فقد أَحَالَ أن يكونَ له علمًا قدرةً أو علمًا ليسَ بقدرة . وكيفَ يتوهُّمُ على مَنْ أَحَالَ وجودَ علم له على وجهِ إجازتهِ لكونِ علمِهِ قدرةً والنظر في أنَّ العلمَ قدرةً أو مُحَالٌ كونُهُ كذالكَ إنَّما يكونُ مع إثباتِ العِلْم وبَعْدَ حصولِ العلم بوجودِهِ ؟ فأمَّا مع نَفْيهِ ، فإنَّهُ مُحَالٌ . وأمَّا مَنْ أَثْبَتَ عِلْمَهُ وصفاتِ ذاتهِ مِنْ أَهِلِ الحَقِّ ، فقد أُطْبَقُوا على إحالَةِ كُوْنِ عِلْمِهِ قدرةً إدراكًا ؛ فإذًا فَقَدِ أَتَّفَقَّتِ الْأُمَّةُ ، المُثْبِتُ والنافي منها ، على [٩٤ب] إحالةِ إثباتِ علمِهِ قدرةً أو على صفةِ شيءٍ مِمَّا ليسَ بعلم مِنْ صفاتِ الحَيِّ . وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، مَنَعَ هَٰذَا السَّمْعُ مِمَّا سَأَلْتُمْ عنه . ولولاهُ ، لأَجَزْنَا ذَالكَ ولم يَكُنْ عِندَنا على إحالتِهِ دليلٌ ؛ فهاذا هو العمدةُ عِندُنا في إبطال ما سألتُم عنه . ونحرُ الآنَ نذكرُ ما قالَهُ أصحابُنَا في إحالةِ ذلكَ مِنْ جهةِ العقل .

قال شيخنا أبو الحسن الأشعريُّ ، رضي الله عنه : لو كانَ القديمُ عالِمًا بنفسِهِ قادِرًا بنفسِهِ ، لَكَانَ ما به عَلِمَ به قَدَرَ ولَوَجَبَ أن يكونَ مَعنَى الله عالِمٌ هو مَعنَى أنَّه قادِرٌ وأن يَقْدِرَ على نفسِهِ وعلى الباقي حالَ بقائِهِ مِنْ حيثُ كانَ عالِمًا بذلكَ . وذلك مُخالٌ .

فيجوز ، إنْ صَحَّتْ هانِهِ الدلالةُ ، نقلُها إلى العلم ؛ فيقالُ : لو كانَ عِلْمُهُ هو

قدرتُهُ ، لَكَانَ ما به عَلِمَ به قَدَرَ وَلَوَجَبَ كُونُهُ قادرًا على ما عَلِمَهُ . وذلك مُحَالً ؟ فَصَحَ أَنَّ ما به يَعْلَمُ لا يَصِحُّ أن يقالَ : هو الذي به يَقْدِرُ . وهذا غيرُ مستمرٍ عِندَنا ، لأنَّهُ قد ثَبَتَ عِندَه أنَّ عِلْمَ القديم ، تعالى ، قديمٌ لنفيه وأنَّه عِلْمٌ لنفيه . وكذالكَ قدرتُهُ بكلِّ شيءٍ مِنْ صفاتِ ذاتِهِ ، ولم يجبُ أن يكونَ مَعنَى أنَّ العلمَ علمٌ هو مَعنَى أنَّه قديمٌ ، وإنَّ كانَ ما له كانَ العلمُ علمًا هو ما له كانَ قديمًا وهو ذاتُهُ .

وكذالك لا يجبُ ، وإنْ كانَ عالِمًا لنفسِهِ قادِرًا لنفسِهِ ، أن يكونَ مَعنَى أنَّه عالِمُ هو مَعنَى أنَّه قادِرٌ وأن يَقْدِرَ على كلّ معلوم كما عَلِمَ كُلّ مقدورٍ .

وَكذَلَكَ فَقَد تَبَتَ أَنَّ الجوهر هو مُخْدَثُ موجودٌ لنفيهِ ومُتَحَيِّزٌ لنفيهِ وحاملٌ الأعراض لنفيهِ ، وإن لم يجبُ أن يكونَ مَعنَى أنَّه موجودٌ هو مَعنى أنَّه جوهرٌ مُتَحَيِّزٌ للفيهِ ، فقيل : مُتَجَيِّزٌ للأعراض ؛ فصغرَ لِمَا ذُكْرَنَاهُ هَذَا الاستدلالُ ، ولكن لَوْ أَكِدَ بشيء ، فقيل : لو كان عِلْمَهُ ، تعالى ، قدرةً ولم يَصِحُ أن يكونَ عِلْمًا إلَّا وهو قدرةٌ ولا قدرةً إلَّا وهو علمٌ ولم يكنُ أَحَدُ الوَصْفَيْنِ له أَعَمَّ مِنَ الأَحْرِ ، وَجَبَ أن يكونَ مَعنى أنّه علمٌ هو مَعنى قدرة ولَزِمَ ما قاللهُ لكانَ قولُنا على ما فيه مِنَ الأعراضِ بأن يقال : [ • 6] ولمَّا كانَ علمُهُ قديمًا لنفيهِ وعلمًا لنفيهِ ولم يكنُ علمًا إلَّا وهو قديمٌ ولم يَصِحُ كونُهُ قديمًا إلَّا وهو قديمٌ ولم يَصِحُ عناهُما واحِدًا . وهذا عَيْرُ مستفيم .

وَكِذَلْكَ فَقَدَ نَبَتَ مِنْ قَولِنَا أَنَّ أَمْرُهُ ، تعالى ، هو خبرُهُ وهو نَهْيُهُ عَمَّا هو نَاهِ عنه . و وليس وَصْفُهُ بأنَّه خبرٌ أَعَمَّ مِنْ وَصْغِهِ بأنَّه أَمْرٌ مِنْ حيثُ لم يَصِحَّ كُونُهُ خبرًا إلَّا وهو أَمْرٌ ولا كُونُهُ أَمْرًا إلَّا وهو خبرٌ . وَجَبَ أَن يكونَ أَنَّه خبر عَمًا هو خبرٌ عنه أَنَّه أمر به ، ومَعنى أنّه أَمرٌ هو لمعنى أنّه أخبَرُ عنه ووَجَبَ لذَالكَ كُونُهُ أَمرًا بكلِّ ما هو خبرٌ عنه مِنْ قديم وباق . وهذا باطلٌ ، غَيْرٌ لازِمْ عِندَنا ؛ فلم يَصِحَ الاعتمادُ على هذهِ و الدلالةِ لِمَا ذَكُرنَاهُ ، وإنَّما يجبُ ، إذا كانَ الشيءُ عِلْمًا قدرةً ، أن يَتَنَاوَلَ ما يَصِعُ كُونُهُ معلومًا به مِنْ حيثُ كان علمًا وما يَصِحُ كُونُهُ مقدورًا به مِنْ حيثُ كانَ قدرةً ، كما أنَّه ، إذا كانَ نَفْسُ خبره أمرًا ، كانَ خبرًا عنه . هذا واجبٌ في حُكْمِ النظرِ . وقار إنَّما يَصِحُ كُونُهُ آمرًا به ، وإن لم يَكُنْ خبرًا عنه . هذا واجبٌ في حُكْمِ النظرِ . وقال بعضُ أصحابِنا : لَمَّا كانَتْ خاصِيَّةُ العلم كونَهُ علمًا بما هو عِلْمٌ به ، آستحالُ كُونُهُ قدرةً ، لأنَّ ذلكَ يَقْلِبُ خاصِيَّةً كُونهِ عِلْمًا . وهذا أيضًا غيرُ مستمرٍ ، لأنَّ خاصِيَّةُ الأمرِ المكونِهِ قديمًا وخاصِيَّةُ العلمِ بكونِه علمًا . وكُلَّما حَصَلَتْ له خاصِيَّةً ، بَانَ كُونُهُ عِلْمًا بغيره ، وإنْ كانَتْ خاصِيَّةُ علمِنا بالشيءِ المعيِّنِ مُخالِقَةً لخاصِيَّة ، علمِنا بغيره .

وقالوا أيضًا: لمَنَا كَانَتْ حقيقةُ العلمِ وَخْدَهُ أَنَّه ما به عَلِمَ العالِمُ لم يَجُزْ كُونُهُ قدرةً ، الأنَّ ذَالكَ ينقضُ حَدَّ كونه مِتا الحَلْ ، لأنَّ كُونَهُ قدرةً لا ينقضُ كونَهُ مِتَا الأَنْ ذَالكَ ينقضُ حَدَّ لا ينقضُ كونَهُ مِتَا يعلمُ به ؛ فيجوزُ أن تجنمعَ له حقيقةً كونِهِ علمَا ؛ عِلْمُ وحقيقةً كونِهِ علمًا ؛ عِلْمًا وحقيقةً كونِهِ علمًا ؛ فرائم والمُوجدُ به ، وحقيقةً كونِهِ علمًا ؛ فرائم والوهُ .

وقال بعضُهم: لمَّاكانَ ما به كون القادِر مِنَّا مخالِفًا لذاتِ ما به علم ، ٱسْتَمَالُ أَن يكونَ ما به عَلِمَ البارئُ ، تعالى ، به يَقْدِر . وهذا أيضًا غيرُ صحيحٍ ، لا يُوجبُ أن لا يكونَ علمًا بمعلوماتٍ ، لأنَّه قد ثَبَتَ أيضًا أنَّ ما به يُعلمُ الشيءُ مِنَ المعلومِ غَيْرُ ما به يعلمُ غيرُه وخِلاَفُهُ . وأقلُ ما يَلْزَمُ على ذلكَ أَن يكونَ علمُهُ بالشيءِ غَيْرَ عِلْمِهِ

١ إحداهما : احدهما ، الأصل .

٢ الأمر : اللامر ، الأصل .

٣ حقيقتان : بحصصان ، الأصل .

بغيرِه ، لأنَّ عِلْمَنَا بالشيءِ غَيْرُ العلمِ بغيرِه إلى أَنْ ننظرَ في أنَّه خِلَاقُهُ أم لا .

وآسنَدَلُوا أيضًا على ذلك بأن قالوا: لوكانَ ما به عَلِمَ به قَدَرَ ، لكانَ مَنْ عَلِمَهُ عالِمًا عالِمًا على ذلك مِنْ عَلِمَهُ عالِمًا قادِرًا . وهذا غَيْرُ واجبٍ ، لأنّه ، تعالى ، قديمً لذاتِه . ولا يجبُ أن يكونَ مَنْ عَلِمَهُ الداتِهِ ، ولا يجبُ أن يكونَ مَنْ عَلِمَهُ موجودًا حادِثًا بخيرٍ أو موجدٌ إرادته وسوادٌ لذاتِهِ . ولا يجبُ أن يكونَ مَنْ عَلِمَهُ موجودًا حادِثًا بخيرٍ أو نظرٍ ، عَلِمَهُ سوادًا في أمثالِ هذا . ولذالكَ صَحَّ إثباتُ المعلوم والمحجولِ ، ولا يُتَصَوَّرُ ذالكَ إلَّا في صِفَتَى نفسٍ للشيء ، يُعْلَمُ كُونُهُ على إحداهما ويحتملُ كُونُهُ على المحداهما ويحتملُ كُونُهُ على المُحدِيدُ وقد الله الله عليهُ العلمُ على المُحدِيدُ عَلَمُ يَعْلَمُ عَلَى المُحدِيدُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَى المُعلَمِ عَلَمُ عَلَى المُعلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المُعلَمِ عَلَيْهُ المُعلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى المُعْتَمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

نقالوا أيضًا : قد وَجَدُنا كُلُ ما له تَقُلُق مِنَ الصفاتِ لا يَصِبُحُ أَن يَتَعَلَق بِمتعلَقِ اللَّه عِلَى مخصوصً الآخرِ على خِلَافِ ذَلَكَ الوَجْهِ . وقد نَبَتَ أَنَّ تعلَّق العلم بالمعلوم تعلَّق مخصوصً ومُخالِفٌ لِبَيْتَ لعلمِهِ تعلَّق المعترِه المعقدورِ ؛ فاستحالَ أن يُلْبُتَ لعلمِهِ تعلَّقانِ مُختَلِفانِ . وهذه أيضًا غَيْرُ مستمرٍ ، لأنّه يُوجبُ استحالَة تَقلُق علمِهِ ، تعالى ، بالمعلوم وبغيره ، لأنّنا قد عَلِقنَا أيضًا أنَّ ما له تَقلُق بمتعلقٍ مخصوصٍ لا يَتَعَلَّق بغيره على مِثْلِ تَقلُقِهِ به حتَّى يكونَ علمًا بمعلومَيْنِ وإدراكًا لمدركَثنِ على وجه واجدٍ ؛ فيجبُ إحالةً ذلكَ في علمِهِ . وعلى هذهِ الطريقةِ أغَتَمَدَ القومُ في نَفْي عِلْمِهِ ؛ فَبَطَلَ الثَقلُق بذلكَ .

على أنه ينتقضُ على المذهبِ مِنْ أوَّلِ وَهُلَةِ ، وَذَالكَ أَنَّنا قَدْ أَنْتُنَا للقديم ، تعالى ، [10] كلامًا واحدًا ، له تَمَلُّقُ كثيرٌ مُحتَلِفٌ ، فيتعلَّقُ تَمَلُّقُ الخبرِ بالمخبرِ الذي هو خبرٌ عن وجودِهِ ويتعلَّقُ تَعلُقُ الأمرِ بالمأمورِ وتَعلُقُ النَّهِي عن غَيْرِ ذَلكَ المأمورِ . وكلُّ هذا تَعلُّقُ مُختَلِفٌ ، مُحَالً حصولُهُ للكلامِ الواجدِ في حُكْمِ الشاهدِ والوجودِ ؟

١ إحداهما : : احدهما ، الأصل .

فَبَطُلَ الاعتمادُ عِندَنا على هانما أَجْمَعَ وثَبَتَ أنَّ المُحِيلَ لذَّلكَ هو ما قَدَّمْنَاهُ مِنَ السَّمْعِ وحُجَّةِ الإجماعِ .

وهانيو الدلالة أيضًا يجبُ أن تُرجيلَ كونَهُ عالِمًا بمعلوماتِهِ بِعِلْمَيْنِ وقادِرًا على مقطوراتِهِ بَعِلْمَيْنِ ، وليسَ ما يقولُهُ بعضُ أصحابِنا مِنْ أنَّه لو كانَ عالِمًا بِعِلْمَيْنِ ، لَقَلِمُ بعلَ عالِمًا بالآخرِ ولَوَجَبَ كونُهُمَا مِثْلَيْنِ وقيامُهُما بذاتٍ واحدةٍ . وذالكَ مُخالً .

كما يستحيل قيام المِثْلَيْن مِن الصفاتِ بالذاتِ الواحدةِ المحدثةِ ، لأنَّهُ لا يجبُ اعتبارُ تَمَاثُلِ العِلْمَيْنِ بكونِهما مُتَعَلِّقَبْنِ بمعلوم واحدٍ على وجهِ واحدٍ لِمَا بَتِمَّاهُ مِنْ وَعَبْلُ ، ولأنّه لو سُلِمَ ذالك وأحالَ تسليمُهُ قيامَ العِلْمَيْنِ بذاتِ القديم ، تعالى ، مِنْ حيث كانَ شيئًا واحِدًا ، والواحدُ الذات لا يحتمل مِثْلَيْنِ مِنَ الصفاتِ ، كما لم يَحْرِ أحتمالُ الجوهرِ الواحدِ لمِثْلَيْنِ منها ، لجازَ أن يُطالِبَ مُطالِبٌ ، فيقول : ولِمَ أنكرُتُم أن يكونا عِلْمَيْنِ ، يَعْلَمُ ، تعالى ، بكلّ واحدٍ مِنهُما غَيْرَ ما يَعْلَمُ ، ه الآخر وأن يكونَ كُلُ واحدٍ مِنهُما في ذاتِهِ على صفةٍ ، تقتضي له كونَهُ عِلْمًا بغيرِ ما الآخر علم ، أو يكونانِ لأنفيهما ، لا لكونِ كلّ واحدٍ مِنهُما في ذاتِهِ على صفةٍ ، تكونُ عِلمَةً معلى صفةٍ ، تكونُ عِلمَةً لمتعلقِهِ بمعلوماتٍ محصوصةٍ .

ولا يُمْكِنُ دفعُ جوازِ ذلك بأن يقالَ : لا يجوزُ هذا ، لأتهما قديمانِ عِلْمَانِ غَيْرُ مفعولَيْنِ ؛ فليسَ أحدُهما بأن يكونَ عِلْمًا بما هو علم به أَوْلَى مِنَ الآخرِ ، لأنّه لا تأثيرَ لكونِهما قديمَيْنِ في وجوبِ آشتراكِهما في تعلَّقِهما بمتعلَقٍ . ولذالكَ [٥٠] كانتِ القدةُ والعلمُ قديمانِ ، وإن تَعَلَّقُ أحدُهما بما لا يتَعَلَّقُ به الآخرُ وكانا لنفسَيْهِمَا كذالكَ ؟ فلَمْ يَصِحَّ التَّعَلَّقُ بهذا ووَجَبَ الاعتمادُ في ذالكَ على السَّعْع الذي قَلْمُنَا ذِكْرَة .

فأمًّا قولُهم في الاستدلال : ولو جاز أن يَغْلَم بعِلْيهِ ما لا نهاية له مِن المعلوماتِ على جهةِ التفصيلِ ، لَصَحَّ كُونُهُ أَعِلَمًا بها بذاتِه ، لا بعِلْم ، ولَصَحَّ كُونُهُ أَيضًا قادِرًا ومُدْرِكًا بذاتِه ، حتَّى تكونَ ذائهُ على صفة ما يَصِحُّ أن يعلم به ويقدر ، فإنّه عِندَنا باطِلٌ ، وإنْ كانَ عِندَهم وعلى أُصُولِهم صحيحٌ ، لاتَهم قد أَنْبُوا عالِمًا قادِرًا بذاتِه ؛ فإنْ كانَ يندَهم وعلى أُصُولِهم صحيحٌ ، لاتَهم قد أَنْبُوا عالِمًا قادِرًا بذاتِه ؛ فإنْ كانَ إليه أنّ ذالكَ يُحَرِّرُ فَلَ بَعْدَرُ المعلوماتِ ، إلّا أنّ ذالكَ يُحَرِّرُ أَمْ يُوجبُ عِندَهم تجويزَ أَمْرٍ ، قد قالُوهُ وليسَ بِمُحَالٍ عِندَهم ؛ فَبَطَلُ على أوضاعِهم التَّقَلُقُ بذالكَ .

وإن قالوا : إنَّما سَمَئِيَّاكُم أَنْتُم القولَ بتجويزِ ذالكَ ، لأنّه مُحَالُ كَوْنُ علمِ واحدٍ متعلقِ بمعلومَثْنِ وما لا نهاية له على النفصيلِ ، كما أنَّه مُحَالٌ علمُ العالِم مِنَّا بذاتِهِ وكونُهُ قادِرًا حَيًّا بذاتِهِ ؛ فإذا أَجَرُتُم كَوْنُ عِلْمِهِ على صفةٍ ، يستحيلُ ثبوتُها لعلومِنَا ، لَزِمَكُمْ جوازُ كونِ ذاتِهِ على صفاتٍ ، يستحيلُ كونُ ذاتِ الحيِّ عليها في شاهِدِنا ؛ فأَجِيبُوا عن ذالكَ !

يقالُ لهم : قد بَيَّنَا أنَّ ما أَوْجَبُهُ قُولُنا أَو جَوَّرُهُ صحيحٌ عندكم ؛ فأمّا نحنُ ، فنقولُ : مُحالٌ مِنْ جهةِ العقلِ كُونُهُ ، تعالى ، حَيًّا عالِمًا قادِرًا لذاتِهِ . وليسَ بمُحالٍ مِنْ جهيةِ كونُ عليهِ حياةً قدرةً ، وإنَّما مَنَعَ مِنْ ذالك السَّمْعُ . والفرقُ بَيْنَ الأَمْزَيْنِ أَنَّ يَحْمَلُ كَوْنِ ذاتِهِ حياةً وعلمًا وقدرةً وكونه بمَعنى الصفاتِ . وذالك يمنعُ مِنْ كونِه عالِمًا قادِرًا ، لأنَّ الصفاتِ وما هو بمعناها لا يجوزُ أن يشارِكُ المصوصوف في الأحكام الواجبةِ له ولا يجوزُ قيامُهُ بنفسِهِ . [٢٥] ويُستدلُّ مِنْ بَعْدُ على أنَّ كَونَهُ حَيًّا عالمًا قادِرًا بنفيهِ يُوجبُ كُونَ ذاتِهِ صفةً مِنَ الصفاتِ . وذالك مُحَالٌ ولأنه قد تَبَتَ أنَّ عَلَمْ كونِ العالِم مِنَّا عالمًا أنْ له عِلْمَ المُخْمَ الواجبِ لِعِلْةٍ لا يجوزُ ثبونَهُ له يعِلْمَ يُخبِ كَوْنَ خاتِهِ على أنَّ المُحْمَ الواجبِ لِعلَمْ الله على أنَّ المُحْمَ الواجبِ لِعِلْةٍ لا يجوزُ ثبوتُهُ له يعِبْمَ يُخالِمُها . يعلمَ لا يجوزُ ثبوتُهُ له يعِبْمَ يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُهُ له يعلمَ يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُهُ له يعلمَ يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُه له يعلمَ يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُه له يعلمَة يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُه له يعلمَة يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُه له يعلمَة يُخالِمُها . يحدارُ ثبوتُه له يعلمَة يُخالِمُها . يحدارُ ثبوتُه له يعلمَة يُخالِمُها . يحدرُ ثبوتُه له يعلمَة يُخالِمُها .

ولعلَّنا أن نُشْبِعَ ذَالكَ مِنْ بَعْدُ ، لأنَّ في إثباتِ الحكم مع عدم العِلَّةِ في بعض مَنْ يجبُ له نقضًا لكونِ العِلَّةِ عِلَّةً في كُلِّ موضع . ومُحالٌ ٱنتقاضُ العِلَل وخروجُها عن كونِها عِلْلًا ولأنَّهُ قد ثَبَتَ بما نُبَيِّنُهُ مِنْ بَعْدُ ، وقد ذَّكَرْنَا مِنهُ طَرِّفًا مِنْ قَبْلُ ، أنّ حقيقةَ العالِم وَحُدَهُ ومَعنَى وَصْفِهِ بذالكَ أنَّ له عِلْمًا . ومُحَالٌ مِنْ قولِنا وقولِكم نقضُ العِلَل والحدودِ ؛ فلم يَجُزْ نَفْيُ عِلْمِهِ لأجل ذَالِكَ ولأنَّنا ، إذا جَعَلْنَا الطريق إلى كونِ العالِم عالِمًا ، الاستدلالَ بوقوع مقدوراتِهِ مِنهُ مُحْكَمَةً ، وبَيَّنَا أنَّ دلالَتها على كونِهِ عالِمًا لا بُدَّ لها مِنْ مدلولٍ يَتَعَلَّقُ به ، وأنَّ ذالكَ المدلولَ في الشاهِدِ ليسَ هو نفسُ القادِرِ المحكمِ ولا حالٌ حَصَلَ عليها ، وإنَّما هو العِلْمُ ، وثَبَتَ أنَّ مدلولَ الدليل مِنْ قولِنا وقولِكم لا يَختَلِفُ في شاهِدٍ ولا غائِبٍ ، ٱستحالَ كَوْنُ القديم عالِمًا لذاتِهِ أو لحصولِهِ على حالٍ ، ووَجَبَتْ دلالةُ الفعل على عِلْمِهِ ، كما وَجَبَتْ دَلالتُهُ عَلَى إثباتِ عِلْمِنَا ؛ فكُلُ هاذِهِ الوجوهِ قد أَحَالَتْ مِنْ جهةِ العقل كُونَهُ عالِمًا قادِرًا بذاتِهِ . وليسَ فيه ما يُحِيلُ كَوْنَ عِلْمِهِ قدرةً ، لولا السَّمْعُ ، لأنَّ ذالكَ لا ينقض عِلَّةً ولا شرطًا ولا حَدًّا ولا يَقْلِبُ دلالةً ولا جنسًا ولا يُوجبُ إحالةً . وقد بَيِّنًا ذَالكَ مِنْ قَبْلُ ؛ فَبَطَلَ تَوَهُّمُكُ أَنَّ إحالةً كونِ عِلْمِهِ قدرةً كإحالةِ كونهِ عالِمًا قادِرًا ىذاتە .

وهذي جُمْلَةٌ تَكْنِيفُ عن بُطْلَانِ كُلِّ ما ذَكْرُوهُ مِنْ إيجابِ كُونِهِ عالِمًا بعِلْم له ، [ ٣٥٠] لأنّنا قد بَيْنًا أَنَّ ذَالكَ لا يُوجبُ إثباتَ عِلْمَيْنِ له ولا إثباتَ علوم ، فهو بأن لا يُوجبُ كُونَهُ عالِمًا بأن لا يُوجبُ كُونَ عِلْمِهِ جَهْلًا ببعضِ المعلوماتِ وأنَّ ببعضِ المعلوماتِ وأنَّ الجهْلُ مُحَالً في صفيتِه ، وبَيُنَّنَا أَنَّه لا يُوجبُ كُونَ عِلْمِهِ جَهْلًا ببعضِ المعلوماتِ وأنَّ الحَجْلُ مُحَالً في صفيتِه ، وبَيُنَّنَا أَنَّه لا يُوجبُ كُونَ علمِهِ قدرةً إدراكا ولا يُحِيلُ ذَالكَ أيضًا ، وإن أحالهُ السَّمْعُ ، وبَيُنَّا أيضًا فيما سَلَفَ أَنَّه لا يُوجبُ كُونَ عِلْمِهِ ، تعالى ، مثلًا له ، سبحانهُ ، لكونِهما قديمَيْنِ مِمَّا يُغْنِي عن رَدِّهِ ، وبَيَّنَا أَنَّه لا يُوجبُ كُونَ عَلْمِهِ ، وبَيَّنَا أَنْهُ لا يُوجبُ كُونَ عِلْمِهِ ، وبَيْنَا أَنَّه لا يُوجبُ كُونَ عَلْمِهِ ، مَالِي ، مثلًا له ، سبحانهُ ، لكونِهما قديمَيْنِ مِمَّا يُغْنِي عن رَدِّهِ ، وبَيَّنَا أَنَّه لا يُوجبُ كُونَ عَلْمِهِ . كتاب الصفات كتاب

عِلْمِهِ مُحْدَثًا ومثل علومنا لكويه مُتَعَلِقًا بمعلوماتِنا على وجه تَعَلَق علومنا بها ؛ فيجبُ لذالك كونُه محدثًا مِنْ حيثُ أن يُشْبِه المحدثُ ما ليس بمحدثِ . وقد ذَكْرَنَا طرفًا في إبطال دعواهم وجوبَ تماثُلِ ما له تعلُقُ بكونِ متعلَقِهِ واحدًا على وجهِ واحدٍ ، فأغنى عن رَوْهِ ؛ ففَسَدَ بما وصفناهُ كُلُّ ما أَدْعَوْهُ مِنْ إيجابِ ثبوتِ العلمِ مِنْ وجوهِ الإحالةِ والفسادِ ؛ فَبَطَلَ بطلانِ ذالكَ ما عَزُلُوا عليه .

ثمَّ يقالُ لهم : إِنْ لَزَمَنَا إجازةُ كونِ عِلْمِهِ قدرةً إدراكًا على صفةِ جميع الصفاتِ وكونِ ذاتِ القديم ، سبحانَهُ ، حَيًّا عالِمًا قادِرًا بذاتِهِ لأجل قولِنا بثبوتِ عِلْم له ، يَتَعَلَّقُ بِمَا لَا نَهَايَةً لَهُ مِنَ المعلوماتِ ، لأَنَّ ذَالكَ أَجْمَعَ مُخَالَفَةٌ لَحُكُّم الشاهِدِ والوجودِ ولِعِلْمِنَا بأنَّ العلمَ بالشيءِ على التفصيل مُخالِفٌ للعلم بغيرِه مفصَّلًا ، كما أنَّ العِلْمَ به مُخالِفٌ للقدرة عليه ، وكما أنَّ الحيَّ العالِمَ القادِرَ لا يَصِحُّ كُونُهُ في الشاهدِ على هاذِهِ الأحكام لذاتِهِ ؛ فما أنكرتُم أن تكونَ حالُ القديم ، سبحانَهُ ، لذاتِهِ التي لها يكونُ عالِمًا هي حالُهُ التي لها يكونُ قادِرًا ومُدْرَكًا ومُريدًا وكارهًا ؟ وإنْ كانَتْ هاذه الأحوالُ مختلفة فيما بَيْنَنا أو في حكم المختلف مِنَ الذواتِ المنفصلة ، كما زَعَمْتُمْ أنَّ جميعَ هاذه الصفاتِ والأحوالِ واجبةٌ له عِندَ بعضِكم لذاتِهِ ، لا لِمَعَانِ مختلفةِ ، [٥٣] وعِندَ بعضِكم لأجل حالِ واحدةٍ لحصولِهِ عليها ، وَجَبَ كُونُهُ قديمًا وحَيًّا عالِمًا قادِرًا فيما لم يَزَلُ ولا يَزَالُ ، لأنَّنا قد عَلِمْنَا وعَلِمْتُم أنّ جميعَ هاذِهِ الصفاتِ المختلفة المعاني لا يجوزُ ثبوتُها لِمَنْ هي له لذاتٍ واحِدٍ هي ذاتُهُ أو غَيْرُ ذاتِه ولا لحالٍ واحدةٍ ؛ فَوجَبَ له هاذِهِ الأحكامُ والصفاتُ المختلفةُ ؛ فِلِمَ لا تَجبُ له هانِهِ الأحكامُ إلّا عن ذواتٍ مختلفةٍ متغايرة منفصلةٍ عن ذاتِهِ ؟ فإذا جَازَ أَنْ تَثْبُتَ هَاذِهِ الصفاتُ له مع أختلافِها لذاتِهِ أو بحالٍ واحدةٍ ، ليستُ بذاتٍ مِنَ الذواتِ ، جازَ أيضًا أن تكونَ حالُهُ في كونهِ عالِمًا ، هي حالُهُ وحكمُهُ في كونِهِ قادِرًا مُريدًا مُدْرِكًا ، وإنْ كانَتْ هاذِهِ الأحوالُ مختلِفَةً في الشاهِدِ .

فإن قال مِنهُم : إنَّه على هذهِ الصفاتِ لذاتِهِ قد علِمْنَا أنَّه محالٌ أنْ تكونَ صفتُهُ في كونِه عالِمًا هي حكمه وصفتُه في كونِه قادِرًا حَيًّا وأنَّها صفاتٌ متباينةُ المعنى ؟ فأستخالُ أن يكونَ له صفةُ واحدةٌ لكونِه على هذهِ الصفاتِ .

قِيلَ لهم : وقد عَلِمُنا أيضًا وعَلِمْتَ أَنَّه مُحَالٌ آستحقاقُ هلْذِهِ الصفاتِ ووجوبُها مع تَبَايُنِ معانِيها لِمَنَّ هي له لذاتٍ واحدةٍ تُوجبُها ، سواءً كانَّتْ ذاتَهُ أو غَيْرَ ذاتِه ، بل لا تجبُ إلَّا لذواتٍ منفصلةٍ وصفاتٍ مختلفةٍ ؛ فتجويزُ أَحَدِ الأمرَيْنِ مِنَ المعلومِ إحالتُهما في الشاهِدِ كإجازةِ الآخرِ . ولا مَحْرَجَ لكم مِنْ ذالكَ .

ولزومُ هذا القُلْبِ على القائلِ مِنهُم بالأحوالِ أَظْهَرُ لأجلِ أَنَّه يقولُ : إنَّها بأُسْرِهَا تجبُ للقديمِ بحالٍ واحدةٍ ؛ فقد أَخالَ في ذلكُ مِنْ وجوهٍ . منها أنَّه أُثْبَتَ أحكامًا وصفاتٍ مختلفة المعاني عن حالٍ يُوجئها .

وقد اتَّقَفْنَا على أنَّه محالٌ وجوبُ هانِهِ الاحوالِ والصفاتِ عن حالٍ أو أحوالٍ . وإنَّما يجبُ ويستحقُّ لاحلِ صفاتٍ وذواتٍ منفصلةٍ مُتَعَايِرَةٍ ؛ فما قالَهُ مِنْ ذالكَ باطِل ، غَيْرُ معقولِ في شاهدٍ ولا غائبٍ أيضًا .

ومنها [٣٠٣] أنَّه أَوْجَبَ أحكامًا مختلِفَةً عن حالةٍ واحدةٍ . والأحوالُ المختلِفَةُ لا تَجبُ عن أمرِ واحدةٍ ، سواءً كان ذاتًا واحدةً أو حالةً واحدةً ؛ فمَا قالَهُ إِذَا مِنْ ذَاللَّ عَبْرُ معقولِ ؛ فإذا خرجَ بقولِهِ هذا عِنَ المعقولِ المعلومِ في الشاهدِ ، لَزِمَهُ أَيضًا أَن يُثْبِتَ الحالُ التي للقديم بكونِهِ عالِمًا هي الحالُ التي لكونِها عليها يكونُ قادِرًا مُرِيدًا مُلْرِكًا مُلْرِكًا ، وإنِ استحالُ ذلكَ في الشاهدِ .

١ عن: فن، الأصل.

بل يقالُ له : ما أَنْكُرْتَ أَن تَكُونَ الحالُ الواحدةُ التي تَنكُرُ أَنَّ لِحصولِها للقديمِ
وَجَبَ كُونَهُ عَلَى هَٰذِهِ الأَحوالِ هِي الحالُ فِي كُونِه عَالِمًا قَادِرًا حَيًّا مُدْرِكًا مُرِيدًا ،
فلا يحتاجُ معها إلى أحوالٍ زائدةِ عليها ؟ كما ألزمنا أنَّه لا يحتاجُ مع إثباتِ عِلْمِهِ
الذي هو عِلْمٌ بالشيءِ وبغيرِه إلى إثباتِ قدرةٍ وحياةٍ ، بل تكونُ هَٰذِهِ الحياة والعلم
والقدرة وسائر الصفاتِ . وهذه ما لا مَحِيصَ له مِنهُ ولا مَهْرَبَ . ومَنْ طالّبَ
خَصْمَهُ بما هو مُنْقَلِبٌ عليه في إفسادِ مَذْهَهِ ، فقد بَانَ سقوطُ مطالبتِه والزامِهِ .

فإن قالوا : بأوّلٍ في العقلِ يُعْلَمُ أنَّ صفة العالِم بكونِهِ عالِمًا خِلَافُ صفتِهِ بكونِه قادِرًا ؛ فلم يَجُزُّ أن يكونا في القديم صفةً واحدةً .

قيلُ لهم : لو عُلِمَ هذا بالضرورة ، ما آحتيجَ فيه إلى نَظَرٍ وإلى أن يقالَ : لو كان معناهُما واحِدًا ، لوجَبَ كوئةُ قادِرًا على كلِّ معلوم إلى أمثالِ ذٰلكَ ، وإنّما يُغلّمُ هذا بِبَحْثِ وتَأَمَّلِ ؛ فَبَطْلَ ما قالُوهُ .

وبطريق البحثِ الذي به يُعْلَمُ ذَالكَ يُعْلَمُ أَنَّ هَلَاهِ الصفاتِ المتباينة المَعنَى لا تَثْبَتُ لِمَنْ هي له لِذَاتِ واحدةٍ والا بحالِ واحدةٍ ، وأنَّها لا تنبتُ إلَّا لِلْقَاتِ منفصلةٍ مختلفةٍ ، فإنْ جَازَ إثباتُها في الغائبِ عن ذاتٍ واحدةٍ أو حالةٍ واحدةٍ بخلافِ احكم ما عوّلَ ، جازَ أن تكونَ صفةُ العالِم في الغائبِ بكونِهِ عالِمًا هي صفتُهُ مع كونِه قادِرًا . وهاذا ما لا قَصْلُ فيه . وباللهِ التوفيقُ والعصمةُ .

بخلاف: فحلاف، الأصل.

فصل [ios] في ذكر معنى قولنا للشيئين بأنّهما معلومان على التفصيل ومعلومان على الجملة وذكر الحجّة على أنّه قد يُعلم الشيء على طريق الجملة كما يُعلم على التفصيل

إن قال قائِلًا : قد قُلْتُم : وقال المخالِفُونَ في كثيرٍ مِنَ الأبوابِ : إنَّ المعلومُثِنِ يُعْلَمَانِ على الجملةِ ويُعْلَمَانِ على النفصيلِ ؛ فأفترقوا لتأثيرِ حالَيْهِمَا ، إذا عُلِمَا كذائك . ودلّوا على أنَّ الشيءَ قد يُعْلَمُ على جهةِ الجملةِ ، كما يُعْلَمُ على جهةِ النفصيلِ لوقوع الخلافِ في ذالك .

قال القاضى ، رضى الله عنه : وأغلموا أنّه يجبُ أَنْ نَكْشِف القول في أصلِ هذا الباب ، ثمّ تَتَكَلّمُ على فروعِهِ وما يَتَشَعّبُ إليه . والأصلُ في ذلك أن يَعْلَمُوا أنَّ الباب ، ثمّ تَتَكَلّمُ على فروعِهِ وما يَتَشَعّبُ إليه . والأصلُ في ذلك أن يَعْلَمُوا أنَّ يعلَمَ أحدُهما دُونَ صاحبِه ويُوجبَ العلمَ بأحدِهما مع الجهلِ بالآخرِ ، وذالكَ نحو يعلمَ أحدُهما دُونَ صاحبِه ويُوجبَ العلمَ بأحدِهما مع الجهلِ بالآخرِ ، وذالكَ نحو عِلْمِنا بمقاتلةِ الممتقاتلةِ وما في حُكْمِها ، ونحو العلم بأنَّ المالَ والعبدَ مالُّ وعبدٌ لزيدٍ وأنَّ زيدًا أبنُ عَمْرٍ وأنَّ الرسولَ ، عليه السلامُ ، رسولُ اللهِ وأمثال مالُّ وعبدٌ لزيدٍ وأنَّ زيدًا أمتاتِل ومُشاتِم ومُصارِبُ لِعَمْرٍو إثنَّ أن يكونَ هو العلمُ بأنَّ عمرًا مضارِبُ ، فيحرُ مُضَاتِمُ للأَنْ اقد علِمناً بأنَّ عمرًا مضارِبُ ، فيحبُ أنْ يكونَ هو أنها له وإنْ لم يُعلمُ أنَّ عمرًا مضارِبُ له ومع عدم العلم بأنَّه مضارِبٌ ، فيجبُ أنْ يكونَ العلم بأنَّ مضارِبٌ ، فيجبُ أنْ يكونَ العلم بأنَّة مضارِبٌ ، فيجبُ أنْ يكونَ العلم بأنَّة مضارِبٌ ، فيجبُ أنْ يكونَ عولنا : «قد علمَاتُ زيدًا مُضارِبٌ له موارِبٌ لعمرٍ هو العِلْمُ بأنَّ عمرًا مُضارِبٌ له ، وأنْ يكونَ قولنا : «قد علمَاتُ زيدًا مُضارًا إلْعَمُورِ » بمنابَةِ قولِنا : «قد عَلِمْتُ أَنْهَا مُضَارًا إلْعَمُورِ » بمنابَةِ قولِنا : «قد عَلِمْتُ أن زيدًا مُضارِبً له عمرًا مضارِبُ العمْور الم عليهم من المنابِ العمرو المؤلمُ المن وربَا العمرو على العلم بأنَّة مضارِبٌ له ، وأنْ يكونَ قولُنا : «قد عَلِمْتُ أنْهَا مُضَارِبًا وعمرًا متضارِبان

١ وقال : وقال وقال ، مكرّر في الأصل .

٢ أنّ: - ، الأصل.

ومتقاتلانِ» ، فيكون هذا العلمُ مُتَقلِقًا بمعلومَيْنِ على التفصيلِ ، غَيْرَ أَنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يَعْلَمَ العالِمُ أَحدَهما ولا يَعْلَمَ الآخرَ ؛ فيجبُ لذالك أَنْ يكونَ العلمُ بهما علمّا واحِدًا . ولا بُدَّ أَنْ يكونَ معلومُ هذا العِلْمِ هو ذَانَا المتقاتِلَيْنِ أو كونُهما في [40ب] المكاتين أو حالاهما الحاصِلَتَانِ عن الكونَيْنِ . وأَنَّى ذَالكَ كانَ ، فَهُمَا أَمرانِ معلومانِ بعلم واحِدٍ . ولا يُمْكِنُ أن يعلمَ به أحدهما دُونَ الآخرِ .

قال القاضي : وهذا العلم عِندِي أُولَى مِن القولِ بأنَّه إِنَّما يُعْلَمُ تَقَائُلُ المُتَقَائِلُيْنِ بِعِلْمَيْنِ ، لا يُصِحُ أَنفكاكُ أحدِهما مِن الآخرِ ، لأنَّهُ لا دليل يُوجبُ ذٰلكَ ويُلْجِئُ إِلَى وجودِ عِلْمَيْنِ ، كما أنَّنا ، إذا عَلِمْنَا أنَّ العالِمَ يَعْلَمُ عِندَ وجودِ العلم ويجبُ خروجُهُ عن كونِه عالِمًا عِندَ عدم العلم ولم يَقْمُ دليلٌ على أنَّه أَنَّما يكونُ عالِمًا به لِيلْمَيْنِ ، وَجَبَ أَنْ نقولَ : إنَّه عالِمٌ به لَمَعْتَى واحدٍ وعلمه مضاربًا له . ومتى عدمَ علمُم علمنا بأنَّ ويدًا مضارِبٌ له ، عدم العلمُ بأنَّ عَمْرًا مضارِبٌ له ، وَجَبَ أن يكونَ إنَّما يَقْلُمُهما متضادَّيْنِ بعلم واحدٍ ، إذ لا شيءَ يُوجبُ العلم كونهما معلومَيْنِ بِعِلْمَيْنِ .

ولو تَبَتَ أَنَّهما عِلْمَانِ ، يستحيلُ وجودُ أحيهما مع عدم الآخرِ ، أتم أيضًا ما فُلناهُ مِنْ أَنَّهما معلومانِ على التفصيلِ ، يستحيلُ العلمُ بأحيهما مع عدم العلم بالآخرِ . وهذا هو غَرَضُنا في هذا الموضع دُونَ الكلامِ في هل ذلك معلومٌ بعلم واحدٍ أو يعِلْمَيْنِ . وقد دَخَلَ في هذا البابِ العلمُ بكونِ الخِلَّفَيْنِ والفَيِّيْنِ والضِّدَّيْنِ خِلَافَیْنِ وغَيْرِيْنِ وكلّ ما جَرَى مَجْرَى ذلكَ ، لأنَّه مُحالٌ أنْ يعلمَ أنّ زيدًا غَيْرُ عَمْرِو مَن لا يَعْلَمُ عَمْرًا غِيره وأنْ يَعْلَمَ كونَ السوادِ خِلَافَ البياضِ وضِدَّهُ مَنْ لا يَعْلَمُ أنَّ البياضَ أيضًا مُخالِفٌ للسوادِ وضِدَّهُ .

عدم العلم بأنّ عمرًا مضاربٌ له : مكرّر في الأصل.

٢ وكلّ ما : وكلما ، الأصل .

ولِسَ الغرضُ مِنْ هذا التعلَّقُ بلفظِ المفاعَلَةِ ، وإنَّما القصدُ منه ما يكونُ مُتَمَلِقًا باتُنثِيْ ، يستحيلُ آنفرادُ أحدِهما به دُونَ الآخرِ . وقد ذكرَ أهلُ النَّحْوِ الفاظا أدخلوها في بابِ المفاعلةِ وأَخذُوها ، وإن لم يَكُنُ متضمَّنُها متعلَّقًا باتُنَيْنِ ، نحو قولِهم : عاقبَتُ اللِّصَّ والمُذنِبَ . والمعاقبةُ لا تَتَعَلَّقُ ابْأَنْيَنِ ، وإنَّما يَنْفَرِدُ المُعَاقِبُ بها وَحْدَهُ .

وكذالكَ قولهم : عافاة الله ، تعالى ، هو بمثابةِ قولِهم : حاطّة الله . [60] وليس العفو مِنة متعلقًا بهما ، وإنَّما يَصِعُ منه وَحُدَهُ ، لأنَّ العفو لا يَصِعُ وقوعُهُ مِن المُذينِ ، وإنَّما يقعُ مِنَ المَعْصِيّ . وإنْ جُعلَ مَعنَى قولهِ : عافاهُ اللهُ مِنْ فِعْلِ العافيةِ أو تجنيه بعض الأمورِ المكروهةِ ، فإنَّ ذالكَ أيضًا لا يتعلقُ بهما ، وإنَّما ينفرُدُ الفاعِلُ المُعَافِى به فقط ؛ فيجبُ تنزيل ذالكَ على ما ذُكْرَنَاهُ .

وكذالك محالٌ أن يَعْلَمَ المالَ والعبدَ مالَ زيدٍ وعبدَه مَنْ لا يَعْلَمُ زيدًا أو يَعْلَمُ أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ مِنْ لا يَعْلَمُ اللهُ ، تعالى . وإنْ كان بَيْنَ هاذا البابِ وبَيْنَ بابِ المفاعلةِ فرقٌ مِنْ وجهٍ ، وهو أنَّه محالٌ أن يَعْلَمَ زيدًا مُضارِبًا لِمَنْرٍو مَنْ لا يَعْلَمُ عَمْرًا مُضارِبًا له . وكذالك ، فلا يَصِحُ أن يَعلمَ عَمْرًا مُضارِبًا لزيدٍ إلَّا مَنْ عَلِمَ زيدًا مُضارِبًا له .

وقد يَصِخُ أَن يَغُوِفَ الله ، تعالى ، مِنْ جهةِ العقلِ مَنْ لا يَعرفُ محمَّدًا ، عليه السلامُ ، رسولًا له وأن يعرف زيدًا مَنْ لا يعرفُ مالَه وعبدُه وولدَه ، وإنِ آستحالَ أن يُعرفُ الله وأنَّ المالَ مالُ زيدِ مَنْ لا يَعرفُ زيدًا ، فيجرزُ في مثلِ هاذا أن يُقَالَ : إنَّ العلمَ باللهِ ، تعالى ، وبزيدٍ لا يَتَضَمَّنُ العلمَ برسولِهما وصفاتِهما وأحوالِهما والعلمَ بانَّ الرسولَ رسولَ لهما وأنَّ العيَّفَة صفةً لهما

١ - تتعلَّق : يتعلق ، الأصل .

مُتَضَيِّنٌ للعلم بهما ، كما أنَّ العلم بأنَّ الحَيِّ حَيِّ لا يَتَصَفَّ بُكويِهِ عَالِمًا قادِرًا مُدْرِكًا ، والعلم بكونِ القادِرِ العالِم المُدْرِكِ عالِمًا مُدْرِكًا مُتَضَيِّنٌ للعِلْمِ بأنَّه حَيَّ ، وإنْ كان مِنَ الناسِ مَنْ يقولُ : العلم بأنَّه قادِرٌ عالِمْ هو نفسُ العلم بأنَّه حَيَّ ، إذا عَلِمَهُ كَذَالكَ ، وليسَ العِلْمُ بأنَّه حَيِّ هو العلمُ بأنَّه قادِرٌ . وفيهم مَنْ يقولُ : العلمُ بأنَّه عالِمٌ قادِرٌ غَيْرُ العلم بأنَّه حَيٍّ ، غَيْرُ أنّه مُتَضَيِّنٌ لوجودِهِ ؛ فيجبُ تنزيلُ القولِ في هذا على ما بَيْنَاهُ .

ولو قبل في هذا : إنَّ العِلْمَ بانَّ الرسولُ اللهِ ،عَرَّ وجلُّ ، هو العلمُ نفسهُ بانَّ الرسولُ اللهِ ،عَرَّ وجلُّ ، هو العلمُ نفسهُ بانَّ المِسْلِ اللهِ بغير تقييدٍ ، لكانَ أقربَ وأَوْلَى ، لأنَّ العِلْمَ بكونهِ ، تعالى ، مُؤسِلًا لرسُولِهِ زائِدٌ على العِلْمِ بذاتهِ . وهو علمُ بكونهِ على صفةٍ مِن الصفاتِ ، فيجعلُ العلم بكونِ الرسولُ رسُولًا له [٥٥٠] هو نفسُ العلم بكونِهِ مرسلًا . ولا يَبْعُدُ أن يقالَ في مثلٍ هذا على التَّحْقِيقِ : إنَّ معلومَ العلم بأنَّ الرسولُ رسولُ اللهِ ، وأنَّ الله ، وليسَ هو رسولُ اللهِ ، وأنَّ الله ، وليسَ هو علم بذاتهِ ، تعالى ، ولا يِذَاتِ الرسولِ ووجودهما ، لأنَّه قد يعلمهما ذَاتْنِي مَوْجُودَتَيْنٍ 'مَنْ لا يعلمُ احدَهما مرسلًا والآخرَ رسولًا . وكذَالكَ العلمُ بأنَّ زيدًا أبنُ عقرٍ وإنّما هو عِلْمٌ بأنَّه رَسَلًا وأولَدَهُ ، وذلكَ عِلْمٌ بمعلوم ، هو متعلق بهما ، وليسَ عقرٍ وإنّما هو عِلْمٌ بأنّه نَسَلَهُ وأولَدَهُ ، وذلكَ عِلْمٌ بمعلوم ، هو متعلق بهما ، وليسَ بعلم بمعلومَيْنِ . وهلْيَو جملةً مقنعةً في بَيَانِ هذا الضربِ مِنْ ضروبِ المعلوم .

والضربُ الناني منها معلومانِ على التفصيلِ . ويَصِحُ بَاتَفِقَقِ العلمُ بأحدِهما مع عدم العلم بالآخرِ ووجود ضِدّهِ مِنَ الجهلِ وما يَجْرِي مَجْرًاهُ . وذّلكَ نحو العلم بأنَّ زيدًا أبنُ عَمْرٍو وأنَّ بكرًا أبنُ خالدٍ ، والعلم بالجسم وما فيه مِنَ العرضِ ، والعلم بالسوادِ والحركة ، والعلم بأحوالِ زيدٍ المختلفة عِندَ شَنَّى الأحوالِ نحو كونهِ عالِمًا وقادِرًا

١ موجودتين : موحودين ، الأصل .

بكلِّ مَعْلُومَيْنِ مِنْ هَلْنِهِ المعلوماتِ ؛ فهما مَعْلُومَانِ على جهةِ التفصيلِ . ويُصِحُ العلمُ بأحدِهما مع وجودِ الجهلِ بالآخرِ . ويَتَأتَّى ذالكَ ويمكنُ فيمَنْ يَصِحُ عليه الجهلُ ببعض المعلوماتِ دُونَ القديم ، سبحانَهُ ، المستحيل ذالكَ في صفيّهِ .

والضربُ الثالثُ منها معلومات أعُمَّامُ على جهةِ الجملةِ دُونَ التفصيلِ . وذَالكَ نحو العلم بنعيم أهلِ الجَنَّةِ وعذابِ أهلِ النارِ ، وأنَّه لا نهاية لهما ؛ فنحنُ نعلمُ أنَّه لا نهاية لمعلوماتِ البارِئِ ومقدوراتهِ ، وأنَّه يَعْلَمُها على جهةِ التفصيلِ . ولو كان علمنا به بها على الجُمْلَةِ عِلْمَا بكلِ واحِدِ منهما بِعَيْبهِ مُنْقَصِلًا مِنْ غيرِه بصفتِهِ وخاصِيَّيهِ ، لَهُ عَلَى الجُمْلَةِ عِلْمَا بمكلِ واحِدِ منهما بِعَيْبهِ مُنْقَصِلًا مِنْ غيرِه بصفتِه وخاصِيَّتِهِ ، لَهُ مَنْ اللهَ كالقديم ولم يَكُنْ أعْلَمَ مِنَّا . وذلك مِمَّا قد عُلِمَ فسادُهُ ؛ فَنَبَت أنَّ المِلْمَ قد يتعلَّق بالمعلوماتِ على جهةِ الجملةِ دُونَ التفصيلِ . وكذلك فلو آختَلَطَ للإنسانِ وَلَذَانِ أَو عَبْدَانِ بالهلِ بلدةِ ولم يَتَمَيُّزًا له مِنهُما ، لَكَانَ [٥٦] عالِمًا بأنهما في أهلِ البَلْدِ ، وإن لم يَعْلَمُهُمَا على التفصيلِ ؛ فَبَانَ بذالكَ أنقسامُ المعلوماتِ في أهلِ البَلْدِ ، وإن لم يَعْلَمُهُمَا على التفصيلِ ؛ فَبَانَ بذالكَ أنقسامُ المعلوماتِ إلى هذهِ الثلاثة الأقسام التي ذكرناها .

معلومات : معلومات ومعلومات ، الأصل .

٢ يعلمهما: يعقهما، الأصل.

فإن قال : أَفَتَجْعَلُونَ كُونَ المعلوماتِ معلوماتٍ على الجملةِ دُونَ التفصيلِ وعلى التفصيلِ دُونَ الجملةِ صفةً للعلم بها على التحقيقِ أو صفةً للمعلوماتِ التي تُعْلَمُ تارةً على الجُمْلَةِ وتارةً على التفصيل ؟

قيل له : قد نقولُ أحيانًا أنَّ ذالكَ رجوعٌ إلى صفةِ للمعلوماتِ على الجملةِ وصفةِ للمعلوماتِ على التفصيلِ . والذي يجبُ القولُ به على التحقيقِ أنَّ ذالكَ رجوعٌ إلى صفةٍ للعلم . ويكونُ مِنَ العلوم ما لهُ صفةٌ لكونِه عليها ، يَتَعَلَّقُ بها على جهةِ التَّقْصِيلِ . هذا هو الجملةِ ، ومنها ما له صفةٌ لكونِه عليها ، يَتَعَلَّقُ بها على جهةِ التَّقْصِيلِ . هذا هو وصفةٌ بها ، تكونُ جملةً ، الأَوْلَى ، لأنّه لا يُبينُ أنَّ للمعلوماتِ على جهةِ الجملةِ صفةً بها ، تكونُ جملةً ، وصفةً بها ، تكونُ العالمُ العلمُ بها يَتَنَاوَلُها على وَجَهْيَنِ . ويكونُ العالمُ عبد وجودِ كلِّ واحِدٍ منهما عالِمًا بها على وجهٍ مُخالِفٍ لكونِهِ عالِمًا به على الوجهِ عند وجودِ كلِّ واحِدٍ منهما عالِمًا بها على وجهٍ مُخالِفٍ لكونِهِ عالِمًا به على الوجهِ الخَرِ ؛ فيجبُ أن يكونَ ذالكَ رُجُوعًا إلى صفةٍ للعلمِ المُتَعَلِّقِ بها وإلى أحوالِ العالمِ المُتَعَلِقِ بها وإلى أحوالِ العالمِ المُتَعَلِقِ بها وإلى أحوالِ العالمِ المُتَعَلِقِ بها وإلى أحوالِ أخراهُ . وهذا بَيِّنَ في صِحَةٍ ما أخراهُ .

وئيينُ هذا أيضًا أنّنا ، إذا علمناها على جهةِ الجُمْلَةِ على ما هي عليه ، إذا عَلِمْنَاهَا على التفصيلِ ، وإذا عَلِمْنَاهَا على جهةِ التفصيلِ ، فهي في ذواتِهَا على ما كانَتْ عليه لِمَا عَلِمْنَاهَا مِنْ جهةِ الجُمْلَةِ ، لم يَتَغَيَّرُ لها حالٌ ولا حكمٌ ؛ فَنَبَتُ أنَّ هاذا النعتَ والاختلافَ يعودُ إلى آختلافِ صفاتِ المعلومِ على الجُمْلَةِ والتفصيلِ . واللهُ أَعْلَمُهُ .

قال القاضي ، رحمهُ الله : وقدِ آخْتَلَفَ كلامُ أبنِ الجُبَّائيّ في هذا البابِ وأَضْطَرَبَ ؛ فقال مرَّةً : إنَّه قد تُعْلَمُ الأشياءُ والمعلوماتُ على جهةِ الجملةِ ، كما تُعْلَمُ على جهةِ التفصيل .

وقال تارةً : إنَّ ذلكَ لا يَصِحُ في قديمٍ ولا مُحْدَثٍ ، وإنَّ مِن حَقِّ العلمِ [٥٦] بالشيء أن يَتَنَاوَلُهُ ويَتَعَلَّقَ به على ما هو به ويُفْصَلُ به بُيْنَه وبَيْنَ غيرِه المنفصل عنه ، وإلَّا لم يَكُنْ علمًا به .

وأصحابُهُ يَحْكُونَ عنه التَّمَسُّكَ بالقولِ الأَوَّلِ ورُجُوعَهُ عن الثاني .

فإن قال قائِلًا: وما الدليل على فسادٍ قولِه وصِحَّةِ العلمِ بالأشياءِ على جهةِ الجملةِ ؟ قبل له : يدلُّ على ذالكَ أمورٌ . منها وجودُنا لأنفسِنا عالمةً بأنَّه لا نهاية لمقدوراتِ اللهِ ، تعالى ، مِن نعيم أهلِ الجُنَّةِ وعذابِ أهلِ النارِ وكلِّ جنسٍ مِنْ أجناسِ الأفعالِ ، وإن لم نَعْلَمْ كُلُ شيءٍ مِن ذالكَ بَعْنِيهِ وخاصِيَّيهِ وآنفصالِهِ مِنْ غيرِه .

وَكَذَلْكَ فَقَد وَجُدُنَا أَنفَسَنا عَالِمَةً أَو عَلِمُنَا بدليلٍ أَنَّهَا عَالِمَةٌ بأنَّ القديم ، تعالى ، عاليم بما لا نهاية له مِن المقدوراتِ وأنَّه عالِمُ بما لا نهاية له مِن المقدوراتِ وأنَّه يَمْلُمُ ذَلْكَ على طريقِ التفصيلِ وعلى وَجُو ، لا تَعْلَمُهُ نحنُ ولا نُجِيطُ به ؛ فلولا أَنَّنا عالِمُونَ ابأنَّ له معلوماتٍ لا نهاية لها ومقدوراتٍ على وَجُو الجملةِ ، لم يَصِحُّ أن يعلمُها لله يعلمُها على التفصيلِ وعلى خِلافِ الوجهِ الذي يعلمُها على التفصيلِ وعلى التفصيلِ ، لا نهاية لها على التفصيلِ ، وَثَمَّ للعلم بأنَّها معلومات ، لا نهاية لها على التفصيلِ ،

١ عالمون: عالمين ، الأصل.

كتاب الصفات كتاب الصفات

مِنَ المعلوماتِ والمقدوراتِ على التفصيلِ ؛ فَوَجَبَ بذَالكَ لا محالةً كونُنا عالمِينَ بمعلوماتهِ ومقدوراتهِ التي لا نهايةً لها على الحُمْلَةِ ، وإنْ كان هو ، تعالى ، عائِمٌ بها على التفصيلِ . ومُحالٌ عِلْمُهُ بها على جهةِ الجملةِ لِمَا نُبَيِّتُهُ مِن بَعْدُ ، إن شاءَ اللهُ وَخَدَهُ .

فإن قالَ : ما أنكرتُم أن يكونَ عِلْمُننا بأنَّه عالِمٌ بما لا نهاية له مِنَ المعلوماتِ والمقدوراتِ ليسَ بعِلْم بمعلوماتِه التي لا نهاية لها ولا بمقدوراته في جُمْلَةٍ ولا تفصيلِ ، وإنَّما هو عِلْمُ بكُوْنِ ذاتِ القديم ، تعالى ، على صفةٍ مخصوصةٍ لكونهِ على عليها يجبُ علمُهُ بما لا نهايةً له على [Vio] التفصيلِ . وليسَ العلمُ بكونهِ على هاتَيْنِ المخصوصَتَيْنِ عِلْمًا بمعلوم أو معلومَيْنِ على جهةِ الجملةِ دُونَ التفصيلِ ، بل هو عِلْمٌ بِصِيْمَةِ الواحدةِ أو صِفْتَيْهِ على جهةِ النفصيلِ ؛ فزالَ ما فَلتُم .

يقالُ له : إنَّ فيما رُمْت به دَفَعُ الإلزام والقدم في الدلالةِ اَعْرَافًا بِصِحَةِ ما قلناهُ ، وذا كَانِّا ، إذا عَلِمْنَا انَّ القديم في ذاته على صفةٍ لكونهِ عليها يَصِحُ منه إذاتَهُ النوابِ والعقابِ حالًا فحالًا ، وأنَّه لا نهايةً لِمَا يقدرُ عليه مِن ذالكَ ، وأنَّه على صفةٍ لكونهِ عليها يجبُ كونُه عالمًا بهانيهِ المقدوراتِ التي لا نهايةً لها ، وَجَبَ لا محالةً كونُنا عالمِينَ بكونهِ على هاتَمْنِ المعتقبين وبمتعلقهما ، لأنّنا لو لم تَعْلَمُ متعلقهما في جُمْلةٍ ولا تفصيلٍ ، لم يَصِحَ أَنْ نَعْلَمَ كونَه قادِرًا على ما لا نهاية له وعالمِنا بما لا غهاية له وعالمِنا ونحتُ لا نعلم مقدوراتِهِ وأنَّه لا نهايةً لها . وكيف يجوزُ أن نعلمَ أنَّه لا نهايةً له لمعلوماتِهِ ومقدوراتِهِ ونحنُ لا نعليَها في جملةٍ ولا تفصيلٍ ؟ والعلمُ بأنَّ المعلوماتِه ومقدوراتِهِ ونحنُ لا نعليَها له ي جملةً ولا تفصيلٍ ؟ والعلمُ بأنَّ المعلوم المذكورَ الذي هو متعلَقُ كونِهِ عالِمًا وقادِرًا أو متعلَقُ عِلْمِهِ وقدرتِهِ مُتَنَاوِا أو عَمْلُ المعلومَ المذكورَ الذي هو متعلَقُ كونِهِ عالمِمًا وقادٍ أو متعلَقُ عِلْمِهِ مُتَاوِا و عَمْدُ المَلْكِورَ الذي هو مُتعلَقُ كونِهِ عالِمًا وقادٍ اللهُ مَلْدُورَ الذي هو متعلَقُ كونِهِ عالِمًا وقادٍ اللهِ الله عليه وقدرتِهِ مُتَاوِا أو عَمْدُورَ الذي هو متعلَقُ كونِهِ عالمًا وقادٍ الله والعَلَمُ والمَلْكُورَ الذي هو مقدوراتِهِ وقدَهُ كونِهِ عالِمًا وقدِارًا أو متعلَقُ عِلْهِ وقدرتِهِ مُتَاوِلًا أَنْ عَلَمُ عَلَيْهِ وَقدرتِهِ مُتَاوِمًا والعَلْمُ عَلَيْهِ وقدرتِهِ مُتَاوِمًا أَنْ عَلَى المَالِمُ الْمَالِهِ وَهُمُورَا الذي هو متعلَقُ كونِهِ عالِمًا وقد اللهُ عليهُ وقدرتِهِ مُتَالِمُ المِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ له المِنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهِ اللهُ عليهُ المِنْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ المَالِمُ المِنْهِ عَلَيْهُ المِنْهُ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وقدرتِهِ مُنْهُ المَالِمُ المُنْهِ اللهِ اللهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ المِنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ المُعْلِمُ الْهُ الْمُؤْمِ وقد عَلَيْهُ المُنْهُ المَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُعْلِمُ ا

١ أعترافًا : اعتراف ، الأصل .

٢ متناو : متناهى ، الأصل .

مُتَنَاوِ أَفْرَعُ للعلمِ به ، لأنَّ كونَهُ مَتناهِيًا أَو غَيْرَ مُتَنَاهِ حَكمٌ مِن أحكامِهِ وصفةٌ مِن صفاتِهِ ؛ فمَن لا يعلمُ معلوماتِ اللهِ في جملةِ ولا تفصيلٍ ، كيف يعلمُ أنَّها متناهِيَةٌ أو غيرُ متناهِيَةٍ ، لولا الجهلُ والغفلةُ ؟ فَبَانَ إقرارُكَ بما قلنَاهُ مِن حيثُ قرَرْتَ مِنهُ .

ويقالُ له: إنْ كانَ أن يَعْلَمَ القديمَ قادِرًا على ما لا نهاية له وعالِمًا بما لا نهاية له مِن المهقدوراتِ ؛ فلِمَ لا يجوزُ أن يَعْلَمُ المعلوماتِ من لا يعلمُ له معلوماتٍ ولا مقدوراتٍ ؛ فلِمَ لا يجوزُ أن يَعْلَمُ الله الله عليه ومُحْكِمًا لِصُنْمِهِ مَن لا يَعْلَمُ حُدُوتَ العالَم ومُحْكِمًا لِصُنْمِي من لا يَعْلَمُ حُدُوتَ العالَم ومُحْكِمًا لِصُنْمِي الشيءِ وقُبْجِهِ مَن لا يَعْلَمُ حُونَهُ مُعلَمًا وَلا يَعْلَمُ عَلَيْهِ الله عليه عليه المُحسِنِ الشيءِ وقُبْجِهِ مَن لا يَعْلَمُ كُونَ معلومِهِ حَسَنًا ولا قبيحًا ؟ وإذا أستحالَ هذا مِن قولِنا وقولِكَ ، أستحالَ على ما لا غاية له مَن لا يَعْلَمُ معلوماتِهِ ومتعلَق صفاتِهِ وأنَّه لا نهايةً له ، إمَّا في جُمْلَةٍ أو تفصيلٍ . وهذا ما لا مَنجَجَ لَهُ مِنهُ .

متناهٍ : متناهى ، الأصل .

ا متناهيًا : متناهى ، الأصل .

٣ متناه : متناهي ، الأصل .

يطولُ تَتَبُّعُه .

فَبَانَ بذلكَ أَنَّ العلمَ بالشيء قد يكونُ عِلْمَا به على جهةِ الجملةِ دُونَ النفصيلِ ، وأنَّ العالِمَ به على هذهِ السبيلِ ليس بمُحْتِّنِ ولا ظَانِّ لمعلومِه ولا بصورةِ مُتَوَقِّم له ، وأنَّ العالِمَ مُتَحَقِّقُ بكونِ ولدِهِ في أهلِ تلكَ البلدةِ دُونَ غيرِها ، وإن لم يَمْصِلُ بعلمِهِ ذلكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غيره . وهذا يوضحُ إبطالَ عُمْدَتِهِ في أنَّه لا يَصِحُ تعلَّقُ العلمِ بالمعلوم على وَجْهِ الجعلةِ ، لأنَّ ذلكَ يجعلُهُ بمثابَةِ الظَّنِّ والتَّخينِ وما ليس بعلم ، لأنَّ مِن حتِي العلمِ أن يَتَنَاوَلَ المعلومَ على وجه يُبَيِّئُهُ من غيره ويَفْصِلُ بَبْتُهُ وَبَيْنَ ما ليس منه ، لأنَّه لا يجبُ كونُ المعلوم على وجه يُبَيِّئُهُ من غيره ويَفْصِلُ بَبْتُهُ وَبَيْنَ ما ليس منه ، لأنَّه لا يجبُ كونُ المعلوم على وجه يُبَيِّئُهُ والْمُعلَى عَلَمْ عَلَيْ المَعلوم على هذه ، لأنَّه لا يجبُ كونُ المعلوم على وجه يُبَيِّئُهُ وإنْ على هذه على الله عليه على الله المعلوم على وجه يُبَيِّئُهُ وإنْ المعلوم على هذه المنافِق على هذه يؤنَّهُ منافِق على هذه المؤلِّم على هذه المؤلِّم المنافِق على هذه المؤلِّم المنافق على هذه المؤلِّم المنافق على هذه المؤلِّم المؤلِّم على هذه المؤلِّم المؤلِّم على هذه المؤلِّم المؤلِّم على هذه المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم على الله المؤلِّم على المؤلِّم المؤلْم على المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلِّم المؤلْم ال

وقد آسْتَدَلَّ آبَنُ الجُبَّائِيِّ على أنَّ كونَ الشيءِ معلومًا على جهةِ الجُمْلَةِ باطِلٌ ، وأنَّه ليس مِن أقسام المعلوماتِ بأنَّه لو كان ذلك كذلك ، لَوَجَبَ كونُهُ معلومًا لهِ ، تعالى ، على هذا الوجهِ ، لأنَّ مِن [٥٨]] حَقِّهِ ، إذا كان عالِمًا لنفسِهِ ، أن يكونَ عالِمًا 'بكلِ معلوم على وجهٍ ، يصحُّ كونُه معلومًا عليه لعالِمٍ ما .

قال : وَلَمَّا لَمْ يَجُزُ بِأَتِّقَاقِ كُونُهُ عَالِمًا بالشيءِ على جهةِ الجملةِ ووجهِ ، لا يَفْصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غيرِه المخالِفِ له والمنفصلِ عنه ، بَطَلُ أن يكونَ هذا الوجهُ مِن أقسامِ المعلوماتِ .

فيقالُ له : لِمْ قُلْتَ : إِنَّ كُونَه عالِمًا بنفيهِ يقتضي وجوبَ كونِه عالِمًا بالمعلوم على وجه ؟ وجه ، يستحيل كونَه عاليمًا به ، وإنْ صَحَّ كونُ الحَلْقي عالمِينَ به على ذالكَ الوجهِ ؟ ففيه أعظمُ الخِلَافِ . وما أنكرتَ مِن أنَّه لا يجبُ ، وإنْ كان عالِمًا ينفيهِ على دَعُواكَ أو بعلم قديم على ما نذهبُ إليه ، أن يكونَ عالِمًا بالمعلوم على وجهٍ ،

١ كله: كلها، الأصل.

٢ عالمًا: غير ظاهر في الأصل.

يستحيلُ عِلْمُه به عليه ، وإنْ صَحَّ ذالك فينا ؟ كما لا يجب ، إذا كان قادِرًا عِندَك بدلتِهِ أَن يكونَ قادرًا على كلِ مقدورٍ ، قَدَرَ عليه قادِرٌ على الوجهِ الذي يَقْيرُ عليه بذيهِ ، وإنَّما يجب كونُه قادرًا على ما يَصِحُّ كُونُه مقدورًا له دُونَ ما لا يَصِحُّ ذالك فيه . ولو كانَ ما قُلتَهُ واجبًا ، لَوَجَب ، إذا كنًا نعلمُ نحن في الجملةِ أنَّ جملة الحوادثِ تَتَعَلَّقُ بمحدثِ ، وإن لم نَعْرِف حُدُوثَ كُلِ محدثِ بعَيْنِهِ وتعلَّقُه بمحدثِ ، ونعلمُ قبحَ الظلم في الجملةِ وكُلُّ ضررٍ ، لا يقعُ فيه في عاجلٍ ولا آجلٍ وكان هذا القسمُ مِن معلوماتِنا ، أن يكونَ القديمُ ، تعالى ، عالِمًا به على هذا الوجهِ حَتَّى لا يكونَ عالِمًا بحدوثِ كلِ محدثِ بقيْنِهِ ، تعالى ، عالِمًا به على هذا الوجهِ حَتَّى لا يكونَ عالِمًا بحدوثِ كلِ محدثٍ بقيْنِهِ وقبح كُلِ ظُلْمٍ وضررٍ بغيْنِهِ ، وإنْ عَلَمَ قَبْحَ الظلم في الجملةِ ؛ فإنْ مَرَّ على ذائلًا ، تَرَكُ قولَه وقارَقَ الدِّينَ ؛ وإنْ قلمَ إيناءَهُ وكانَ مِنْ الجملةِ ؛ فإنْ مَرَّ على ذائلًا ، تَرَكُ قولَه وقارَقَ الدِّينَ ؛ وإنْ قلمَ إيناءَهُ وكانَ مِن أقسام معلوماتنا ، أَنْيَنَا عليه النزامَ ما أَلْزَمَنَا . ولا جوابَ له عن ذائك . واللهُ أعلمُ .

١ تحن: بحب، الأصل.

٢ إيباءه : اناه ، الأصل .

وإن قال قائِلٌ : ولِمَ ٱستحالَ كونُهُ ، تعالى ، عالِمَا بالشيءِ على جهةِ الجملةِ أو بأشياء [٥٩ب] على الجملةِ دُونَ التفصيلِ ؟

قيل له : لأجلِ أنَّه قد نَبَت أذَ العالِمَ بها على الجملةِ دُونَ التفصيلِ لا بُدُّ أن يكونَ جاهِلًا بها على جهةِ التفصيلِ ، لأنَّه لو عَلِمَهَا على التفصيلِ ، لامْتَنَعَ كونَهُ عالِمًا بها على الجملةِ مِن غيرِ علم بالقَصْلِ بَيْنَ المعلوم وبَيْنَ غيرِه وما ليسَ منه أستحالَ عِلْمُهُ بالأَصْباءِ على الجُمْلَةِ .

فإن قال : أَفَتْرُعُمُونَ أَنَّ العلمَ بالأشياءِ على الجملةِ مِن جنسِ العِلْمِ بكلِّ واحدٍ منها على التفصيلِ ؟

قبل له : لا ، لأنَّه لو كان ذالك كذالكَ ، لَكَانَ عِلْمًا بكلِّ شيءٍ منها على التفصيلِ وسَادًا مَسَدًّ العلم بها على هاذا السبيلِ . وقد عَلِمْنَا فسادَ ذالك .

فإن قال : أفتقولونَ أنَّه مُخالِفٌ للعلم بها على التفصيلِ ؟

قيل له : أجل ، ولذالكَ لا يَسُدُّ أحدُهما مَسَدَّ صاحِبِهِ .

فإن قال : أفتقولون أنَّهما مُتَضَادَّانِ ؟

قبل: لا يمتنعُ القولُ بذلك عِندَنا ، لأنَّهُ ، إذا آمَتَنَعَ حدوثُهما في المَحَلِّ مَعَا ولولا حدوثُ أحدِهما فيه ، لَصَحَّ حدوثُ الآخرِ ، صَارًا في التَّضَادِ بمنزلَةِ العلم بالشيء والجهلِ به على وجو واحدٍ . وقد تقصَّيْنًا ذِكْرَ الأَدْوَةِ على صِحَّةِ قولِنا في تَعَلَّقِ العلم بالمعلوماتِ على جهةِ الجملةِ وذكرَ الأَسْوِلَةِ والاعتراضاتِ عليها وجوابها ونقض كلِّ شبهةٍ تَعَلَّقَ بها آبنُ الجُبَّائِيّ في إحالةِ ذلكَ في نقضِ نقضِ اللَّمَعِ "بما في بعضِهِ بلاغٌ وإقناعٌ . وفي هانِهِ الجملةِ التي آقتصَرْنًا عليها كفاية في هاذا الباب . ثمَّ رَجَعَ بنا الكلامُ إلى ذكرٍ شَبَهِهِمْ في نَفْي علم اللهِ ، تعالى ، وقدرتِهِ .

قالوا : ويدلُّ على ذٰلكَ أنَّه لو كان ، تعالى ، عالِمًا بعلم ، لَوَجَيَتْ حاجَتُهُ إلى العلم ، والحاجهُ مُنْتَفِيَةً عنه .

١ - الأسولة بالواو لغةٌ في (الأُسْئِلَة) بالهمز . يُراجَع ناج العروس (للزبيديّ) ٢٤١/٢٩ [سول] .

اللمع لأبي الحسن الأشعريّ ، هو مطبوع . أمّا نقض اللمع ، فهو للقاضي عبد الجيّار . أمّا نقضُ نقضِ اللمع ، أي نقضُ القضي ، فهو للباقلانيّ .

فيقالُ لهم : إنَّما تصحُّ الحاجَّةُ إلى الشيءِ ، إذا صَحَّ الفناءُ عنه وأمْكَنَ حصولُ الحكم مع عدمِه . ومحالٌ كونُ العالِم عالِمًا مع عدم العلمِ ؛ فمحالٌ ذِكْرُ الحاجةِ . ويقالُ لهم : فيجبُ ، إذا كان مُرِيدًا وكارِهًا مع عدمِهما ، أن يكونَ '[٢٩] محتاجًا إليهما ؛ فإن مَرُّوا على ذلك ، مَرَرُنَا لهم على التزام مثلِهِ ؛ وإنْ أَبَوْهُ ، فَصُوا المتلالِم م وكذلك يلزمونَ هذا الإلزام في وجوبٍ حاجيهِ في كونِه متكلِمًا ومُعَظِّمًا ومُهينًا إلى وجودٍ كلامٍ وتَعْظِيم وإهانةٍ .

وقد رَعَمَ آبِنُ الجُمُّائِيَّ أَنَّهُ لا يمتنعُ أن يكونَ تعظيمُ القديم ، سبحانُهُ ، لأنبيالِهِ والمؤمنِينَ وإهانتُهُ للكافرينِ أَغْرَاضًا يَفْعَلُها ، لا في مكانٍ ، كالإرادةِ والكراهةِ ؟ فيجبُ كونُه محتاجًا إليها في كونِهِ مُعَظِّمًا ومُهيئًا وإلى الكلامِ في كونِهِ مُتَكَلِّمًا . ولا جوابَ عن ذالكَ . واللهُ أعلمُ .

هنا تشهى الورقة ٥٨ب التي لا يستقيم نصّها إلّا مع بداية الورقة ٦٩أ ، وذلك بسبب سوء ترتيب الأوراق ؛ فَأَيْعَلَمُ !

## شبهة لهم أخرى

قالوا : لوكان عالِمًا بعِلْم وقادِرًا بقدرةٍ ، لَوَجَبَ كُونُهما عَرَضَيْنِ وحادِثَيْنِ وحَالَئَنِ فِه وأن يكونَ لهما ضِدَّانِ ينفيهما إلى غيرِ ذالكَ مِن أحكامِ علومِنا . وهذا والذي قَبلَهُ مِنَ الكلامِ الرَّكِيكِ المَرْدُولِ عِندَ النابِّةِ منهم .

فيقالُ لهم : لِمَ قُلتُم ذالك ؟

فإن قالوا : لأنَّنا لا نُعَوِّلُ علمًا إِلَّا كَذَالَكَ .

قيلَ لهم : ولم قُلتُم : إنَّ التعلُّق بمُجَرَّدِ الوجودِ والشاهدِ حُجَّةٌ ؛ وهي طريقةً المُلْجِدِينَ في نفي الحدوثِ والمحدثِ .

نَمُ يَفَالُ لَهِم : فَيجَبُ أَنَ لَا تُشْبِئُوا عَالَمًا فِي الغَائِبِ إِلَّا جَسَمًا مُصَوَّرًا ومحدودًا مُتَخَيِّرًا وذا بِنْيَةٍ وبَلَّةٍ وتقلبُوا له ، لأنكم لم تَعْقِلُوا عالمًا إلَّا كذالك . ويجبُ أَن لا تُشْبِئُوا فَاعِلًا إِلَّا جَسَمًا مُؤْتَلِفًا ولا قَائمًا بنفسِهِ إِلَّا حَامِلًا للأَعْرَاضِ مُتَحَيِّرًا ولا إنسانًا إلَّا مِن نظمةٍ ولا حادث إلَّا وقَبْلُهُ حادثٌ ولا جسمَ إلَّا بِمُنَدَّةُ ومُتَّعِلً به جسمٌ ، لأنكم لم تَعْقِلُوا ذالكَ إلا كذالكَ ؛ فإنْ مَرُّوا على هذا ، لَحَدُّوا الحَل الحَلْمَ .

ويقالُ لهم : لا مُحُلُولَ ولا غائِبَ ، لأنَّ الحلولَ إمَّا أَنْ يكونَ مُمَاسَّةً للمكانِ واعتمادًا عليه أو لُبَنَّا فيه .

ويقالُ لهم : إذا لم يَكُنْ في إثباتِ علم وقدرةٍ ، ليسا بحادِثَيْنِ ولا عَرَضَيْنِ ولا حَالِيْ ولا عَرَضَيْنِ ولا حاليْنِ [٣٩٩] ولا ذِي ضِدَّيْنِ ، نَقْضٌ لِعِلَّةٍ كونِ العالِم عالِمًا ولا علَةٍ كونِ العلم علمًا ولا لحدِّ العالِم والعلم ولا قلبٍ لدلالةٍ وحقيقةٍ ووجهٍ مِن وجوهِ الإحالةِ ، صَحَّ

١ لا: ال ، الأصل .

وجاز قيامُ دليلِ على إثباتِ عِلْم ، ليستُ هانِو حالةً . كما صَعَ قيامُ دليلٍ على إثباتِ عالِم قادِرٍ فاعِلِ موجودٍ قائم بنفسِهِ ، ليس بجسم ولا مُتَحَيِّزٍ ولا حامِلٍ للأعراضِ ولا جوهرِ ولا عرضٍ . ولا جوابَ لهم عن ذلك .

وآستَنَلُوا أيضًا على نَفْي عِلْمِ اللهِ وقدرتِه بأنَّه لو كانتُ لذاتِهِ صفاتٌ ، لم يَخلُ أن تكونَ مثلًا له أو خِلَاقَهُ مِن حيثُ أنَّ كُلُّ موجودَيْنِ فلا بُدَّ أن يكونَ أحدُهما سَادًا مَسَدُّ الآخرِ ويكون مِثْلَهُ أو غَيْرُ سَاةٍ مَسَدُّهُ ويكون خِلَاقهُ . وليس بَيْنَ أن يسدَّ أحدُهما مَسَدُّ مازلةٌ ثالثةً ، كما أنَّه ليس بَيْنَ القِلَمِ والحَدَثِ منزلةٌ ثالثةً ، وهذا معلومٌ بأوَّل في العقلِ .

قالوا : فإن كانتُ صفاتُ ذاتِهِ مِثْلُهُ ، وَجَبَ كُونُهَا حَيَّةُ عَالِمةً فَادِرةً فاعِلةً أو صحّةً ذالكَ فيها ، ووَجَبَ كُونُهُ غَيْرَ حَيَّ ولا عالِي ولا قادِرٍ ، كما أنَّها كذالكَ . وهذا باطِل بَائِفَاقِ ، وإنْ كانتُ مخالفةً وجوبَ كُونِها مغايرةً له . وخرجَ القائِلُ بأنّها خِلَافٌ له عن لِسَتانِ الأُثَّةِ ، فأُفْسِدَ الوجهانِ ، صَحَّ أَنَّه لا عِلْمَ له ولا شَيْءً مِن الصفاتِ لذاتِهِ .

فيقالُ لهم : جميعُ ما قُلتُمُوهُ عِندَنا في هذا الكلامِ مُسَلَّمٌ صحيعٌ إِلَّا قولَكم : اِنْ القولُ بِأَنْها ويجبُ ، إِنْ كانتُ مخالفةً له ، أن تكونَ أغيارًا له ، وقولَكم : إِنَّ القولُ بِأَنْها مخالفةً على مخالفةٌ خروجٌ عن أمرِ الأُمَّةِ ، فإنَّه خطاً ، وذاكَ انَّنا إنّما قُلْنَا : إنّها مخالفةً على التقييد والثباتِ الذي نقولُهُ من حيثُ ثَبَتَ أنّها لا تَسُدُّ اسَدَّهُ ولا يَسُدُّ مَسَدَّهًا ، ولا يحوزُ عليه ما يجوزُ عليه . وهذا هو مُعْنَى وَصْفِ الشَيتُينِ بِأنهما مختلفانِ ، لا شيءَ يزيدُ على ذالكَ . فأمَّا إيجابُ كونِهما غَيْرُينِ مِن حيثُ كانا مختلفينِ ، فإنّه توقيم باطِلْ ، [ ٧٠] لأنَّ الجِلاقينِ المَتَعَايِرُيْنِ لم يَتَفَايَرْ مِن ناحيةِ كونِهما جُلافَيْنِ ، فإنّه

١ تسد : يسد ، الأصل .

لأنه قد تَقَايَرَ الجَلَافانِ ، وإنّما يجبُ تَغَايُر الشيئينُ لذائبُهِمَا . ولا يجبُ تعليلُ كونِهما غَيُريُنِ لِعِلَةٍ ، لو لم تحصلُ ، لم يكونا غَيْرَيُنِ ، وإنّما يُمُلُمُ تَغَايُرُ الغيريُّنِ · بصحّةِ مفارقةِ أحدِهما الآخرَ على وجوهِ مخصوصةٍ ، إمّا يِزَمَانَيْنِ أو بمكانيْنِ أو بوجودِ أحدِهما وعدمِ الآخرِ .

وليست هانيو المفارقات تُعلَّل على الحقيقة لكون الغَيْرَيْنِ غَيْرَيْنِ ، يختلف بعضها على الحقيقة غَيْرَانِ ، تجورُ على الم لا يُعلِّ ، وقولنا : هما غيرانِ لانفيهما إنَّما نعني بذاتهما عليه المفارقات لا يعلِّ ، وقولنا : هما غيرانِ لانفيهما إنَّما نعني بذاتهما كذالك لا لِعلَّة ومعنى سواهما ، تكون عِلَة لتغايرهما ، وكذالك القول في الطبَدَّيْنِ والمجادَقَيْنِ على ما بَيَّنَاهُ مِن قَبُلُ وفي كتابٍ ما يُعلَّلُ وما لا يُعلَّلُ . وإذا كانَ ذالكَ كذالك ، لم يجب تغايرُ الشيقينِ ، متى كانا خِلاقينِ ولا متى كانا مِثْلَيْنِ ، وإنّا كانَ ذالكَ يجبُ القضاء على تغايرُهما ، متى صَحَّت إحدى هانيو المفارقاتِ التلامِ لهما يعجبُ القضاء على تغايرُهما ، متى صَحَّت إحدى هانيو المفارقاتِ التلامِ لهما وجازت عليهما . وسنفُرِ للكلام في حقيقة الغَرْيُيْنِ بابًا بَعْدَ هاذا ونستقصي القول فيه . وإذا كانَ ذالك كذالك ، بَعلَل إيجابُ التغايرِ بنيوتِ الخلاف بَيْنَ الشيئينِ . وليس مِمَّا نقولُه مِن مَنْعِ إطلاقِ القولِ بذالك أو تقييدِو مِن أصحابِنا ومِنْ أنَّ الخِلاف لا يَعَلَّ ومِنْ أنَّ الخِلاف بمن الخيارُ في بعصحيح ولا ما يتَعَلَّقُونَ به في ذالك بمستميرٍ ، وكلُ مذكوريْنِ آمْتَنَعَ أَخِدُنا الخِلاف لا يحصل إلَّا بَيْنَ غَيْرَيْنِ ، وكلُ مذكوريْنِ آمْتَنَعَ اختلامُهما ووصَفُهما بذالك .

قالوا : وكذاك لمَّا صَحَّ أن يقالَ : إنَّ يَدَ آزَيْدِ خلافُهُ ، وإنَّ البيتَ مِنَ القصيدةِ خلافُها ، وإنَّ السورةَ مِن القرآنِ خلافُهُ ، وإنَّ الواجدَ مِن العشرةِ خلافُ العشرةِ ، وإنَّما ٱمْتَنَعَ ذاكلَ في جميع هاذِهِ الأشياء مِن حيثُ آمْتَنَعَ كونُ كلِّ مذكورِ منها غيرًا

١ للكلام: الكلام، الأصل.

٣ يد : غير ظاهر في الأصل . التصحيح المثبت أعلاه بناء على ما أورده في نهاية هذه الفقرة .

لِمَا يقالُ [•٧ب] هو خِلَافٌ . وهذا الاعتلالُ باطِلٌ ، لأنَّه إِنَّما أَمْتَنَعَ أَن يقالَ ذالكَ في يدِ زيدٍ والواحدِ مِنَ العشرة وسائرٍ ما ذَكْرُوهُ ، لأنَّ القولُ : «عشرةٌ» آسمٌ لجملةِ أعدادٍ منها ، والقولُ : «إنسانٌ» أسمُّ للجملةِ التي اليدُ منها .

فإذا قبل: يَدُ الإنسانِ خِلَافُ الإنسانِ ، صارَتْ خِلَافَ نفسِها ، فحقَ دخولُها في جملةِ ما يقعُ عليه الاسمُ وخلاف شيءٍ آخرَ . ومُحالٌ مخالفةُ الشيءِ لنفسِهِ ولشيءٍ آخرَ . ومُحالٌ مخالفةُ الشيءِ لنفسِهِ ولشيءٍ آخرَ . ولِمِثْلِ هذا أمتنعَ أَنْ يُقَالَ : يَدُ الإنسانِ غَيْرُ الإنسانِ وبعضَهُ على التُّحقيقِ ، لأنَّها تصيرُ غَيْرُ نفسِها وغَيْرُ غيرِها وبَقْضَ نفسِها . وذالك مُحالً .

وكذالكَ القولُ في كلِّ ما دُكْرُوهُ مِن آخَادِ الجملِ. وليس في قولِنا : «إنَّ عِلْمُ اللهِ ، تعالى ، خِلَاقُهُ» إيجابُ كونِهِ مُخالفًا لنفسِهِ ولشيءٍ آخرَ ، لأنَّ قولنَا : «الله» ليس بأسم لجملةِ أشياءً ، هو ، تعالى ، منها وصفات ذاتِهِ ، بل هو اُسمٌ له وَحْدَهُ بأيَّقاقِ دُونَ صفاتِهِ ؛ فَصَحَّ أَنْ يُقَالَ : إنّها خِلَاقُهُ ، وإنِ أَمَنتَعَ القولُ بذالك فيما ذكرُوهُ .

فإن قبل : كيف يستعملونَ القولَ بأنَّ صفاتِهِ مُخالِفةٌ له وتقييده مِمَا يُبْقِي الشبهةَ ويُوهِمَ الباطلَ؟

قبل له بأنَّ نقولَ لِمَن طالَبَنَا بذالك : إِنْ كُنتَ تعني أَنَّ صفاتِ ذاتِهِ ، تعالى ، مخالفةً له أنَّه مِن جنسٍ قُخالِفُهُ ، كما يُقَالُ : جنسُ الكونِ مُخالِفٌ لجنسٍ اللَّوْنِ . وذالك مُحالِفٌ ، تعالى ، وصفاتِهِ ليس بذِي جنسٍ ، يُقالُ : إنَّه جنسٌ متَّقِقٌ أو مختلِفٌ . وإِنْ عَنَيْتَ بقولِكَ : إِنَّها خِلاَفُهُ ، أنّها غيرُه ، كما يُقالُ : زيد خلافُ عمرٍو والبهيمةُ خلافُ الإنسانِ ، يُراد بذالك أنَّهما غيرانِ ؟ فذالك باطِلُّ لِمَنا نُبَيِّتُهُ مِن استحالَةٍ مُغايَرتِهِ ، تعالى ، لصفاتِ ذاتِه . وإنَّ عَنْيَتَ فذلك باطِلُ لِمَنا نُبَيِّئُهُ مِن استحالَةٍ مُغايَرتِهِ ، تعالى ، لصفاتِ ذاتِه . وإنَّ عَنْيَتَ بنالى بُغَنَّهُ حَمَانٍ خَمَانُو أَنَّه بنَّ اللهِ بنَالِكُ بُعْدَ شِمِهِ لِصفاتِهِ وَإِنَّه لا تَعَانُلُ بَيْنَةً وَيَقِيَّها ، كما يُقالُ : إِنَّ القديمَ ، تعالى ،

مُخالِفٌ للمالم ، يريدونَ بُغدَ شبههِ به ، وأنّه لا تماثُلُ بَينَه وبَينَه ، لا أنّه مِن جنسِ والعالمُ مِن جنسي يخالِفُهُ ، فذالك صحيحٌ ؛ [الاأ] وهو قولُ جميع أهلِ الصفاتِ ، وإنْ كانوا لم يُعلِّبُوُ ولا أحد منهم القولَ بأنَّ صفاتِه مُخالِفَةٌ ، لم يطلقُ ذالك ، كما لم يُطلِقُوهُ . ووَجَبَ مَعَ مَنْع الإطلاقِ إثباتُ مَعْنَى المخالفةِ بَيْنَهُ وبَيْنَها مِن حيثُ عُلِمَ وثبَتَ أنّه لا يَسُدُ مَسَدُها ولا يجوزُ عليه ما يجوزُ عليها ال وليس حقيقة الخِلاقِين شيءٌ غير ذالك .

وليس الغرضُ في هذا الكلام في الإطلاقاتِ والعباراتِ ، وإنَّما القصدُ به الكلامُ في المُعْنَى . ومَعْنَى ما أَزادَهُ المستلولُ مِن المحالفةِ ثابتٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ صفاتِهِ ؛ فإنْ مَنَعُ المسلمونَ كافرًا مِن إطلاقِ وَصْف صِفةٍ لذاتِهِ بأنّها خلافه ، مَنعْنا ذالك وَآتَبْعُنَا الإجماعُ وبَيَّنًا المُعْنَى الذي يُقِيدُه الاسمُ وأطلقناهُ . وإذا كان ذالك كذالك ، زَالَتْ هاذِه الشهةُ وبَطْلِ ما قالُوهُ .

١ فذلك صحيح ... ولا بحوز عليه ما يجوز عليها : فذلك صحيح وهو قول جميع أهل الصغات وإن كانوا لم يطلقوا ولا أحد منهم القول بأن صفاته مخالفة لم يطلق ذلك كما لم يطلقوه ووجب مع منع الإطلاق إثبات معنى المخالفة بينه وبينها من حيث علم وثبت أنّه لا يسدّ مسدّها ولا يجوز عليها ما يجوز علمه ، مكّرر في الأصل مع فارق طفيف في آخره .

٢ كافرًا : كافر ، الأصل .

# علَّة لهم أخرى في نفي صفات الله ، تعالى

قالوا : ومِمًّا يدلُّ على أنَّه لا عِلْمَ لهُ ، تعالى ، أنَّه لوكان له عِلْمَا ، لَوَجَبُ أن لا يَخلُّو مِن أَنْ يكونَ ضرورةً أو استدلالا . والدليل على ذالك أنَّا وَجَدْنَا أنَّ لكلِّ عِلْم تَبَتَ لعالِيم في الشَّاهِدِ ، فإنَّه غَيْرٌ خارِج عن هذينِ القِسْمَيْنِ . ولَمَّا لَمْ يَجُزُ أَنْ يكون مُضْعَلَّا إلى علِيهِ ولا مُسْتَدِلًا عليه ، ثَبَتَ أنَّه لا عِلْمَ له .

ويقالُ لهم : أوَّلُ ما في هٰذا أنَّنا لا نُسَيِّمُ دَعُواكُم أنَّ علومَ الخلقِ كُلُها لا تنفكُ مِن ذالك ؛ فلِمَ قُلتُم هٰذا ؟ وما الحُجَّةُ فيه ؟

ثُمُّ يقالُ لهم : لو عَلِمَ الإنسانُ عِندَ سماعِهِ الخبرَ المتواتِرَ سلامةً ولدِه وعقارِه وما يؤثرُ العلم به ويتطلَبه ، لم يَكُنُ عِلْمَهُ ذَلْكَ عِلْمَ نَظْرٍ واستدلالٍ ، [٧٧] لأنّه مبنداً في النفسِ عِندَ سماع الخبرِ المتواتِر عن غيرِ بحثِ ونظرٍ ، ولم يُكُنُ أيضًا مُضْطَرًّا إليه على مُوجبِ اللَّمَةِ لكونهِ مُؤثرًا له ومُرِيدًا مُختَارًا وغَيْرُ مُخبَرِ ولا مُكْرَهِ عليه . والمحتارُ الشيءَ الطالِبَ له غَيْرُ مضطرِ إليه . وكذَلْكَ سَيئلُ عِلْم العالِم مِنّا بِعِمِه وحصولِ الشُرُورِ في نفيهِ ليس بِعِلْم أضطرارٍ لكونِهِ غَيْرُ مُكْرَهِ عليه والإعرام . والضرورة في اللغة هي الحملُ ولا عِلْم نَظرٍ واستدلالٍ لكونِهِ غَيْرُ واقع عن نَظرٍ . والضرورة في اللغة هي الحملُ والإكراهُ . وليست هاذهِ صِقَةُ العلوم المبتدأة في النفسِ على سبيلٍ ما ذَكْرَنَا ؛ فَبَطلَ ما قالُوهُ .

ئمَّ يقالُ لهم : الآن لو سُلِمَ لكم أنَّ العِلْمَ فيما بَيْنَنَا لا يَنْفَكُ مِن ذَلكَ ، لِمَ كان يجبُ القضاءُ بذلك على الغائِب بِمُجَرَّدِ الوجودِ والشاهدِ ؟ مَمَ أَنَّنَا قد بَيُّنَّا في غيرٍ فَصْلِ سَلَفَ بُطلانَ الاستشهادِ على حُكْمِ الغائِب بِمُجَرِّدِ الوجودِ والشاهدِ ، وأَوْصَحَنَا أنَّ ذَلكَ يُوجِبُ قِدَمَ العالَمِ وَنَفْيَ صانِعِهِ .

١ مثنا: مذه ، الأصل .

ثمّ يقالُ لهم: فهل أنتُم في التّعَلِّي إلا بمنابة من آستَدَلَّ على آستحالَة وجودِ صانع قديم ، ليس بِمُتَحَيِّز حامِلٍ ولا عرض محمول ، وتَعَلَّق في ذالك ، فإنه لم يعقل موجودًا في الشاهِد إلا مُتَحَيِّز حامِلًا للأعراض أو عرضًا محمولاً . وأحالَ أيضًا كونة حيًّا عالِمًا قادِرًا ، ليس بجسم مُصَوِّر ، لأنَّه لم يعقل حيًّا فاعِلًا إلَّا جسمًا ؛ فإن لم يجبُ هذا أجمع ، لم يجبُ ما قُلتُم ، مِن حيثُ لم يَكُنُ هو العلم ولا عِلَّة كونِه يعبُ هنا ولا علم ولا عِلَّة كونِه علمًا ولا بشرط كونه عِلمًا كونه ضرورةً ولا كونه واقعًا آستدلالًا بآتِفَاقي ، لأنَّه ليس بضرورة . في من هذه إن المحمود لكونه ضرورة ، لم يلزم ذالك علم النظر ، لأنّه ليس بضرورة له ولو لزمّه مِن ناحية كونه عِلْمَ آستدلالٍ ونظر ، لا ينقضُ ذلك بمشاركة الضرورة له فيه . وهذا بَيِّنٌ في سُقُوطِ ما قالُوه .

ثُمَّ يَقَالُ لهم: كما لم يعقلوا علمًا في الشاهدِ ، ينفكُّ مِن أَنْ يكونَ ضرورةَ أو كسبًا ، فلذالك لم يجدوا عالِمًا في الشاهدِ ، يُنفَكُّ مِن أَنْ يكونَ مُضْطَرًا [٧٧] أو مستدلًا ؛ فيجبُ أن لا يَصِحَّ لهم . أمَّا مَعنَى الاستدلالِ وتذكُّرُهُ ، فإنّه لَغمْرِي مُحالِّ في صفتِهِ ، مِن حيثُ بَيَّنًا أنَّ المُسْتَدلَّ على علم ليس يجبُ كونُه غَيْرً عالِم به وَنَ يكونَ طالِبًا للمِلْم به يَنظَوِه . وذلك مُحالِّ في صفةِ القديم ، تعالى .

فَأَمَّا قُولُكُم : ومُحالٌ كُونُهُ مضطرًا ؛ فما الذي عَنَيْتُمْ بِنَفْيِ الضرورةِ عنه ؟ أَعَنَيْتُم بذالكَ نفيَ الحاجةِ إلى العلم على وجهِ ، لو لم يحصلُ له ، لَلَجقَهُ بذالكَ ضَرَرُ وفَاتَهُ نَفْعٌ ؟ أَمْ عَنَيْتُم أَنَّه يكونُ مُلْجَأً ومُكْرَهَا على وجودِ العلم به ؟ أم عَنَيْتُم أَنَّه يجبُ أن يكونَ العلمُ مِن فِعْلِ غيرِه فيه ، متى لم يَقَعْ له عن نظرٍ أو تَلْكُرِ النَّظرِ ؟ أم عَنَيْتُم به أنّه يجبُ أن يكونَ عالِمًا بمعلوماتٍ على وجهٍ ، لا يَصِحُ معه أن يكونَ ساكنًا فيها ولا مُرْتَابًا بها ولا يَصِحُ أن يقالَ : إنّه قادِرٌ على دَعْعِ العلمِ بها عن نفسِهِ

١ ليس: اليس، الأصل.

وإنّه يَغْلَمُ سائِرَ معلوماتِهِ على الوجهِ الذي يَغْلَمُ العالِمُ مِنَّا عليه المشاهداتِ وما يَتَنَاوَلُهُ ذَرُكُ الحَوَاسُ '.

فإن قالوا : عَنَيْنَا بذالك أنّه تجبُ حاجتُهُ إليه لاختلافٍ يقعُ به أو دفعِ ضَرَرٍ ، أَخالُوا لِمَا قامَ مِنَ الدليلِ على قِدَمِهِ وغَنَائِهِ .

وقيل لهم : ومِن أَينَ يحبُ ، إذا لم يَكُنْ عِلْمُهُ واقفًا له عن نظرٍ ولا عن تَذَكَّرِ نظرٍ ، أن يكونَ محتاجًا إليه لدَفْعِ ضررٍ وأجتلاب نفعٍ ؛ فلا يجدونَ إلى ذِكْرٍ شيءٍ سبيلًا . وإن قالوا : عَنَيْنًا بكونِهِ مُصْطَعًا إليه أنّه محمولٌ عليه ومُلْجَأً إليه .

قيلُ لهم : ومِن أَينَ يجبُ ، متى لم يَكُنَّ مستدلًا على العِلْمِ بما يعلمُهُ ، أن يكونَ مُكْرَهَا ومُلْجَأً إليه ؟ وأيُّ تعلُّقِ بَيْنَ نَفْيِ كونِهِ مستدلًا عليه وبَيْنَ كونِهِ مُكْرَهَا عليه ، وسِيَّمَا والإلجاءُ والإكراهُ لا يَصِحُّ عِنكُم في العلوم وأفعالِ القلوسِ ؟ فلا يجدونَ

وإن قالوا : عَنَيْنَا بوجوب كوزِهِ مضطرًا إلى علمِهِ ، متى لم يَكُنْ مستدلًا عليه ، كَوْنَهُ مِن فعل غيره فيه .

قبل لهم : ولم يجب ، متى لم يَكُنْ مستدلًا على عليهِ بشيء ، كونُهُ فِغَلَا لغيرِه فِيه أَوَلَيْسَ [٧٧٧] بتذكُّرِ النظرِ الذي كان منه يحصلُ له العلمُ ، لا عَن آبتداء الثَّظرِ ؟ ولا يجبُ أن يكونَ ذالك العلمُ مِن فعلِ غيرٍه فيه ؟ فَأَيُّ تَعَلَّقٍ بَيْنَ وُجُوبٍ كونِ العلمِ مِن فِعْلِ العالِم فِيه وَبَثِنَ كُونِهِ وَاقِعًا لا عَن تَظَرٍ ؟

وإن قالوا : عَنَيْنَا بذَٰلكَ أنَّه ، إذا كان واقِعًا لا عن نظرٍ ، وَجَبَ كُونُهُ عَالِمًا به عِلْمًا ، لا يَصِيحُ ٱنفكاكُهُ منه وخروجُهُ عنه ، ولا يُمْكِنُ دَفْمُهُ عن نفسِهِ بحالٍ ، ولا تَلْحَقُهُ

إلى تصحيح دَعْوَاهُمْ هَاذِهِ طريقًا .

١ الحواس : الحواربين ، الأصل .

في ذٰلكَ الشُّكُوكُ والارتيابُ .

قبل لهم: أمّا هذا المَعنَى ، فصحيح واجب ، وهاذه صفة عِلْمِهِ ، تعالى ، بكلّ معلوماتِه ، لأنّه ، تعالى ، يعلم سائِرَها على الوجهِ الذي نعلم نحنُ عليه سائِرَ المدركاتِ ، والشيءُ عِندَهُ ظاهرٌ والخفيُّ عِندَنا جَلِيٌّ عِندَهُ ، ولا يجوزُ أَنْ تَخفَى عليه خافية ، ولكن لا يجوزُ أَنْ نَصِف عِلْمَهُ الذي هاذهِ سبيلُهُ بأنّه عِلْمُ أصطرارٍ ، تعتنعُ الأُمّةُ مِن ذالكَ فيه ؛ فأمّا المُعنَى الذي يَقْصِدُونهُ بإيجابِ هاذِهِ التسميةِ ، فإنّه صحيحٌ . ولا مُعْتَرَ بالإطلاقاتِ والعباراتِ ؛ فَبَانَ أَنَّ النَّعَلَّقَ بما ذكرُوهُ مِن ضيقِ الجابِهَ والاضطرابِ .

والمُتَكَلِّمُونَ لا يعنونَ بقولِهم : علمتُ الشيءَ آصَّطِرَارًا ، لا أنّى علمتُهُ على وجو ، لا مجالَ للرَّيْبِ والشَّلْقِ معه ولا يمكنُ دفعُهُ عن النفسِ . وهاذِو صفةً علم القديم ، تعالى ، بكلِّ ما هو عالِمٌ به ، غَيْر أنَّه لا يُوصَفُ بذالكَ لِمَنْعِ الأُمَّةِ مِنْ إطلاقِهِ .

وهذا كما لا نَصِفُهُ ، تعالى ، بأنَّه عاقل ، وإنْ كان يعلمُ جميع ما يعقلُهُ العاقلونَ مِنَ المعلوماتِ التي إذا علِمُوهَا ، وُصِفُوا بأنَهم عقلاء ، وكما لا يُوصَفُ ، تعالى ، بأنَّه حافظ ، وإنْ كان النسيانُ مستحيلًا في صِفْتِهِ ، وكما لا يُوصَفُ ، تعالى ، بأنَّه فاضِل وأنّه دارٍ ، إذا نراهم في أمثالِ هذا مِمًا يحصل له معناهُ مِنَ الأسماءِ ويمنعُ السَّمْعُ مِن إطلاقِهِ . وإذا كان ذلك كذلك ، عُلِمَ أنَّ التَّمَلُقُ بما ذكرُوهُ تَعلَّق بعارةٍ ، لا طائِل فيها . وإذا كان دلمعنى الذي قصَدُوهُ بقولِهم يجبُ كونُ علمِهِ ضرورةً صحيحًا ، إذا أرادوا به وجوبَ لزومِه لذاتِه ، [٣٧] تعالى ، ونفي الشكوكِ والربي عنه في شيءٍ مِن متعلقاتِ علمِهِ . وبَعلَ ما اعْتَلُوا به .

١ دار : دارى ، الأصل .

## شبهة أخرى لهم

قالوا: وما يدلُّ أيضًا على إحالة كونه ، تعالى ، عالِمًا بعلم أنّه لو كان ذلك كذلك ، لأوجب له مِنَ الحكم بكونه عالِمًا لكلٍ معلوم معنى مخصوصًا ، مثل الذي توجبُه لنا علومُنا مِنَ الحكم بكونها عالمِينَ بذلك المعلوم . ولَوَجب لذلك مجانَمة علمِه لمِقْمِنًا المحدّث ، لاشتراكِهمّا في إيجابهما لنا وله حكمًا متساويًا . وكذلك القولُ في وجوب مُمَاثلَة إدراكِهِ وإرادتِه وأمرِه ونهيهِ ، إنْ كانَتِ الإرادةُ والكلامُ قديمَيْنِ ، لأنّه محالً على ما أَتَفَقَنًا وإنَّاكُم عليه إثباتُ حكم واحدِ متساوي المِلْتَيْنِ مختلفتينِ . ولمنًا لم تُجُرُ مجانسةُ القديم المحدث ، ثَبَت بذالكَ أنّه لا عِلْمَ له .

يقالُ لهم : ما قلتُموه مِن هذا باطلاً مِنْ وجوهٍ . أوَّلُها أنَّنا لم نَقُلُ بالأحوالِ والأحكام الموجبةِ عن العِلَلِ . وقلنا : ليس تحت القولِ عالِم أكثر مِنَ العِلْمِ ، وأنَّه بمثابَةِ القولِ : فاعل وحلوٌ وحامضٌ ، فسقط ما قلتُم . وهو الذي عليه جمهورٌ مخالِفِيكُمْ وشيوخٌ نِحْلَيْكُمْ مِنَ القدريَّةِ . فقد زالَ على هذا الجوابُ ما قلتُم .

والجواب الآخر أنّنا نحنُ لم تَقُلُ قطّ: إنّه محالٌ ثبوتُ حكم المُتسَاوِي عن عِلْتَمْنِ مُخْتَلِفَتي الجنس . وإنّما نقولُ : لا يجوزُ ثبوتُ الحكم المتساوِي في كونِ العالِم عالِمًا بالعِلْم ولشيء يُخالِف العلم في كونِه عالِمًا ، حتَّى يكونُ مِنَ العالمينِ مَن يثبتُ ذلكُ لشيء ليسَ بعلم وما يضاف العلم في كونِه علمًا . هذا ما لا بُدَّ منه . فأمًا أن نقولُ : لا يثبتُ الحكم يخالف العلم في كونِه علمًا . هذا ما لا بُدَّ منه . فأمًا أن نقولُ : لا يثبتُ الحكم المُتسَاوِي عن سَبَبَيْنِ مختلفَيْنِ في الجنسِ ، فذلكَ محالً ؟ فكيفَ نقولُ ذلكُ مع

١ مخصوصا: مخصوص ، الأصل .

مختلفتي : مختلفتين ، الأصل .

قولِنا بأنَّ علمَ القديمِ وإدراكه وأمرَه وإرادتَه توجِبُ له مِنَ الحكمِ في كونِه عالِمَا وآمِرًا ومُرِيدًا مدرَّكًا مثل الذي يجبُ لنا وإنْ كانَتْ مخالفةً لصفاتِنا ؟ هذا نهايةً الإحالةِ .

ومِمَّا بَيْنَ أَنَّ مَا أَوْجَبَ مِنَ الصفاتِ [٧٧٣] حكمًا متساويًا لا يجبُ مجانسةُ عِلْمِنَا والعلم بوجودِ في غيرِ ذالكَ الوقتِ ، والعلم بوجودِ في غيرِ ذالكَ الوقتِ ، والعلم بكونِ الجسمِ في مكانٍ مخصوصٍ في وقتٍ ، والعلم بكونِه فيه في وقتٍ ، والعلم بكونِه للعالم بالوجودِ والكونِ في وَقْتَيْنِ حكمًا متساويًا غير مختلفِ ولا متزايلا ، مِن حيثُ عُلِمَ أَنَّ حالَ العالمِ بوجودِ الشيءِ في وقتِ كونِه في زمانٍ مخصوصٍ ، كحالِه في كونِه عالمًا بوجودِه وكونِه في ذالكَ المكان في وقتٍ آخر ، مخصوصٍ ، كحالِه في كونِه عالمًا بوجودِه وكونِه في ذالكَ المكان في وقتٍ آخر ، وأنَّ المُكن بوجودِ الشيء في وقتنٍ آخر ،

وقد تَقَصَيْنَا الكلام في هذا الفصل وفي تعلَّقِهِم بتغائر الوقتين ونقض كل ما يَتَعَلَّقُونَ به في الانفصال مِن ذلك مِنْ قبل هذا بما يُعنى عن الإطالة بِرَدِه ؛ فَبَانَ بذلك بأنَّه قد يوجبُ الحكم المتساوي مِن الصفاتِ ما هو مختلف في ذاتِه ، وإنْ كان مع آختلافِهِ علمًا أو إدراكًا ، فإنَّه إنّما يستحيل أنْ يجب الحكم للعالِم المدركِ بأنّه عالِم للعِلْم ويجب عن شيء آخرَ يخالِفُ العلم بأن لا يكونَ علمًا ، ويكون مخالفًا للعلم في كونه عِلمًا ، لا في جنسِه . وهذا هو الذي نعنيه بالقول : إنَّ الحكم لا يجبُ عن العِلَة وعن خِلافِها . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ ما قالُوهُ ، لأن قد قد صَعَ على ما بَيِّنَاهُ أن يوجب الحكم للعالِم منَّا بأنَّه عالِم في وَقَتْيَنِ ما هو مختلف الجنسِ . فإذا ثبَتَ ذالكَ في مُحْدَثَيْنِ مِنَ الصِّقَاتِ ، يوجبانِ حكمًا متساويًا ، كان جوازُ ذالكَ في صِفَتَيْنِ ، إحداهُمَا قديمةٌ والأخرى محدثةٌ ، أقْرَب متساويًا ، كان جوازُ ذالكَ في صِفَتَيْنِ ، إحداهُمَا قديمةٌ والأخرى محدثةٌ ، أقْرَبَ

١ علمًا: علمنا، الأصل.

فإن قالوا : أفين أين علِمُتُمُّم تجانسَ الصِّمَتَثَيْنِ اللَّتَيْنِ توجبانِ حكمًا واحِدًا ، إذا كانا مِن جنس واحِدٍ ؟

قيل : بأن يكشف الاعتبارُ مخرجًا لهما بأنَّ أحدَهما يَسُلُهُ مُسَدُّ الآخرِ فيما يستحقُّهُ ويجوزُ عليه ، حتَّى لا تنفردَ عنه بصفةٍ يستحقّها دُونَ صاحبِهِ أو صفةٍ تجوزُ عليه وتَمْتَنِعُ في الآخرِ ؛ فأمَّا بأن يوجبًا حكمًا متساويًا ، فذلكَ باطلٌ .

ثمَّ يقالُ لهم : إذْ رَجَبُ مجانسةً علمِهِ ، تعالى ، لعلومنا ، إذا أوجبُ له مِنَ الحكمِ مثل الذي أوجبُ علمُنا ، فما أنكرتُم مِن وجوبِ مماثلةِ [lvi] ذاتِه ، تعالى ، لذواتِ علومنا مِن حيثُ أَوْجَبَتْ له مِنَ الحكمِ في كويْه عالِمًا مشركًا حيًّا مثل الذي توجبُهُ حياتُنا وعلمُنا وإدراكُنا ؟ فإذْ مُرُوا على ذالكَ ، أَيْوَهُمْ حَدَثَ القديمِ وتَتَوَطَّن مناظرتَهم . وإنْ أَبُوهُ ، نَقَصُوا شُبْهَتَهُمْ .

وإن قالوا : لسنا نقولُ : إنَّ القديمَ ، تعالى ، حيِّ قادرٌ بذاتِهِ على مَعَنَى أنَّ ذاتهُ علَّةُ مُوجبةٌ لكونِهِ على هلَذِهِ الأحكام ، فتكون لذلكَ مجانسة لعلَومنا ، وإنَّما نعني بذلك أنَّه عالِمٌ حيِّ قادِرٌ ، متى كانَتْ ذاتُهُ موجودةً لا لمعنَّى يقارِنُ ذاتَهُ ؛ فَبَطُلَ ما فَلْكُم .

يقال لهم : إنْ سَاعَتْ لكم هذيو الشعبة ، صَحَّ وَجَازَ لنا أَنْ نَقُولَ : لسنا نقولُ : إنَّه ، تعالى ، عالِم بعلم ولأجلِ العلم على مَعنى أنَّ العلم علَّة وسببٌ موجبٌ لكونِ العلم على مَعنى أنَّ العلم عِلَّة وسببٌ موجبٌ لكونِ العلم على انعنى بذالكَ أنَّه يجبُ كونُه عالِمًا عِندَ وجودِ العِلْم لا محالة ، لا لمعنى يقارِنُ العلم ؛ فأمَّا على مَعنى جَعْلِ العلم آلة وعِلَّة وسببًا على التحقيقِ ، فلا يجبُ تعليلُ كونِه ، تعالى ، عالِمًا بالعِلْم ، كما لم يجبُ عِندكم تعليلُ كونِه عالى عالمًا بذاتِه على التحقيق . ولا فَصْلُ في ذالكَ .

ويقالُ أيضًا لمَن قال منهم : إنَّ الذي أَوْجَبَ كُونَ القديم ، تعالى ، حيًّا قادِرًا عالِمًا

حال هو في ذاتِهِ عليها أَفْتَضَتْ له جميعَ هالِيهِ الأحوالِ والأحكام : يجبُ عليكَ أَنْ تقضي على مماثلةِ تلكَ الحالِ لعلومِنا ، إذا كانَتْ موجبة مِنَ الأحكام ، مثل الذي توجبُه علومُنا وحياتُنا وإدراكُنا ؛ فإنْ مَرَّ على ذالكَ ، أَقَرَّ بأَنَّ هالِيهِ الحالَ التي يشيرُ إلى إثباتِها القديم ، تعالى ، ذات منفصلة ثانية . وذالك إقرارٌ بالصفاتِ وتركُ لليبهِ .

وإنْ قال: لا تجوزُ مماثلةُ حالِ القديم الموجبة لكونِهِ على هذهِ الأحوالِ لصفاتِنا ، وإنْ أَوْجَبَتْ مِثْلَ الذي توجبُهُ صفائنًا لكونِها غَيْرُ ذاتٍ منفصلةٍ أو لأيّ شيءٍ تعلَقَ به ، فَقَدُ أَبْطَلَ بذالكَ قولَهُ بوجوبِ تماثلٍ ما أَوْجَبَ أحكامًا متساويةً . ولا جوابَ لهم عن شيءٍ مِن ذالكَ ؛ فَسَقَطَ ما أعتلُوا به .

## علّة لهم أخرى

قالوا : ومِمَّا يَدُلُّ على آستحالَةِ كويِهِ ، تعالى ، عالِمًا بِعِلْمِ أنَّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ أن يكونَ العلمُ غَيْرًا له [¥٧ب] لأجلِ أنَّنا لا نعقل عِلْمًا لعالِمِ إلَّا وهو غيرٌ له . ومحالٌ إثباتُ عِلْمِهِ خلاف الشاهدِ والمعقولِ .

فيقالُ لهم : قد كُثُرَ أعتمادُكُمْ في آستدلالِكُمْ على صِحَّةِ مذاهبِكُم الباطلةِ في هذا البابِ وغيره بِهُحَرِّد الشَّاهِدِ والوُجُودِ مِنْ غيرِ آعتبارِ عِلَّةٍ أو دلالةٍ أو حَدِّ وحقيقةٍ أو شرط ، يحبُ لزومُهُ وآستمرازهُ في الشاهدِ والغائبِ . وقد تَقْصَيَّنَا ذلك فيما سَلَفَ بغيرٍ وجو وأوضَحَنَا ما فيه مِنَ التناقضِ والفسادِ وتعطيلِ الإسلام بما يُعنِي عن الإطالةِ .

وأقلُ ما فيه أنَّه يوجبُ عليكم أن لا تُشْيُوا عالِمًا في الغائِبِ إلَّا ذا أبعاضٍ متغايرة وأجزاءٍ متراكبةٍ ومتحيِّزًا حامِلًا للأعراضِ وذا يِّنَيَّةٍ وبِلَّةٍ ، لأنَّكم لن تعقلوا عالِمًا في الشاهِدِ إلَّا كذَّلكَ ؛ فإنْ مَرُّوا على هذا ، تَرَكُّوا دينَهم وَكُفِينَا مُؤْنَةَ كلامِهمْ في هذا الفصلِ وَكُلِمُوا فيه بغيرِ هاذِه الطريقةِ وبَيِّنَ لهم أنَّه يُوجبُ القضاءَ بالجَهَالَاتِ على حدِّ ما تَقَدَّمَ . وإنْ أَبَوْهُ ، تَقَضُّوا السَدلَالَهم نقضًا ظاهرًا .

وإن عادوا يقولونَ : العالِمُ ، وإنْ لم يعقلُ في الشاهدِ إلَّا على ما وَصَفْتُمُ ، فَصَتَّ وجَازَ قيامُ دليلِ على عالِم ، ليستْ هانِو صفتهُ .

قبل لهم : فَهَلَّد أَجَرْتُمْ أَيضًا قيام دليل على عِلْم ليس يعتبرُ لمَن هو علمُ لهُ مِن حيثُ اتَّقَقَنَا نحنُ وأنتُم على أنَّه ليس كونُ العِلْم علمًا للعالِم به ولا حَدَه ولا شرطه كونه غيرًا للعالم ؟ فأمًا إحالة كونِه غيرًا لهُ علّه في كونِه علمًا أو حدًّا ، فظاهرٌ ، لأنَّه قد يشارِكُهُ في مُغَايِّرَتِهِ للعالِم ما ليس بِعِلْم ؛ فَيَطْلُ تحقيقُه أو تحديدُهُ بذالك .

١ وذا : وذو ، الأصل .

وأمّا دَعْوَاهُم أنَّ مِن شَرْطِ كُونِهِ عِلْمَا للعالِم كُونَهُ محدثًا أو عرصًا أو غَيْرَ العالِمِ به أو كُونه ضرورةً أو كسبًا وما جَرَى مَجْرَى هذهِ والتُرْقَاتِ ، فإنّها دعوى باطلةً ، قد كَثَمَّفَنَا عن فسادِها فيما سَلَفَ بغيرِ وجه وبَيَّنًا أنّه لا يشتُ كُونُ الشرطِ شرطًا في الصفةِ مِن حيث لم يجدُها ثابتة دُونَ ثبوتِ ما يُدَّعَى اكونُهُ شرطًا لحصولِها ، لأنّه لو كان ذلك أعتبارًا صحيحًا ، لَوَجَبَ أن يكونَ [١٧٥] مِنْ شرطِ العالِم كُونُهُ متخيرًا حابِلًا للأعراضِ وجائزًا عليه التأليفُ والكُونُ في الجهاتِ ، لأنّنا لم تَغْفِلُ عالميًا إلّا كذالكَ ولم نجدُ عالِمًا يَنْقَلُ مِنْ هائِهِ الصفاتِ ؛ فإن لم يجبُ جعلُ دلك شرطًا لكوالِم عالِمًا ينْقَلُ مِنْ هائِهِ العليمِ به وجميع ما يذكرونَهُ شرطًا ذلك شرطًا للعالِم عالِمًا ، لم يَجْرُ جَعْلُ الغيرِ به وجميع ما يذكرونَهُ شرطًا يكونِ العالِم عالِمًا ، لم يَحْرُ جَعْلُ الغيرِ به وجميع ما يذكرونَهُ شرطًا .

ثمَّ يقالُ لهم : ما الذي تَعْنُونَهُ بإيجابِ كونِ علمِهِ ، تعالى ، غيرًا له ، لِنَنْظُرَ فيه ؟ ولعلَّكم تريدونَ به معنًى صحيحًا ، وإنَّ كان إطلاقُ التغايُرِ بَيْنَهما مُمْتَنِعًا للإجماعِ على ذالكَ .

وإن قالوا : نريد بإيجابِ كونِهِ غيرًا له أنهما سِيَّانِ ذاتانِ أو أنهما مُخْتَلِقَانِ في الصفةِ ، وأنَّ أحدَهما يوصَفُ بما لا يُوصَفُ به الآخرُ وما يمتنعُ في صفيهِ أو المُستلفانِ مِن كلِّ وجهِ أو أنَّه يَصِبُحُ أن يَعْلَمَ أحدهما مَن يَجْهَلُ الآخرُ ، وأنَّه لا يكونُ أحدُهما ذاتَ الآخرِ أو أنّهما موصوفانِ ومذكورانِ ، لا يُقالُ : إنَّ أحدَهما يمثرُ ولا مِن جُمْلَتِهِ أو إنَّ أحدَهما إلله معبودِ أو إنهما ما يُنتَيَّا وجرى عليهما لفظ وأسمُ الاثنَيْنِ أو إنَّ أحدَهما يصلُّحُ لِما لا يَصَلَّحُ لِما لا يَصَلَّحُ لِما الا يَصَلَّحُ لِما الآخرُ أو إنَّ لهما غيريةً ، يَتَغَايَرَانِ بها ، أو إنَّه تجوزُ مُفَارَقَةُ أحدِهما الآخرِ أو أيَّ شيء أردتُم بذالك برمائين أو مكانيْنِ أو صِحَةُ وجودِ أحدِهما مع عَدَمِ الآخرِ أو أيَّ شيء أردتُم بذالك سِوَى ما عَدَدَنَاهُ ؟

١ بدّعي: بدعا ، الأصل.

فإن قالوا : لم نُوِدْ بذالكَ جوازَ مفارقةِ أحلِهما لصاحبِهِ بالزمانِ والمكانِ والوجودِ والعدم ، وإنَّما أَرَدْنَا بعض ما ذكرتُمُوهُ مِمَّا سِوَى ذالكَ أو جميع ما ذكرتُموهُ مِمَّا عَدَا هذا القسم .

قيل لهم : إنْ كنتُم ذالكَ أَرَدُتُم ، فقد أَصَنِتُم في التعنى والْزَنتُمُونَا نفسَ قولنا ، ولالكَ أَنَّ أهل ولكنّكم قد أخطأتُم في المطالَبة بإطلاق وصفهها باتهما غيرانِ ، وذالكَ أنَّ أهل الحكيّ لا يختلفون في أنَّه شيءٌ وأنَّ صِفَاتِهِ أشياءُ ، ولا في أنَّ الموصوف والصفة يُوحَدَّانِ ويُثنِّيَانِ ويَجْرِي عليهما أسم الانتَيْنِ بقيبه لا يوهم كونهما خالفيْنِ المَهمِّي [CVV] ولا في أنَّه ، تعالى ، وكلّ شيء مِن صفاتِهِ مختلفانِ في الوصفِ ، وأنَّ أحدَهما يُوصَفُ بما لا يُوصَفُ الآخرُ به ، وفي أنهما مختلفانِ من كلِّ وجهٍ ، لأنَّه لا تعالى بين شهيء مِن صفاتِهِ بوجه مِن الوجوه . وليس دخولُهما تَحْت أسم ووصف مِن الأوصف مِن الأوصف مِن الأوصف أيضاف وحقيقة مِنَ الحقائقِ يوجبُ تماثلُهُمَّا ، لأنَّهُ لو كانَ ذالكَ ، لوَحَبُ مماثلُهُ السوادِ البياضَ والجوهرِ العرضَ لاشتراكِهما في أوصافِ وأحكام كثيرة . وهذا باطلٌ مِنْ قولِنا جميعًا .

وكذالك فإنَّه لا خِلَاف بَينَ أهلِ الحقِ في أنَّه قد يَصِحُ أن يَعلمَ ذات القديم ذاتًا موجودًا مَن يَحْهَلُ وجودَ عِلْهِهِ ، فيكون عالِمَا بأحلهما جاهلًا بالآخر . وكذالكَ فلا خِلَافَ بَينَهم في أنَّه لا يقال : إنَّ ذات القديم هي ذاتُ عِلْهِهِ وقدرته ، وإن لم يقل : إنّه غيرُهما . وكذالكَ هم مُتَقِفُونَ على أنَّ القديم ، تعالى ، وكلَّ شيء مِن صفاتِهِ مَذَكُورَيْنِ ومَوْصُوفَيْنِ لا يُقالُ أحدُهما هو الآخرُ ولا مِن جُمُلْتِهِ ، لأنَّ القولَ : «الله » وهذه المناف ، وإنَّما هو آسمٌ لذاتِه ، تعالى ، فقط . وكذالكَ القولُ : «علم » و«قدرة » و«إدراك » في أنَّ كلَّ آسم منه آسم ليلك الصِيْقة وليس بأسم بجملةِ القديم ولا غيره منها . وكذالك فلا خِلَافَ بيَنهم في أنَّ القديم ، تعالى ، النّه خالِق معبودٌ . وليست صفائةً ولا شيءٌ منها كذالك .

فأمًّا إنَّ قال قائِلٌ منهم: أُوِيدَ بذالكَ أنَّ أحدَهما يَصلحُ لِمَا لا يَصلحُ له الآخرُ ، فإنَّهُ رَكَاكةٌ وغنائةٌ مِنَ الكلام ، لأنَّ هذا اللَّفظَ إنَّما يُسْتَعْمَلُ في الآلاتِ والأجسام المستعملةِ في الصناعاتِ ؛ فقال : لا يَصلُحُ الفارُ لِمَا يَصلُحُ له المِنْشَارُ ، ولا المستوطنةِ في الصناعاتِ ؛ فقال : لا يَصلُحُ الفارُ لِمَا يَصلُحُ له الشَّبَلُ ، في أمثالِ هذا ؛ فأمتنَتَعَ استعمالُ ذلك في هذا الناويلِ ، اللَّهمَ إلَّا أَنْ يعنوا بقولهم : إنَّ أحدَهما يَصلُحُ لِمَا يَصلُحُ له الآخرُ ، أنَّ أحدَهما يصحُ جملةً للصفاتِ وكونه خالفًا حيًّا قادرًا ، والآخر لا يَصِحُ ذلك فيه . ونعني بالاختلافِ في الصلاحِ الاختلافَ في الصلاحِ الاختلافِ في الصلاحِ الاختلافَ في

وإذا كان ذلك كذالك ، كان جميعُ ما يقصدُونَهُ بإيجابِ الغَيْرِيَّةِ مِن هلْهِ المعاني صحيحًا على ما بَيَّنَاهُ مِن قَبَلُ ، ثابِتًا للقديم ، تعالى ، غَيْر اللَّهُ لا يجوزُ مع ذالكَ إطلاقُ كونهِ مغايرًا لصفاتِ ذاتِهِ الإطباقِ الأُمَّةِ على مَنْعِ ذالكَ فيه ، ولأنَّهُ قولٌ يُوجبُ عِندَنا مِنَ المَعْنَى خلافَ ما يَهْدُونَ به في مَعنَى الغَيْرِيْنِ . وهو مَعْنَى ، يستحيلُ في صفتِه . وهو جوازُ مفاوقِتِهِ لصفاتِ ذاتِهِ بالزمانِ أو المكانِ أو الوجودِ أو العدم ؛ فقد بطل إلزامهم هذا مِن وجهَيْنِ ، أحدُهما أنَّ المعانِي التي يُوجبُونَها في مَعنَى الغَيْرِيْنِ صحيحةٌ ، وإنْ كان الإطلاقُ والاسمُ ممنوعًا . والآخرُ أنَّه ليس مَعْنَى وَصْفِ الغَيْرُيْنِ بأَنْهما غيرانِ شيءٌ مِنَا دُكُووهُ ، وإنَّما معناهُ ما قلناهُ .

وإذا ثَبَتَ هَذَا ، بانَ عجزُهم وأضطرابُهم وتعلَّقهم في ذالك بإطلاق لا طَائِلَ في الكلام فيه . وإنَّما يجبُ بيانُ إحالَةِ المعنى الذي تريدونَهُ . وأنَّى لهم ؟ فهاذِهِ جملةً تَكْثِيفُ عن سقوطِ هذا الاعتلالِ وصِحَّةِ ما نذهبُ إليه .

١ القلم: العلم، الأصل.

٢ الشبك : الشك ، الأصل ؛ وهو أسنانُ المشط .

# فصل في الدلالة على أنّ حقيقة الغيرين ما ذكرناه دون سائر هاذِهِ الأقسام

فإن قالوا : قد أَخَلُتُمْ أَنْ يكونَ مَغْنَى وصفِ الغَيْرَيُّيْنِ بِالنَّهِما غيرانِ شيئًا مِمَّا ذكرنا . وَآَدَّعَيْتُمْ أَنَّ مَعنَى وَصْفِهما بذَالكَ أَنَّهما ما جازَتْ مفارقةُ أحلِهما لصاحبِهِ على الوجوهِ الثلاثةِ التي ذكرتُم ؛ فما الدليلُ على ذلك ؟

يقال : ليس إقامة الدليل على ذلك تحتاج إليه معكم ، لأنكم ، إذا لم تُربِدُوا بالتغايُر إلّا تلكَ المعانِي . وكُلها عِندَنا ثابتة بَيْنَ البارئِ ، تعالى ، وبَيْنَ صفاتِه . وإنْ لم يكن مَعنَى الغَيْرِيَّة ، فقد التَرْمَنَا ما أَزْمَتُمُونَاهُ وسَقطَ استدلالكم وبَانَ تخليطكم في الإلزام وحَصَلَتِ المطالبة بعبارة فقط . وذلك هو العجرُ عن النظرِ في المعاني التي تَتَنَاقِلُها الأَدِلَّة . ثمَّ إنَّنا مع ذلك نُقِيمُ واضحَ الدليلِ على أنَّ مَعنَى الغيرَيْنِ ما ذكرناهُ دُونَ جميع ما قالوهُ .

فأمّا ما يدلُّ على فسادِ قولِ مَن رَعْمَ أَنَّ مَعْنَى غيرِيْنِ مَعْنَى شيئينِ أَنَّه لو كان ذلك كذالك ، [٢٧٠] لَكَانَ مَعْنَى شيءٍ مَعْنَى غيرٍ ، لأنَّ ما يشتُ لمَعْنَى التنبيةِ والجمعِ المُثنَّقَى مِن لفظِ واحدٍ ، وَجَبَ بُبوتُه لِوَاجِدِهِ . يدلُّ على ذلك أنّه ، إذا كان معنى شيئين معنى معلومَيْنِ أو مِمّا يَصِحُ العلمُ بهما ، كان مَعنى شيءٍ مَعنى معلوم أو ما يَصِحُ العلمُ به . وكذلك ، إذا كان مَعنى «محدثانِ» و «محدثين» أنَّ وجودَهما عن أوَّلِ أو عن عدم ، كان مَعنى المحدثِ الواحدِ أنّه الموجودُ عن أوَّلِ ، في أمثالِ هذا مِمّا يطولُ تَثَّبُهُهُ . وكذلك لو كان معنى شيئينٍ معنى غيريْنِ ، لكانَ معنى شيء معنى غيرٍ ولُوجَبَ تَعَلَّقُ الشيء بشيءٍ آخرَ ، كما يجبُ تعلُقُ الغيرِ بغيره مِنْ حيثُ لم يتَعَلِّقِ الشيءُ بشيءٍ ؛ بشيءٍ ؛ فَلَمّا بطل ذالك ، بطل ما قالوهُ .

فإن قيل : ومِنْ أين أستحالَ تعلُّقُ الشيءِ بشيءٍ آخرَ ؟

قيل له : لأجل أنَّ ذالكَ يُوجبُ إثباتَ قُدَمَاءَ لا نهايةً لهم وحَوَادِثَ لا غايةً لها مع

الفراغ منها ، وذلك لأنّه ، إذا كان القديم شيقًا في أَزَلِه ، تَعَلَّقَ كُونُهُ شيئًا بشيء آخرَ ، وذلك الشيء يجب تعلَّقُهُ بآخرَ ثُمَّ كذلك لا إلى غاية . وكذلك فيجب لكونِ المحدثِ شيئًا أنْ يَتَعَلَّق بشيء آخرَ وذلك الشيءُ بشيء آخرَ إلى غيرِ غاية . وقد بَيَّنًا في صدرِ الكتابِ إحالة هذا . على أنَّه قول يُوجبُ عليهم ، إذا لم يَكُن مع القديم شيءٌ آخرُ في قدمِهِ أن لا يكونَ شيئًا ، وإذا لم يكن مَعَهُ في قِدَمِهِ غَيِّرًا ، أن لا يكونَ شيئًا ، وإذا لم يكن مَعَهُ في قِدَمِهِ غَيِّرًا ، أن لا يكونَ شيئًا . وذلك باطِلٌ .

فإن قالوا : أوليس قد ۇجدَتْ جُمُوعٌ ، ليسَ لآحادِها معنّى جميعًا ، نـحو نِسَاءٍ <sup>٢</sup> وايلٍ وغنم وما جَرَى مُجْرَى ذَلك مِن نفرٍ ورَهْطٍ ؟

يقالُ لهم : ليس شيءٌ مِن هذيو الجموعِ مبنيٌّ مِن لفظِ واحديو "، كالقولِ : غيرٌ وأغيارٌ وشيءٌ وأشياءُ ، ولا أحد مِن مَعْنَى ثابتٍ لواجدِه ؛ فيطل ما سألتُم عنه . وإن قالوا : أُوَلِيْسَ أقلُّ الأجسامِ عندكم جوهريُونِ ويقالُ فيهما : «جسم» ولا يُقالُ في كلٍّ واجدِ منهما : «إنَّه جسم» ؟

يقالُ له : ما قُلتَهُ مِن هذا ساقِطْ ، لأنَّه ليس مَعَى جسمٍ مأخوذًا مِن مَعَى جوهمٍ ولفظ ولا في مَعنى ؛ فزال ما قُلتَهُ . وشيءٌ آخرُ ، وهو أنَّه ليس بقولِنا : «جسم» مِن لفظِ واحدٌ مِنَ الجوهرُيْنِ أو مِن لفظِ الجوهرِ ، [۱۷۷] بل القولُ : «جسم» اَسمّ مُوَحَدٌ مُفْرَدٌ ، يُثنَّى ويُجْمَعُ ، فيُقالُ : جسمٌ وجسمانِ وأجسامٌ . وليس اَسمُ الجسم مأخوذًا مِن اَسم الجوهرِ ولا مِن أحدِهما مِن مَعنَى الآخرِ في شيءٍ ؛ فزال ما قُلتُم .

١ غير: غبرا، الأصل.

٢ نساء : نسها ، كذا في الأصل مع نقطٍ ثلاثٍ .

٣ واحده: واحدة ، الأصل.

٤ مأخوذًا: ماخوذ، الأصل.

كتاب الصفات كتاب العامات كتاب العام العام

وأمّا ما يدلّ على فسادِ قولِ مَنْ رَعَمَ أَنَّ مَعَى الغَرْشِيْ أَنّهما ما جَازُ أَنْ يُمُنّيَا أَنّه لو كان ذالك كذالك ، لَوجَبَ أَنْ يكون مَعنى واحدٍ مَعنى غير لجوازٍ تثنيتِه وجَمْعِهِ . وكان يجبُ تعلَّق كلّ واحدٍ بواحدٍ إلى غيرِ نهاية . وذالك فاسد . وكان يجبُ أن لا يَتَعلَّق العراحدُ بواجدٍ . وكان يجبُ أَنْ يكونَ صفاتُ النفسِ الحاصِلةِ للشيء أَغْيَارًا منفصلةً مِن حيثُ جازَ أَنْ يقالَ : إنَّ للجوهرِ صفات نفسٍ ، منها كونهُ جوهرًا ومُتَحكِرًّا ومحتملًا للأعراضِ ، فيقالُ : له صفة وصفات نفسٍ ، منها كونهُ جوهرًا ومُتَحكِرًّا ومحتملًا للأعراضِ ، فيقالُ : له صفة وصفات نفسٍ وطفاتُ نفسٍ . وذالك لفظ الجَمْع ، فيجبُ أَنْ تكون صفاتُ ذاتِ المحدثِ الواجبةِ لهُ لنفسِهِ متغايرةً لكونِها معدودةً . وإنْ أَنْكُرَ مُنكِرٌ مِن مُتَحَذَّلِقِهِمْ أَنْ يكونَ لشيءٍ مِن الحوادِثِ صِفْتًا نفسٍ أو ما يزيدُ عليها ، أَلْزِمُوا ذالك في صفاتِ ذاتِ القديم القديم النفسيّةِ . ولا جوابَ عنه .

ويقالُ لابنِ الجُبَّائِيّ: فيجب أَنْ تَكُونَ الأحوالُ الحاصلةُ للشَّاتِ الواحِدَةِ متغايرةً ، لأنّها أحوالٌ معدودةٌ ، فيُقالُ : حالٌ وحالانِ وأحوالٌ . وإنْ لم يجبُ ذلك ، بطل ان يكونَ مَعنى العَيْرَيْنِ ما صَحَّ أَنْ يُغَنَّى . ويدلُ على ذلك أيضًا جوازُ تَوْجِيدِ المعدومِ وتنسيّةِ . وصحّة القول : معدومٌ ومعدوماتُ معهوماتُ مِنهُم أَنَّ حقيقةُ المعترين أنّهما المحتلفانِ في الوصفِ واللَّذَانِ يكون أحدُهما معبودًا إليها والآخرُ ليس كذلك أنه لو كان ذلك كذلك ، لحرّبَج العرضانِ المتماثلانِ الموجودانِ في محلّ واجدِ في زمنِ واجدِ عن أَنْ يكونا غَيْرَشِ ، لأنَّهما ليسا بِمُحْتَلِقَيْنِ مِن وجهِ مِن الوجوهِ ، ولَبَطلَ ذلك أيضًا على أُصُولِنا ، لأنَّ السَّوَادَيْنِ المُتَمَالِئَيْنِ غيوانِ ، وإنْ وَجِدَا في مَحَلَّيْنِ ، لأنَّهُ لا تأثيرَ لِتَعَايُم مَا في كونِهما خِلاَقَيْنِ ، فكذلك فولهم أيضًا ، في كونِهما خِلاَقَيْنِ ، فكذلك .

وكذالك ، فليس أحدُ هلَدَيْنِ المِثْلَيْنِ معبودًا والآخرُ غَيْرُ معبودٍ ، ولا أحدُهما إللهُ والآخرُ ليس بإلهِ ؛ فَبَانَ سقوطُ هلذا القولِ أيضًا . وكذالك الجوهرانِ الموجودانِ لا بمكانٍ ، وإنْ قُتِرَ ما هما فيه تقديرَ المكانِ . ولو وُجدًا أيضًا في مكانئِنِ ، لم يخرجا بذالكَ عن كونِهما غَيْرَ مختلفَيْنِ بوجْهِ مِن الوجوهِ ، لأنَّ كونَيْهِمَا في المكانينِ ليس برجوعٍ إلى أختلافِهمَا بصفةٍ ، هما في ذاتَيْهِمَا عليها . وفي العلم يِتَعَايُرِ الحوهرينِ دليلٌ على فسادِ ما قالُوهُ . وهذا بقيْنِهِ هو المُبْطِلُ لقولِ مَن رَعَمَ أنَّ حقيقة الغَرْيْن هما المختلفانِ مِن كل وجه ولا بِنْ وجهِ ما ؛ فَسَقَطَ ما قالُوهُ .

على أنَّ هذا قولُ يُوجِبُ أنْ يكونَ الشيءُ الواحِدُ مُتَغَايِرًا لنفسِهِ ، لأنَّهُ قد يُوصَفُ في وقتٍ بخلافٍ ما يُوصَفُ به في وقتٍ آخرَ ، فتختلفُ الأوصافُ عليه ، فيجبُ أنْ يكونَ غَيْرُ نفسِهِ . وذلك نهايةً الإحالةِ .

فأمًّا ما يدلُّ على فسادِ قولِ مَن زَعَمَ أنَّ حقيقة الغَوْرِيْنِ أنَّهما ما صَحَّ أنْ يعلمَ أحدُهما ويجهل الآخرُ ، فهو أنَّه لو كان كذالك ، لَوَجَبَ أنْ يكونَ الشيءُ عن نفسِهِ لِصِحَّةِ العلم به مِن وجهٍ والجهلِ به مِن وجهٍ وكونُهُ مجهولًا ومجهولًا مِنْ وَجُهَيْنِ . ولَمَّا فَسَدَ ذالك ، يَطْلَ ما قالُوهُ .

ويدلُّ على بطلانِ ذَالكَ أنَّه قولٌ يُوجبُ كونَ المعدومِ غَيْرَ الموجودِ ، لأنَّهُ قد يصخُّ أنْ يَعْلَمُ المعدومُ معدومًا مَن يَجهَلُ كثيرًا مِن الموجوداتِ ويصحُّ أن يَعْلَمُ الموجودَ ويجهل المعدومَ . وقد ثُبَّتَ اُستحالةُ مغايرة المعدومِ للموجودِ ، لأنَّهُ ليس بشيءٍ ، والتغايُرُ لا يكونُ إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ .

ويدلُّ على فسادِ ذالك على أُصُولِ القائلِينَ بالأحوالِ أنَّه قد يصنعُ أنْ يعلمَ إحدى حالَّتي الحيِّ ويَجْهَلُ الأخرى ؛ فيعلمُ كونَ العالِم عالِمًا مَن يَجْهَلُ كونَه قادِرًا ، وإنْ لم يُوجبْ ذالك عِندَهم تَقَايُرَ الأحوالِ . وكذالك فقد يصحُّ أن يعلمَ ذاتَ ذي الأحوالِ مع الجهلِ بأحوالِهِ ؛ فيجبُ كونُهُ غَيْرَ أحوالِهِ . وذلك باطلٌ .

١ مجهولًا ومجيولًا : مجهولًا ومحهولًا ، الأصل .

وإنْ أرادوا في الحدِّ أنَّهما الشيآنِ اللَّذانِ يصحُّ أَنْ يُعْلَمُ أَحَدُهما ويُحهلُ الآخَرُ ، لم تَذْخَلُ عليهم هانِو المطالباتُ . [٧٨] وإنْ عَلَلُوا كونَ الغَيْرُيْنِ غَيْرُيْنِ بأنَّهما شيآنِ وأنَّه يَصِحُّ أَنْ يُعلَمُ أَحَدُهما ويُجهلُ الآخَرُ ، بطل ذالك ، لأنَّه تعليلٌ بأَمْرُيْنِ ثابِتَيْنِ لِكُلُ واحِدٍ منهما في كونِ الغَيْرِيْنِ غَيْرُيْنٍ .

على أنَّه لا طائِلَ في المناظرة في هذا القول ، لأنَّ أكثرَ الواجبِ فيه ، إذا صَحَّ أَنْ يكونَ القديمُ ، تعالى ، وصفاتهُ مِمَّا يصحُّ أَنْ تُعلَمَ وتُجهلُ صفاتُه . ونحن لا ننكرُ ذالك فيه وفي صفاتِه ولا نمنعُ أَنْ يَعْرِفَ ذاته موجودةً بن جهةِ العقلِ مَنْ يَجهلُ صفاتِهِ أو صفةً مِن صفاتِهِ ، وإنَّما نمنعُ صفةَ مفاوتِيهِ بشيءٍ مِن صفاتِهِ إمَّا بزمانٍ أو بمكانٍ أو بوجودٍو مع عدمِها ؛ فصارَ ما قَصَدُوهُ يُوصَفِ الغَيْرَيْنِ بالنَّهما غيرانِ آتِهامًا على المعنى وبَطَلَ التَّمْويةُ بالتَّعَلَّقِ بالأَلفاظِ والإطلاقاتِ .

وكذلك أيضًا قولُ من قال منهم : إنَّما أُرِيدَ بِالزَامِكُم وصفَ القديم ، تعالى ، بالله عَبُرُ اصفاتِهِ لذاتِهِ وأنَّه غَيْرُ علمِهِ أَنَّهما شيآنِ مذكورانِ ، لا يُقَالُ أحدُهما هو الآخرُ ولا مِن جملتِهِ ، فإنَّه قولُ لا خِلَافَ يَبْنَا ويَبَنَهُ فِيه ، لأنَّ القديم ، تعالى ، وصِفْقَهُ شيآنِ مذكورانِ ، لا يقالُ أحدُهما هو الآخرُ ولا مِن جملتِهِ . وإنَّما نمنعُهُ مِنْ إطلاقِ الاسمِ لمَنْعِ الأُمَّةِ له ، ولأنّه لبس ما ذَكَرَهُ حقيقة الغَرْيُّنِ ، ولأنَّ إطلاقَ ذلك يُوهِم معنى فاسدًا ، لا يجوزُ على القديم وصفاتِ ذاتِه ؛ وهو المفارقاتُ التي يُوهِم معنى المعارفاتُ والعباراتِ .

والذي يدلُّ على فسادِ هذا الحدِّ الذي حَدُّوا به الغيريْنِ أمورٌ . أحدُها أنَّه محالٌ أنْ يقالُ : إنَّ اللهُ ، تعالى ، هو الأشياءُ كلُّها أو يُقال : هو مِن جملةِ الأشياءِ كلِّها ،

١ أرادوا : رادوا ، الأصل .

٢ غير: عن، الأصل.

وهو مذكورٌ وموصوفٌ ، والأشياءُ كلُها مذكورةٌ وموصوفةٌ . ولا يجوزُ مع ذالك أنْ يقالَ : هو غَيْرُ الأشياءِ كلِّها ، لأنّه قولٌ يوجبُ أنْ يكونَ هو ، تعالى ، غَيْرُ نفسِهِ وغَيْرُ غيره ، لأنّه مِنَ الأشياءِ . وذالك محالُ ؛ فبطل ما قالُوهُ .

ولا يجوزُ لأخَدِ أَنْ يقولَ : إِنَّه ، تعالى ، مِن جُمْلَةِ الأشياءِ كلِّها ، لأنَّه قولٌ يوجبُ أَنْ يكونَ مِن جُمْلَةِ الأشياءِ ويوجبُ أيضًا ، إذا كان مِن جملةِ [٧٨] الأشياء ، أن تكونَ مِن جملةِ الحوادِثِ والأجسام والأعراضِ وكلِ مغوب عن ذِكْرِه ، تعالى عن ذلك . وإذا لم يَجُزُ هاذا ، لم يَجُزُ أَنْ يَقَالَ : إِنَّه مِن جملةِ كلِّ الأشياء ولا هو كلُّ الأشياء ولا يجبُ أَنْ يكونَ غَيْرَ كلِّ الأشياء ؛ ففسد ما قالوه .

فإن قيل : فهذا قولٌ ، يوجبُ عليكم أن لا تقولوا : إنَّ الواحِدَ مِن العشرةِ مِن جملةِ العشرة . وكذَّلك يَدُ الإنسانِ والآيةُ مِن القرآنِ والبيثُ مِن القصيدةِ المذكورة .

قيل له : أجل ، كذالك نقولُ على التحقيق ، لأنَّ ذالك يوجبُ أَنْ يكونَ الشيءُ مِن جملةِ نفسِهِ . وذالك مُحالٌ .

فإن قال : ويجبُ أن لا تقولوا : إنَّه بعضُ العشرةِ وعشرُ العشرةِ ، لأنَّه قولٌ يوجبُ أَنْ يكونَ بعضُ نفسِهِ وعُشْرُ نفسِهِ يحقُّ دخولُهُ تَّحْتَ الاسمِ .

قيل له :كذالك نقولُ ، وإنَّما مَعنَى وَصْفِ الشيءِ بأنَّه عُشْرُ العشرةِ أنَّ الآخِذَ أَخَذَ ما تَرَكَ تسعة أمثالِهِ .

فإن قيل : فيجبُ أن لا تقولوا على التحقيقِ أنَّ الواحِدَ الذي القول عشره أسمٌ له وتسعه معه مِنَ العشرة ، لأنَّه يوجبُ أنْ يكونَ مِن نفسِهِ ومِن شيءٍ آخرَ .

قيل له : كذالك نقولُ . وإذا أَرَدْنَا رَفْعَ التجوُّزِ وٱستعمالَ التحقيقِ والتجوُّزِ ، قلنا :

كتاب الصفات كتاب الصات

الواحدُ الذي قولنا عشره آسمٌ له ولتسعه مِنْ حالِم وأمره كذا وكذا . وإنَّما أمتنعت جميعُ هذاي الأقاويل في الواجد مِن العشرة والبيتِ مِنَ القصيدةِ وكلِّ شيءٍ دَحُلُ وشيءٍ أُخِذَ وأشياءَ تحت آسم واحدٍ مِن حيثُ آمْتُنَعَ أَنْ يقالَ : إنَّ الواجدَ مِن العشرة عن العشرة عن العشرة م لأنَّ ذلك بأتِّفَاقي يوجبُ أنْ يكونَ غَيْرُ نفسِهِ وخلافها بحقِّ دخولِدِ تَحْتَ الاسم وفي الجعلةِ التي يتناوَلُها الاسمُ . وكذلك فعمالً العشرة .

فإن قيل : فأنتم على هذا لا تُثْبِتُونَ لشيءٍ نصفًا وثلثًا وعشرًا وسدسًا ؟

قيل له : أجل ، ولِذَا يُطلِقُ أهلُ اللغةِ ذلك مجازًا ، ومرادُهم بِنِكُمِ النصفِ ، إذا ذكرُوهُ ، وذِكْرِ الثلثِ أنَّ الآجَدَ أخذ ما تَرَكَ مِثْلَهُ وَأَخذَ [60] ما تَرَكَ مِثْلَيْهِ . وهذا هو الذي أرادهُ الله ، تعالى ، بذكرِ النصفِ والربعِ والثمنِ والثلثينِ والسدسِ والثلثِ .

ويقالُ لابنِ الجُبَّائِيّ في قولِهِ هذا : فيجبُ أن يكونَ القديمُ ، تعالى ، وكلُّ ذِي الحَوالِهِ ، لأنَّهُ موصوفٌ ومذكورٌ ، وكذالكَ أحواله . ولا يقالُ : أحدالم من المحدود ولا يقالُ : أحدُهما هو الآخرُ ولا مِن جملتِهِ ؛ فيلزمُ أن تكونَ غيرَ الأحوالِ . وكذالكَ يلزمُ مَن قالَ منهم : إنَّ المعدومَ ليسَ بشيء ولا عَيْنِ للموجوداتِ ، أن يقولُ : إنَّه غيرٌ لها ، لأنَّ المعدومَ يُوصَفُ ، ولا يقالُ : إنَّ المعدومَ هو الموجودُ ولا مِن جملتِهِ . والأحوالُ ليست بأشياءَ ولا المعدوماتُ .

يقالُ لهم : إذا ٱشْتَرَطْتُمْ ذكرَ شيءٍ ورَدَدْتُمُوهُ ، ٱنْتَقَضَ عليكم بما قدَّمنا مِنَ

١ أي أخذ النصف ، فترك النصف الآخرَ .

٢ هنا تنتهي الورقة ٧٨ب التي يستقيم نصّها مع بداية الورقة ٩ هأ ، وذلك جزّاء سوء ترتيب الأوراق .

٣ أي أخذ الثلث ، فتمك الثلثين .

٤ ورددتموه: وردتموه، الأصل.

الكلام ؛ فأمّا ما يدلُّ على فسادِ القولِ بأنَّ حقيقة الغَيْرَيْنِ أنَّ لهما غيرية أنَّه قولً يوجبُ أن لا تكونَ الأعراضُ غيرَ الأجسام وأن لا تكونَ متفايرةً في أَنْقُسِهَا ، لأنّها لا تحتملُ الغيرية ، وأن لا يكونَ نعيمُ أهلِ الجنَّةِ غيرَ عذاب أهلِ النار . وهذا باطل ، لأنّه إنْ جَازَ لقائلِهِ مع علْينا بحصولِ مفارقةِ العرضِ للعرضِ والجسم أيضًا بالمكانيني والزمانين ووجودِ أحدِهما وعدم الآخرِ ، أَمْكَنَ أن لا يقال : إنَّ الجسمينية عيرانِ ، وإن كانتُ هلوهِ حالهما في صِحَّةِ المفارقةِ . غيرانِ ، وإنَّ القدل إلى أنَّه لا غيرين في العالم ، فقد كُفِينَا مَؤُونَةَ النَّظَرِ في أنَّ الغيرينِ غيرانِ بأنفسِهما أو بمعْثَى ، لأنَّهُ كلامٌ في في العالم بنَقائِر الغيريْنِ .

ويدلُّ على فسادِ قولِهِمْ هذا أنَّه قولٌ يوجبُ على مَن قالَهُ مِن أصحابِنا وغيرِهم أن لا يكونَ القديمُ غيرَ الأشياءِ المحدثةِ ، لأنَّهُ لو غَايَرَهَا ، لم تَصِيحُ مغايرتُه لها في قِدَمِهِ ، لأنَّه لا شيءَ معه في القِدَم يُغَايِرهُ ، وإنَّما كان يجبُ أن يُغَايرُها ، إذا أحدثتُ بغيريَةٍ محدثةٍ ، تقومُ "بذاتهِ [٥٩٩] وتختصُّ بذاتهِ ، لأنّها لو كانتُ قديمةً ، لعَالَى القول بأنّه لم يَزَلُّ مغايرًا بها . وذالكَ محالٌ . وقد عُلِمَ أستحالةً فيام الحوادِثِ بآلهِ ، تعالى ؛ فأستخالَ لذالكَ تَعَلَّقُ الغيريْنِ بغيريَةٍ لنبوتِ مغايرتهِ ، تعالى ؛ فأستخالَ لذالكَ تَعَلَّقُ الغيريْنِ بغيريَةٍ لنبوتِ مغايرتهِ ، تعالى ، الحوادث وأستحالة ثبوتِ غيريَةٍ له قديمةٍ أو محدثةٍ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

١ تكون : يكون ، الأصل .

٢ غيران : غيرين ، الأصل .

٣ غيران: غيرين ، الأصل.

يغايره: تغايره، الأصل.

ه تقوم : يقوم ، الأصل .

### فصل

وقد كان شيخنا أبو الحسن ، رضى الله عنه ، قالَ مرَّةً : إنَّ حقيقةَ العربيْنِ ما جازَ وجودُ أحدِهما مع عدم الآخرِ ؛ فقيلُ له وللبَلْخِيّ ، وقد كانَ يقولُ بمِثْلِ ذَالكَ : وحددُ أحدِهما مع عدم الآخرِ ؛ فقيلُ له وللبَلْخِيّ ، وقد كانَ يقولُ بمِثْلِ ذَالكَ : لو كانَ ما ذكرتُمناهُ حقيقةً للغَيْرِيْنِ ، لَوَجَبَ أَن لا يعلمَ اللَّمْرِيَّةُ تغائِرُ الأجسام ، لأنَّهم لا يعلمونَ جوازَ وجودِ بعضِها مع عدم بعضٍ ؛ فقال أبو الحسنِ ، رضى الله عنه : مَن لم يعلمُ ذَالكَ مِن حالِها ، لم يعلمُها متغايرةً . قال : فنقولُ : إنَّ حقيقةً الغيريُّنِ ما جاز مفارقةُ أحدِهما الآخرَ يُزَمَانَيْنِ أو مكانَيْنِ أو وجودُ أحدِهما مع عدم الآخر .

فإن قال قائل : على هذا الأصلِ يجبُ أن لا تجعلوا القدرةَ على الكسبِ غيره لاستحالةِ وجودِ أحدِهما مع عدم الآخرِ ، ولا تجعلوا العرضَيْن المَوْجُودَيْنِ بمكانٍ واحِدٍ منّا غيرَيْنِ لاستحالةِ أفتراقِهمًا بالمكانِ والزمانِ .

يقالُ له : لا يجبُ ما قُلتُهُ ، لأنّنا نُجَوِّزُ وجودَ ذاتِ الكَسْبِ كَسْبًا مع عدم القدرة عليه ولا يكونُ كسبًا ولا مقدورًا . ونُجَوِرُ أيضًا وجودًا للكسبِ كسبًا مع عدم قدرة تلكَ إلى قدرة مثلِها ، لأنّنا نقولُ : إنَّ القدرةَ على الكسبِ مِنَ الأمثالِ في قدرة اللهِ ما لا نهايةً ، ولا نقولُ : إنَّه ليسَ في الفُدَرِ مُتَمَاثِلُ ، ولا نُجَوِّزُ وجودَ قدرتَيْنِ مِثْلَيْنِ على مقدورٍ واحدٍ في وقتٍ حتى يكونَ مقدورًا بقدرَتَيْنِ لِمَا سنذكرُه مِن بَعدُ في أحكام القُدَرِ ، إنْ شاءَ اللهُ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

وكذالك فإنَّنا نُجَوِّزُ وجودَ أَحَدِ العَرْضَيْنِ المَحْلُوفَيْنِ في مكانٍ واحدٍ مع عدم الآخرِ بأن لا يكونَ تحلِق ، ولكن لحلِق [١٦٠] غيرُه مِن أمثالهِ أو بأن يُعدمَ خلقُ أحدِهما ، وإنَّ كانا مِمَّا لا يجوزُ بقاؤُهما ، لأنَّنا لا نقولُ : إنَّ شيئًا مِمَّا لا يَبْلَغَى يختصُّ زمانًا

١ أحد: احدى ، الأصل .

بعُيْنِهِ لا يَصِحُّ أن يفعلَ إلَّا فيه ، ولا يمكنُ تقديمُه عليه ولا تأخيرُه عنه ولا فعلُه بَعدَ خروجٍ وقتِهِ ولا إعادتُه بعد تَقَضِّيهِ (وفنائِهِ على ما قد ذكرناهُ في فصولِ القولِ في إعادَةِ الأعراضِ ؛ فَبَطْلَ ما قالُوهُ .

١ تقضّيه : معصيه ، الأصل .

### فصل

قال القاضي ، رضي الله عنه : وأعلمُوا أنَّ ما ذكرناهُ هو حَدُّ القَيْرَيْنِ وحقيقةً لهما ، وليسَ بِعلَّةٍ في كونهما غيريُّنِ . ولو كان عِلَّة ، لم يَجُرُّ تعليلُ كونهما كذالكَ بثلاثةٍ أمورٍ ، ليسَ كلُّ واحدٍ منها مِنَ الآخرِ في شيء ، بل الواجبُ عِندَنا أستحالةً تعليلِ الغيريُّنِ ، لأنّهما لا يَصِحُ كونُهما غيريْنِ بغيريّةٍ لينا قَلْمَنَاهُ . ولا يَصِحُ تعليلُهما الغيريّنِ بغيريّةً لينفسِهِ . وقد بيئنًا ذلك بأنّهما غيرانِ لأنفسِهما ، لأنَّ الشيءَ لا يكونُ عِلَّةٌ لنفسِهِ . وقد بيئنًا ذلك وأوضحناهُ في كتابِ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ . وبيئنًا هناكُ أنَّ قولنا : إنَّ السوادَ سَوَادٌ لنفسِهِ والجوهرَ جوهرٌ لنفسِهِ وكلَّ موصوفٍ وصفناهُ بصفةٍ لنفسِهِ للشيءِ بتعليلِ للشيءِ بتعليلِ للشيءِ بتعليلِ كونِ الغيريُنِ . للشيءَ بالنفسِ لاستحالةِ تعليلِ الشيءِ بنفسِهِ ؛ فَنَبَتَ أمتناعُ تعليلِ كونِ الغيريُنِ .

وهالرهِ جملةٌ في هاذا البابِ كافيةٌ وكاشفةٌ عن إبطالِ كلِّ ما يوجبُونَ به علينا مغايرةَ القديم ، تعالى ، لصفاتِ ذاتِهِ بالمَكَانَيْنِ والرَّبَانَيْنِ والوجودِ والعدم .

وقال بعضُ مَن قَدَّمْنَا ذَكْرُهُ عنهم بأنَّه منازعٌ في عبارةٍ وإطلاقٍ وموافقٌ في الـمُعنَى . وذَالَكَ هو تعليلُ النَّفْسِ بِمَا لا جَدْوَى فيه ولا عَنَاءَ .

١ بغيرية: بغيره، الأصل.

### فصل

قال القاضي ، رضي الله عنه : قد ذكرنا عُمَدَ شُبَهِهِمْ في إحالةِ إثباتِ صفاتِ اللهِ ، تعالى ، لذاتِه وتَقَصَّيْنَاهَا بما في اليسيرِ منه تبصرةٌ وبلاغٌ . ونحنُ الآنَ نذكرُ عُمَدَ أهلِ الحَقِ في إثباتِ صفاتِهِ ، تعالى ، لذاتِهِ .

وأَحَدُ ما يدلُّ على ذلكَ آتِفاقُنا وإيَّاهُم وما قَدَّمْنَاهُ مِنَ [٣٠٠] الأَدِلَّةِ على أنَّه ، سبحانَهُ ، حيِّ عالِم قادِرٌ مُدْرِكٌ . وإذا ثَبَتَ ذلكَ ، وَجَبَ لا محالةَ كُونُهُ ذا حياةٍ وعلم وقدرة وإدراكٍ ، وإنَّما وَجَبَ ذلكَ مِن حيثُ عَلِمْنَا أنَّ كُونَ العالِم القادِرِ عالِمًا قادرًا هو المقتضى لوجودِ علمِهِ نفس العالم وجنسه ، ولا شيءَ مِن صفاتِ نفسِه ، لأنَّ ذلكَ أجمعَ يحصلُ له ولا يقتضى وجودَ العِلْم . ومحالٌ حصولُ المقتضى لوجودِ الشيءِ مع عدم ما يقتضِيهِ .

ولا يجوزُ أيضًا أن يكونَ المقتضى لذالكَ بعض صفاتِهِ الزائدةِ على صفاتِ نفسِهِ والراجعةِ إلى جنسِهِ مِن نحو كونِهِ حيًّا وقادِرًا ومُدرِّكًا ومُريِدًا ومُتَحَرِّكًا ومُتَلَوِنًا وحَارًا ومُريدًا ومُتَحَرِّكًا ومُتَلَوِنًا وحَارًا وبرُوا ومعتمدًا وما يَجْرِي مَجْرَى ذالكَ مِن سائِرِ صفاتهِ التي هي سبَوى كونه عالِمًا، لأنَّ جميعَ هانِو الصفاتِ تحصلُ له ، وإن لم يَقْتَضِ حصولُها وجودَ العلْم له ، فلم يتقدّرا ذالكَ ، إلَّا أنَّ المقتضى لوجودِ علم العالِم كونه عالِمًا فقط دُونَ ما يدُّعُونَهُ مِن جوازِ الجهلِ عليه وجوازِ كونه غَيْرُ عالِم وموصوفًا بنقيض صِفَةِ العالِم بدلًا مِن كونِهِ غَيْرُ عالِم ، يستحيلُ أن يكونَ الذي ٱقفضى وجودَ العلم له جوازَ الجهلِ ويقيض العالمِ عليه ، لأنَّهُ لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوجَبَ وجودُ العلم للجاهلِ في حالٍ جَوارُ عليه عالم عليه عالمًلا ، يجوزُ عليه حال جوازً المجالِ في

١ ذا: ذو ، الأصل.

٢ التي: الذي ، الأصل.

كتاب الصفات ٢٠١

الجهالُ والشَّلُّ في الثاني بدلًا مِنَ العِلْمِ ، كما أنَّه لو حَصَلُ عالِمًا في تلكَ الحال ، لكانَ الجهالُ والشَّلُّ جائِزًا عليه في الثاني مِن تلكَ الحال ؛ فحالُ العالِم والجاهِلِ متساويةٌ في جوازِ الجهلِ والشَّلكِ عليهما في ثاني تلكَ الحال . ولمَّا بَطَلَ هالما باتِّقاقِ وأستحالَ ثبوتُ علم الجاهلِ بِمَا هو جاهِلُ به لجوازِ الجهلِ والشَّلكِ عليه في ثاني تلكَ الحال بذلك الشيء ، أستحالُ أيضًا أن يكونَ هاذا الجوابُ هو الذي أقتضى أن يكونَ العالِمُ علمًا وبَانَ سقوطُ ما قالُوهُ .

وإن قالوا : ما أنكرتُم أن يكونَ المقتضى لوجودِ عِلْم العالِم منَّا جوازَ كونِه غَيْرُ عالِم في الحالِ التي حَصَلَ [171] فيها عالِمًا بدلًا مِن كونِه عالِمًا ، لا جواز ذلكَ عليه في الثاني ؟

يقالُ لهم : ما قلتُمُوه صاقطٌ مِن وجوهِ . أحدُها أنَّ لعاكِسِ أن يُفكِمَن هذا الكلام ، فيقول : بل جوازُ الجهلِ عليه في الثاني وكونه غُيْرُ عالِم في الثاني هو الذي يقتضي وجودَ علمِهِ في الحالِ . وإلَّا فما الذي جَعَلَ ما أَدَّعَيْتُمُوهُ أَوْلَى مِن هذا القولِ ؟ فلا يجدونَ فصلًا . وفيه مِنَ الإحالةِ ما قلَّمْنَاهُ .

والوجة الناني أنَّ محصولَ اعتمادِكم في هذا على أنَّ الصفة ، إذا وَجَبَتْ للموصوفِ في الحالِ ولم يَجُزُ أن لا يحصلَ بدلًا مِن حصولِها ، اَمتنعَ تعليلُها أو علمَ أنّها واجبةً لا لِعِلَّةِ .

وهذا فصل ، قد أَشْبَعْنَا مِن قَبْلُ الكلامَ في نقضِهِ وَبَثِنًا صحّةَ تعليلِ الواجبِ مِنَ الأوصافِ تارةً وأوجبناهُ أُخْرَى ، فَبَطَلَ أن يكونَ لزومُ الوصفِ ووجوبُهُ طريقًا لامتناعِ تعليلِهِ ؛ فلم يَجُزُ أن يجعلَ المقتضي لوجودِ عِلْمِ العالِمِ منَّا جوازَ كونهِ غَيْرُ عالِمِ بدلًا مِن كونِهِ عالِمًا ، ويَطَلُ ما قُلتُم .

والوجهُ الثالثُ أنَّ العلمَ الحاصِلَ للعالِم ذاتٌ موجودةٌ ، لا يصحُّ أَن يكونَ المقتضى

لوجودها جواز ثبوب صفة ، تضادُّ الصفة الواجبة عنها ، وإنَّما يحبُ أن يكونَ المقتضى لوجودِ العِلْمِ ذاتًا ، تُوجبُهُ وتقتضيهِ ؛ فأمَّا أنْ تكونَ ذاتٌ مِنَ العِلْمِ له المقتضى لوجودِ العِلْمِ ذاتًا ، تُوجبُهُ وتقتضيهِ ؛ فأمَّا أنْ تكونَ ذاتٌ مِنَ العِلْمِ له تقضيهِ أو صفة وحالَ قد حَصلَ عليه المِولِم له أقتضاء حصولِها وجود العِلْمِ على ما قُلْنَاهُ . فأمَّا أنْ يقتضي وجودُ الشيءِ جوازَ صفةٍ عليه وجوازَها ما ليسَ بشيء على الحقيقة ، لأنَّ جَوَازَ الصفةِ ليسَ بشيءٍ معدوم ، إنْ كانَ المعدومُ شيئًا ولا هو موجودٌ . ومُحالٌ أن يكونَ المقتضى ما ليسَ بشيءٍ ، لو جَازَ أن يكونَ الموجبُ لوجودِ الشيءِ أو المقتضى ما ليسَ بذاتٍ ولا صفةٍ مِنَ الصفاتِ ، ولكانَ ذالكَ في المُقتضى المُقتضى . ولَمَّا فَسَدَ ذالكَ ، بَطَلَ أن يكونَ المقتضى المُقتضى المُقتضى . ولَمَّا فَسَدَ ذالكَ ، بَطَلَ أن يكونَ المقتضى الموجدِ العلم جوازَ كونِ العالِم غَيْرَ عالِم بدلًا مِن كونهِ عالِمًا .

ومِمَّا يدلُّ على فسادِ [٣٩٠] هذا القولِ أيضًا أنَّه قولٌ يوجبُ كونَ الموجودِ الذي يَصِحُ عدمُهُ بدلًا مِن عدمِهِ موجودًا أو يَصِحُ عدمُهُ بدلًا مِن عدمِهِ موجودًا أو معدومًا بوجودٍ وعدم . وقد تُبَتَ أنَّ ما يستمرُّ به الوجودُ ويَبْقَى مِنَ الحوادِثِ يَصِحُ عدمُهُ في كلِّ حالٍ ، يوجدُ فيها بدلًا مِن وجودٍو . وَكذَلكَ المعدومُ الذي لا يختصُ زمانًا بغيْبِهِ ، يَصِحُ وجودُه في كلِّ حالٍ ، يَصِحُ أن يفعلَ فيها بدلًا مِن عدمِهِ ؛ فيجبُ لذلكَ كونُه موجودًا أو معدومًا بعدم ووجودٍ ، إنْ كانَ المقتضى لوجودِ معنى ، يجبُ الوصفُ عنه ، جواز أن لا يحصل الموصوفُ بدلًا مِن حصولِهِ . منتَى ، يجبُ الوصفُ عنه ، جواز أن لا يحصل الموصوفُ بدلًا مِن حصولِهِ .

وكذالكَ فقد بَيَّنًا في صَدْرِ هذا الكتابِ الزومَ ذالكَ لهم في إثباتِ الإدراكِ معنى وفي وجوب كونِ الاعتقادِ للشيءِ على ما هو به عِلْمًا بمعنى لِصِحَّةِ كونهِ غَيْرُ علم

١ ذاتًا : ذات ، الأصل .

٢ هو: و، الأصل.

٣ الكتاب: - ، الأصل.

في الحالِ التي يكونُ فيها عِلْمًا بأن لا يَقْعَ ضرورةً ولا دليلٌ ولا تذَكُّرُ نظرٍ في دليلٍ في أمثال هذا!. وإذا لم يجبُ ذالكَ ، سَقَطَ ما قالُوهُ .

ويقالُ لهم : إذا كانتِ الصفاتُ الجائِزةُ ونقيضُها على الموصوفِ على ضَرَّبَيْنِ ، فمنها ما يُعَلَّلُ ومنها ما لا يُعَلَّلُ مِن نحو ما فَلَمَّنَاهُ مِن صفةِ الموجودِ والمعدوم وكونِ الاعتقادِ عِلْمًا بدلًا مِن كونهِ ظُنَّا ؛ فما أنكرتُم أَنْ تكونَ الصفاتُ الواجبةُ أيضًا على ضَرَّبَيْنِ ، فمنها ما يُعَلَّلُ ومنها ما لا يُعلَّلُ ؟ وإذا لزمكم ذالكَ ، بَطَلَ أن يكونَ المقتضى لوجوب عِلْم العالِم وعلةٍ لها ، يكون عالِمًا ، جوازَ حصولِهِ عالِمًا وجوازُ أن لا يحصارُ كذلكَ ، ولا مَحرَجَ مِنْ هذا .

وأعلموا أنَّهم متَّقِهُونَ على أنَّ جوازَ حصولِ الوَصْفِ وأن لا يحصل بدلاً بِن حصولِهِ إِنَّما هو دليلٌ عِندَهم على ثبوتِ العِلْم وطريقٌ إليه ، وليس هو المقتضي لوجوب العلم . ولا بُدَّ مع إثباتِ الطريقِ إلى وجودِ العِلْم بِن إثباتِ مقتضى لكونِ العالِم عالِمًا . ولهاذا قالوا : إنَّ المقتضى لوجودِ الكونِ كونُ الكاتنِ كائنًا . [٢٦] والطريقُ إلى العِلْم بوجودِ الكونِ والليلِ عليه جوازُ الكاتنِ كائنًا في المكانِ وجوازُ أن لا يكونَ فيه ؛ فهذا بينُ أنَّ طريقَ إثبات العلم والكونِ ليسَ هو المقتضى لوجودِهما ، وإنَّما المقتضى لوجودِهما كونُ العالِم الكاننِ كائنًا عالِمًا ؛ فَبَطْلُ ما قالُوهُ .

فَيَانَ بجميعٍ ما قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ لا يجورُ أَن يكونَ المقتضى لوجودِ العلمِ جوازَ كونِهِ غَيْرُ عالِمٍ في حالِ كونهِ عالِمًا ، ولا جوازَ ذالكَ عليه في ثاني حالِ كونِهِ عالِمًا ، ووجَب أن يكونَ المقتضى لوجودِ العلمِ إنّما هو كونُ العالِم عالِمًا فقط ، ووَجَب ، إذا كان القديمُ ، تعالى ، عالِمًا أنْ يقتضىَ له ذالكَ وجودَ العِلْمِ ، كما أنَّه إذا كان

١ ملذا: لهذا، الأصل.

المقتضى لِصِحَّةِ وقوع فِعْلِ الفاعِلِ عالِمًا قادِرًا كُونَهُ حيًّا ، وَجَبَ كُونُ القديم ، تعالى ، حيًّا ، إذا صَحَّ كُونُهُ فاعلًا . ويجبُ أن يكونُ أمرُ المقتضى للصفةِ آكد مِنْ أَمْرِ المصحِّحِ لها ؛ فإذا لم يَجُزُ إِنْباتُ المصحِّحِ مع نَفْي التَّصْحِيحِ ، لم يَجُزُ إِنْباتُ المقتضى للصفةِ مع أنتفاءِ ما تقتضيهِ . المصحِّحِ مع نَفْي التَّصْحِيحِ ، لم يَجُزُ إِنْباتُ المقتضى للصفةِ مع أنتفاءِ ما تقتضيهِ . وهذا واضحُ في إيجابِ أقتضاءِ كونِه عالِمًا لوجودِ علمِهِ ، تعالى .

فإن قال قائلٌ : ما أنكرتُم من أنَّه لو أقْتَضَى كونُ العالِيمِ عالِيمًا وجودَ علمِهِ ، لاستُحَالُ أن يقتضيَ وجودُ علمِهِ كونَهُ عالِمًا ، لأنَّ ذالك يوجبُ كونَ الشيء مقتضيًا لِمَنَا هو مُقَتَضِ له . وذالكَ فاسِدٌ .

يقالُ له : هذا الماطلٌ مِن وجوهِ . أوّلُها أنَّ كونَ العالِمِ عالِمًا لهما يقتضي وجودَ ذاتِ العلمِ وَكُونَهُ موجودًا . ووجودُ العلمِ ليس يقتضي وجودَ كونِ العالِمِ عالِمًا ولا كونه عالِمًا أمرٌ موجودٌ يقتضي وجودُهُ ، وإنَّما نعني بقولِنا : إنَّ العِلْمَ يقتضي كونَ العالِمِ عالِمًا ، أنَّه يحصلُ عالِمًا عِندَ وجودِ العِلْمِ لا محالةً . وإنَّما يستحيلُ وجودُ الشيئينِ ، إذا جُعِلَ وجودُ كلِّ واحِدٍ منهما شرطًا لوجودِ الآخرِ ؛ فَبَطَلَ ما قلتُم .

والوجهُ الآخرُ أنَّه لا يستحيلُ أن يكونَ كلُّ واحدٍ مِنَ الشيئيْنِ يقتضي [٧٦٣] في الآخرِ غَيْرُ ما يقتضيهِ الآخرُ فيه ؛ فلذالكَ صَحَّ أن يكونَ الكائِنُ في المكانِ كائنًا فيه ، يقتضي وجوبَ كونِ له ، وأن يكونَ الكونُ يقتضي كونَه كائنًا ، وليس كونُه كائنًا هو وجودُهُ ولا وجودُ معنَّى سواهُ . وكذالك كونُ العالِم عالِمًا يقتضي وجودَ العِلْمِ ، ووجودُ العِلْمِ ، يقضي كونَهُ عالِمًا ، وكونُه عالِمًا ليس بمَعْنَى موجودٍ ؛ فأيَّ

١ منا: - ، الأصل.

٢ العالم: العالما، الأصل.

شيء يحيلُ ذالكَ ؟ وأيضًا فإنَّ وجودَ العِلْمِ يقتضى كونَ العالِم عالِمُمَا على مَعْنَى الَّهُ علَّةُ لكونِهِ عالِمُهَا وعلى وَجْهِ أقتضاءِ العِلَّةِ للخُكْمِ المعلَّلِ . وكونُ العالِم عالِمُهَا لا يقتضى وجوبَ العِلْمِ ، لأنَّ كونَهُ عِلْمَا رُجُوعٌ إلى حالٍ ، هو عليها . والأحوالُ لا تكونُ عِلَلَا للدَّواتِ بَآئِفَاقِ ؛ فأفْتَرَقَ الاقتصارُ .

ويجوزُ أن يقالَ : إنَّ كونَ العالِم عالِمًا يقتضى وجودَ العِلْمِ على مَعْنَى ٱقتضاءِ الدلالةِ للمدلولِ ، وإنَّه يدلُّ على وجودِ العِلْمِ . وما قدَّمناهُ أَوْلَى ، لأنَّهُ يجبُ أن يكونَ العِلْمُ بَعدَ الدلالةِ عليه مقتضيًا . ولا مقتضى له إلَّاكون العالِم عالِمًا .

فإن قالوا : أفليس لَمَّنَا أَقْتَضَى كُونُ القادِرِ قادرًا كُونَهُ حَيَّا ، لم يَصِحُ أَن يقتضيَ كُونُهُ حَيًّا كُونَهُ قادِرًا ؟ وإن كانَ كُلُّ واحدِ مِنَ الوصفَيْنِ مخالِفُ للآخرِ . ولم يَجُرُّ أَن يقالَ : إنَّ كُلُّ واحدٍ منهما يقتضي في الآخرِ ما لا يقتضِيهِ الآخرُ فيه ؛ فكذلكُ شييلُ ما قُلتُم .

يقالُ لهم : لو عَلِمْنَا ٱستحالةَ كُونِ الحيّ حيًّا إلّا وهو قادِرٌ ، كما علِمنا آستحالةً كُونِهِ قادرًا إلّا وهو حيّ ، لم يعتنعْ مِنَ القولِ بأنَّ كُونَهُ قادِرًا يقتضى كُونَهُ حيًّا وَكُونَهُ عَادِرًا يقتضى كُونَهُ حيًّا وَكُونَهُ قادِرًا يقتضى كُونَهُ قادِرًا ، ولكنَّنا قد علِمنا صحّةَ كُونِه حيًّا مع آنتفاء كُونِهِ قادِرًا وحصول نقيضٍ صفةِ القادِرِ له ، فلم يَجُزِ القولُ بأنَّ كُونَ الحيّ حيًّا نقيضٌ لكُونِهِ قادرًا ، وإن صَحَّ القولُ بأنَّ كُونَهُ قادِرًا مقتضٍ لكُونِهِ حيًّا . وليستُ هلنِهِ حالُ العِلْمِ وكونِ العالِم عالِمًا ، لأَثنا ، كما يجبُ أن نقولُ : إنَّ وجودَ العِلْم يقتضى كُونَ العالِم عالِمًا لاستحالةٍ وجودِهِ ، وإن لم تحصل مانو الحالُ ، وكذالكَ يجبُ أن يقالَ : إنَّ كُونَ العالِم عالِمًا يقتضى وجودَ العِلْم لاستحالةٍ [٦٣] كونِ العالِم عِنَّا عالِمًا مع

١ مقتضيا : مقتضي ، الأصل .

٢ تحصل: يحصل، الأصل.

أتتفاء العِلْم . ولو جازَ أن يقالَ : إنَّ كُونَه عالِمًا لا يقتضي وجودَ العِلْم ، وإنِ أَمْتَنَعَ حصولُ كُونِهِ عالِمًا مع عدمِ العِلْم ، لَصَعَّ أن يقالَ : إنَّ وجودَ العِلْم لا يقتضي كُونَ العالِم عالِمًا ، وإنِ أستحالُ أنتفاءُ كُونِه عالِمًا مع وجودِ العِلْم . وهذا ما لا فَصْلَ لهم فيه ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ ومَثَلُوا به .

ثُمَّ يقالُ لهم : أفلستُم قد قُلتُم : إنَّ كونَ العالِيم عالِمًا يقتضي وجودَ العِلْم ، إذا صَتَّحَ مع ذلك كونُه غَيْرُ عالِم بدلًا مِن كونهِ عالِمًا ؟

فإذا قالوا : أجل .

قيل لهم : فقد قُلتُم بوجوب آقتضاء كونِ العالِيم عالِيمًا ، إذا لم يَكُنُ كونُهُ كذالكَ واجبًا لوجودِ العلمِ . والعلمُ يقتضي كونَهُ عالِيمًا ؛ فكأنّكم إنَّما تنقضونَ ابهذا السوالِ ما قد آثَفْفُنَا عليه نحنُ وأنتُم . ولا خِلَافَ في سقوطِ الإلزامِ والسؤالِ ، إذا كانَتُ هذه حالُهُ .

فإن قالوا : ما نقولُ : إنَّ المقتضى لوجودِ عِلْم العالِم مِنَّا كُونُهُ عَالِمًا مع جوازٍ أن لا يكونَ عالِمًا بدلًا مِن كونِه عالِمًا ، وإنَّما نقولُ : إنَّ المقتضى لذّالكَ جوازُ أن لا يكونَ عالِمًا فقط .

يقالُ لهم : هذا ظاهِرُ البُطْلَانِ ، لأنّه لو لم يحصلُ عالِمًا مع جوازِ أن لا يكونَ عالِمًا ، لم يكُنِ العلمُ موجودًا ؛ فئَبَتَ أنَّه إِنَّما يجبُ وجودُ العِلْمِ لكونِيمِ عالِمًا ، لا يجوزُ أن لا يكونَ عالِمًا .

ثُمَّ يَقَالُ لَمَن قَالَ منهم : إنَّ الحيَّ قد يَخُلُو 'مِنْ أن يكونَ شُرِيدًا للشيءِ مع العِلْمِ به ومِنْ أن يكونَ كارِهًا له . أليسَ الحيُّ الذي هاذِهِ حالُهُ قد خَلَا مِنْ أن يكونَ مُرِيدًا

تنقضون : وتنقضون ، الأصل .

٢ يخلو: يخلوا، الأصل.

كتاب الصفات ٢٠٧

للشيءِ مع جوازِ أن يكونَ مُرِيدًا له وحُمَلًا مِنْ أن يكونَ كارِهَا له ؟

قبل لهم: فيجب لذالك أن تكون له إرادة لما خلا من كونيه مريدًا له وكراهة له أيشًا على ذالك الوجو لكونيه غَيْر مُريدًا بدلًا مِن كونيه غَيْر مُريدًا وكراهة له أين كونيه غَيْر مُريدًا بدلًا مِن كونيه غَيْر مُريدًا وكونيه غَيْر كاره له ؟ فإنْ كان المقتضى للبوت المقتضى للصفة جواز حصول الصفة وجواز أن لا يحصل دُونَ حصول الصفة ، وَجَب إثباتُ الإرادة [٣٣٣] والكراهة لِمَنْ عُرِي مِنَ الأحياء مِن أن يكونَ مُريدًا للشيء وكايمًا لجواز حصول كل واحد مِنَ الوصقين وجواز أن لا يتحصل مِن أن يكونَ مُريدًا للشيء وكايمًا لجواز حصول كل واحد مِنَ الوصقين وجواز أن لا يتحصل ، وإن لم يحصل الحيُّ على إخداهُمًا . ولا مخرج مِن ذالك .

ويقالُ لهم أيضًا : ألَيْسَ مَن حَصَلَ مِنَ الأحياءِ شَاكًا في الشيءِ غَيْرَ عالِم به ولا جاهلٍ به أو ظانٍّ له يجوزُ أن يكونَ عالِمًا به في حالٍ شَكِّهِ بدلًا مِنَ الشَّلَّتِ وأن لا يكونَ عالِمًا ، بل جاهلًا به بدلًا مِن كونِه عالِمًا . وكذلك فقد يجوزُ أن يكونَ في حالٍ شَكِّهِ فيه جاهلًا بما شَكَّ فيه بدلًا مِن كونِهِ عالِمًا به .

فإذا قالوا : أجل ، ولا بدَّ مِن ذالكَ .

فإذا قالوا : أجل .

قيلَ لهم: فيجبُ وجودُ عِلْمِهِ بالشيءِ وجهلِهِ به على وجهِ واحدٍ في حالٍ شَكِّهِ فيه بحوازٍ علمِهِ في عليهِ ؟ فإن لم بحوازٍ علمِهِ في تلك الحالِ به بدلًا مِن جهلِهِ وجهلِهِ بدلًا مِن علمِهِ ؟ فإن لم يجبُ هلذا ، بَطُلَ أَن يكونَ المقتضى للصفةِ جوازَ حصولِ الصفةِ وأن لا يحصلَ بدلًا مِنْ حصولِها ووَجَبَ أَن يكونَ المقتضى لثبوتِ العلم كونَ العالِم عالِمًا فقط ، لا جواز كونِهِ غَيْرُ عالِمٍ بدلًا مِن كونِهِ عالِمًا . ولا مخرجَ لهمِ مِن ذالكَ .

وإن قالوا : ما أنكرتُم أن يكونَ المقتضى لوجودٍ علم العالِمِ منّا كونُه عالِمًا بعدَ أن لم يَكُنْ كذّالكَ ؟ كما أنَّ المقتضى لوجودِ المحدثِ إيجاد موجودِه لكونِه موجودًا بعدَ أن لم يَكُنْ ، وإن لم يجبُ أقتضاءُ وجودِ القديم لِمُوجِدٍ ، إذ كان الوجودُ واجبًا له .

يقالُ لهم : هذا رجوعٌ منكم إلى أنَّ الواجِبَ مِنَ الصفاتِ لا يُعَلَّلُ ، وإنَّما يُعَلَّلُ الجائزُ والمتحدَّدُ منها . وقد بَيْئًا فسادَ ذالكَ فيما سَلَفَ بما يُغْنِي عن رَدِّهِ ؛ فَفَسَدَ ما قلتُم .

ئمٌ يَهَالُ لهم : إنَّ وجودَ الموجودِ منَّا ومِن غَرِنا لا يَصِحُّ تعليلُهُ بنفسِهِ ولا بمعنَّى ولا بالفاعلِ ، لأنَّ فاعلَ الفعلِ لا يَصِحُّ أبدًا أن يكونَ عِلَّهُ أوجودِ الفعلِ على الحقيقةِ يِصِحَّةِ وجودِ ذاتِ كلِّ فاعلٍ مع عدم الفعلِ . ومحالَّ وجودُ العِلَّةِ مع آتفاءِ المعلولِ ، ولأنَّ وجودَ الفعلِ رجوعٌ إلى ذاتٍ مِنَ الذواتِ . وقد بَيَّنًا [17] أنَّ الذوات لا يَصِحُ أنْ تُعَلَّلُ مِن حيثُ هي أَنْفُسٌ وذَوَاتٌ ، وإنَّما تُعَلَّلُ أحوالُ الذواتِ وأحكامُها ، إذا صَحَّ القولُ بأحوالٍ . وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ تمثيلُ الفاعلِ وفعله بالعِلَّةِ وحكمها المعلول بها .

ولا يجوزُ أيضًا أن يقولَ قائلً : إنَّ عِلَّة حدوثِ الفعلِ ووجوده إيجادُ موچدِه له ، لا ذاتَ موجدِهِ ، لأنَّ إيجادَ موجده له وإحدائه وتكوينَه ، هو وجودُ الفعلِ فقط ، فإذا قلنا : وُجدَّ لأجلِ إيجادِ موجدِه له ، فكانًا قلنا : وُجدَّ ، لأنّه وُجدَّ ، وعَلَّلْنَا الحكمَ بنفسِه . وذالكَ نهايةُ الإحالَةِ ؛ فَبَانَ بذالكَ أنَّ حدوثَ الفعلِ مِمَّا لا يَصِحُ تعليلُهُ ، وإن وَجَبَ تعلَّقُهُ بفاعلِ من حيثُ أوجبَ الدليلُ ذالكَ .

فإن قالوا : فكذالكَ نقولُ : إنَّ كونَ العالِم منَّا عالِمَا يوجبُ تعلَّقُهُ بوجودِ علم بكونِه عالِمًا . ولا نقولُ : إنَّ كونَهُ عالِمًا علَّةٌ لوجودِ العلم . ومع ذالكَ فلا يستحيلُ وجودُ عالِمٍ ما ، لا يقتضي كونُهُ عالِمًا وجودَ علمٍ ، كما يمتنعُ وجودُ موجودٍ ، لا يقتضي إثباتَ مُوجِدٍ له ، وهو القديمُ ، سبحانَهُ ، والباقي .

يقالُ لهم : لعَمْرِي إِنَّه لا يمكنُ أن يقالَ : إنَّ كونَ العالِم مَنَا عالِمًا علَّه لوجودِ العلمِ ، لأَنَّ العلمَ ذات مِنَ الدُواتِ . وكونُ العالِم عالِمًا حالٌ وحُكُمٌ مِنَ الأحكام ، والأحكامُ لا توجبُ الدُواتِ . ومع ذلك فقد علِمنا أنَّه لا بدَّ أن يكونَ لوجودِ العلمِ مقتضيهِ ، ولا أُمَرٌ يقتضيهِ إلّا كونُ العالِم به عالِمًا دُونَ ذاتِه وصفاتِ ذاتِه وسائر ما عَدَذَنَاهُ ؛ فَوَجَبَ آقتضاءُ كونِ كلّ عالِم عالِمًا لوجودِ العلم .

وقولهم : إنَّمَا أقتضاهُ كونُه عالِمًا بَعدَ أن لم يَكُنْ كذلكَ محالٌ ، لأنَّ كونَه عالِمًا ، إذا لم يقتضٍ وجودَ العِلْم وكونه غَيْرُ عالِم قَبْلَ كونِهِ عالِمًا ، أَوْلَى أن لا يقتضيَ وجودَ العلم .

ولا أحد يقولُ : إنَّ كونَه غَيْرُ عالِمٍ هو الذي يقتضي وجودَ العلمِ ؛ فإذا لم يقتضِهِ ذالكَ ولم يقتضِهِ كونُه عالِمًا ، حَرَجَ العلمُ عن أن [74هـ] يكونَ له مقتضيًا . وهذا باطلٌ . وقد بَيَّنًا فيما سَلَفَ أنَّ كونَهُ عالِمًا بَعدَ أن لم يَكُنْ كذالكَ إِنَّما هو دليلٌ عِندَهم وطريقٌ إلى العِلْمِ بنبوتِ عِلْم العالِمِ ، وليسَ هو المقتضى لذالكَ ؛ فَسَقَطَ ما قالُوهُ .

فإن قال منهم قائل : ما أنكرتُم أن يكونَ المقتضي لوجودِ عِلْم العالِم كونَهُ عالِمًا وجوازَ أن لا يكونَ عالِمًا بدلًا مِن كونِهِ عالِمًا ؟

قيلَ لهم : هاذا باطِلٌ ، لأنَّنا قد بَيِّنًا أنَّ المقتضيَ لوجودِهِ هو كونُ العالِم عالِمًا

فقط ، لا جواز كونِهِ غَيْرَ عالِم ؛ فَبَطَلَ ما قُلْتَهُ ، على أَنَّه ، إذا كان كونُهُ عالِماً فقط لا يقتضي وجودَ العلم ، لم لا يقتضي وجودَ العلم ، لم لا يقتضي وجودَ العلم ، لم يَصِحُ أَن يُقْتَضَاهُ بالاجتماعِ والافتراقِ ، لا يُنا قد بَيْنًا في غير فصل تَقْدَمَ أَنَّ ما لا تأثيرَ له في اقتضاءِ الشيءِ وحصولِهِ بمجرّدِهِ لا يصيرُ مقتضيًا لذلك ومُؤثِرًا في حصولِه مع مثلٍ له في كونهِ غَيْرُ مقتضٍ لذلك الأمرِ ؛ فَسَقَطَ ما قالُوهُ وتَبَت بذلك أَنَّ المقتضيَ لوجودِ عِلْم العالِم كونُه عالِمًا فقط وَوَجَب ثبوتُ العلم للهِ ، تعالى .

ويقالُ لهم : إذا كان ما يلزمُ ويجبُ مِن الصفابِ لا يُعَلَّل ، وإنَّما يُعَلَّل ما يجوزُ أن يحصلُ وأن لا يحصلُ ؛ فلِمَ قُلتُم مع أنَّه لا عِلَّة للقديم في كويهِ عالِمًا : إنَّه عالِمٌ لذاتِهِ أو لحصولِ حالٍ لذاتِه ، أوجبَتْ كونَه عالِمًا قادِرًا حيًّا ؟ وما أنكرتُم أن يكونَ حيًّا عالِمًا قادِرًا لا لِعِلَّة على ما قُلتُم ولا لِنفسِه ؟ فليسَ بعبُ أن يبطلُ تعليل كويه عالِمًا لوجوب كويهِ كذالك أن يكونَ عالِمًا لذاتِهِ أو راجعة إلى ذاتِه ، بل هو كذالك لا لنفسِه ولا لِعِلَّة ، لأنَّ الصفة ، وإنْ لم تُستَحقُ لِعِلَّة ، فقد تُستَحقُ للنفسِ ، ويُستَحقُ لا للنفسِ ولا للعِلَّة وبالفاعلِ لها . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، لم يُصِعَ ما قالو ، لو نَبَتَ أنه عالِمٌ لا لِعِلَّةٍ ، مع أثنًا قد بُيِّنًا فسادَ ذالكَ .

فإن قال منهم قاتل : ما أنكرتُم مِن أنَّه محالٌ أقتضاءُ كونِ العالِيمِ عالِمًا لوجودِ العلمِ [10] وأن يكون كونُه عالِمًا إنّما يقتضي آختصاصَهُ لصفةٍ ، ليستُ لمَنْ بابَنَهُ فيها ؟ وقد يجبُ للصفةِ التي يقع بها الفرقُ تارةً للنفس وتارةً لمَعْتَى وتارةً لا للنفسِ ولا لمَعْتَى وتارةً بالفاعلِ ؛ فثبوتُ الصفةِ لا يدلُّ مجرّدُهُ على جهةِ آستحقاقِها .

يقالُ له : إذا كنَّا قد بُتِنًّا فيما سَلَفَ أنَّ كونَ العالِم عالِمًا هو المقتضي لوجودِ العلم ، وَجَبَ القولُ بأنَّ ثبوتَ هالِيهِ الصفةِ وما جَرَى مَجْرَاهَا بمجرَّدِها يقتضي وجودَ العلمِ لا محالة ؛ وسَقطَ ما قُلتُم .

فإن قالوا : فيجبُ أن يكونَ كونُ المدركِ مدركًا مقتضيًا لوجودِ إدراكِهِ .

يقالُ لهم : كذالكَ نقولُ . وكذالكَ كونُ الكائِنِ كائنًا يقتضي الكونَ لعِلْهِنَا بأنَّه مدركُ بإدراكٍ وكائنٌ بكونٍ . وليسَ لِمَن زَعَمَ منهم أنَّ المدركَ ليسَ بمدركِ بإدراكِ أن يلزمَ هذا الإلزام ، لأنَّه ينفي الإدراكُ ويثبتُ العلمَ والكونَ ، وإنَّما يعلم كون المدركِ مدركًا يقتضي الإدراك دُونَ ما عَدَا كونِه مدركًا مِنَ الصفاتِ بَعدَ ثبوتِ الإدراكِ ؛ فإذا لم تَقْمْ على إثباتِه دلالةً ، أستحالَ أن نطلبَ مقتضى لوجودِهِ ؛ فَبَطَلَ الإلزامُ على قولِ نافِي الإدراكِ .

وإن قال منهم قائل : ما أنكرتُم مِنِ أستحالةِ أقتضاءٍ كَوْنِ العالِمِ عالِمًا لوجودِ العلمِ مِن قِبَلِ أَنَّ كُونَ العالِمِ عالِمًا صفةً راجعةً إلى جملةِ الحتى ؟ ووجود العلِم مقصورٌ على بعضِه والمحلّ الذي يُوجدُ فيه منه . ومحالُ أن يقتضيَ حالًا للجملةِ شيءٌ ، مقصورُ الوجودِ على محلِّهِ دُونَ الجملةِ .

يقالُ لهم : ما قُلتُموه باطِل مِن وُجُوه . أحدُها آدِّعاؤكم أنَّ كونَ العالِم عالِمًا حالَّ

تَرْجِعُ إلى الجملةِ دُونَ مَحْلِ العلمِ ؛ فقد علمتُمْ أنَّ هذا باطلَّ عِندُنا وأنَّ العالِمَ مِنَ الجملةِ هو محلُّ العِلْمِ ، كما أنَّ الكائِنَ منها في المكانِ الواجدِ المُعَبَّنِ هو مَحَلُّ الكونِ منها دُونَ الجملةِ . وقد بَثِنًا هذا مِنْ قَبْلُ بما يُعنِي عن الإعادةِ . والوجهُ الآخرُ آدِعاؤُكم أنَّه لا يَصِيحُ أن تكونَ الحالُ الراجعةُ إلى الجملةِ مقتضيةُ لوجودِ علم مقصورِ وجودُهُ على بعضِها ؛ [70ب] فلِمَ قُلتُم هذا ؟ وما الحجَّةُ عليه ؟ فلا يجدونَ سِوَى الشَّعْوَى .

ئمُ يقالُ لهم : أوليسن كونُ الحيّ العالِم القادِرِ حيًّا عالِمَا قادِرًا يقتضي عندكم وجودَ البِّنْيَةِ والبِّلَةِ ، وهما يَخْتَصَّانِ المحلُّ ، ووجودُمُما مقصورٌ عليه ؟ فَهَلَّا جَازَ أَن تكونَ الحالُ الراجعةُ إلى الجملةِ تقتضي وجودَ علم مقصورٍ على مَخَلِّهِ ؟

فإن قالوا : ليس كونُ الحيّ حيًّا عالِمًا قادرًا يقتضي وجودَ البِنْيَةِ والبِلَّةِ ، والمَّا يقتضي ذالكَ له الحياةَ والعلمَ والقدرةَ . ولذالك صَحَّ وجودُ حيّ عالمِ قادرٍ ، ليس بذي بنيةٍ وبِلَّةٍ ، وهو القديمُ ، تعالى ، لَمَّا لم يكن له حياةٌ وعلمٌ وقدرةٌ ؛ فبطل ما قلتم .

يقالُ لهم : ما الفصلُ بَيْنَكُم وبَينَ مَن قال : بل المقتضى لوجودِ البنيةِ والبلّةِ كُونُ الحيّ منّا الحيّ حيًّا عالِمًا قادرًا ، لا وجودُ الحياةِ والعلم والقدرةِ . ولو صَحَّ كُونُ الحيّ منّا حيًّا عالِمًا قادرًا مع عدم الحياةِ والعلم والقدرة ، لا فتضى ذلك كونهُ ذا بنية وبِلَّةٍ . وإنّما لا تحصلُ البِنْيَةُ والحياةُ إِلَّا لِذِي حياةٍ وعلم وقدرةٍ لأجلِ أنَّ المقتضى لذلك إنّما هو كونُ الحيّ حيَّا . ومحالُ حصولُهُ حيًّا مع عدم الحياةِ . ولو صَحَّ ذلكُ فيه مع عدم الحياةِ . ولو صَحَّ ذلكُ فيه مع عدم الحياةِ ، لَوَجَبَ كُونُهُ ذا بِنْيَةٍ وبِلَّةٍ ؛ فلا يجدونَ من ذلكَ مخرجًا .

١ تقتضي : يقتضي ، الأصل .

٢ تحصل: يحصل، الأصل.

ثمَّ يقالُ : إذا كان وجودُ العلم المقصورِ في الوجودِ على محلِّهِ يقتضي حصولَ حالٍ للجملةِ عَيْرِ راجعةٍ إلى محلِّ العلم ، فلِمَ لا يجوزُ أن تكونَ الحالُ الحاصِلَةُ للجملةِ تقتضي وجودَ علم ، لا يرجعُ وجودُهُ إلى الجملةِ ، بل إلى محلِّهِ ؟ وأيُّ فَصْلٍ في ذلكَ وتساوِيهما معلومٌ بأوَّلِ في العقلِ ؟ وباللهِ التوفيقُ .

وإن قالوا : إذا قُلتُم أنَّ كونَ العالِم عالِمًا هو المقتضى لوجود عِلْمِهِ مِن غيرِ اَعتبارٍ أمرٍ ، يوجبُ ذالكَ ، فما أنكرتُم في ذالكَ أن لا تقولوا : إنَّ كونَ المُتَحَرِّكُ مُتَحَرِّكًا إلى المكانِ والجهةِ يقتضى كونَهُ فيهما إثباتُ كونِ له . وكذلكَ كونُ المريد مريدًا ، كما لم يَقْتَضِ كونُ الحادثِ حادثًا والموجودِ موجودًا ثبوت وجودِ [١٦٦] وحدوثِ لهما ؛ فإن مُرُوا على ذالكَ ، صارُوا إلى تَفي سائرِ الأعراضِ . وإن أبَوهُ وقالوا : فصلُ الاعتبارِ يفصلُ بينهما . قبلَ لهم : وبذالكَ الاعتبارِ يفصلُ بَينَ صفةِ العالِم ووجودُه ، وصفةِ الحالِمِ عالمًا إثباتُ العلم ووجودُه ، وإن لم يجبُ ذالكَ في الحادثِ والموجودِ . ولا فَصْلُ في ذالكَ .

فإن قالوا : الحالُ في المتخرِّكِ عِندَنا وفي العالِم سواءً ، لأنَّنا إنَّما نثبتُ الحركة بالطريق الذي يثبتُ به العِلْمُ ، وهو أن يُعلمَ الجسمُ متحرَّكًا إلى المكانِ وعنه في حالٍ ، كانَ يَصِحُّ أن لا يكونَ فيها كذالكَ .

يقالُ لهم : قد بَيَّنَا بطلانَ هذا القولِ وأنَّ المفتضيَ لوجودِ العِلْمِ والحركةِ كونُ الكائينِ العالِيم متحرَّكًا وأنَّ جوازَ أن لا يحصلُ الوصفُ لا تأثيرَ ثَهِ في وجوبِ وجودِ الحركةِ والعلمِ ؛ فأغْنَى عن رَدِّهِ .

فإن قال قائلٌ منهم: ما أنكرتُم أن يكونَ الفصلُ بينَ حالِ المتحرِّكِ وحال العالِم في أنَّ كُونَهُ متحرِّكًا يقتضي إثبات الحركةِ ، ولا يجبُ ذالكَ في كونِهِ عالِمًا هو أنَّ كُونَه متحرَّكًا يدلُّ على كونِهِ على صفةٍ بَعدَ كونِهِ على ضِدِّها ويوجبُ ذالكَ مِن حالِهِ ، فوجبَ لذالكَ آتتضاءُ كونِهِ مُتَحَرِّكًا إثبات الحركةِ . وكونُ العالِم عالِمًا يقتضي صفةً واحدةً ، ولا شيءَ عن إثباتِ صفةٍ بَعدَ نقضِها ؛ فأفترقتِ الحالُ .

يقالُ لهم : وهذا أيضًا ماطلٌ مِن وُجُوهٍ . أحدُها أنَّه فَرَقٌ يوجبُ أن لا يكونَ كونُ السّاكِنِ ساكنًا والحيّ حيًّا والمجتمع مجتبعًا يقتضي وجوب سكونِ وحياةٍ وأجتماعٍ . وكذلك كلُّ صفةٍ لا تدلُّ على حصولِها لِمَن حصلتُ له بَعدَ ضِدِها . وهذا باطلٌ باتِّهاتِ ، لأنَّ ما يدلُّ على ذلك وما لا يدلُّ عليه سواءٌ في هذا الباب . ويطلُ ذلك أيضًا بأنّه فرقٌ يوجبُ كونَ المحدَثِ محدثًا بحدوثٍ مِن حيثُ كان وصفةً بأنه محدث ، يُنْبِئُ عن حصولِ صفةٍ لمَن هي له ثبوت ضدّها ونقيضها مِنَ العلم ، لأنَّه يفيدُ كونه موجودًا بَعدُ أن كانَ معدومًا . وإذا لم يجبُ ذلك ، بَطلُ العمر عالمِي الفصل بَينَ العالِم والمتحرِّكِ بما ذكرُوهُ وصَعَّ ما قُلناهُ مِنِ اقتضاء كونِ كلِ عالِم عالِمًا لوجودِ علمِهِ . وكذلك القولُ في الحياةِ والقدرةِ والإدراكِ والإرادةِ والكلام وسائر صفاتِ الذَّاتِ .

قال القاضى ، رضى الله عنه : وأعَلَمُوا أنَّ هذا الدليلُ إنّما يستمرُّ مع القولِ بالأحوالِ ؛ فأمّا إذا لم يقلُ بذلكَ ، لم يَصِحُ العَلْقُ به ، لأنَّنا إذا قُلنا : إنَّ كُونَ العالِم عالِمًا هو المقتضى لوجودِ العلم ، ثمَّ قلنا : وليس تَحْتَ القولِ «عالِمّ» إلَّا وجود العلم فقط ، صارَ مَعنى الكلام أنَّ وجودَ العلم يقتضى وجودَهُ وأنَّ الشيءَ

١ لم: - ، الأصل .

مقتض النفسة . وهذا إحالة في الكلام ؛ فيجبُ تحصيل الواجبِ في هذا الباب . وكذالك ما أستثنل به شيخنا أبو الحسن ، رضي الله عنه ، في سائير كُتُبِهِ في الصفاتِ مِنْ أنَّ العلم إنَّما كان علما ، لأنَّ العالم به علم ؛ فلو كان القديمُ عالمًا لنفسِهِ ، لكانتُ نفسُهُ عِلمًا . وذلك مبنيَّ على القولِ بالأحوالِ ، لأنّه ، إنْ كان مَعنَى أنَّ العِلْمَ به علم ، لأنَّ العالم به علمَ مَعنَى أنَّ العِلْمَ به علم ، لأنَّ العالم به علمَ . أنَّ العالم به علم . أنَّ العالم به علم .

وَكَذَالِكَ إِذَا قِيلَ : إِنَّمَا كَانَتِ العِلَّهُ عِلْمًا ، لأَنَّ العالِمَ به كَانَ عالِمًا ولأجلِهِ كَانَ عالِمًا ، وليس تَحْتُ القولِ «عالِمُ» أكثرُ مِن وجودِ العِلْمِ ، صارَ العِلْمُ عِلَّةُ لنفسِهِ ومقتضيًا لذاتِهِ . وذلك محالٌ .

وليسَ في القولِ بالأحوالِ ما يُفسِدُ علينا مذهبًا ، بل هو مؤكِّدٌ لإثباتِ صفاتِ ذاتِهِ ، تعالى ، على ما قلناهُ في هذا الدليلِ وما نُبَيِّنُهُ مِن بَعدُ .

١ مقتض : مفتضى ، الأصل .

٢ كانت : كان ، الأصل .

## دليل آخر على إثبات علمه ، تعالى

ومِمّا بدلُّ على ذلك أيضًا أنّه لا يَخلُو القديمُ مِن أن يكونَ عالِمًا لنفسِهِ أو العلم على ما قلناهُ ، لأنّه محالٌ كونُهُ عالِمًا بجاعِلِ ، يجعلُهُ كذالكَ ، لِمَا تَبْتَ مِن كونِهِ عالِمًا في أَزْلِهِ . ومحالٌ كونُهُ عالِمًا لا لنفسِه ولا لمعنى ، لأنّنا قد بَيَّنًا مِن قَبْلُ وَنُبَيِّنُ مِن بَعدُ أنّه لا يجورُ استحقاقُ صفةٍ على هذا الوجهِ . وبَيَّنًا أيضًا أنَّ ما يقالُ الله مستحقٌ للنفسِ ، وليس تَخته [٧٦] إلَّا أنّه مستحقٌ لا لِيلَّةٍ ، لأنَّ نفسَ الشيء لا يكون عِلَّةً ولا يُعلَّلُ الشيء بنفسِه ، فوجبَ أن تكونَ الصفاتُ المستحقَّة للنفسِ ؛ فإذا على وَجْهَيْنِ : إِمَّا لِيلَّةٍ وإمًّا لا لِيلَّةٍ . وهو مَعْنَى قولِنا : إنَّها مستحقّة للنفسِ ؛ فإذا تَبَّ هذا ولم يَحْلُ القديمُ مِن أن يكونَ عالِمًا لنفسِهِ ، لا لمعنَى أو عالِمًا لمعنَى ، هو العلمُ .

والذي يدلُّ على أستحالَةٍ كونِه عالِمًا لنفسِهِ ، لا لمعنَّى ، أنَّه نو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَّبَ ٱستحقاقُ كلِّ عالِم للوصْف بأنَّه عالِمٌ على هذا الوجهِ وأن يكونَ كلُّ عالِم عالِمًا لنفسِهِ ، كما أنَّه ، لَمَّا كانَ الجوهرُ جوهرًا ومُتَحَيِّرًا وحامِلًا للأَعْرَاضِ لنفسِهِ ، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ آهلِهِ سبيل كلِّ جوهرٍ مُتَحَيِّزٍ ، حامِلٍ للأعراضِ .

وَكذَالَكَ ، لَمُنَاكِنَ السَّوَادُ سَوَادًا لنفسِهِ ، وَجَبَ أَن يكُونَ ذَالِكَ حَكُمُ كُلِّ أَجزاءِ السوادِ في اَستحقاقِ الصفةِ . وَكذَالَكَ سبيلُ كُلِّ صفةٍ مستحقَّةٍ على وجهٍ مِنَ الرجوهِ ، معنويَّةً كَانَتُ أَو نفسيَّةً . يدلُّ على ذَالِكَ أَنَّه لشًا ثَبَتَ كُونُ العربِدِ مريدًا ومؤلِّفًا كائنًا للإرادةِ والتأليفِ والكونِ ، وَجَبَ إجراءُ ذَالَكَ في كُلِّ مُريدٍ ، قديمًا كانَ أَو مُحْدَثًا ، وفي كُلِّ كَائِنٍ ومُؤلِّفٍ ، ولم يَجُزِ أنفسامُ حكم المشتركِ في هاذِهِ

١ يخلو: يخلوا، الأصل.

٢ تكون : يكون ، الأصل .

الصفاتِ ، حتَّى يكونَ منهم من يستحقها لِبِلَّةٍ ومنهم من يستحقُها لا لِعِلَّةٍ . وكذالكَ حكمُ ما يستحقُّ عِندَهم مِنَ الصفةِ بالفاعِل ، نحو كونِ الأمرِ أمرًا والقبيح والحسنِ قبيحًا وحَسنًا وكونِ المُحدَّثِ محدَّثًا في أنَّه لا يجوزُ أن يكونُ مِنَ الأوامرِ والحوادِثِ ما يكونُ كذالكَ لا بالفاعِل . وكذالكَ لمّا كانَ المدلُّ مديرًا لا لمعنى عِندَ القائِلِ بذالكَ منهم ، كان كلُّ مدركُ مدركًا لا لمعنى ، ولم تختلفْ جهةُ أَمْتِحقَاقِ الوصفِ . وكذالكَ سبيلُ الصفةِ النفسيّةِ في أنَّه لا يجوزُ أن يكونَ بعضُ من يستحقُها للنفسِ وبعضهم لمعنى . ولو كانَ ، تعالى ، عالِمًا لنفسِهِ ، لوَجَبَ كونُ العالِم منَّا عالِمًا لنفسِهِ ، ولمَّا فَسَدَ ذالكَ باتَفاقٍ ، [٢٧٧] ٱستخالَ أن

فإن قالوا: لا يجبُ ما قُلتُم ، لأنّه ، إذا كان العِلْم باستحقاقي الصفة للنفس طريق ، ولاستحقاقِها لمعنّى طريق ، لم يَشْتَنعُ أن تشتركَ فيها الموصوفاتُ على حقيقة واحدة ، وإن احتلفتْ جهاتُ استحقاقِهما ، لَمّا كانَ أحدُهما يستحقُّها لنفسِه واحدة ، وإن احتلفتْ جهاتُ استحقاقِهما ، لَمّا كانَ أحدُهما يستحقُّها لنفسِ وجوبُها والآخرُ يستحقُّها ليفيِّة . وقد تَبَتَ أنَّ طريق العلم باستحقاقِ الصفةِ للنفسِ وجوبُها الوصفَ بذالكَ ، فوجَب كونُه عالمِنا لذاتِه . وثَبَت أنَّ العالِم مَنَّا لا يجبُ كونُه عالِمًا وأنَّه يعلمُ نارةً ويجهلُ أَخْرَى . ويَصِحُ كونُه غيرَ عالِم في الحالِ يكونُ فيها عالمِنا ، وهلنِه أَمَارةً كونِه مستَحِقًا للصفةِ لمعنى ، فوجب كونُه عالِمًا بعلم وبَانَ بلك صِحَّةً استراكِ المحووفيْنِ في الصفةِ لمعنى ، فوجب كونُه عالِمًا بعلم وبَانَ بناك صِحَّةً استراكِ المحووفيْنِ في الصفةِ مع اختلافِهما في جهةِ استحقاقِهِ .

يقالُ لهم : ما قُلْتُموهُ مِن هَلذا باطلُّ مِنْ وُجُوهِ . أحدُها أثنًا ، متى علِمْنَا وجودَ عالِيم ما يَغْلَمُ لنفسِه ، لم يكُنِ العلمُ عِلَّةً في كونِ ذلاكَ العالِيم عالِمًا . ومتى لم يكُنِ العلمُ عِلَّةً لكونِ بعضِ العلماءِ عالِمًا ، لم يكُنُّ عِلَّةً في موضعٍ مِنَ المواضعِ ، كما أثنًا ، إذا علِمُنَا كونَ العالِيم عالِمًا مع قَفْدِ القدرةِ والإرادةِ ، خرجَتِ القدرةُ والإرادةُ عن أنَّ تكونا عِلَّة لكونِ أحدٍ مِنَ العالِمَيْنَ عالِمًا ؛ فإذا أدَّى آستحقاقُ الصفةِ المعلولَةِ بِعِلَّةٍ لا لِعِلَّةٍ في بعضِ مَنْ هي له إلى قَلْبِ العِلَلِ وإخراجها عن كونِها عِلَلًا ، وكانَ ذَالكَ باطِلًا باتَقَاقِ ، بَعَلَن ما قلتُم .

ثُمَّ إِنَّ اعتمادُكم على أَنَّ أَمَارَةَ كُونِهِ ، تعالى ، عالِمًا لنفسِهِ قد حَصَلَتْ له ، وأَمَارَةً كُونِها عالمِهِينَ بعلم حاصلةً لنا ، ليسَ كما آدَّعَيْتُمْ فيه ولا فينا . وذلك أنّكم زعمتُم أنَّ أَمَارَةً كُونِ الصفةِ للنفسِ مستحقّة للنفسِ لزومُهُ للنفسِ ووجوبُها . وهاذا باطل ، لأنّكم تزعمونَ أنَّ الجوهرَ مُتَحَيِّرٌ وحامِلٌ للأعراضِ لنفسِهِ . وله في كونِهِ كذالكَ شرط ، إن لم يحصلُ له ، لم يَسْتَجقَ الصفة النفسيّة وهو الوجودُ . وتزعمونَ أيضًا أنَّ الشيءَ الواجدُ [١٦٨] لا يَصِحُ أن تعلمَ نفسُهُ إلّا شيئًا واحدًا ، ولا يجوزُ خروجُه عن كونِهِ كذالك لا لنفسِه عن كونِهِ كذالك لا لنفسِه ولا لِعِلَّةٍ ، وَكثيرٌ مِنَ الصفاتِ اللازمةِ تُسْتَحَقُ لا للتَّفْسِ ولا لِعِلَّةٍ ؛ فَبَطَلَ أن يكونَ طريقُ العلمِ بأنَّ الصفةَ ضفي لزومَها للنفسِ .

وكذالك فقد أخطاتُم على أوضاعِكُمْ في قولِكُمْ : إنَّ الصفة المعنويّة إنّما يُعلمُ أنّها مستحقَّةٌ لمَعْنَى بأن يحصل مع جوازٍ أن لا يحصل ويحصل نقيضُها ، لأنَّ ذالك ينتقضُ عليكم بوجود الموجود في وقتٍ ، كان يَصِحُ أن لا يُوجَدَ فيه ويَبْقَى على عليهِ . وعدمُهُ كان في وقتٍ ، كان يَصِحُ وجودُه فيه بدلًا مِنَ العدم إلى غير ذالكَ مِمَّا ذكرناهُ في هذا الباب . وكذلك الموجودُ الحادِثُ لهما يوجدُ ويحدُثُ في زمنٍ ، كان يَصِحُ أن لا يَحْدُث ويُوجَدَ فيه بأن يَبْقَى على عدمِهِ ، فيجبُ لذالكَ أن يكونَ حادِثًا لمَعْنَى . وإذا بَطَلَ الطريقانِ جميعًا ، بَطَلُ أن يكونَ طريقُ المِلْمِ المِلْمِقُ المِلْمِة من عليه .

١ يعلم أنّها : بعلم انها بعلم انها ، مكرّر في الأصل .

كتاب الصفات ٢٢١

وبعدُ فَلَقَ سَيْمَ لَكُمْ أَنَّ أَخَدَ الطَّرُقِ إلى إثباتِ عِلْمِ العالِمِ مِنَّا جوازُ كونهِ غَيْرَ عالِمِ
بدلا مِن كونِهِ عالِمَنا ، لم يدلَّ ذلك على أنَّه محالٌ ثبوثُ عِلْمِ لعالِم ، لا يجوزُ
كونُه غَيْرَ عالِمِ بدليلِ آخرَ غير هانِهِ الدلالة ، وإنَّما كان يجبُ أن يقالَ : إنَّه لا
يمكنُ التَّطَرُّقُ إلى إثباتِ عِلْمِهِ بهانِهِ الطريقةِ ؛ فامًا أن يجبَ لِتَمَلُّرِ ذلكَ فيه أن
يكونَ عالِمًا نلفسِهِ ، لا لمعتى ، لَوَجَبَتْ هانِهِ القضيَّةُ لكلِّ مشاركِ له في كونِهِ
عالِمًا ، كما وَجَبَ ذلكَ في وصفِ السوادِ والجوهرِ بأنَّهما جوهرٌ وسوادٌ .

ويكونُ أيضًا مِنَ الطرق إلى ذَالكَ ما قدّمناهُ في الدلالةِ قَبْلُ هَذَا الدليلِ ، وهو علمُنا المدليلِ ، وهو علمُنا الممقتضي لوجودِ عِلْم العالِم لهما هو كوئة عالِمًا فقط ؛ فإذا عُلِمَ ذَالكَ مِنْ حالِ ذِي العلم منًا ، وَجَبَ القضاءُ به على كلّ عالِم وأن يكونُ كذَالكَ مفتضى وجودِ العلم به إلى غيرِ ذَالكَ مِنَ الأُولَّةِ ؛ فليسَ يجبُ ، إذا وَجَبُ أنَّ الوصفَ بأنَّه عالِمٌ ولم يَكُنُ جائزًا عليه وضدّه [٣٨٠] بدلًا منه ، أن لا يكونَ إلى إثباتِ عِلْمِهِ طريقٌ ، وإنَّما كان يجبُ ذَالكَ ، لو كان لا طريقَ إلى إثباتِ العِلْم . وإذا كان ذَالكَ كذَالكَ ، سَقَطَ ما قالُوهُ .

وإن قالوا : أليس وجودُ الحادِثِ مُتَعَلِقًا بِمُوجِدٍ وموجِبٍ لذَّاكَ ، وإنَّ كان قد يشرُكُهُ في صفة الؤجُودِ ما لا موجدَ له ؟ فما أنكرتُم أيضًا مِنْ أن يكونَ العالِمُ مثًا عالِمًا بَعدَ أن لم يكنُ كذَّالكَ ، لَوَجَبَ كُونُه عالِمًا بعلمٍ وأن لا يمتنعَ أن يشرَكُهُ في كونِهِ عالِمًا مَن لا عِلْمَ له ، إذا كانَتِ الصفةُ واجبةً له ؟

يقالُ لهم: مَدَارُ جميعِ كلامِكم في الدلالةِ على نفيِ العِلْمِ والانفصالِ والمعارضاتِ إنّما هو على أنَّ الواجبَ مِنَ الصفاتِ لا يَصِحُّ تعليلُهُ . وعمادُكم في المنالِ على حاجةِ الموجودِ الذي يَصِحُّ وجودُهُ ويَصِحُّ عدمُهُ على البدلِ والذي يوجدُ بَعدَ أن لم يكنُ كذالكَ إلى موجدِ وغناء الموجودِ الذي ليستُ هلنِهِ قضيّته في الوجودِ عن مُوجِدٍ . وهذا باطلُّ بغيرِ وجهٍ قد قَدَّمْنَا وأَوْضَحْنَا فسادَ كلَّ ما يَمْتَلُونَ به لاستحالَةِ تعليلِ الواجبِ مِنَ الصفاتِ وذُكْرُنَا حُجَّنَنَا على ذٰلكَ وتَقَصَّيْنَا الكلامَ فيه في كتابِ ما يُعَلَّلُ وما لا يُمَلُلُ ؛ ففسد ما عَوَّلُتُمْ عليه في هذا الفصل .

فامًّا قولُكم : إنَّ وجود المحدَثِ يقتضي مُوجدًا له ، وإن لم يقتضي ذالك وجود القديم القديم الوجود ، فإنَّه قولٌ باطِلٌ ، لأنّه ليس الذي أَحَالَ تعليلُ القديم ، سبحانه ، بمعَثَى له ، يكونُ موجودًا ، وجوب الوجود له ، وإنَّما المائعُ مِن ذالك أَنْ يُعقَلُ وجودُهُ بَمَعْنَى الى غيرِ نهايةٍ . وذالك مُحالً . أَنْ يُعقَلُ وجودُهُ بَمَعْنَى إلى غيرِ نهايةٍ . وذالك مُحالً . وإذا كان ذالك كذالك ، يمتنعُ أَنْ يُجعَلُ وجودُ الحادثِ الجائزِ الوجودِ والذي كان بعد أَن لم يَكُنْ مقتضيًا لموجودِ وأن يُجعَلُ كونُ مَنْ هو لم يَزَلْ حيًّا عالِمًا قادِرًا الصفة ، فيشتركُ ما يجورُ عليه الوصفُ وما يجبُ له وما يحدُدُ له الوصف وما لم يتحدّد في وجوبِ تعليلِه ؛ وإنِ آختلفتِ الطُرقُ في ذالك ، فيكونُ طريقُ [ ٩٧] يتحدّد في وجوبِ تعليلِه ؛ وإنِ آختلفتِ الطُرقُ في ذالك ، فيكونُ طريقُ [ ٩٧] ذالك ، فيكونُ طريقُ [ ٩٧] ذالك ، فيكونُ طريقُ آ وجوازُه . تعليلِ ما يتحدُدُهُ وجوازُه . وليس ذالك بِعِلَةٍ لتعليلِ وصفِهِ ، وإنَّما هو دليلٌ على وجوبِ التعليلِ . ويدلُ أيضًا وليس ذالك بِعِلَةٍ لتعليلِ وصفِهِ ، وإنَّما هو دليلٌ على وجوبِ التعليلِ . ويدلُ أيضًا على وجوبِ التعليلِ . ويدلُ أيضًا على وجوبِ العليل ما يجبُ له الصفة .

# دليل آخر غير ذالك

ويكون أحدُ ما يدلُّ عليه أنَّه لو كان ما لَرِّمَهُ الوصفُ وَوَجَبَ له إنَّما يستحقُّه لنفسِهِ ، لم يَجُزُّ أن يشرَكُهُ في ٱستحقاقِهِ إلَّا مَن يستحقُّهُ لنفسِهِ . ومتى عَلِمُنَا أنَّه قد يشرُكُهُ

الصفات : الفصات ، الأصل .

<sup>·</sup> هنا تنتهى الورقة ٦٨ ب التي يستقيم نصها مع بداية الورقة ٧٩ ؛ فثمة سوء ترتيب في الأوراق .

فيه مَن لا يجوزُ أنْ يستحقَّهُ لذاتِهِ ، لم يجبُّ أنْ يكونَ مَن وَجَبَتْ له الصفةُ مستجقًا لها لذاتِهِ على ما بَيَّنَاهُ مِن قَبْلُ . وهذا واضحٌ في سُفُوطِ ما قالُوهُ .

على أنَّه لو أنَّ الموجبَ لتعليل ما يجورُ أنْ يكونَ موجودًا وأن لا يكونَ كذالك بفاعٍ فَعَلَهُ أو عِلَّةٍ أَفتصتْ وجودة لهما هو جوازُ وجودِهِ وأن لا يوجدَ ، لَوَجَبَ تعليلُ وجودِ الباقي بَينَ الحوادِثِ بمُوجدٍ أو بِعِلَّةٍ ، لأنّه إنَّما يبقى الوجودُ في زمنٍ ، قد كان يَضِحُ أنْ يكونَ معدومًا بدلًا مِنْ كونِهِ موجودًا . ولمَّا لم يجبُ ذلكَ بأنَّ عَنْ مَا مَالُوهُ .

وعلى أنّنا قد بَيْنًا فيما سَلَفَ أنَّ وجودَ الحادِثِ لا يَصِحُّ أنْ يكونَ معلولًا بوجودِ فاعلِهِ ولا بإيجادِ فاعلِهِ لهُ ، لأنَّ إيجادَهُ له هو وجودُهُ ، والحكمُ لا يُمَثَّلُ بذاتِهِ . وكونُ العالِم عالِمًا معلولٌ بالعِلْمِ ، والعِلْمُ عِلَّةٌ لكونِهِ كذلكُ ؛ فَافْتَرَقَ حكمُ الحدوثِ وحكمُ كونِ العالِمِ عالِمًا ، لأنَّ أَحَدَ الحُكْمَيْنِ معلولُ والآخرَ ليس بمعلولِ .

ويقالُ لنا في الإدراكِ منهم قَقَدِ اَسْتَوَتْ حالُ القديم ، سبحانَه ، وحالُ المحدَثِ في كونِهما مُنْرِكِيْنِ لِمَنَا يُدْرَكَانِهِ بَعدَ أَن لَم يكونا كذالك . وحالُ الموجودِ الحادِثِ الذي وُجِدَ بَعدَ أَن لَم يكونا كذالك . وحالُ الموجودِ الحادِثِ الذي وُجِدَ بَعدَ أَن لَمْ المَرِكُّ بَعدَ أَن لَمْ يَكُنُ كذالك مع جوازِ أَلَّ يكونَ له مدركًا ؛ فيجبُ أَنْ تقولوا : إنَّه [٧٩] مدركُ بمعنى يقتضي كونَه كذالك ، إنْ كانَتْ أَمَارَةُ استحقاقِهِ الصفة لمعنى يوجهها بمجرَّدُها وجواز أنْ يحصل وأن لا يحصل ؛ فإنْ مَرُوا على ذلك ، تَرَكُوا قولَهم وظهَر عجرُهُمْ ، وإن أَبَوةُ وقالوا : ليس يجوزُ أَنْ يكونَ المدركُ في حالِ كونِهِ مدركًا للمدركاتِ غَيْرُ مدركِ لها ، لأنَّه إنّما يُدركُها مع حضويها وزوالِ الموانع مِنْ إدراكِها وعَنَم الآفاتِ مِنْهُ وآتَصَالِ الضياءِ بَيْنَه ويَنهَا وكونها في جهةِ مقابلتِهِ أو حالة فيما هو مقابلِ لا يكونَ مدركًا له ، فأمْ

يجبُ إيثارُ إدراكِهِ .

يقالُ لهم: فيجبُ أيضًا على هذا أن لا يكونَ العالِمُ القادِرُ مِنَّا عالِمًا قادِرًا لمعنى ، لأنَّهُ إِنَّما يكونُ عالِمًا قادِرًا ، إذا كانَ حيًّا سليمًا مِنَ الآفاتِ وَكانَتِ المعلوماتُ والمقدوراتُ على صفة ، يَصِحُ معها كونُها معلوماتٍ ومقدوراتٍ . ومحالُ وجودُ الحجيّ وزوال الآفاتِ عنهُ وكونُ ما يَصِحُ أنْ يَعْلَمَهُ ويَقْدِرَ عليه على صفةِ ما يَصِحُ علمُه به وقدرتُه عليه ، وهو مع ذائلَ غَيْرُ عالمٍ به ، بل يجبُ ، إذا كانَتِ الأحوالُ كذاك كونُ الحيُّ مِنَّا عالِمًا قادِرًا في حالٍ ، يَصِحُ كونُه عليها فَيْرُ عالِمٍ ولا قادِرٍ . وهذا ما لا فَرْقَ فيه . وهو لازِمٌ لهم في نَفي الأعراضِ . وهذا المكتابِ وفي الكلامِ عليهم في إثباتِ الإدراكِ . وهذا أيضًا واضِحٌ في نقض ما أَصَلُوهُ .

قالوا: أفليس قد تَبَتَ عندكم كونُ الباقي مِنّا باقيًا 'ببقاء واستحقاقهُ هاذِو الصفة بمغنّى وعِلَّةٍ ، هي عِلَّهُ كونِهِ باقيًا ، ئمّ لم يجبُ أن لا يُشْرِّكُهُ في استحقاقِ هاذِو الصفة إلَّا من يستحقَّها لمَعنّى هو البقاءُ ، لأنَّ بقاءَ القديم عندكم باقِ ، لا ببقاءِ . وكذالك فإنَّ مِنكُم مَن يَرْعُمُ أنَّ القديم ، سبحانَهُ ، موجودٌ بوجودٍ ، وقد يشرِكُهُ موجودٌ ، نافي حقيقةِ الوجودِ ، وإنَّ كان مع ذالكَ موجودٌ إلَّا بوجودٍ . وكذالك فقد قال : إنَّ القديم ، تعالى ، قديمٌ بِقِدَم وصفاتِهِ قديمة [١٨٠] بأنْفُيها ، وإنَّ الواحِدَ مِنَّا قديمٌ ، لا بقدم . وعلى هاذا نقضٌ لِمَا أَصَلَتُمْ مِنِ استحالةِ استراكِ الموصوئينِ في الصفةِ مع اختلافِ جهتَي استحقاقِها . وإذا جازَ مِثْلُ هاذا الاختلافِ في جهاتِ استحقاقِ الصفاتِ المعنويّة ، قَهَلًا جازَ مثلُهُ في اختلافِ جهاتِ المتحقاقِ الصفاتِ المعنويّة ، قَهَلًا جازَ مثلُهُ في اختلافِ جهاتِ النفسيّةِ ؟ ولا مخرجَ لكم مِنْ ذالكَ .

١ باقيًا : باق ، الأصل .

يقال : أمَّا نحنُ ، فلا نقول : إنَّ الموجودَ موجودٌ بوجودٍ ، قديمًا كان أو محدّثًا ، على ما بَيْنًاهُ مِنْ قَبْلُ ، وكذائكَ القديمُ ، لأنَّ قِدَمَ القديم ليس بمعنّى زائدٍ على وجودِهِ المتقدّمِ به على ما حَدَثَ بَعدَهُ . والموجودُ موجودٌ ، لا بوجودٍ ، يَتَقدّمُ به على عردٍ لهُ ، حَدَثَ بَعدَ وجودِهِ ، لم يَتَقدّمُ به على حادِثِ بَعدَهُ ؛ فسقط تملُقُكُمُ ببالك .

فأمًّا وصفُ الباقي بأنَّه باي ، ففيه جوابانِ . أحدُهما أنَّ كُلُّ باي مِنْ قديم ومحدثِ ، فإنَّ له بقاءً . والجوابُ الناني أنَّ الباقِيَ باقي ببقاءٍ مِن قديمٍ ومحدثِ على ما نَذَكُرُهُ مِن بَعدُ ، إن شاءَ اللهُ ، تعالى .

# دليل آخر على أنّ القديم ، تعالى ، عالم بعلم

ومنًا يدلُّ على ذلك أيضًا أنَّه قد صَعَ وَنَبَتَ مِنْ قولِنا وقولِ مُحَصِيلِيهِمْ أَنَّ العالِمَ مِنَّا إنّما كان عالِمَا ، لأنَّ له عِلْمًا يجبُ لا محالة كونُهُ عالِمَا عِندَ وجودِهِ ويجبُ خروجُهُ عن كونِهِ عالِمًا عِندَ عَدَمِهِ . والذي يدلُّ على ذالكَ علمُنا بأنَّه لا يَصِحُ أَن يكونُ العالِمُ عالِمًا لنفسِهِ ولا لوجودِهِ وحدوثِه ولا لعدمِه ولا لعدمِ معنى منه ولا لوجودِهِ وحدوثِه ولا لعدمِه ولا لعدم معنى منه ولا لوجودِ شيءٍ مِنْ صفاتِهِ سوى العلْم لِعِلْمِنَا بأنَّه يكونُ غيرَ عالِمًا عِندَ عالِمٍ مع وجودِ كلِّ شيءٍ مِنْ صفاتِهِ سوى العلْم ، فإنَّه لا بدَّ مِنْ كونِهِ عالِمًا عِندَ وجودِه . وقد بَيَّنًا في باب إثباتِ الأعراضِ كونَ المتحرّكِ مُتَحَرِّكًا لشيء مِن هانِهِ المُقاسِم الذي أَكْرَنَاهَا ، وبهِ أَلِم المَ ذكرناهُ هناك بَعْيْدِه ، بحيثُ كون العالِم عالِمًا .

وليس لأخد أن يقول : ما أنكرتُم أنْ يكونَ عالِمًا عِندَ وجودِ العِلْمِ لِمَعْنَى يقارِنُهُ وليس لأخدِ أن يقولَ : ما أنكرتُم أنْ يكونَ ذالكَ المَعْنَى مِثْلَ العلْمِ ومِنْ جنسِهِ أو خلافه أو ضدّه . ومحالٌ كونُه مِثْلُهُ ، لأنَّ ذالكَ يوجبُ غِنَاهُ في كونِهِ عالِمًا ، بوجودِ العِلْمِ وَحدَهُ . ولو لم يَمْنَتُغْنِ به في كونِهِ عالِمًا ، لم يَمْنَتْغْنِ به في كونِهِ عالِمًا ، لم يَمْنَعْنِ به للهِ وأمثالِهِ على ما بَنَيَّأَهُ في فصولِ قبل هذا . ومحالٌ كونُهُ ضِدَّ العِلْمِ ، لأنَّ ذالكَ يوجبُ استحالةً اجْتِمَاعِهَا ؛ فصولِ قبل هذا . ومحالٌ كونُهُ مخالِفًا للعلمِ المِعْنَى يقارنُ العلمَ وهو ضِدُّهُ ؟ هذا نهايةً الإحالةِ . ومحالٌ كونُهُ مخالِفًا للعلمِ ، لأنَّهُ لا يَخلُو أن يكونَ المؤيِّرُ في كونِ العالمِ عالِمًا هو والعلمُ أو هو وَحدَهُ أو العلمُ وَحدَهُ ؛ فإن كانا جميعًا يُؤثِّرُانِ في وجوبِ ذلك وكلُ واحِدٍ منهما ، لو آنفُرَدَ ، لم يُؤثِّرُ ، استخالُ تأثيرُهما عِندَ الاجتماع ، لأنَّ الاجتماع كل تأثيرُهما عِندُ الاجتماع ، لأنَّ الاجتماع كل يَقلِبُ حقيقتَهما . وإنْ كانَ المؤثِّرُ هو العلمُ فقط ، فما الحاجةُ إلى نبوتِ معنى يصِحْنِهِ ، لا يُؤثِّرُهُ في كونِ العالمِ عالِمًا ولا في شيء فيا الما الحاجة إلى نبوتِ معنى يصِحْنِهِ ، لا يُؤثِّرُهُ في كونِ العالمُ عالمًا ولا في شيء فيا الحاجة إلى ثبوتِ معنى يصِحْنِهِ ، لا يُؤثِّرُهُ في كونِ العالمُ عالمًا عالمًا عالمًا عالم عالمًا عالمًا عالمًا عالمًا عالمًا عالمُ عالمًا عالمُ عالمًا الحاجةُ إلى ثبوتِ معنى يصِحْنِهِ ، لا يُؤثِّرُهُ في كونِ العالمِ عالمًا عالمًا عالمُ عالمُ عالمُ الحالِم عالِمًا عالمُ عالمًا الحاجةُ إلى ثبوتِ معنى يصِحْنِهِ ، لا يُؤثِّرُهُ في كونِ العالمِ عالمُها عالمُ عالمَه عالمُ العالمِ عالمُ عالمُ عالمُ العالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ العالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ العالمِ عالمُ العالمِ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ عالمُ العالمُ عالمُ عا

١ يخلو: يخلوا، الأصل.

كتاب الصفات ٢٢٧

مِن صفاتِهِ سوى ذَلكَ ؟ وما وَجُهُ تعلُّقِ وجودِ العِلْمِ بوجودِو وليس بمَحَلِّ له ولا شرطِ ولا عِلَّةٍ لوجودِو ؟ وما الفصلُ بَينَ جَعْلِ حصولِ العلْمِ مُتَعَلِّقًا بمعنَّى هلاْيو حالُهُ معهُ وَبَينَ جَعْلِهِ مُتَعَلِّقًا بكلّ ما لا يُعرفُ ويُعلمُ وجهُ تَعَلَّقِهِ ؟ وهذا باطلٌ بأتَّقَاقِ.

وإنْ كان المُقَوِّرِ في كونِ العالِم عالِمًا هو المَعْنَى المِمَادِن للعلْم دُونَ ما سَمَوهُ عِلْمًا ، فذالك المَعْنَى هو العلمُ المستحقُّ لهالِمِو النسميةِ والموجبِ لكونِ العالِم عالِمًا ؟ فما حاجتُهُ إذًا إلى وجودِ شيءٍ يُستَقِيهِ الحَصْمُ عِلْمًا ؟ ولا تأثيرُ له في كونِ العالِم عالِمًا ولا تعلُّق له به بعلم مِنْ وجو مِنَ الوجودِ . وكيفَ لم يجبُ تَمَلُّقُ ذَاللَّ المَعْنَى بوجودِ لونِ وكونِ مخصوصٍ ، وإن لم يُعْلَمْ وجهُ تَعَلَّيْدِ لهما ؟

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكثيني (٣٧٣-١٩٣٨/١٩٩٣)، من متكلّمي المعتزلة البلامة المجار)، ١٩٣٠-١٩٩٨ البلامة الإدارة (القاشي عبد الجبّار) ١٩٥٠-٢٩٦ [الطبقة الثامنة]، ٢٩٥-١٩٩٦]، سبر أعلام النبلاء ٢٠٠٤/١٥، ٢٠٤٥)، ١٥٠/٥٥-٢٥٦] (١٠٠٤)، طبقات المعتزلة (لابن المرتضي) ٨٨-٨٩ [الطبقة الثامنة]، الأعلام ١٥/٤-٢٦٦.

جَعْلُهُ عِلَّهُ لكونِهِ عالِمًا ، فَبُعْدٌ وغَفْلَةٌ مِن قائلِه \؛ فقد بَانَ بهانِهِ الجملةِ أنَّ العالِمَ إنّما كان عالِمًا ، لأنَّ له عِلْمًا .

وإذا نَبَتَ ذَالكَ ، اَستحالَ وجودُ عالِم ، لا عِلْمَ له ، ونبوتُ عِلْم ، لا لعالِم لأجلِ الحكم العقليَّ الواجب لِعِلَّةٍ لا يجورُ أنْ يستحقَّهُ مستحقِّ ما لِعِلَّةٍ . والذي يدلُ على ذالك أمورٌ . أحدُها أنَّه لو استحقَّ في بعض مَنْ هو له لا لِعِلَّةٍ ، لحرَجَ العلمُ في كلِّ موضع عن أنْ يكونَ عِلَّةً لكونِ أحدٍ عالِمًا ، لأنَّنا إنّما نعلمُ خروجَ الشيء عن كونِهِ عِلَّةٌ للحكم ، متى عَلِمْنَا ثبوتَ الحكمِ مع عدمِهِ وانتفائه . يُبَيِّنُ هذا ووُوضِحُهُ أنّنا ، إذا عَلِمْنَا ثبوتَ كونِ العالِم عائِمًا مع عدمِ القدرة والإرادةِ والكونِ واللونِ المخصوصين ، عَلِمْنَا بذالكَ أنَّه ليس شيءٌ مِن هذهِ الأجناسِ عِلَّةً لكونِ العالِم عالِمًا مع عدم القدرة والإرادةِ والكونِ العالِم عالِمًا مع عدم القدرة عالمُم ما عائِمًا مع عدم العلمِ عالِمًا في موضعٍ مِنَ المواضعِ ؛ فَوَجَبُ أنَّه لو ثَبَتَ عالِمٌ ما عائِمًا مع عدم العلمِ عن كونِها عن كونِها عِنَّا باطلُ باتَهَاقِ ؛ فَقَبَت بذالكَ أنَّه لا يجورُ أنْ يشارِكُ الموصوفُ في الصفةِ المعلولِةِ بعلَةٍ مَنْ يَسْتَجِقُهَا لا لِعِلَةٍ .

من قائله ; مقابله ، الأصل .

فإن قالوا : ما أنكرتُم أنْ يكونَ ثبوتُ الحكم [٨٩ب] في بعضٍ مَن هو له ناقِصًا لكونِ العِلَّةِ عِلَّةً للحكمِ ؟ وإنَّما الناقِضُ المفسِدُ بها وجودُها مع عَدَم الحكمِ .

قيلَ له : هاذا باطِلٌ ، لأنَّه لو سَاغَ لهُدَّعِيهِ ، لَسَاغَ لآخرَ أن يقولُ : بل وجودُ الحكمِ مع عديها هو النقضُ لكونِها عِلَّةً ، وليس وجودُها مع عدم الحكم بِمُخرِج لها عن أنْ تكونُ عِلَّةً . ولا فَصْلُ في ذالكَ .

وبيينُ أيضًا أنَّه لا فَصْلُ بَينَ الأَمْرَيْنِ أَنَّنا إنَّما نعلمُ خروجَ الشيء عن كونِهِ عِلَّةً للحكم ، إذا وُچِدَ مع أنتفاءِ الحكم ، لَقَلِمْنَا بأنَّ وجودَها لا يُؤثِّرُ فيه وفي إيجابِه . وهذا المَعْنَى قائمٌ في ثبوتِ الحكمِ مع عَدَمِهَا ، لانَّنا نعلمُ عِندَ ذلكَ أَنَّها ليست هي المُؤثِّرَةُ في الحكمِ ، إذِ الحكمُ ثابتٌ مع أنتفائِها ؛ فوجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ الأَمْرَانِ في أَنَّه معلومٌ بهما أَنَّ ما جُعِل عَلَّهُ للحكمِ ليس بعلَّةٍ . وَبَطْلُ ما رامُوهُ .

ويدلُّ على ذلك أيضًا ويُشْبِئُهُ أنَّه لو جازَ إثباتُ مِثْلِ حكمِ العَلَّةِ مع عدمِها ، لجازَ إثبائهُ بشيءٍ يخالِفُها مِنْ حيثُ إنَّه ، إذا نَبَتَ مع عدمِها ، فقد ثَبَت ، لا بها ومِنْ ناحِيَتِهَا . وَكذَلكَ ، إذا ثبت لِعِلَّةِ تخالِفُها ، فقد ثَبَت لا بها . ولا فرق إذَا بَرَنُ أن يثبت لا بها ، بل بِخلَافِهَا ، لا يُخرَّ أيضًا الحالَتَيْنِ ثابتٌ لا بها . وإذا أَتَّقَقْنَا على أنَّه لا يجوزُ ثبوتُهُ بِعِلَّةٍ يخالِفُها ، لم يَجُزُ أيضًا ثبوتُهُ مع عدمِها .

فإن قال قائل : ما أنكرتُم أنْ يكونَ الفرقُ بَينَ الأَمْرَيْنِ أَنَّ الطِلَل ، إذا أَخْتَلَفَتْ ، الْحَتَلَفَتْ ، آخَتَلَفَتْ أحكامها الموجبةُ عنها . ولهاذا ما وَجَبَ آختلافُ حكم العالِم والقادِر والحيّ ، لَتَمَ الْحَتَلَفَتِ الطِلُل الموجبةُ لهاذِهِ الأحكام . وليس كذالكَ الأمرُ في وجوب آختِلَافِ الحكميْنِ ، إذا وُجِدَ في موضعٍ لِعِلَّةٍ وفي آخرَ لا لِعِلَّةٍ ، لأنَّهُ ، إذا وَجَدَ في موضعٍ لِعِلَّةٍ وفي آخرَ لا لِعِلَّةٍ ، لائَّةُ ، إذا وَجَدَ في اللهذا الحكم ؛ فهو ، وإنْ كان لا لِعِلَّةٍ ، لا لِعَلَّةٍ ،

فَوَاجِبٌ لِمَا يُقَدَّرُ تقديرَ العِلَّةِ . ولو كانَتْ عِلَّةً على الحقيقةِ ، لكانَتْ مخالفةً للعِلَّةِ الأُخْرَى . وباللهِ التوفيقُ .

على أنَّه ، إذا وَجَبَ لا لِعِلَّةِ ، حَرَجَ منه محالٌ آخرُ ، [۱۸۲] وهو أنَّه يوجبُ ما قُلناهُ مِنَ العلمِ بأنَّهُ لا بأسَ لما قِيلَ إنَّه عِلَّةٌ في إيجابِ الحكمِ ، إذا صَحَّ الحكمُ ونَبَتَ مع عدمِهِ . ولا فَصْلُ في ذالكَ .

وإنَّ قالوا : ما أنكرتُم مِن آستحالةِ آفتراقِ الموصوفين في جهةِ آستحقاقِها ، إذا آستَوَى طريقُ العلم ثبوت الحكم لأجلِ العِلَّةِ ؟ فأمّا إذا آفترَقَ الأمرُ في ذلك ، لم يجبُ ما آدَّعَيْتُمْ ، وقد عَلِمْنَا أَنَّنا إنّما عَلِمْنَا أَنَّ عالِمنا للعِلْمِ ما كانَ عالِمًا لأجلِ حصولِهِ عالِمًا في حالٍ ، كانَ يجوزُ أن لا يكونَ فيها عالِمًا ، وهذهِ صبيل كلّ عالِم ينًا ؛ فأستَوَرَّ حالُم المحدَثَيْنَ في وجوبِ آستراكِهِمَا في جهةِ كونِهما عالِمَهُنَّ بعلم ، لأنَّهُمَا يَسْتَوَجَهُمَا في جهةٍ كونِهما عالِمَهُنَّ بعلم ، لأنَّهُمَا يَسْتَوَجَهُمَا في جهةً كونِهما عالِمَهُنَّ بعب علم عليمَهُمُ عالمَهُمُ عالِمُهُمُ عالمَه في عليمُهُمُ عالِمُهُمُ عالمَه في عليمُهُمُ عالِمُهُمُ عالمَهُمُ عالمُهُمُهُمُ عالمُهُمُهُ على طريقةٍ واحدةٍ ؛ فأمّا إذا كانَ مِن العالمِينَ مَن يجب كونِه عالِمًا ، لم توجبُ مشاركَتُهُ للمحدثِ في كونِه عالِمًا مشاركتُهُ لهُ في عِلَّةٍ كونِهِ عالِمًا .

يقالُ لهم : ما قُلتُمُوهُ باطلٌ مِن وجوهٍ . أحدُها أنّنا قد بَيْنًا فيما سَلَفَ أنّه ليس المعتضى لنبوب علَم العالم مِنْ كونة عالمِمًا في حالٍ ، كان يجوزُ أن لا يكونَ عالمِمًا فيها ، بل الذي أقْتَضَى وجوبَ عِلْمِهِ هو كونه عالِمًا فقط . وإذا كان ذلك كذلك ، وَجَبَ أَنْ يكونَ إثباتُ الصفةِ التي قد علمَ أنّها لمُجرُّوهَا المقتضية الموجبة لوجودِ العِلْم وأن لا يستحقَّها مستحقُ إلّا لوجودِ العِلْم وأنْ يستويَّ في العلم وأن لا يستحقَّها مستحقُ إلّا لوجودِ العِلْم وأنْ يستويَ في ذلك حالُ كلِّ عالمِمَيْنِ ، سواء كان مِمِن يجوزُ كونُهما كذلك ويجوزُ أن لا يكونا عالِمَيْنِ أو كانا مِمَن يجورُ كونُهما لله والله عليها لوجودِ العِلْم والآخرُ يجبُ كونُهُ عالِمًا هو المقتضى لوجودِ العِلْم. والآخرُ يجبُ كونُهُ عالِمًا هو المقتضى لوجودِ العِلْم . والآخرُ عجبُ كونُهُ كان أما الله عالِمًا هو المقتضى لوجودِ العِلْم. يدلُ على هذا ويُوضِحُهُ أنَّه لمًا كان مجرّدُ كونِ العالِم عالِمًا هو المقتضى لوجودِ العِلْم. والمكانِ على هذا ويُوضِحُهُ أنَّه لمًا كان مجرّدُ كونِ العالِم عالِمًا هو المقتضى لوجودِ العِلْم. والمكانِ على هذا ويُوضِحُهُ أنَّه لمًا كان مجرّدُ كونِ العالِم عالِمًا في المجهةِ والمكانِ هو

المقتضي لوجود الكونِ به ، وَجَبَ أَنْ يكونَ آشتراكُ الكَائِئَيْنِ في الكونِ في الأماكِنِ يقتضي لهما آشتراكهما في عِلَّة كونهما في المكانِ ، سواء كان كونُهما في الأماكنِ [ ١٩٨٣] جائزًا غيرَ واجبًا أو واجبًا غيرَ جائزٍ أو واجبًا أفي أحدِهما وجائزًا في الآخرِ . ولهذا قلنا جميعًا : إنَّه لو كان القديمُ في مكانٍ أو ما يُغَدَّرُ تقديرَ المكانِ ، لَوَجَبَ كُونُهُ فيه وآستحالَ خروجُهُ عنه ، وإنْ وَجَبَ كُونُهُ فيه وآستحالَ خروجُهُ عنه ، وأنتناؤتُ حالُهُ في وجودِ الكونِ به خَالَ مَن يجوزُ عليه الكونُ في المكانِ ويجوزُ أن لا يكونَ فيه .

ولولا هذا لم يمكنهُم دفّهُ قولِ مَن قالَ : ما أنكرتُم أنْ يكونَ الكاتِنُ مِنّا كاننًا بكونٍ لجوازٍ كونِهِ في المكانِ وأن لا يكونَ فيه وأنْ يكونَ القديمُ لم يَزَلْ كافئًا في مكانٍ أو ما يُقَدَّرُ تقديرَ المكانِ والجهة لا يكونُ ، لأنَّهُ لا يجبُ كونُهُ هناكُ ويَمْتَنعُ عليه الخروجُ عنه ، كما وَجَبَ كونُهُ عالِمًا لا بعلم ومفارقتُهُ للعالِم بعلمٍ مِنّا لكونِهِ عالِمًا لم يَزَلْ ولا يزالُ ووُجود هذهِ الصفةِ له . وهذا ما لا قصْلُ لهم فيه .

وإذا ٱسْتَوَتْ حالُ الكائِنْيْنِ في الأماكنِ في وجوبِ إثباتِ الكونِ لهما ، كَيفَ تَصَرَّفَتْ حالُهُمَا في وجوبِ ذالكَ لهما أو جوازه عليها أو وجوبه لأحدِهما وجوازه على الآخرِ ، وَجَبَ مِثْلُ ذالكَ في ٱستواءِ حالِ العالِمَيْنِ ، كَيفَ تصرَّفَتْ لهما الحالُ . وهذا واضحُ في إبطالِ ما قالوهُ .

فإن قالوا : إنَّمَا أَخَالَ كُونَهُ كَائنًا في جهةٍ مِنَ الجهاتِ أنَّ ذَالكَ يوجبُ مُتَحَيِّرًا ، وكونه كذالكَ يُصَحِّحُ كُونَهُ في مكانٍ بدلًا مِن غيرِه ؛ فلا يَصِحُّ إذًا كُونُهُ في مكانٍ دُونَ مكانٍ مع جوازِ أن لا يكونَ فيه إلَّا بكونٍ .

١ واجبا : واجب ، الأصل .

٢ كون : كونا ، الأصل .

يقالُ لهم : وليم قلتُم : إنَّ المُصَجِّعَ لكونِ الجوهر في كلِّ مكانِ بدلًا مِن غيره كُونُهُ مُتَحَيِّرًا حتَّى أوجبتُمْ ذلك في القديم ، سبحانَهُ ؟ وما أنكرتُم أنْ يكونَ القديمُ ، سبحانَهُ ، وما أنكرتُم أنْ يكونَ القديمُ ، سبحانَهُ ، مُتَحَيِّرًا مُشْفِلًا لِمَا هو فيه ، وأنَّ ذلك واجبٌ لازمٌ لهُ بما هو عليه في ذاتِهِ ، وأنَّ المحوهر إتّما صَعِّ كونُهُ في الأماكِنِ على البدلِ لِمَا هو عليه ذي مِن الصفةِ في ذاتِهِ ، لا لكونِهِ [آها] مُتَحَيِّرًا ؟ وهل أنتُم في دعواتُم هلاِه إلا بمثابَةِ قولِ مَن قال لكم : إنّكم ، متى قُلتُم إنّه ، تعالى ، عالِم ، وجَمَب كونُه حيًّا ، لأنَّ المُصَجِّحَ لكونِ العالِم عالِمًا هو كونُهُ حيًّا . ومنى صَحَّحَ كونُهُ حيًّا كونَهُ على كلّ لأنَّ المُصَجِحَة لكونُ العالِم عالِمًا هو كونُهُ حيًّا . ومنى صَحَّحَ كونُهُ حيًّا كونَهُ على كلّ وصَعَّ أيضًا كونُهُ جاهلًا بمن عربُه عالمًا ومنى صَحَّحَ كونُهُ حيًّا كونَهُ على كلّ واحدٍ مِن الوَصْقَعْفِي بدلًا مِنَ الآخرِ ، لم يجبُ كونُه عالمِمًا بدلًا مِن كونِهِ جاهلًا إلَّا يوبِي عصَمَّهُ به . كما أنَّه متى صَحَّحَ كونُهُ المَنْ دون مكانِ دون مكانِ ودن مكانِ بدلًا مِن الآخرِ ، لم

فإن قالوا : لَقَمْرِي إِنَّه لا حيَّ منَّا إِلَّا وكونه حيًّا مُصَجِّحٌ لكونِه عالِمًا قادرًا لِمَا هو عليه في ذاتِهِ مِنَ الصفةِ ، ولا يصحُّ عليه الجهالُ والعجزُ ، فلم يجبُ مساواتُهُ للحيّ منَّا في جوازِ ما يجوزُ عليه .

يقال : فإذًا ليس المُمْصَحِّحُ لكونِ العالِم منّا عالِمُهَا وَكُونِهِ جاهلًا بِدَلَا مِن كُونِهِ عالِمُنا هو كوئُهُ حيًّا فقط ، لأنَّهُ لو كان ذلك كذلك ، لاستَوَتْ حالُ كلِّ حَيْ مِن قديم ومحدّثِ في ذلك . وهذا نقضٌ لقولِهِمْ : إنَّ المُصَحِّحُ للعلم والجهلِ والقدرة والعجز كونُ الحَيِّ حيًّا .

ثُمَّ يقال : فَٱنْفَصِلُوا مِمَّن قال : إنَّ القديمَ مُتَخَيِّزٌ ومشارِكٌ للجوهَرِ في ذَالكَ ، وهو مع هذا في مكانٍ يجبُ كونُهُ فيه ويمتنعُ خروجُه عنه ويخالفُ بوجوبِ ذَالكَ له لِمَنا هو عليه في ذاتِهِ مِن الصفةِ بحالِ الجوهرِ المُتَخَيِّزِ فيما بَثِيًّا ، لأنَّهُ ليس الذي يُصَحِّعُ كون المُتَحَيِّزِ مِنَّا في كلِّ مكانٍ بدلًا مِن غيرِه كونَهُ مُتَحَيِّزًا ، لأَنَّ القديمَ يشرُكُهُ في هذلو الصفةِ ، وإنْ لم يصحَّ ذالكَ عليه . وإنَّما المُصَحِّحُ لذالكَ فيه ما هو عليه في ذاتِه مِنَ الصفةِ ، كما أنَّ المُصَحِّحَ لكونِ الحيِّ منَّا عالِمًا وجاهلًا وقادِرًا وعاجزًا ليس هو مجرَّدُ كونِهِ حيًّا . وإنَّما يُصَحِّحُ ذالكَ فيه ما هو عليه مِنَ انصفةِ في ذاتِه . وهذا ما لا مَجيصَ لهم منه ولا مَهْرَب ؛ فبطل ما قالوه .

وانوَجُهُ الآخرُ مِنَا يُبطِلُ قولَهم ما بَيُّنَاهُ [٩٨٣] مِن أنَّه ، إذا ثَبَتَ أنَّ العِلَّة عِلَّة للحكمِ ، آستخالَ ثبوتُهُ في موضعٍ ما مع انتفائها ، لأنَّ ذالكَ ناقِطُّ الكونِها عِلَّة ، كما أنَّ ثبوتَها مع نفّي الحكمِ ناقِطُّ لكونِها عِلَّة على ما أوضحناهُ .

وإن قالوا : ما أنكرتُم مِن أنْ يكون الموجبُ للاشتراكِ في عِلَّةِ الحكم ، متى حَصَلَ الاشتراكُ في الحكم مِن جنسِ واجدٍ ، الاشتراكُ في الحكم مِن جنسِ واجدٍ ، فيستحيلُ لذالكَ أنْ يستحقَّهُ أحدُهما لنفسِه والآخرُ لِعِلَّةٍ ، لأنَّ مِن حَقِ العِشْلَقِي وجوبَ أشتراكِهما في الصفاتِ النفسيّةِ وجوازَ ما يجوزُ عليهما مِن الصفاتِ المعنويّةِ . وإذا نَبَتَ هذا وكان القديمُ ، تعالى ، مخالفًا الجنسِ العالم ، صَمَّ كُونُهُ عالمًا لذاتِهِ لا لِعِلَةٍ .

يُقال له : هذا أيضًا ساقِطٌ مِن القولِ مِن وجوهِ . أحدُهما ما فَلَمْنَاهُ مِن أنَّه لو جازَ أنَّ يشاركَ الموصوفُ في الصفةِ المعلولةِ لِعِلَّه ما لا يشارِكُهُ في عِلِّيهِ لكونِهِ مخالفًا لجنسِهِ ، لحَرَجَتْ العِلَّةُ عن كونِها عِلَّةً . وهذا باطِلٌ .

والوجة الآخرُ أنَّه قولٌ يوجبُ صِحَّة كونِ القديمِ ، تعالى ، مُرِيدًا لنفسِهِ لا لِعِلَّةٍ ، وإنْ كان مريدُنا مريدًا لِعِلَّةِ ، لائنَّه ، تعالى ، وإنْ شَارَكَ العريد مشارَكتَهُ في عِلَّةٍ كونِهِ مُرِيدًا . وهذا باطلُّ بٱتِّقَاقِ . فبطل ما قالُوهُ .

ويجب أيضًا تصحيح كونِه في جهةٍ مِن الجهاتِ لنفسِهِ لكونِهِ مخالفًا لجنسِ الكائِنِ في المكانِ والجهاتِ لِعِلَّةٍ. وهذا ما لا عاصِمَ لهم منه ولا يجبُ أَنْ يلزموا على هذا الاعتلالِ كونه جسمًا مَؤَلَّمًا ومُتَلَوِّنًا لا لِعِلَّةٍ ، لأنَّة لا حالَ للمُؤْتِلفِ المُتَلَوِّنُ بكونِهِ موتِلفًا ومتلوِّنًا زائدةً على وجودِ التأليفِ واللونِ به ، وإنَّما يجبُ أَنْ يلزموا إثبات صفاتٍ مفيدةٍ للأحوالِ والأحكام مع عدم عليها ، وإنْ كانت معلولةً فينا ، لكونِهِ ، تعالى ، مخالفًا لنا في الجنسِ ، وإنْ شاركنا في الحكم والصفةِ . ولا مَحِيدَ لهم عن ذالكَ .

١ مخالفا: مخالف ، الأصل.

فإن قال [14] قاتل : فإذا أوجبتُم بالاشتراكِ في الصفةِ الاشتراكَ في عِلَّةِ الصفةِ ، فما أنكرتُم أيضًا مِنْ أَلَّة يجبُ ، متى آشترَكَ الموصوفانِ في الصفةِ وكان لأحدِهما فما أنكرتُم أيضًا مِنْ أَلَّة يجبُ ، متى آشترَكَ الموصوفانِ في الصفةِ وكان لأحدِهما ؟ وهذا يُوجبُ عليكم ، إذا شارَكَ القديمُ ، تعالى ، العالِمَ مِنَّا في كونِهِ عالِمًا ، وكان العالِمُ مِنَّا مُحدَنًا مُتَحَيِّزً وجسمًا مُؤْتِلُقًا وذا بِمِّيَةٍ وبِلَّةٍ ، أن يُشارِكَهُ في كونِهِ مُتَحَيِّزًا مُحْدَنًا مُوسَوِّرًا ؛ فإن لم يجبُ هذا ، لم يجبُ ما قائمُوهُ .

يقالُ لهم : هذا نهاية البُغلِ والتَّخلِيطِ مِن مُلْمِم ، لأنَّ لا نمنعُ أَنْ يكونَ مِن المَسفاتِ ما يقتضي كون الموصوفِ عليها كونَهُ على صفاتِ أُخرَ ، هي شرطٌ لها . وما يقومُ مقامَ الشرطِ ، فيجبُ بالمشاركة للموصوفِ في إحداهما المشاركة في الأخرى ، وذالكَ نحو كونِ العالِم عالِمًا والقادِرِ قادرًا المقتضي موجودًا وحيًّا وقائمًا بذاتِهِ لما يشرِكُهُ في كونِهِ عالِمًا إلَّا مَن يجبُ مشاركتُهُ لهُ في كونِهِ حيًّا موجودًا قائمًا بنفسِهِ . وليس هانِهِ سَبِيلَ كُلِّ صِقَتَيْنِ ، إذا لم تَكُن إحداهما مقتضيةً للأخرى ولا شرطًا لها . ومِن ذالك ما ألزمتمُوهُ ، وذالك أنَّ كونَ العالِم عالِمًا ليس بمقتضٍ الكونِهِ شرطًا لها مَنْ مِن ناحيتِهِ عالِمًا .

وأحدُ ما يدلُّ على ذٰلكَ ويُوضِحُهُ أنّه لو كان كونُ العالِيم القادِرِ عالِمُنا قادِرًا هو المعجبُ المقتضى لكونِه مُتَحَيِّرًا مُؤْتِلِفًا وذَا بِنْيَةٍ وبلَّةٍ ، لَوَجَبَ بَانتفاءِ كونِهِ عالِمُنا وثبوتِ كونِهِ جاهلًا وعلى نقيضٍ صفةِ العالِيم خروجُهُ عن كونِهِ مُتَحَيِّرًا وجسمًا مُؤْتِلِفًا وحادثًا ذا بنيةٍ وبلَّةٍ ، لأنَّهُ لا يجوزُ أنْ يُرجبَ الوصفُ وضِدُّهُ وخلافُهُ نقيضين

محدثا متحيزا وجسما مؤتلفا وذا: محدث متحيز وجسم مؤتلف وذو ، الأصل .

أ شرطًا : شرط ، الأصل .

٣ بمقتض: مقبضي، الأصل.

٤ وذا: ولدى ، الأصل .

أحكامًا متساوية . ولذالك لم يوجب العجرُ والقدرةُ والجهل كونَ العائِم عائِمًا والقادِر قادِرًا . ولَمَّا كان الحادِثُ المُتَحَيِّرُ المؤلَّفُ ذو البِنْيَةِ والبِلَّةِ على جميع هنّيهِ الصفاتِ مع كونِهِ عادرًا ، بَانَ بذلك أنّه الصفاتِ مع كونِهِ عادرًا ، بَانَ بذلك أنّه ليس المقتضى لكونِ العائِم حادِثًا [ ١٨٤٤] ومُؤلِّمًا ومُتَحَيِّرًا كونه عائِمًا ولا كونه الحملا أيضًا ، وإنَّما يقتضى ذلك مُتَحَيِّرًا ما هو عليه مِنَ الصفةِ في ذاتِه وكونه مُحدُدًا ، لا يُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ ، وإنْ وَجَبَ حدوثُه بقدرة محدثةٍ عِندَ إرادتِهِ ، وكونه مُؤلِّفً ، مُحدِّد على ما قلناهُ مِنْ قبل ؛ فشقُوطُ المطالبةِ وإما العالِم محلُّ العلم مِنهُ دُونَ جُمْلِيةٍ على ما قلناهُ مِنْ قبل ؛ فشقُوطُ المطالبةِ بوجوب كونِ العالِم في الغائِب جسمًا قِيَامًا على العالِم في الشَّافِدِ ظاهرٌ . وكونُ العالم عائِمًا بمحرَّدِهِ مقتضٍ الوجودِ العلم بذاتِهِ ، كما أنَّه مقتضٍ الكونِهِ حيًّا ؛ فلو كان كونُهُ عائِمًا يا يقتضى كونَه مُحدَّنًا مُتَحَيِّرًا مُؤلِّمًا ، لأَوْجَبُنَا كُوْنَ كلِّ عالِم كذالكَ .

ويقالُ لهم : هل أنتُم في هذا الإلزام إلَّا بمثابَةِ مَن قالَ : لو وَجَبَ لاشتراكِ العالِمَيْنِ في كونِهما عالِمَيْنِ أشتراكُهما في كونِهما حَيَّيْنِ موجُودَيْنِ ، فَرَجَبَ لِوُجُوبِ ذَلكُ أن يكونَ أشتراكُهُمَا في كونِهِمَا عالِمَيْنِ في كونِهما حادِثَيْنِ ومُتَحَيِّرَيْنِ ومُؤْتِلَفَيْنِ وَدَا يُؤْيَتُونِ وبلَّنَيْنِ ؛ فإن لم يجبُ هذا ، لم يجبُ ما قُلتُمُوهُ .

فإن قالوا : كونُ العالِيم عالِمًا مقتضٍ ّلكونِهِ حيًّا وغَيْرُ مقتضٍ لكونِه حادِثًا ومتحيِّرًا وموتلفًا ؛ فأفترق الأمرانِ .

١ مقتض : مقىضى ، الأصل .

١ مقتض : مقسضى ، الأصل .

٣ مقتض : مقىضى ، الأصل .

قبل لهم : وكذالكَ كونُ العالِم عالِمًا هو المقتضي لثبوتِ علمِهِ ، وليس هو المقتضي لثبوتِ حدوثِهِ وتأليفِهِ وتحيَّزِهِ ؛ فَبَطَلَ ما قُلتُم .

وإن قالوا : إذا وَجَبَ أشتراكُ العالِمَيْنِ في كونِهما عالِمَيْنِ أشتراكهما في إثباتِ عِلْمَيْنِ لهما ، هما عِلَةُ الحكم لهما ؛ فما أنكرتُم مِن إيجابِ أشتراكِهما في كونِهما عالِمَيْنِ أشتراك عِلْمَيْهِمَا في كونِهما حادِثْيْنِ وعَرْضَيْنِ وَعَلَقهما بمعلوم واحدٍ فقط وكونهما ضَرُورِيَّيْنِ أو كَسْبَيْنِ ، لأنَّ العلمَ لا يكونُ على هانِهِ الصفاتِ ، كما لا يَصِحُ كونُ العالِم عَلِمَ أَلْ بأنْ يكونَ على هانِهِ الصفاتِ ، كما لا يَصِحُ كونُ العالِم عالِمًا ، لم يجبُ ما قُلْم .

يقالُ لهم : هذا مِنْ جنسِ ما قَبلَهُ [6/1] مِنَ الإلزام . والذي يَدُلُ على سقوطِهِ ما فَلَمنهُ ، وهو أَنَّ كُونَ العالِمِ عالِمًا مقتضٍ الوجودِ العِلْمِ به ، وليس بمقتض الكونِ العِلْمِ حادِنًا ولا عَرْضًا ولا عَيْرًا له ولا ضرورةً ولا كسبًا ولا شيئًا مِمّا قُلتُم . يبينُ هذا ويوضحُهُ أَنّهُ ، لو كان كونُ العالِمِ عالِمًا هو المقتضي لكونِ عِلْمِهِ على هلاهِ الصفاتِ ، وإنْ شَارَكُ الصفاتِ ، وإنْ شَارَكُ الجهلُ في العلم في كونِهِ حادثًا وغَيْرًا وعَرَضًا وضرورةً وكسبًا ، لأنَّ كونَ الجاهِلِ جاهِدًا نقيضُ كونِهِ عالِمًا .

ويدلُّ على ذلك أيضًا أنَّه قد يشركُ علم العالِم في الحدوثِ والغَيْرِيَّةِ والعرضيَّةِ والكُسْبِ والضرورةِ ما ليس بعلم موجبٍ لكونِ العالِم عالِمًا وما ليس بصفةٍ للعالِم ؛ فَعُلِمَ أنَّه ليس المقتضي لكونِ الشيءِ على هذيهِ الصفاتِ كونَهُ علمًا مُتَعَلِّقًا بعالِم ، فلم يجبْ كونُ العلم عرضًا غَيْرًا محدثًا مِن حيثُ كان علمًا وموجبًا لكونِ العالِم

١ علم: علما، الأصل.

ا مقتض : مقسضى ، الأصل .

٣ بمقتض: مقسضى، الأصل.

عالِمًا ، ووَجَبَ ثبوتُ العلمِ لكلِّ عالِمِ مِن حيثُ كان عِلَّهُ كونِ العالِمِ عالِمًا العلمَ ومِن حيثُ كانَ كونُ العالِم عالِمًا مقتضيًا للعلم ، وليس بمقتضٍ 'لحدوثِ العلم وكونه عرضًا غيرًا . وسَقَطَ ما قالُوهُ .

فَأَمَّا تَوَهُّمُهُمْ أَنَّنَا إِنَّمَا قَلْنَا : إِنَّ العالِمَ القديمَ إِنَّمَا وَجَبَ كُونُهُ عالِمًا بعلم ، لأنَّنَا لم نَجِدُهُ إِلَّا كَذَالكَ ، وفي غاية البطلانِ ، لأنَّنَا لا نقولُ ذَالكَ ولا يَتَمَلَّقُ بمُحَرَّوِ الشَّاهِدِ والوجودِ في هذا الباب ولا في غيره . وإنَّما قُلْنَ : إِنَّ الطَّهْ عَلَمْ لكونِ العالِم عالِمًا بالأَدِلَةِ التي قَلَّمُنَا ذَكْرَهَا . وليس شيءٌ منها موجودًا في أنَّ الغَيْرِيَّةَ والعرضيَّة والكسب والكسب والضرورةَ عِلَمَّةً في كونِ ما له هذهِ الصفائ علمًا ولا في أنَّ كونَ العلم علمًا موجرًا لكونو على هذهِ الأحكام ؛ فَسَقُطَ ما قالُوهُ .

وإن قالوا : أَفَلَيْسَ قد ثَبَتَ أنَّ الموجودَ منَّا إِنّما كان موجودًا ، لأنَّ له مُوجِدًا ، والقديمُ موجودٌ لا بمُوجِدٍ . وهذا نَفْسُ ما قُلناهُ .

قيل : مَعَاذَ اللهِ أَنْ يكونَ ذَالكَ كذَالكَ ، وإنَّمَا الحادِثُ مِنَّا كان حادِثًا ، لأنَّ لَهُ 

[ ٨٩ ب] مُحْدِثًا . وكلُّ حادِثٍ ، فهلنبو حالهُ ، إنْ عَلَّلْنَا كونَهُ حادثًا بِمُحْدِثِ ، 
وليس كذَالكَ ذَالكَ لِمَا بَيَّنَهُ . ولذَالكَ صَعَّ كونُ الباقي مِنَّا موجودًا بِمُحْدِثِ ، 
وإنَّمَا يتعلَقُ بِمُحْدِثٍ ، إذَا كان وجودُه حدوثًا ووجودًا مستقبحًا مبتدأً . وهذيو حالُ 
كلٍ وجودٍ هو حدوث . ووجودُ القديم ، سبحاتُه ، ليس بحدوثٍ ؛ فَبَطَلَ ما قُلْتُم . 
كلّ وجودٍ هو حذوث . ووجودُ العديم ، سبحاتُه ، ليس بحدوثٍ ؛ فَبَطَلَ ما قُلْتُم . 
والصحيحُ عِندَنا في هذا أنَّ حدوثَ الحادِثِ ووجودَ الموجودِ لا يَصِحُ أن يُعَلَّلُ .

وإن قالوا : أَفَانَيْسَ الجهلُ والكذُبُ والظُّلَمُ مشتركٌ جميفُهُ في صفةِ القُبِّع ، وإنِ آختلفتُ عِلَّلُهُ وَكَانَ الظلمُ قَبِيحًا لكونِهِ ظلمًا والكذبُ قبيحًا لكونِه ظلمًا ، بل لكونِه كذبًا ؟ هذا فقدِ آشتركتِ القبائحُ في صفةِ القُبْع ، وإن لم يجبِ آشتراكُها في القبع .

١ بمقتض: مقتضى، الأصل.

يقالُ لهم : هذا باطلٌ ، لأنَّ جميعَها إنّما قَبُحَ لحكم القديم ، تعالى ، بِقُبْحِهَا ودلالته على ذلك بالذي عنها . على أنَّه لو كان الأمرُ على ما قالُوهُ ، لَوَجَبَ إِبْباتُ الحكم بِعِلَلِ مختلفةٍ . وهذا نقضٌ لِمَا أَتَّفَقْنَا عليه مِن فسادِ القولِ بذالكَ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : فإنّه لا بدَّ لكم مِنَ القولِ بمثلِ ما أنكرتُمُوهُ لقولِكُمْ بأنَّ القديمَ ، سبحانهُ ، موجودٌ بوجودٍ وقديمٌ بِقِدَم . والموجودُ القديمُ مِنَّا موجودٌ لا بوجود قديمٍ ، لا بقدم .

يقالُ لهم : لسنا نقولُ ما توهَّمتُمْ ، بل كلُّ قديم وموجودٍ ، فإنَّ قِدَمَهُ ووجُودَهُ غَيْرُ معلولٍ بِعِلَّةٍ ، بل لنفسِهِ يكونُ كذالكَ . وتفسيرُ قولِنا : لنفسِهِ ، ما وصفناهُ ؛ فَرَالَ ما ظننتم .

فإن قالوا : فلا بدُّ مِن قولِكُمْ بمثلِ هذا في كونِ بقاءِ القديم باقيًا لا ببقاءٍ .

قلنا : ولا نقولُ ذَالكَ أيضًا ، بل لا يبقى إلَّا ببقاءٍ على ما نُبَيِّنُهُ مِن بَعدُ ، إنْ شاءَ اللهُ . إنْ قلنا : إنَّ الباقيَ باقي ا ، إنَّ له بقاءً ، وإنْ لم نقلُ ذَالك ؛ فقد زَالَ ما قُلْتُم . ونحن نُفْرِدُ للكلامِ في البقاءِ والباقي وما يتَّصِلُ بذَالكَ بابًا نستوفيهِ ونذكرُ أختيارُنا فيه مِن بَعدُ ، إن شاءَ اللهُ وَحُدَهُ .

وهذيهِ الدلالةُ مبنيٌّ صِحْتُها على القولِ بالأحوالِ ؛ فإنَّنا ، إذا لم نقلُ بذالكَ ، آستحالَ أنْ نقولَ : إنَّ عِلَّة كونِ العالِم [187] عالِمًا أنَّ له عِلْمًا . وإنَّما تُجعَلُ العِلَّة عِلَّةً لكونِهِ عالِمًا ، لا لوجودِ ذاتِ العلمِ . ولا يُعَلَّلُ العلمُ ولا يجعله عِلَّةً على الحقيقةِ لوصفِهِ وتسميتِهِ بأنَّه عالِمٌ لِمَا بَيَنَّاهُ مِن قَبلُ .

١ باقي: باقيا، الأصل.

كتاب الصفات ٢٤١

# دليل آخر على إثبات علمه ، تعالى

ومِمّا يدلُّ على ذلك أيضًا أنَّه لا يَخلُو أَنْ يكونَ عالِمَا بعلم أو عالِمَا بذاتِهِ ؛ فإنْ كان عالِمّا بعلم ، فهو ما نقولُ . وإنْ كان عالمًا لذاتِه ، وَجَبَ أَنْ تكونَ اذاتُه علمًا لأجلِ أنَّه قد تَبَتَ أَنَّ حاصِيَّة العلم ومَعْنَى وصفِهِ بأنَّه علم أنَّه شيءٌ أو موجودٌ أو مُحُدَثُ أو عَرَضٌ أو كونُهُ صفةَ العالِم وقائمٌ به وما جَرَى مَجْرَى ذلك مِن صفاتِهِ ، لأنَّه قد يشركُهُ في جميع هذيو الصفاتِ ما ليس مِن العلم في شيء ، بل خلافهُ أو خلافهُ وضِدُهُ ؛ فَتَبَت بذلك أنَّ حقيقةَ العلم ومَعْنَى وصفِهِ بأنَّه عِلْمُ أنه يعلمُ به المعلومات ويوجب كونَ العالِم عالِمًا ، ولذلك خَرَج اللونُ والكونُ وكلُ ما لا نعلمُ به ولا يوجب كونَ العالِم عالِمًا عن كونِهِ علمًا .

وإذا كان ذلك كذلك ، وَجَبَ أنّه لو كان ، تعالى ، يعلم المعلومات بنفيه ، وكانت نفسته موجبة له كونه عالمها أنْ يكونَ مُسَاوِيًا للعلم بهما له ، كان علمًا وفي حقيقته وخاصِّيَّه ، وأنْ يكون لذلك علمًا من العلوم وصفة بن الصفات وأنْ يستحيل لذلك كونه عالمها حيًّا قادِرًا لاتِقاقِنَا على إحالة نبوت هذه الأحكام لشيء مِنَ الصفات وعلى أنَّ الصفة الموجبة للموصوف حكمًا وحالًا لا يجوزُ أنْ يشرِّكُه في الصفة الواجبة عنها . ولذلك لم يَجُزُ أن يكونَ العلمُ عالِمًا والقدرةُ قادِرةً والحياةُ حيَّةً . وإذا أدَّى كونهُ عالِمًا لنفسِه إلى كونهِ صفة مِنَ الصفاتِ وأستحالة كونهِ عالِمًا ، بطل ما قالوه .

وَيُدِينُ هَاذَا أَيضًا ويُوضحُهُ أَنَّه ، إذا قال قائِلٌ : إنَّه ، تعالى ، عالِمٌ بعلم ، لَزِمَهُ كونُ

١ يخلو: يخلوا، الأصل.

٢ عالما: عالم ، الأصل .

٣ تكون : يكون ، الأصل .

ذالك صفةً مِنَ الصفاتِ وأنْ يكونَ ما به يعلمُ موجبًا لكونهِ عالِمًا وأنْ يحيلُ كونَ العلم عالِمًا حيًّا قادرًا ؛ فلذالك يجبُ ذالكَ أجمعُ في ذاتِهِ ، لو كان عالِمًا بها ولأجلها . ولسنا نقولُ : إنَّه لو كان عالِمًا بذاتِهِ ، [٨٦٦] لَوَجَبَ كونُها مِن جنسِ علومِنا ولَوَجَبَ كونُها فِي ذالك ، إذا كان عالِمًا بعلم أنْ يكونَ علمُهُ مِن جنسِ علومِنا وأن يكونَ محدثًا غَيْرُ فعليه ، وهذا باطِلُ عندنا .

وقد بَئِنًا فيما سَلَفَ أنَّه لا يجبُ تماثُلُ عِلْمِ العالمَيْنِ مَنَّا لكونِهما عِلْمَيْنِ مُتَعَلِّقَيْنِ بمعلوم واحدِ على وجهِ واحدٍ وتَقْصْنَا كُلَّ شبهةٍ ، يَتَعَلَّقُونَ بها في ذالكَ .

وكذالكَ فلا يجبُ أنْ يقالَ : لو كانت ذائهُ توجبُ له مِنَ الحكمِ في كونِهِ عالِمًا مِثْلُ الذي توجبُهُ علومُنا ، وإنْ كان ذالكَ واجبًا لازِمًا مِن قولِهم لِرَعْمِهِمْ أنَّ كُلُّ شيئينِ أَوْجَبًا حكمًا متساويًا ، فواجبُ كونُهما من جنس واحدٍ . وإنَّما يجبُ أن نقولَ نحن : لو كانت ذائهُ أو ذاتُ عليهِ تُوجبُانِ له مِثْلَ الذي توجبُهُ ذاتُ عَلَيمَ مِن الحكمِ ، سواء بغيرِ آختلافِ ولا زيادةِ ولا نقصانٍ ، لَوَجَبُ كونُهما مِن جنسِ علومِنًا . وليست هذهِ حالَ عليهِ ، لأنه يوجبُ له كونه عالِمًا بما لا نهايةً لهُ على جهةِ التفصيلِ . وعلمُنا لا يوجبُ مِثْلُ هذا الحكمِ ، وإنَّما يوجبُ كَوْنَمَا عالِمِينَ بمعلومِ واحدٍ ومعلوماتٍ محصورةٍ ؟ فيجبُ تنزيلُ هذا على ما رَبَّبَنَاهُ وأنْ نبنيَ الأمرَ بمعلوم، واحدٍ ومعلوماتٍ محصورةٍ ؟ فيجبُ تنزيلُ هذا على ما رَبَّبَنَاهُ وأنْ نبنيَ الأمرَ فيه ، إذا قلنا ذلكَ ، على أنَّ كلُّ ذاتَيْنِ أَوْجَبَنَا حكمًا متساويًا ، فواجبُ كونُهما مِن جنسٍ . وهذا معنى قولِنا : إنَّه لا يصحُ وجوبُ الحكمِ المُتَسَاوِي عن عِلْتَيْنِ مَخلِيْتُرْ.

وليس لهم ، إذا قلنا ذالك ، أن يقولوا : قد نقضتُم هذا الأصل بقولِكم : إنَّ صفاتِ القديم توجبُ لهُ مِنَ الأحكام مِثْلَ الذي توجبُهُ صفاتُكم ، لأنَّها توجبُ له أحكامًا

زائدةً على الأحكامِ الواجبةِ لنا .

وليس يبقى علينا ، إذا قلنا بهذا سؤال ، إلّا أن يقولوا : فيجبُ كونُ حيائِهِ مِن جنسي حياتنا ، لأنّها توجبُ له مِنَ الحكم في كونِهِ حيًّا مِثْلُ الذي توجبُهُ حياتُنا ، سواء مِن غيرِ تزايُدِ ولا آختلافي . ولهذا رَغِبُنَا نحنُ عن القولِ بؤجُوبِ تجانُسِ ما أَوْجَبَ حكمًا متساويًا مِنَ الصفاتِ . وقلنا : إنَّ [/١٨] المرادَ بقولنا : إنَّه لا يصحُ أنْ يجب الحكمُ الواجدُ عن عِلْتَمْنِ مختلفَتَيْنِ ، أنَّه لا يصحُ أنْ يجب كونُ العالم عالمِمًا عن العلم وعمًّا ليس بِعِلْم وشيء يخالفُ سائِرَ العلوم للعلوم ويجب كونُ العالم عالمِمًا قادِرًا والكائِن كائنًا عن القدرة والكونِ عمًّا ليس بقدرة ولا كونٍ ولا منهما في شيء . وإذا قبل لنا : على هذا ، فجوَرُوا أنْ يكون ما أوجَب كونُ زيدٍ وعمرو حَيِّيْنِ وعالِمَنْنِ

وودا قبل لنه ؛ علمي تنده ؛ مجولوه بن يعلون ك ويسب مون لهيم وصورٍ حبيبل وعهدٍ بمعلوم واحدٍ علمي وجهٍ واحدٍ ، مختلف الجنسِ ، وإنْ كانا عِلْمَبْنِ وحَيَاتَيْنِ !

قلنا: لو دَلَّ على ذالكَ دليلَّ ، لَوَجَبَ القولُ به ، ولكن قد قَامَ الدليلُ على وجوب تماثُلِ الحَيَاتَيْنِ المُحْدَثَتَيْنِ وعِلْمَي العالِمَيْنِ مثاً بمعلوم واحدي على وجو واحدٍ مِنْ حيثُ عُلِمَ أَنَّه لا صِفَةَ وَجَبَتْ لأحدِهما إلَّا وهي واجبةً للآخرِ ولا صفةً جازَتْ على أحدِهما إلَّا وهي جائزةٌ على الآخرِ ؛ فبطل تنزيلُ هذا الفصلِ على واجبه جميع ما يلزمناهُ على هاذِهِ الدلالةِ مِن وجوبِ مماثلةِ علم القديم ، تعالى ، لعلومنا ، إذا قلنا : إنَّه محالُ ثبوتُ الحكم المتساوِي عن عِلَّيْنِ مختلفتَيْنِ ؛ فبحبُ ضبطُ ذاك .

وَوَجَبَ مِن جَمَلَةٍ ذَالَكَ أَنَّهُ لُو كَانَ ، تَعَالَى ، عَالِمًا لَلْمَاتِهِ وَقَادَرًا حَيًّا لَلْمَاتِهِ أَنْ تَكُونَ ذَاتُهُ حَيَاةً وَعِلْمُنَا وَقَدَرَةً وَأَنْ يَكُونَ مَخْتَلِفَ الذَاتِ مِن حَيثُ وَجَبَ أَخْتَلَافُ هَالَيْهِ الصفاتِ . وفي الإطباقِ على إحالةٍ كونِهِ صفةً مِنَ الصفاتِ وإحالة كونِهِ مَخْتَلِفَ الذَاتِ أَوْضَحُ دَلِيلَ على إحالةٍ كونِهِ عَالِمًا لذَاتِهِ . وليس لهم الفرادُ مِن هذَا .

١ توجب: يوجب ، الأصل.

وإن تقولوا : لسنا نقولُ : إنَّ ذاتَه توجبُ كُونَهُ حَيًّا عالِمًا قادرًا إيجابَ صفاتِنَا لنا هانِو الأحكام ؛ فزال ما قُلتُم ، لأنَّ هاذا القولَ ينقضُ ما آتَّقَقَّنَا عليه مِنْ أنَّه لا بُدُّ أَنْ يكونَ لكونِهِ حَيًّا عالِمًا قادرًا موجبًا ومقتضيًا وأنْ يكونَ أمرًا مِنَ الأمورِ ؛ فإذا لم تكن ذاتُه موجبةً لذالكَ ولا هناك صفاتٌ توجبهُ ، حَرَجَ عن كونِهِ موجبًا له [٨٧٧] بأمرِ ما . وذالك محالٌ .

على أنَّه لم تَكُنْ ذاتُه موجبةً لكونِهِ عالِمًا على زعمِهم ، صَعَّ وجَازَ وجودُ ذاته ، وإنْ لم يكن عالِمًا ؛ فلَمَّا استحالَ وجودُ ذاته إلَّا وهو عالِمٌ ، كما يستحيلُ وجودُ علم العالِم منَّا إلَّا وهو عالِمٌ ، وَجَبَ كونُ ذاتِهِ موجبةً لكونِه عالِمًا مِن حيثُ وَجَبَ كونُ علم علمِنا موجبًا لكونِنا عالمِينَ . وعلى هذا الأصلِ يَبْنُونَ كونَ الصفةِ مستحقّةً للنفسِ ولِعِلَّةٍ تقارِنُ النفسَ ؛ فَوَجَبَ لزومُ ما أوجبناهُ عليهم مِنْ حيثُ لا محيدَ عنه .

فإن قالوا: لا يجبُ ما قُلتُم ، لأنّا لا نعني بقولنا: إنّه عالِمٌ لذاتِهِ ونفسِهِ أنّ نفستهُ عِلَّةٌ لكونِهِ عالِمُا وموجبةٌ له هذا الحكم إيجابَ العلم لكونِ العالمِ عالِمًا . وإنّما نعني بقولنا: إنّه عالِمٌ لنفسِهِ ، أنّه قد أختَصَّ بهانِهِ الصفةِ على وجهٍ بَانَ به مِن سائِرِ العالمِينَ أو أنّه مُسْتَغْنِ في كونِهِ عالِمًا عن مَعنَى بقدرتهِ ، لا نعني به شيئًا سوى ذلك . ولو قلنا: إنَّ ذاتَهُ توجبُ له كونَهُ على هانِهِ الصفاتِ ، لأَوْجبُنَا لذاتِهِ ما يجبُ بِعِلَلِ الأحكام مِنَ الشروطِ والصفاتِ . وقد ثَبَتَ أنَّ مِنْ حَقِ العِلَّةِ الموجبةِ للصقةِ أنْ تكونَ معنى وذاتًا منفصلةً عن ذاتِ ذِي الصفةِ وأن تكونَ مِمّا يجورُ حصولُها وإيجابُها الحكم والحالَ ويجوزُ أن لا تحصلَ ، فتخرج ، متى عُدِمَتُ منهُ عن كونِه على تلك الصفةِ ، وأنَّه لا بُدَّ مِن أختصاصِ عِلَّةِ الحكم بذاتِ مَن توجبُهُ له ضربًا مِن الاختصاصِ ، إمّا بأنْ توجبَ بذاتِه أو بما هو مِن جملةِ ذاتِهِ أو يختصَ

١ مستفن: مستفنى ، الأصل .

به على نهاية ما يمكنُ مِن الاختصاصِ ، كأختصاصِ إرادة القديم وكراهبِهِ اللَّتُيْنِ هما عِلَّنَا كونِهِ مريدًا وكارهًا به ما أَمْكَنَ ، وإنَّ وُجِدَا لا بمكانٍ ، غَيْرُ اتَّهما مع ذالك مُنْقصِلَانِ عن ذاتِهِ . وكلُّ هانِهِ الأحكامِ الثابتةِ للعلمِ ممتنعةً في ذاتِهِ ، تعالى ، لأنَّه محالُّ أنْ تكونَ ذاتُه [18٨] معنَى منفصلًا عن ذاتِهِ . هذا نهايةُ الإحالةِ .

ومحالٌ وجودُهُ مع عدم ذاتِهِ ، كما يَصِحُّ وجودُ ذاتِ مَن له الحكمُ مع عدم العِلَّةِ الموجبةِ لهُ ، فلا يكون على الحالِ الموجبةِ لنا وبأوَّلِ في العقلِ تُعْلَمُ إحالةُ وجود الشيءِ مع عدم ذاتِهِ .

ومحالٌ أيضًا كونُ ذاتِهِ محتصَّة بناتِهِ ضربًا مِن الاختصاصِ ، لأنَّ المُحْقَصَّ لا يختصُّ بناتِهِ ، وإنَّما يختصُّ بما يَتَعَلَّق به صَرَّبٌ مِنَ التَّعَلَّقِ . والشيءُ لا يَتَعَلَّق بنفسِهِ . وكلُّ هذا يُبينُ أنَّه ليس المعنيُ بقولِنا : إنَّه عالِمٌ لنفسِهِ ، أنَّ نفستهُ عِلَّةٌ مقتضيةٌ لكونِه عالِمًا . وإذا كان ذلك كذالك ، بطل ما عَوَّلَتُمْ عليه .

يقالُ لهم : ما قُلتُمُوهُ وَرُمْتُم الانفصالَ به باطلٌ مِن وجوهٍ . أَوَّلها أَنَّه إِنْ كَان ذَلْكَ كَذَلْكَ ، فليس لكونِ القديم ، تعالى ، حيًّا عالِمَا قادرًا موجًّا ولا منفصلًا ، لأنَّ نفسه ليست بموجبةِ له ذلك ولا مقتضية ولا هناك صفاتٌ تقتضي له هلنِو الأحوال ، فيجب أن لا يكونَ لكونِهِ كذَالكَ مقتضيًا موجبًا . وهذا خلافُ ما أَتَفَقْنَا عليه ؟ فإنْ كانَ الأمرُ في هذا على ما قُلتُم ، فما أنكرتُم أنْ يكونَ ، تعالى ، قديمًا حيًّا عالى ، ها على ما قُلتُم ، فما أنكرتُم أنْ يكونَ ، تعالى ، قديمًا حيًّا عالى عالى ، قديمًا حيًّا . عالى ما قَلْم ، فما أنكرتُم أنْ ينوب أو عِلَّة .

وإذا ثَبَتَ أَنَّه قديمٌ موجودٌ حتى عالِمٌ قادرٌ ، لا لنفيهِ ولا لِعِلَّةٍ ، ٱنْتَقَضَ معظمُ دينِكم وما عليه تَبْنُونَ وجوبَ معاثلةِ القديم لصفاتِهِ ، وإذْ كانَتْ قديمةً كَهُوَ ، ومماثلةِ قديم ثانِ امْعَهُ ، وكلُّ ما يَهْذُونَ به في هذا الباسِ .

١ ئان: ئاني، الأصل.

وبَطَلَ أيضًا قولُكم: إنَّ السواد والجوهر سوادٌ وجوهرٌ لنفسِهِ ، لأنَّ انفسَهما لا تَصِحُّ انْ تَكونا عِلَّةً لكونِهما كذالكَ ، لمثلِ ما له لم يَصِحُّ كونُ ذاتِ القديم ، سبحانة ، عِلَّةً لكونِه عالِمًا قادِرًا ولا لهُما عِلَّةٌ اقْتَصَتْ كونهما جوهرًا وسوادًا ؛ فيجبُ أيضًا كونهما كذلك ، [٨٨٠] لا لأنفُسِهمَا ولا لِعِلَةٍ . وهذا يُبْطِلُ أن يكونَ القديمُ لشيءٍ مِنَ الحوادِثِ صفة نفسيّة ؛ فيبطلُ قولُهم : إنَّ الاتِّفاق والاختلاف لصفاتِ النفي تحبُ . ولا مَحِيدَ لهم عن ذالكَ ، ما تَمَسَّكُوا بهذا الانفصالِ الذي تَعَلَّفوا به .

ثمَّ يقالُ لهم : الآن مع هذا ، ما مَعْنَى قولِكم : إنَّ تفسيرَ كونِهِ ، تعالى ، عالِمًا لنفسِهِ أنَّه قيد أَخْتَصَّ بهانِهِ الصفةِ على وجهٍ بَانَ به مِنْ سائِرِ العالمينَ ؟ أَنْشُونَ بذَلكَ أنَّه قيد مَنْ سائِرِ العالمينَ ؟ أَنْشُونَ بذَلكَ أنَّه قد حَصَلُ عالِمًا لا لِعِلَّةٍ ؟ أم تَعْنُونَ بذَالكَ أنَّه قد حَصَلُ عالِمًا لا لِعِلَّةٍ ؟ أم تَعْنُونَ به أنَّه قيد الْحَتَصَابِهِ بها ، وَجَبَ كُونُهُ حيًّا عالِمًا قادرًا ؟ أم تَعْنُونَ بذَالكَ أنَّه قد حَصَلُ عالِمًا لا لِعِلَّةٍ ؟ أم تَعْنُونَ به أنَّه قيد الْحَتَصاصِهِ بها ، وَجَبَ كُونُهُ حيًّا عالِمًا قادرًا ؟ أم تَعْنُونَ أنَّه قد أَخْتَصَ في كونِهِ عالِمًا بوجهٍ ، فَارَقَ به سائرَ العالمينَ وأنَّ كُونَهُ عالِمًا واجبًا لازمًا له فيما لَم يَزَلُ ولا يَزال ؟ وأنَّه محالٌ خروجُه عن كونِهِ على هذهِ الصفةِ لوجهِ ، يُفارقُ به سائرَ العالمينَ غيرَ الذي ذكر شيءٍ في أخرى الله ي ذكرُ شيءٍ في أخرى العالمينَ غيرَ الذي ذكرناهُ .

فإن قالوا : نعني بذالكَ كونه عالِمًا فقط . أَحَالُوا . وكيفَ يُقَارِقُ العالـمينَ بـمُجَرَّدِ كونِهِ عالِمًا وهو مشارِكُ لهم في حقيقة هاذِهِ الصفة ؟ هاذا إحالةٌ مِنَ القولِ .

وإن قالوا : نعني بذلكَ أنَّه عالِمٌ لا بعلم ومعنى أوجَبَ كونَهُ عالِمًا . أَحَالُوا أيضًا . وقيلَ لهم : إنَّ نَفْيَ مَعْنَى عنه به يكونُ عالِمًا ليس بصفةٍ له في ذاتِهِ ، هو مختصِّ بها وبكونِهِ عليها يُفَارِقُ غيرَه ، وإنَّما يرجعُ ذالكَ إلى نَفْي مَعْنَى عنه . وإذا كان

ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ ما قُلتُم .

ويدلُّ على فسادِ هذا القولِ أنَّه لو كان بِنَفْيِ العلمِ عنهُ حاصلًا على صفةٍ ، يختصُّ بكونِهِ عليها ويفارقُ بها غيرَه ، وهذا يوجبُ أن يكونَ حدوثُ الحادثِ [١٨٩] ووجودُ الموجودِ اللَّذَيْنِ يستحقّهما لا لمعنَّى صفة ، يختصُّ بها هو في ذاتِهِ عليها ، يُباينُ بها ما يخالِفُهُ . وهذا باطلُّ بأَرْتَفاقٍ ، فَسَقَطَ أَنْ يكونَ هذا مَعْنَى أختصاصِ الموصوفِ بما يختصُّ به مِنَ الصفةِ .

ويقالُ لهم أيضًا : فَأَقُلُ ما يجبُ عليكم في هذا أنَّ كونَ القديم ، تعالى ، موجودًا لا لمَمْتَنَى صفة ، يختصُّ بها ويَبِينُ بها مِن كلٍّ موجودٍ . وهذا أيضًا باطلٌ باتَيْقاقٍ ؟ فزالَ ما قالُوهُ . ويجبُ على هذا التفسيرِ أنْ يكونَ كلُّ وصفٍ اَستحقَّ لا لِعِلَّةٍ ، فإنّه مستحقِّ للنفس . وليس هذا بقولٍ لهم .

وإن قالوا : نعني بقولِنا : إنَّه عالمٌ حيُّ قادِرٌ لنفسِهِ ، أنَّه عالِمٌ على وجهٍ قد أخْتَصُّ بذاتِهِ كذالكَ بحالٍ وصفةٍ هو في ذاتِه عليها أَوْجَبَتْ كونَّهُ حيًّا عالِمًا .

قيل لهم : هذا أيضًا باطلٌ مِنْ وجوهِ . أحدُها أنَّ تلكَ الحالُ عِندكم صفةً نَفْسِ . والسّمالُ لا توجبُ الصفاتِ التي هي ذواتٌ والحالُ لا توجبُ الأحوالُ وتكون عِلَّة لها ، وإنَّما توجبُ الصفاتِ التي هي ذواتٌ منفصلِةً الأحوالِ ، كالحياةِ والعلم والقدرة وما جَرَى مُحْرَى ذَلكَ . والوجة الآخرُ أنَّه إنْ كانَتْ تَفْسُهُ حاصلةً على تلكَ الحالِ التي أقْتَصَتْ كونَه عالِمًا لا لِمَعْنَى وكانَتْ تلكَ الحالُ صفة نفسٍ وكونه عالِمًا أَوْلَى أَن يكونَ كونه عالِمًا أَوْلَى الريكونَ كونه عالِمًا أَوْلَى المحالِ والصفة .

وَكِيفَ يَصِعُ أَنْ يَقَالَ : إِنَّ إِحدى الحالَتَيْنِ وَصِفْتَى النفسِ تقتضى الأُخرَى إِلَّا مِن حيثُ صَعَّ أَنْ يَقَالَ : إِنَّ الأُخرَى هى التي تقتضى ذَالكَ ؛ فيجعلُ المُفْتَضِى هو المُفْتَضَى . وهذا يوجبُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ . إِنَّا أَنْ لا تكونَ إِحداهما مقتضيةً للأُخرَى أو أَنْ تَكُونَ كُلُّ واحدةٍ منهما مقتضيةً للأُخْرَى ، ويكونُ الشيءُ حصول ما هو المُقْتَضِي لحصولِهِ . وذلكَ باطِل ومُوجبٌ لأنْ [٨٩ب] لا يحصلا جميعًا . وذلك فاسِدٌ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

ويقالُ لهم أيضًا : لِمَ كنتُم بهذا القولِ أَوْلَى مِمَّنْ قالَ : إِنَّ كُلَّ عَالِمٍ مِنَّا بعليهِ ، فلنفيهِ يكونُ عالِمًا بعلمِهِ ، على تفسيرِ أنَّه في نفيهِ على صفةٍ وحالٍ لكونِهِ عليها ، يصحُّ أحتماله بعلم حادِثٍ يكونُ عالِمًا به ومتباينٌ بكونِه كذالكَ للقديم ، تعالى ، الذي ليس له حالٌ لكونِه عليها ، يَصِحُّ أحتمالُ العلومِ الحادثةِ له . ولا شَلكَ أَنَّ الحوهرَ المحتملُ للحوادِثِ مِنَ العلومِ وغيرِها ، قدِ آختصَّ بصفةٍ وحالٍ هو في ذاتِه عليها لأجلِها آختصَّ بسفةٍ وحالٍ هو في ذاتِه عليها لأجلِها آختصَّ بأحتمالِ العلوم وغيرِها ؛ فيجبُ لاختصاصِهِ بهانِوهِ الحالِ أَنْ يقالِم : وتباين القديم في كونِه عالِمًا ؛ فإن لم يجبُ هذا ، لم يجبُ هذا ، لم يجبُ هذا ، لم

وإنْ قالوا : إنَّما نعني بقولِنَا : إنَّه مختصٌّ في كونِيهِ عالِمًا بوجهٍ فارَقَ به سائرَ العالمينَ أنَّه مختصٌّ بوجوبٍ كونِهِ عالِمًا لم يَزَلْ ولا يَزَالُ ، وأنَّه لا يَصِحُّ خروجُهُ عن كونِهِ كذالكَ في حالٍ مِنَ الأحوالِ .

قبل لهم : وهذا أيضًا أُظْهَرُ فسادًا مِن كُلِّ مَا تَقَدَّمَ ، لأَنَّ مَعْنَى وجوب كونِه عالِمًا إِنّما هو استحالَة الجهلِ عليه وضدٌّ مِنْ أضدادِ العلمِ وآمتناع خروجه عن هالمِهِ الصفةِ ، وهو راجعٌ إلى نَفْي صفةٍ عنهُ تضادُ العلم . ونفيُ الصفاتِ عن الشيء ليس بصفةٍ له هو في ذاتِهِ عليها ولا حال ووجه يختصُّ به . وقد بَيْنَا في هاذا الكلام في غيرِ فصلٍ تَقَدَّم . وإذا كان ذالك كذالكَ ، بَطَلَ قولُهم أَنَّ تفسيرَ قولِنا : إنَّه عالِمٌ لنفيهِ أنَّه مختصٌّ في كونِه عالِمًا بوجهٍ قد فارَقَ بكونِهِ عليهِ سائرَ العالمينَ . وزالت هانو الشعبةُ وعادَ الأمرُ في مَعْنَى وصفِهِ بأنَّه عالِمٌ لنفسِهِ إلى أَحَدِ أَمْرَيْن .

إمَّا إلى كونِ نفسِهِ مقتضيةً موجبةً لكونِهِ عالِمًا على حَدِّ إيجابِ العلمِ لكونِ العالِمِ منَّا ، أو إلى أنَّه عالِمٌ لا لِمَعْنَى .

وليس يجبُ أن [، [1] يكونَ مُغنَى أنَّ الموصوفَ موصوفٌ لصفةِ للفيهِ أنَّه موصوفٌ بها لا لِمَعْنَى قد يكونُ موصوفًا بالصفةِ لا لِمَعْنَى قد يكونُ موصوفًا لا لنفيهِ ولا لِمَعْنَى . وهم لا يقولونَ : إنَّه عالِمٌ لا لنفيهِ ولا لِمَعْنَى ؛ فَوَجَبُ أَنْ يكونَ مَعْنَى أنَّه عالِمٌ لنفيهِ أنَّ نفسَهُ مقتضية موجعة لنفيهِ عالِمَة على ما يَبَيَّنَهُ مِن لكونِه عالِمتًا . وذالكَ يوجبُ أنْ يكونَ علمًا وإحالة كونها عالمةً على ما يَبَيَّنَهُ مِن قَبْل . وما أدَّى إلى ذالكَ باطلٌ بحجَّةِ العقلِ والشَّمْع جميعًا ؛ فَبَطَلَ كونُهُ عالِمًا لنفيهِ .

فَاتَمَا فَولُ مَنْ قَالَ مَنهُم : إِنَّ مَعْنَى أَنَّه عَالِمْ لَنفيهِ ، أَنَّه كَذَلْكَ لا لِعِلَّةٍ ، وأَنَّه مُسْتَغُنِ في كونِه عَلَيْم المَعْنَى به يصيرُ كذَلْكَ ، فقد أَجَابَ عِندَنا في تفسيرٍ مُعْنَى صفة النفسِ ، لأنَّه ليس يجبُ كذَلْكَ إلَّا أَنَّه كذَلْكَ لا لمعنَّى ، وإِنْ أَخْطَأً في قولِهِ : إِنَّ القديمَ عالِمٌ لا لمعنَّى ، ولكِن قد قَامَ واضِحُ الأَولَّةِ على أَنَّه عالِمٌ لفيهِ .

غَيْرُ الَّ هَذَا ، وإن كان كذالك وصِف ، فهو مُنْتَقِصٌ على أَوْضِاعِهِم ، لأَنَّه ، إنْ المعدوم قال : مَعْنَى الله ، تعالى ، عالِمٌ بنفسِهِ أنَّه كذالك لا لِعِلَّةٍ ، وَجَبَ كونُ المعدوم معدومًا لنفسِه ، لأَنَّه معدومٌ لا لِعِلَّةٍ ، وكونُ الحادثِ الموجودِ حادثًا موجودًا لنفسِه ، لأَنَّه كذالك لا لِعِلَّةٍ ، وكونُ الباقي المدرك منّا ومن القديم ، تعالى ، مدركًا باقيًا لنفسِه ، لأنَّه كذالك لا لِعِلَّةٍ . وإذا لم يجبُ آستحقاقُ جميع هاذهِ الصفات لنفسِ الموصوفِ بها ، لكونها مستحقةً لا لِمَعْنَى ، وأستَغْنَى الموصوفُ في كونه عليها عن معنّى ، بَطَلَ على أصولِهم الفاسدةِ تفسيرُ مَعْنَى صفة النفسِ بأنّها المستحقةً عن معنّى ، بَطَلَ على أصولِهم الفاسدةِ تفسيرُ مَعْنَى صفة النفسِ بأنّها المستحقةً

لا لِمَعْنَى . وهذا واضحٌ في إبطالِ كلِّ ما يقولونَهُ في تفسيرِ وَصْفِهِ بأنَّهُ عالِمٌ لنفسِهِ ، وما يَدُّعُونَهُ مِنْ كَوْنِ مخالِفِيهِمْ غَيْرَ عالِمِينَ بما يَدْفَعُونَ [٩٠٠] به القولَ فيه مِن تفسيرِ عالِم لنفسِهِ .

#### فصل

فإن قال قائل": إنَّما يَنَيُشُمُ آستدلالكُم على نقضٍ قولِهم: إنَّه عالِمٌ لنفسِهِ على مَفتَى أَنَّها موجبةً لكونِه عالِمًا ومقتضية لذلك . فما تقولون إنَّ قالوا : لسنا نقولُ في الجُفلَةِ أنَّ انفتَهُ مُوجبة لكونِهِ عالِمًا ، وإنَّما نعني بذلك أنَّه عالِمٌ لا لِيلَّةٍ فقط ؟ وهذا مُشقِطٌ إيجابكم لكونِ ذاته ، تعالى ، عالِمًا .

يقالُ له : لَعَمْرِي إِنَّنَا بَنَيْنَا ذَلكَ على ما فلتَه ؛ فإذا أمننعوا مِن كُوْنِ نفس موجبه لكونِهِ عالِمًا وفي أنْ يكونَ هناكُ علمٌ يوجبُ كونَه عالِمًا ، رَجَعَ الأمرُ إلى القولِ أنَّ كونَه عالِمًا ليسَ له مقتضيًا موجبًا . وهذا فاسِدٌ مِنَ القولِ .

فإن قيلَ : ومِنْ أينَ فسدَ ذالكَ ؟

قيلَ : لأنَّهُ قد حَصَلَ ، تعالى ، حيًّا بٱتِّفَاقٍ .

وقد بتَّنَّا مِن قَبْلُ أَنَّ كُونَ الحَّيِّ حَيَّا مُصَحِّحٌ لكُونِهِ عَالِمًا وَجَاهِلًا وَعَاهِرًا وَعَاجِرًا وَمُرِيدًا وَكَارِهًا عَلَى البدلِ ؛ فإذا عَلِمَنَا آختصاصَه بكونهِ عالِمًا مع أنَّه على صفةٍ تُصَحِّحُ كُونَهُ عَلَى نقيضٍ صفةِ العالِم ، عَلِمْنَا أنَّه لم يَحْتَصُ بأَحَدِ الوَصْنَفْيْو فُونَ الآخرِ إلَّا لِمَعْنَى أَوْجَبَ آختصاصَهُ بأَحَدِ الوَصْفَيْنِ وَاقْتَصَاهُ ذَالِكَ فِيه . كما أنَّه ، إذا نَبَتَ أَنَّ كُونَ الجوهرِ مُتَحَيِّرًا هو المُصَحِّحُ لكُونِهِ في الأماكِنِ والجَهَاتِ على البدلِ ، لم يَجْزِ آختصاصُهُ بالكونِ في بعضِها إلَّا لمعنى تخصصه بالكونِ فيه .

وإذا كانَ ذَالكَ كذَالكَ ، وثَبَتَ أنَّ ذاتَهُ لا يَصِحُّ أنْ نوجبَ له كونَه عالِمًا لما يوجُهُ ذَالكَ مِن وجوبِ كونها علمًا ومِن كونِ الشيء موجبًا لصفاتِ نفسِهِ وعِلَّة لها . وكلّ ذَالكَ محالٌ . وَجَبَ لا محالَةً كونُهُ عالِمًا بعلم يوجبُ كونَه عالِمًا . وبَطَلَ ما قالُهُ . وقد بَيْنًا مِن قَبْل بغيرِ وجهِ إبطالَ تفسيرِهم صفةَ النفسِ ، بأنَّها مستحقَّةٌ لا لِعِلَّةٍ وفَسَنَدَ [٩١] ما قالوهُ مِن كالِّ وَجُمِّ .

وإنْ قالوا : إذا قلتُم : إنَّ العلمَ إنّما كان عِلْمًا لأنَّ العالِمَ به كانَ عالِمًا ، وإنَّ العالِمَ إنّما كان عالِمًا لأجلِ العلمِ ، جعلتُم كلَّ واحِدٍ منهما عِلَّةً لصاحبِهِ . وهذا محالٌ مِنَ القولِ .

يقالُ له: لا يجبُ ما قُلْتَهُ ، لأجلِ أنَّ مرادَنا بقولِنا : إنَّ العلمَ إنّما كانَ علمًا ، لأنَّ ين حقي ما يَعلمُ به العالِمُ أنْ يكونَ علمًا ، وأنَّه لا يعلمُ لشيء يخالفُ سائرَ العلوم . ولسنا نعني آبذالكُ أنَّ العلمَ في ذاتِهِ إنّما صارَ علمًا لكونِ يخالفُ سائرَ العلوم . ولسنا نعني آبذالكُ أنَّ العلمَ في ذاتِهِ إنّما صارَ علمًا لكونِ العالِم به ، بل هو عِندَنا علم لنفسِهِ أنَّه في ذاتِهِ على صفةٍ هو مختَصِّ بها ، لا لِعلَّة لكونِها عليها . ولخلا أنَّه في ذاتِهِ على الكونِها عليها . ولخلا أنَّه في ذاتِهِ على الكونِها عليها . ولخلا أنَّه في ذاتِهِ على المنقب الله العالِمُ . ولذالكَ ما لم يَصِحُ وَنَ يَعلمَ به العالِمُ . ولذالكَ ما لم يَصِحُ كُونُهُ عالِمًا بالقدرة والكونِ والإرادةِ ولا شيء مِمَّا يخالِفُ العلم في صفتِه التي بانَ بها ، فيجبُ على هذا أنْ يكونَ العالِمُ إنّما علمَ بالعلم لكونِهِ على ما هو به مِنَ الصفةِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، بَطَلَ ما أَلْزَمَهُ المُعلومُ وَوَجَبَ أنْ يكونَ العالِمُ المعلوماتِ وقد حَصَلُ في نفسِهِ على صفةِ العلمِ الذي كُونُ عليها لَمنعَ أنْ يعلمَ به . ولهذا أَوْجَنْنَا عليهم ، متى كانَ عالِمًا بالمعلوماتِ بذاتِهِ أنْ تكونَ ذائه علمًا ، وقد قالوا : إنَّه عالِمٌ بها بذاتِه ، ووَجَبَ أنْ يكونَ مشارِكًا للعلمِ في صِفْتِها ؛ فإذا عادُوا عِندَ ضيقٍ هذا الكلام عليهم إلى أنْ يمونَ مشارِكًا للعلمِ في صِفْتِها ! فإذا عادُوا عِندَ ضيقٍ هذا الكلام عليهم إلى أنْ يمونَ مشارِكًا للعلمِ من عليهم إلى أنْ يقولوا : مَعْنَى اللهُ بذاتِه علمًا لا لمعنى ، خَلَطُوا .

ا بانها : فانها ، الأصل .

٢ نعنى : ليس في الأصل.

وقيل لهم : فمع أنَّه يعلمُها لا لمعنى يعلمُها بذاتِهِ . فإن قالوا : أجل ، صارتُ نفسُهُ بصفةِ العِلْم . وإنْ قالوا : يعلمُها لا بذاتِهِ ولا بِمَعْنَى ، تَرَّكُوا دينَهم ، وقالوا : إنَّه عالِمٌ لا لنفسِهِ ولا لمعنى .

وقيل لهم : فما أنكرتُم أنْ يكونَ أيضًا [91] قديمًا لا لنفيهِ ولا لمعنى وأنْ يكونَ السوادُ والجوهرُ سوادًا وجوهرًا ، لا لنفيهِ ولا لمعنى وأنْ يكونَ سائرُ ما يقولونَ أنَّه للنفسِ ، فإنَّه لا للنفسِ ولا لمعنى . ولا محيصَ لهم مِن ذلك ؛ فَصَحَّ ما قُلناهُ ، وبَطَلَ قولُهم .

فإن قالوا : إنَّما قلنا : إنَّه عالِم لنفيهِ ، لما ثَبَت لنا أنَّه عالِمٌ لا لمعنى يقارنُ نفسه لأجلِ ما له قُلنا : إنَّ العالِم مِنَّا عالِمٌ لنفس علمِه وكائرٌ لنفس الكونِ ، لما علم أنَّه يكونُ عالِمًا وكائنًا عِندَ وجودِهما لا لمعنى يُقارفُهُمَا . وإنَّما أَصَفُنا الصفةُ إلى النفسِ لِنَبَيِّنَ بذالكَ أَنَّها لم تستحق وتجب لمعنى يقارفُ النفس ويزيدُ عليها . وذالكَ آتِبَاعٌ مِنَّا لأهلِ اللغةِ ، لأنَّهم يستعملونَ ذِكْرَ النفسِ على وَجُهِ التأكيدِ في الصفةِ التي يختصُّ بها الموصوفُ . فيقولونَ : كَلَّمَنِي زيدٌ بنفسِه . وضرَبَ زيدٌ عمرًا بنفسِه . وقد أَثْبَتُ كُتْبَ الكتابِ بنفسي ليُبَيِّوُا بذالكَ أنَّه لم يَكُنْ مِنْ غير نفسِ المذكورِ ومِن عِنده وصاحبه ونائب عنه . ولذالكَ ، لمَّا علممنا أنَّه ، تعالى ، في نفسِهِ عالِمٌ وعلى صفةِ العالِمِينَ ، لا لمعنى سواهُ وشيء مقارنه ، عَنْيْنَا عن ذلك بأنَّه عالِمٌ لنفسِه .

يقالُ لهم : فهاذا الاعتلالُ باللغةِ ويؤصْفِ العِلَّةِ بأنَّها مُوجبةً للحكم بِنَفْسِها يُوجبُ عليكم أن يكونَ المعدومُ والموجودُ والحادِثُ والباقي والمدركُ على جميع هاذِهِ الصفاتِ لنفسِهِ . وكذالك العَرْضُ واللونُ والمَغنَى والواحدُ يجبُ أنْ يكونَ كذالكَ لنفسِهِ ، لأنَّ الموصوفَ بجميع هاذِهِ الصفاتِ موصوفٌ بها ، لا لِمَغنَى سِوَاهُ ، فعيّروا عنها بأنَّها صفاتُ نفسٍ ؛ فإنْ مَرُّوا على هذا ، طَرَدُوا ٱعتلالَهم وَتَرَكُوا دينَهم . وإن أَبْؤُهُ ، نَقضُوا ٱعتلالَهم .

وإن عادوا يقولونَ : لمَّا لم يَكُنُ في هذو الصفاتِ ما يُوجبُ تماثُلُ المشتركِ فيها ، لم يَجُزُ أَنْ تكونَ صفاتِ نفسٍ .

قيلَ لهم : فهذا أحتجاجٌ منكم لنقضِ [٩٣] تفسيرِكم صفة النفسِ وأنَّها الواجبةُ لا لِعِلَّةٍ ؛ فقد يجبُ إذًا الوصفُ لا لِعِلَّةٍ ولا يجبُ كونُهُ صفةُ نفسٍ ، إذا ٱشْتَرَكَ فيه ما لا يجبُ تماثُلُهُ . وهذا تخليطٌ وخبطٌ ظاهرٌ .

وقد بَيْنًا مِن قَبْلُ بطلانَ قولِهم أنَّ صفةَ النفسِ هي التي تجبُ تماثُلُ المشتركِ فيها بغير وجهٍ يُغِنِّي عنِ الإطالَةِ . وفَسَدَ بهانِو الجملةِ قولُهم أنَّه ، تعالى ، عالِمٌ بنفسِهِ وتفاسيرُهم لقولِهم أنَّه عالِمٌ لنفسِهِ . ووَجَبَ بفسادِ ذالكَ كونُهُ عالِمًا بعِلْمٍ .

وإنْ قالَ منهم قائِلْ: إنَّ تَعَلَّقَ المعلوماتِ بذاتِهِ تَعَلَّقُ المعلومِ بالعالِمِ وتَعَلَّقَها تَعَلَّقُ المعلومِ بالعلمِ ؛ فلم يجبُ ، إذا كانَ عالِمًا لنفسِهِ ، أنْ تكونَ نفسُهُ عِلْمًا وأنْ يجبَ لذالكَ أنْ تكونَ انفشهُ عالِمَةً .

يقالُ له : إذا أوجبَتْ نفسُهُ كونَهُ عالِمًا ، صارَتْ بمثابَةِ العِلْمِ الذي يُوجبُ كونَ العالِمِ به على هذيو الصفةِ . وصارتْ نفسُهُ والعلمُ يوجبانِ حُكْمًا واحِدًا متساوِيًا . ومُحالُ وجوبُ الحكمِ الذي هو كونُ العالِمِ عالِمًا عنِ العِلْمِ وما ليس بعِلْمٍ ، كما يستحيلُ فيما يُوجبُ كونَ الكائِنِ كائِنًا والمُرِيدِ مُرِيدًا . ومِنْ هاذِهِ الناحيةِ أَوْجَبْنَا على مَن قالَ : إنَّه عالِمٌ بذاتِهِ ، كونَ ذاتِهِ عِلْمًا . ولا مَهْرَبُ مِن ذالكَ .

وهاذهِ الدلالةُ أيضًا مَبْنِيَّةٌ على ثُبُوتِ القولِ بالأحوالِ ، لأنَّهُ ، إنْ لم يَكُنْ يجبُ قولُنا

١ تكون : يكون ، الأصل .

«عالِمْ» ، أَكْثَرُ مِنْ وجودِ العلمِ بذاتِهِ بقولِنا : إذَّ العِلْمَ مُوجبٌ لكونِ العالِمِ عالِمُنا وعِلَّة لكونِهِ عالِمُنا ومقتضبًا لذالكَ لِمَعْنَى ، لا مَعْنَى تحته ، لأنَّة يصيرُ موجبًا لنفسِهِ وعِلَّة ومقتضيًا لها . وذالكَ مُحَالٌ . القول في أنّ الحيّ العالم القادر بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك

إن قال قائل : قد بنيتُم ما قدَّمتُمُوهُ مِنَ الأُدِلَّةِ على صِحَّةِ القولِ بأحوالٍ وأحكام واجبة عن العلم والقدرة ، فلِمَ قلتُم ذالكَ ؟ [٩٩٧] وما الحجَّةُ عليه ؟ إذا بنيتُم الكلامَ في إثباتِ الصفاتِ على ذالكَ ، مع إنكارِ مَن يخالِفُ فيه مِن أصحابِكم ومِنَ المُخالِفِينَ .

يقالُ له : إنَّنا لا نَسْتَدِلُ على إثباتِ الصفاتِ بهاذِهِ الأَدِلَةِ المبنيّةِ على ثبوتِ القولِ بالأحوالِ لأجلِ الحاجةِ إليها ، وإنّه لا طريق إلى إثباتِ الصفاتِ إلّا هِيَ ، بل هِيَ بعض الأَدِلَةِ على ذالكَ ، ولنا أَدِلَةٌ سنذكرُها مِن بَعدُ صحيحة مستمرّة ، وإن لم تُبْنَ على صحّةِ القولِ بالأحوالِ . ونحنُ نذكرُ بعضَها بعدَ ذِكْرٍ جملةٍ مِنَ الكلامِ في صِحّةِ القولِ بالأحوالِ .

وأَحَدُ ما يدلُّ على ذَالكَ أَنَّنا نعلم كونَ السوادِ سوادًا وكونَهُ محتاجًا إلى المحلِّ وكونَهُ حادثًا وكون له ما تعلَق مِنَ الأعراضِ مُتَعَلِّقًا بمتعلَّقِهِ ، كما نعلمُهُ عَرْضًا محتاجًا إلى المحلّ . وقد ثَبَتَ أنَّ هاذِهِ علومٌ مختلفةٌ غير متضادَّةٍ ولا متضادَّةٍ .

والدليلُ على أنَّها علومٌ مُتَعَايِزَةٌ أنَّه قد يَعلمُ وجودَ السوادِ مَن لا يعلمُهُ سوادًا . ويعلمُهُ سوادًا مَن لا يعلمُهُ محدثًا ؛ فلو كانَ العلمُ بكونِهِ على هذهِهِ الصفاتِ واحِدًا ، لكانَ مَنْ عَلِمَهُ على بعضِها عَلِمَ جميعَها . وهذا بَيِّنُ الفسادِ .

ويدلُ على أنَّها غيرُ مُتَضَادَّةٍ صحَّةُ آجتماعها للعالِم في الزَّمْنِ الواحِدِ . ويدلُّ على أنَّها مختلفةٌ غير متماثِلةِ أنَّها لو كانَتْ متمائِلةً ، لَسَدَّ بعضُها مَسَدُّ بعضٍ ، ولكانَ مَن عَلِمَ السوادَ موجودًا ، عَلِمَهُ حادِثًا وسوادًا . وهذا بَيِّنُ البُطْلانِ ؛ فَتَبَتَ أَنَّ العلومَ بكونِ السوادِ على هذهِ الصفةِ مختلفة . وإذا اثبتَ ذالكَ ، ثَبَتَ أَنَّها علومٌ بأحوالِ وصفاتِ السوادِ في ذاتِهِ عليها ، وأنَّ تلكَ الأحوال متباينة المعنى .

فإن قيل : ما أنكرتُم أنْ تكونَ هلذِو مختلفة لأمرٍ يَرْجِعُ إلى ذواتِها ، لا لأنَّ لها معلومات متباينة المعنى .

يقالُ له : هذا باطلا ، لأنَّ العلومَ إنّما تختلفُ ، إذا آختَلَقَتْ معلوماتها ، فإذا التَّقَقَتْ المعلوماتُ ، لم يَجُرُ [[97] أنْ تختلفَ العلومُ بها في أنَّها علومٌ بها على ذلكَ الوَجْهِ . يدلُ على هذا ويوضحُهُ أنَّه ، إذا تَعَلَّق العِلْمانِ بها في أنَّها علومٌ بها على ذلكَ الوجهِ . يدلُ على هذا ويوضحُهُ أنَّه ، إذا تَعَلَّق العِلْمانِ بكونِ الشيء سوادًا ، لم يَصِحُ أنْ يَختَلِقا في كونِهما علمًا بكونِه سوادًا ومعلومهما أمر واجدٌ على وجُو واجدٍ ، وأنَّه ، إذا تَعَلَّق علمانِ بالسوادِ ، أحدُهما علمٌ بكونِه موجودًا ، والآخرُ على علم بكونِه سوادًا ، آختَلَق لا محالةً ، لاختلافِ الوجوهِ والأحوالِ التي عُلِمَ عليها ؛ علم نخبت بذائك أنَّ العِلْمَ بكونِ السوادِ على هذهِ الصفاتِ ، ليس هو عِلْم بأنَّه ذاتُ فقط ولا بمعانٍ اتقومُ وتختصُ بذاتِهِ ولا بمنعلقاتٍ له منفصلة عنه ، كمتعلّقِ العلم والقدرة ، وما جرى مجرى ذلك . وإن علم بكونِ السوادِ على أحوالٍ وأحكام هو في ذاتِهِ عليها لا لِعِلَةٍ .

على أنَّه لو تَمَّ لقائِلِ هَلذا ما قالَهُ مِن أَنَّ ذَلكَ لا يرجعُ إلى آختلافِ علومنا بكونِ السوادِ على هَلنِهِ الصفاتِ وكونه ، تعالى ، عالِمٌ قادِرٌ حتَّى ، لأنَّهُ ليس بِذِي علوم مختلفة ، إنْ كان عالِمًا بنفسِهِ أو بعلم على ما يذهبُ إليه ؛ فيبقى عليه جواب ذالكَ . ولا مخرجَ منه .

١ بمعان : بمعانى ، الأصل .

### فصل

فإن قبل : كيف يجوزُ لكم أنْ تقولوا : إنَّ تماثُلُ المعلومينِ يوجبُ تماثُلُ العِلْمَيْنِ مع قولِكم بأنَّ معلوم العبدِ هو معلومٌ للهِ ، تعالى ، على وجهِ ما هو معلومٌ للعبدِ ، وإن كان علمُهُ مخالِفًا لمُلُومِنَا في الجنسِ ؟ وإذا كانَ ذالك كذالكَ ، فلِمَ لا يجوزُ أنْ تَتَمَلِّقُ العلومُ الحادِثةُ بمعلومِ واحدٍ وتكون مع ذالكَ مختلفةً ؟

يقالُ له: فيما بعدت ، لأنّنا لا تقولُ : إنَّ العِلْمَتْنِ بالعِثْلَيْنِ مثلبِ ، بل مختلِقْنِ ، ولذالك يَصِحُّ أَنْ يَعلمَ الشيء من لا بضاد العلم بعثلِه . وكلُّ عِلْمَتْنِ بِمَعلُومَیْنِ یختلفانِ ، وسواء کان معلومهما متماثِلًا أو مختلفا أو متضادًا . وائما قُلنا : إنَّ العِلْمَيْنِ مُتَعلِقَیْنِ بمعلوم واحد علی وجهِ واحد ، لا يَصِحُّ أَنْ يَخْتَلِفًا في كونِهما علما به على ذلك [٩٣٠] الوجهِ ، وإنْ صَحَّ أَنْ يَخْتَلِفًا في الجنسِ ، إذا كان أحدُهما قديمًا والآخرُ مُحْدَثًا ؛ فعِلْمُ الله ، عزَّ وجلً ، بأنَّ السوادَ سوادٌ ، وإن لم يَكُنْ مِنْ جنسِ بأنَّ السوادَ موجودًا وحالًا في المحلِّ في المحلِّ علمنا بكونِ السّوادِ موجودًا وحالًا في المحلِّ عَلَيْ علم بكونِ السوادِ موجودًا وحالًا في المحلِّ عَلْمِنَا . وإذا كانَ ذلكَ كذالكَ ، وكنّا نعلمُ بكونِ السوادِ موجودًا وحالًا في المحلِّ عَلْمِنَا . وإذا كانَ ذلكَ كذالكَ ، وكنّا نعلمُ بكونِ السوادِ موجودًا وحالًا في المحلِّ تَبْنَ للعِلْمِ بأنّه سوادٌ في شيء ، مخالِفٌ للعِلْمِ بأنّه سوادٌ في مُنتى الذَّائيْنِ المختلفَتَيْنِ وإن لم يكون ذَاتَيْنِ . وبَعَالُ العَلْمِ اللهُ المَنْ وإن لم يكون ذَاتَيْنِ . وبَعَلُ العَلْمِ بأنّه سوادٌ في شيء ، وبَطُلُ الاعتراضُ .

### دليل آخر

ومِمَّا يوضِحُ ذَالِكَ أيضًا ويُبَيِّنُهُ علمُنا ضرورةً بأنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ الشيءُ معلومًا ومجهولًا في وقتٍ واحدٍ لعالِم واحدٍ على وجهٍ . وإذا كانَ ذالكَ معلومًا بٱتِّفَاقِ ، وكنًّا نعلمُ أنَّ العالِمَ منَّا قد يعلمُ السوادَ موجودًا ذاتًا ويجهلُ كونَهُ سوادًا ، ويعلمُ ذاتَ الجوهر جوهرًا ويجهل كونَهُ محدثًا ، ثَبَتَ بذالكَ أنَّ الوجة الذي يعلمُ عليه مِن كونِه موجودًا لا يجوزُ أنْ يكونَ هو الذي يعلمُ عليه بكونِه سوادًا . وصَحَّ أنَّ العلمَ بأنَّه محتاجٌ إلى المَحَلِّ ، وأنَّه سواد علمٌ بأحوال له هو ، مختصٌّ بها لا لِمَعْنى ، وأنَّه لا يجوزُ أنْ يكونا علمًا بذاتِهِ فقط أنَّها ذاتٌ ، لأنَّه لو كانَ ذالكَ ، لكانَ المعلومُ هو نفسُ المجهولِ على الوجهِ الذي علمَ عليه . وفسادُ ذالكَ معلومٌ بضرورة العقل . وعلى هاذا الأصل يَصِحُّ القولُ بالمعلومِ ، وأنَّ الشيءَ يُغلَمُ على حالٍ وصِقَةِ ، هو في ذاتِهِ عليها ، ويجهلُ كونُه على صفةِ ، يستحقُّها لمعنى يَتَعَلَّقُ به ؛ فلا يوجبُ كون المعلوم مجهولًا ، وإنَّما يوجبُ كون المجهول غير المعلوم . وذالكَ نحو العلم بوجودِ الشيءِ والجهل بأنَّه أسود أو فاعلٌ أو حلوٌ أو حامضٌ ، لأنَّ الجهلَ بذالكَ جهلٌ بغيره . والعلمُ بأنَّه موجودٌ هو علمٌ بذاتِهِ بالمعلوم إذًا غير المجهول . وإنَّما ضرورة الأمر فيما يقالُ : إنَّه معلومٌ ومجهولٌ مِن وَجْهَيْنِ ما قلناهُ مِنْ أنَّ العلمَ بكونِ السوادِ عَرَضًا أو محتاجًا إلى المحلِّ ، والجهل [١٩٤] بأنَّه سواد ، لأنَّ العلمَ والجهلَ بكويه كذالكَ يَتَعَلَّقُ بذاتِهِ على صِفَتَيْن مختلفتين . هذا ما لا بدُّ منه . ولو لم يَكُنِ المعلومُ بكونِه عَرَضًا ومحتاجًا إلى المحلِّ إلَّا نفس المعلوم بكونِهِ سوادًا ، لَوَجَبَ أَنْ يكونَ مَنْ عَلِمَهُ عَرَضًا وجَهلَهُ سَوادًا أَنْ يكونَ قد جَهلَ ما عَلِمَهُ على الوجه الذي عَلِمَهُ . وهذا نهايةُ الإحالة والفسادِ ؛ فَثَبَتَ أَنَّ للحادِثِ أحوالٌ وصفات هو في ذاتِهِ عليها ، وإنْ كانَتْ ثابتةً له ، لا لِمَعْنِّي .

ولا أحد قال بأنَّ للجوهرِ والسوادِ أحوالٌ وصفات متباينة المعنى ، إلَّا وهو قائلٌ بأنَّ للحيِّ القادرِ الممركِ المُويِدِ صفات وأحوال هو عليها ، وإنْ وَجَبَتْ له عن معانِ اتختصُّ به وَتَتَعَلَّقُ بَداتِهِ ؟ فَثَبَتَ بَدَّالِكَ القولُ بالأحوالِ .

وكلُّ مَن لم يُعَيِّرُ عن هذيهِ الصفاتِ بالأحوالِ ، فإنَّه يوافِقُ على المَعْنَى ويُعَيِّرُ عنها بالصفاتِ ، فلا بدَّ له أَنْ يقولَ : إنَّ العلم بأنَّه محدثٌ ، وأنَّه سواد عِلْم به على صِفَتَيْنِ أَو على وَجْهَيْنِ ، ولو لم تَكُنْ إلَّا جهة واحدة ، ولم تَكُنْ إلَّا ذاته فقط مِن حيثُ هي ذاتٌ لصَارَ المعلومُ مجهولًا ؛ فَثَبَتَ أَلَّا للخلافَ إِنَّا ما يَقَعُ فِي العبارةِ دُونَ المَعْنَى .

ويجب نقُلُ هلنو الدلالة إلى ذاتِ القديم ، تعالى ، وأنْ يقالَ : الدليلُ على أنَّ له أحوالًا زائدةً على وجودِهِ أَنَّنا قد نعلمُهُ موجودًا ، وإن لم نعلَمُهُ قائمًا بنفسِهِ ، ونعلمُهُ مُحْتَمِلًا للصفاتِ . وهلنوهِ علومٌ مختلفةٌ . ولا يجوزُ أنْ تكونَ كلَها عِلْمًا بذاتِهِ أنَّها ذاتُ ولا عِلْمًا بِفُتَمَلقَاتِ لذاتِهِ ، كَمُتَعَلقاتِ العالِم عالِمًا والقادِر قادرًا . فيقالُ : إنَّه علمٌ بمتعلق كونه موجودًا قائمًا بنفسِه ومحتملًا للصفاتِ ، لأنَّه لا يَتَعَلَّقُ لكونه كذالكَ . ولا يَصِحُ أيضًا أنْ يكونَ علمًا لِمَعَانِ لها ، يكونُ موجودًا قائمًا بنفسِه ؛ كذالكَ . ولا يَصِحُ أيضًا أنْ يكونِ ذاتِه على صفاتٍ وأحوالٍ متباينة المَعْنَى . وصَحَ ما قُلناهُ .

معان : معانى ، الأصل .

# دليل آخر

[ 4 9 ب] ومِثًا يدلُ أيضًا على أنَّ للحيّ العالِم القادِر بكونِهِ كذالكَ صفاتٍ وأحوالًا هو فى ذاتِه عليها علمُنا وعلمُ القديم ، سبحانَهُ ، بألَّه عالمٌ بالمعلومات ؛ فلا يَخلُو علمُنا وعلمُهُ بأنَّه عالِمٌ مِنْ أن يكونَ له معلومات الو لا معلومً علمِنا في ومحالِّ أن لا يكونَ له معلومات ابْتَقِفَاقٍ ؛ فيجبُ تعلَّقُهُ بمعلوم . ولا يَخلُو معلومٌ عِلْمِنا بأنَّه عالِمٌ مِن أنْ يكونَ عِلْمًا بوجودِهِ وذاته أنَّها ذاتٌ فقط أو علمًا بمعلوماتِه وأنَّ له معلوماتٍ أو علمًا ، يعلمهُ الذي مِن أجلِه يكونُ عالِمًا ، أو علمًا بكونِه على صفةٍ وحالٍ ، فارقَ بها مَن ليسَ بعالِم ؛ فيستحيلُ بأتَهْاقٍ أنْ يكونَ عِلْمًا بناتِهِ أنَّها ذاتٌ وموجودةً فقط ، لأنَّه قد يعلمُ بعلمِهِ كذالكَ مَن يجهلُ كونَهُ عالِمًا وقبِلُ النَّهِ أنَّها ذاتُ ومؤجودًا . وهذا باطلٌ .

ولا يجوزُ أيضًا أَنْ يكونَ معلومُ العلم بأنَّه عالمٌ هو معلوماتُهُ وأنَّ له معلوماتٌ مِن وجوو . أحدُها أتَنا لا نعلمُ أنَّ له معلوماتٍ عن تعلمه عالِمًا . ولو لم يكن عالِمًا ، لم تَكُنْ للمعلوماتِ معلوماتٌ له . ولأجلِ ذالكَ لم تَكُنْ معلوماتٌ للجاهِلِ بها ومَن ليس بعالِم بها ؛ فَبَطْلَ ما قالُوهُ .

ويدلُّ على فسادِ ذالكَ أيضًا أنَّه ليس القولُ بأنَّ معلوماتِ العلمِ بأنَّه عالِمٌ هو معلوماتُهُ وأنَّ له معلوماتٍ أَوْلَى مِنَ القولِ بأنَّ معلوماتِ العلمِ بأنَّ له معلوماتِ ليهما هو كوئهُ عالِمًا وأنَّ العلمَ بأنَّ له معلوماتٍ هو العلمُ بأنَّه عالِمٌ . وإذا تَفَادَمَ القولانِ ، تعلَّلا .

١ أحوالًا : احوال ، الأصل .

٢ معلومات : معلوما ، الأصل .

٣ معلومات : معلوما ، الأصل .

ومِمَّا يدلُّ على فسادِ ذَالكَ أيضًا أنَّه لو كانَ العلمُ بأنَّه ، تعالى ، عالِمٌ علمٌ بمعلوماتِ على التفصيلِ بمعلوماتِهِ ، أوَّه عَلَى التفصيلِ الفصيلِ أَنْ نكونُ عالمِمِينَ بمعلوماتِهِ التي لا نهاية لها [90] على التفصيلِ . ولَمَّا بَطُلَ هذا بأَتَّهَاقِ وما قَدَّمْنَاهُ مِن قضايا العقولِ ، ثَبَتَ بذَالكَ أنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ معلومُ العلمِ بأنَّه عالِمٌ هو معلوماتُهُ .

على أنَّه لو آستتبَّ التعلُّقُ بمِثْلِ هاذا في العليم لكونِهِ عالِمًا ، لم يَسْتَقِمْ مثلُهُ في متعلَق العليم الموجودِ بكونِهِ موجودًا ومحتملٌ للصفاتِ ، إنَّ كانَ للموجودِ بكونِه موجودًا وكونَ غيرِه ليسَ بصِفَةٍ لذاتِهِ . وإنَّما صفاتُ ذاتِه زاد على الوجودِ مِمَّا هو في ذاتِهِ عليه ، إمَّا بمَعْتَى أو لا لمَعْتَى على ما بَثَنَّاهُ وما سنذُكُرُهُ مِن بَعدُ .

وإنَّما تَمَذَّرَ التَّمَلُّقُ بِمِثْلِ ذَالكَ في كونِهِ حَيًّا محتملًا للصفاتِ ، لأنَّه لا تعلُّقُ لكونِهِ حيًّا ومحتملًا للصفاتِ بأمرٍ منفصلٍ عنه ، كتعلُّقِ كونِهِ عالِمًا وقادرًا وما جَرَى مَجْرَى ذَالكَ . ويكفي في الاستدلالِ التَّمَلُّقُ بالعلمِ بكونِهِ حيًّا ومحتملًا للصفاتِ ومفارقته في ذَالكَ للأعراضِ والصفاتِ ؛ فَثَبَتَ أنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ معلومُ العلم بأنَّه عالِمٌ معلومات ، وأنَّ له معلومات . وكذَالكَ القولُ في العلم بأنَّة قادِرٌ .

ولا يَصِحُّ على قولِ مَن قالَ : إِنَّه قد يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَ العالِمَ عالِمًا على الحقيقةِ مَن يَجهل علْمَهُ ، وما لأجلِهِ يكونُ العالِمُ عالِمًا ، وإنَّه قد يُعلمُ العالِمُ عالِمًا قَبْلَ العِلْمِ بِعِلْمِهِ أَنْ يقولَ إِنَّ العلمَ بكونِه ، تعالى ، عالِمًا وكون غيره علمًا بعلمِهِ الذي له يكونُ عالِمًا ، لأنّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لم يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَ العالِمَ عالِمًا إلَّا مَن عَلِمَهُ وأَنَّ له علمًا . ولمَّا لم يَكُنُ ذالكَ كذالكَ ، لم يَصِحَّ أَنْ يَعْلَمَ العالِمَ عالِمًا إلَّا مَن

١ نكون: يكون، الأصل.

وقد قال شيخنا أبو الحسن ، رضى الله عنه في جواب قولهم : لو كان العالِمُ عالِمًا لأنَّ له عِلْمًا ، لم يَغلَمُهُ عالِمًا إلَّا مَن عَلِمَ علمُهُ . وأيضًا ، فإنَّ مَثنَى أنَّ العالِمُ عالمٌ لأنَّ له عِلمًا . ورحالُ أنَّ يعلمُهُ عالمُهُ إلَّا مَن عَلِمَ له علمًا . وإنَّما قالَ ذلكَ على أنَّه لا يجوزُ له لا يثبثُ للعالِم بكونِهِ عالِمًا حالًا زائدةً على وجودِ العلم به ، غير أنَّه لا يجوزُ له الجمع بينَ هذا القولِ [9 9 ب] وبينَ القولِ بأنَّ العالِمَ إمّا كان عالمِمًا ، لأنَّ له علمًا ، وأنَّ العلمَ هو الموجبُ المعتضى لكونِ العالِم عالِمًا وأمثال هذا مِمًا قد قالهُ . فالجوابانِ مختلفانِ ، لا يَصِحُ الجمعُ بينَهما .

### فصل

على أنَّه ، وإنْ سُلِمَ أنَّ العلمَ بأنّه عالِمٌ علمٌ بعلمِه ، وأنَّه محالٌ أنْ يعلمهُ أو غيره عالِمًا إلَّا من عَلِمَ عِلْمَه ، لَوَجَبَ أيضًا أنَّه لا بدَّ مِنَ القولِ بالأحوالِ . وذلكَ أننًا ، إذا علمناهُ عالِمًا لِعِلْمِهِ ، فقد عَلِمْنَا وجوبَ آختصاصِهِ بكونِهِ عالِمًا لعلمِهِ دُونَ غيره مِسَ ليس ذلك العلمُ عِلْمًا له . ولولا إيجابُ العلم لتخصصهِ بصفة يؤيِّر العلمُ في حصولِها له ، لم يَكُنْ بأنْ يكونَ هو العالمُ به أُولَى مِن غيره . ولم يَكُنْ بأن يعلمَ أنه هو العالمُ به أُولَى مِن غيره ، وكانَ لعلمِه أنه يُكُنْ ذلك كذلك ، كان له آختصاصًا في كونِهِ عالمًا بعلمِهِ دُونَ غيره ، وكانَ لعلمِهِ أيضًا المؤيضَاصًا في كونِهِ علمًا له وموجبًا لكونِهِ عالمًا دُونَ إيجابِ ذلكَ لغيره ودُونَ كلّ ما ليس بعلم مِنَ الصفاتِ ، وَجَبَ أَنْ يكونَ له حالًا هو مختصٌّ بها في كونِهِ عالمًا ويعلم علم مِنَ الصفاتِ ، وَجَبَ أَنْ يكونَ له حالًا هو مختصٌّ بها في كونِهِ عالمًا دُونَ عيره ، وأنْ يكونَ لعلمِهِ حالًا في كونِهِ موجبًا لكونِهِ ، وأنْ يكونَ لعلمِهِ حالًا في كونِهِ موجبًا لكونِهِ ، تعالى ، عالمًا دُونَ

وليس لأحدٍ أنْ يقولَ : ليس يجبُ قولنًا : إنَّه عالِمٌ بعلهِهِ أكثر مِن أنَّه موجودٌ بذاتهِ ، لأنَّه لو كانَ ذلك كذالكَ ، لم يَكُن للعلمِ مُتعلَقٌ اهو المعلومُ به ولا للقدرة متعلَقٌ اهو المقدورُ ، لأنَّ المعلومَ لا يكونُ معلومًا للعلمِ ، وليس الممقدورُ مقدورًا للقدرة ؛ فإنْ لم يَكُنِ العلمُ والقدرةُ يُوجبانِ كونَ مَن وُجدًا به عالِمًا قادِرًا ، وليس إلَّا وجود ذات العلم ، لم يَكُن للعلمِ معلومًا ولا للقدرة مقدورًا ، كما لا يكونُ للسوادِ والكونِ متعلقا غيره أو في حكم الغيرِ له ، إذا لم يُؤثِّرا في كونِ مَن وُجدًا به على صفةٍ ولم يَكُنْ لهما صفةً ، تُوجبُ حالًا [19] لِمَنْ وُجدًا به . وهذا بَيِّنُ البُطلانِ .

متعلَّق : متعلقا ، الأصل .

٢ وليس: ولا، الأصل.

٣ توجب: يوجب، الأصل.

وكذالك فلو لم يَكُن للعلم في نفيهِ حالٌ وصفةٌ لكونهِ عليها تعلّق بمتعلّقهِ ، ولم يَكُنْ إِلَّا وجودهُ مَن وُجدَ به وكونه ذاتًا فقط ، لم يَصِحُّ أَنْ يستدلُّ بكونهِ متعلّقًا بمنفصلِ عنه أَوْلَى مِن غيرِه مِنَ الموجوداتِ . وإذا فَمَندَ ذالكَ وَحُصَّ هو مِن بَينِ سائيرِ الصفاتِ بالنَّقلُقِ الذي هو منفردٌ به ، دَلَّ على ذالكَ أنّه في نفسِهِ على حالٍ وصفةٍ أَقْتَصَتْ له ذالكَ ، وإنْ وجبتْ له لا لِعِلَّةٍ . وكانتْ حالُ العلم به إنّما تجبْ له عن وجودٍه به ؛ فَنَبَت بذالكَ ما قُلناهُ .

ولا يجبُ أَنْ يَمَالَ فِي القَدْحِ فِي هَلْمَا القولِ : لو لم يَكُنُّ تُحْتَ القولِ : «إنَّه عالِمٌّ بالعلمِ» أكثرُ مِن وجودِ ذاتِهِ ووجودِ ذاتِ العلمِ به ، لم يَكُنْ هو العالمُ به أُوْلَى مِن غيرِه ، لأنَّهم يقولونُ : ليس تحت القولِ : «إنَّه عالِمٌ به» حالٌ له أَحْتَصُّ بها دُونَ غيره ، وإنَّما يجبُ ذلكُ أنَّ العلمَ موجودٌ به دُونُ غيره .

ولا يَصِحُ أَنْ يَقَالَ لهم : لو كان العلمُ موجودًا به ، لم يَكُنْ بأن يُوجدَ به أَوْلَى مِن أَنْ يكونَ موجودًا بغيره ، لأنَّهُ إلزامٌ ساقِطٌ . ومثلُهُ يَلْزَمُ في السواد وكلِّ عرضٍ وُجدَ بمَحَلِّ ، ولأنّه ساقِطٌ بأنْ يقولوا له : إنَّ العلمَ كان موجودًا بمن وُجدَ به أو يقولوا : ليس لكونِ العلم موجودًا بالقديم ، سبحانَهُ ، أو بغيره صفةٌ زائدةٌ على وجودِو ، هو مختصِّ بها . ولذالك أشتركُ في الوجودِ بالمَحَلِ الصفاتُ المختلفةُ ؛ فهذا كلُّهُ يُعْقِطُ عليهم ما قُلناهُ .

وليس لأحدٍ أنْ يقولَ : ما أنكرتُم أن يكونَ معلومُ العلم بأنَّه عالِمٌ وقاورٌ إنّما هو صدقُ خبرِ مَن حَبَرٌ بأنَّهُ عالِمٌ قادِرٌ لفسَادِ ذالكَ مِن وجوهِ ، أقَرَّ بها أنَّه عالِمٌ أنَّه ، تعالى ، وغيرَه عالِمٌ قادِرٌ مَن لا يَعْلَمُ أنَّ مخبرٌ أخبرَ عن كونِه كذالكَ حتّى يعلمَ أنَّ خبرُهُ صدقٌ أو كذبٌ .

١ تحت : بجب ، الأصل .

٢ عليهم: عنهم، الأصل.

وقد زَعَمَ منكرُ الأحوالِ مِنَ القدريَةِ أَنَّهُ ، تعالى ، لم يَزَلُ عالِمًا بأنَّه عالِمٌ . وليسَ معلومُ عِلْمهِ بذلكَ صِدْقَ مَنْ أَخبَرَ عَنهُ في الأزَلِ بأنَّهُ عالِمٌ ولا لِصِدْقِ خبرٍ لهُ [٩٩٠] عن نفسِهِ بأنَّهُ عالِمٌ ، لأنَّه لا يَصِحُّ عِندَهم أنْ يكونَ لم يَزَلُ مُتَكَلِّمًا مخبرًا ؛ فَبَطُلَ هاذا القولُ مِنْ كلّ وَجْهِ .

ويدلُّ على ذلك أيضًا أنَّ الخبرَ عن كونهِ عالِمًا لا يَصِحُ أنْ يكونَ صِدْقًا حتَّى يكونَ ضِدْقًا حتَّى يكونَ في ذاتِهِ عالِمًا ويكونَ الخبرُ مُتقلِفًا بكونهِ كذالكَ . وإذا تُبَتَ هذا ، فلا يَجُوزُ أنْ يَعْلَمَ صِدْقَ الخبرِ عن كونِهِ عالِمًا إلَّا مَنْ عَلِمَهُ عالِمًا وأنَّ الخبرَ عن كونِهِ كذالكَ قد تناوَلُهُ على ما هُو في ذاتِهِ عليه . وإنَّ كان العلمُ بأنَّه عالِمٌ هو العلمُ بصدقِ الخبرِ عن كونِهِ كذالكَ صدق لا يصحُّ حتَّى يَعْلَمَ العالم بِصِدْقِ الخبرِ أنَّه عالِمٌ على ما تناولُهُ الخبرُ ، وَجَبَ أن لا يَعْلَمَهُ عالِمًا ولا صِدْقَ الخبرِ عن أنَّه عالِمٌ على ما تناولُهُ الخبرُ ، وَجَبَ أن لا يَعْلَمَهُ عالِمًا ولا صِدْقَ الخبرِ عن أنَّه عالِمٌ ، لأنَّه لا يَعْلَمُهُ عالِمًا حتَّى يعلمَ كونَهُ عالِمًا . لأنَّه لا يَعْلَمُهُ عالِمًا حتَّى يعلمَ كونَهُ عالِمًا .

قال القاضي ، رحمهُ الله : وآغَلَمُوا أنَّ هانِهِ الدلالة والتي قبلَها على ثبوتِ القولِ بالأحوالِ لا تستقيم لِمَنْ قال مِنَ القدريّة : إنَّه قد يَصِحُ ثبوتُ علم لا معلومَ له وثبوتُ عالِم لا معلومَ له ، وإنَّ العلمَ بأنَّ القديمَ ، سبحانَهُ ، لا شريكَ لهُ ولا علمَ لا معلومَ له ، لأنَّه لا يَمْتَنِعُ على هاذا أن يقالَ له : ما أنكرت أنْ يكونَ علمنا بكونِ السوادِ موجودًا وسوادًا وكونِ القديمِ عالِمًا قادرًا علمًا لا معلومَ له أصْلًا ، كالعِلْم بأنَّ القديمَ لا أنغرت أنْ يكونَ علمُنا بكونِ القديم لا ثانِيَ له . وإذا لم يَكُنْ لهُ معلومٌ ، أَسْتَحَالَ البحثُ عن أيّ الأمورِ هو المعلوم به ، لأنَّه إنّما يطلبُ العلم بتفصيلِ معلومِهِ مِمَّا ليسَ هو معلومُهُ ، إذا ثَبَتَ له معلومٌ ؛ فَبَطْلُ النَّمَلُقُ بهذا الاعتبارِ .

١ علمًا: علم، الأصل.

وهاذا لا مَحِيصَ لهم منه .

ويصحُّ أيضًا النَّمَأَتُى بهنيو الدلالةِ في إثباتِ الأحوالِ بأنَّ يَمَالَ : قد تَبَتَ أنَّ القديمَ ، تعالى ، يعلمُ نفستهُ موجودًا وحيًّا عالِمًا وكونه كذلك من تعلَق بمعلوم . ولا يجوزُ أن يكونَ معلومُ العلمِ بأنَّه ووجوده فقط وكونه ذانًا ولا معلوماته ومقدوراته ، ولأنَّ كونَه حيًّا موجودًا لا تعلُّقُ له بغير له ، يقالُ : إنَّه يعلمُهُ .

ولا يصحُّ أَنْ يَقَالَ : إِنَّ عَلَمَه بِذَالِكَ يَرْجِعُ إِلَى اَخْتَلَافِ عَلَوْبِهِ بَكُونِهِ كَذَلْكَ ، لأنّ [[٩٧]] لِيسَ بذي علوم مختلفة ، إِنْ كان عالِمًا بذاتِهِ أَو بعلم قديم على ما نقولُه ؛ فيجوزُ أَنْ يقولَ قائلُ : علومُنا نحن بكونِهِ كذلكَ مختلفة . ولا يصحُّ أن نجعل له هو ، تعالى ، بكونِهِ كذلكَ علومًا مختلفة . ومعوّلُ مَنْ دَفَعَ القولَ بالأحوالِ في جوابِ هذهِ الأدلّةِ والمطالباتِ أَنْ يقولَ : إِنَّ علومَنا بكونِهِ كذالكَ وكونِ السوادِ على الصفاتِ التي ذكرناها أختلَفَتْ لأمْرٍ ، يرجعُ إليها ، لا لِتَبَائِنِ المعلوماتِ :

وقد أفسدنا ذالك مِن قَبَلُ وبَيَّنَا الآن أَنَّه ، لو تَمَّ له هذا الجوابُ في علومِنا ، أَنْ يستقيمَ مثلُهُ في علمِهِ ، تعالى ؛ فَبَطَلَ ما قالُهُ ، لأنَّ المطالبَة في معلوماتِه ومعلوماتِنَا في علمِهِ وعلمِنا بكونِهِ كذالكَ مطالبَةً واحدةٌ ؛ فيجبُ أن يكونَ الانفصالُ عنها بأمرٍ ، ينتظمُ السؤالُ عن علم القديم بذلك وعلومنا . وهذا واضحٌ ، لا شُبْهَةً فيه . وهذيو الجُمْلَةُ هي العُمْلَةُ في إثباتِ القولِ بالأحوالِ .

ومِمًّا يدلُّ على ثبوتِ القولِ بالأحوالِ علمُنا بأشتراكِ الذَّوَاتِ في كونِها أَنْفُمًّا وذواتًا وموجوداتِ مع علمِنا بأختِلافِها وكونِ بعضِها جوهرًا وحامِلًا وبعضِها عرضًا

١ لأنَّهُ : مكرّر في الأصل .

محمولًا مُتَمَلِقًا بغيرِه وبعضِها غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ وبعضِها دَالًّا 'وبعضِها مدلولًا 'عليه .

وقد بَيْنًا مِنْ قَبْلُ أَنَّه لا يجوزُ آختِلَافُ الصُّحْتَلِقَيْنِ مِنْ حيثُ هُمَا ذاتانِ ولا بصفةٍ يَتَّقِفَانِ فيها ؛ فَوَجَبَ بذَلكَ آختلافُهما لإختِصَاصِ كلِّ واحدٍ منهما بحالٍ ، فارَقَ خلافه . وقد بَيْنًا هلٰذِهِ الجملةَ سَالِفًا ؛ فأغْنَى ذالك عن رَدِّهِ .

١ دالًا: دال ، الأصل .

٢ مدلولا : مدلول ، الأصل .

# فصل من الكلام فيها

فإن قال قائلٌ مِن مُذْكِرِيها : ما أنكرتُم أنْ يكونَ القولُ بِتَصْجِيحِهَا باطِلًا امِنْ قِبَلِ أَنَّه وَلَى يُوصِدُ القولُ بِعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقالُ له : لَعَشْرِي إنَّه قدِ آمتنَعَ القائِلُونَ بها مِن أَنْ يُقَالَ : إنّها لبستْ بأشياءَ . ويلزمُ عِندَنا على هذا الامتناعِ القولُ بأنّها أشياء ذوات . وذالكُ مُحَالٌ فيها .

وقالوا أيضًا : إنَّها ليستُ بمعلومةٍ ولا مفردةٍ بالذكرِ ؛ وإنْ أَفْرِدَتْ أَحيانًا ، فَعَلَى جَهةِ المحازِ والتشبيهِ لها بالذواتِ التي تُقْرَهُ بالذكرِ . وهذا عِندَنا غَيْرُ مستقيمٍ ولا صحيحٍ ، بلِ الواجبُ فيها أنْ تكونَ معلومةً ومفردةً بالذكرِ على ما نُبَيِّئُهُ مِن بَعْدُ .

ولا يجبُ لكونِها كذالكَ أنْ تكونَ أشياءَ لِمَا نذكرُهُ . وَكذالكَ فلا يَشْتَنِعُ عِندَنا أَنْ يقالَ فيها : إنَّها ليستُ بأشياءَ على الحقيقةِ مِنْ حيثُ لم تَكُنْ ذواتًا موجودةً . وكان مَغْنَى أنَّ الشيءَ شيءٌ أنَّه ذاتٌ موجودٌ .

وقد عُلِمَ بواضِح الأَدِلَّةِ التي قدَّمنا ذِكْرُهَا أنَّ الأحوالَ ليستُ بمعانٍ موجودةٍ ، وَجَبَ

١ باطلًا: باطل ، الأصل .

أَنْ يَقَالَ عَلَى التحقيقِ : إِنَّهَا لِيست بأشياءَ ، وإنْ وُصِفَتْ بأَتَهَا أحوالٌ ووجوة وأحكام ، الذواتُ عليها ، كمَنْ سَمَّى المعدوم الذي ليس بشيء بأنَّه معلوم ومقدور . وليس بَينَ أَنْ يُوصَفَ المذكورُ وما قد عُلِمَ أَو عُلِمَتْ الذاتُ عليه بأنَّه شيءٌ أو ليس بشيءٍ منزلةٌ نائنةٌ ، كما أنَّهُ ليس بَينَ أَنْ يُوصَفَ المعلومُ بأنَّه موجودٌ أو ليس بموجودٍ منزلةٌ ولا بَينَ أَنْ يُوصَفَ الموجودُ عن أَوَّلِ أَوْ لا عن أَوَّلِ منزلةٌ .

ولو سَاغَ لقائِلٍ أَن يقولَ : إِنَّ بَيْنَ أَنْ يكونَ المذكورُ والمُستمَّى بأنَّه حالٌ شيءٌ أو ما ليس بشيء منزلة ، ويُنْكِرَ القولَ بواسطة بَينَ الوجودِ والعدم والقدم والحدَثِ ، [٩٨] لجَازَ لقادرٍ أَنْ يَقْلِبَ هَلْنا ، فيقول : لا بل بَيْنَ الوجودِ والعدم والحَدَثِ والقدم واسطةٌ ولا منزلةٌ ، والقدم واسطةٌ ولا منزلةٌ ، يكونُ المذكورُ فيها . وهذا ما لا فَصْل فيه وما لا يَجدُ العاقلُ عِندَ الرجوعِ إليه منزلةً بيُثنَهما .

وإذا كان ذالك كذالك ونَبَت أنَّ الأحوالَ ليستْ بذواتٍ موجودةٍ بَاتَفاقِ القائلِينَ بالأحوالِ ، وَجَبَ أن يقالَ : إنّها ليستْ بأشياءَ ، كما يقالُ : إنّها ليستْ بموجوداتٍ ولا معانِ ولا ذواتٍ . وإلَّا فما الفصلُ بَيْنَ القولِ : إنّها ليستْ معانيَ ا ولا ذواتٍ ولا موجوداتٍ وبَيْنَ القولِ : ليستْ بأشياءَ ؟ وذالكَ مِمَّا لا يُمْكِنُ الفصلُ فيه ؛ فَوَجَبَ بهاذِهِ الجُمْلَةِ صِحَّةُ ما أخبرناهُ الآنَ مِنْ إطلاقِ القولِ والمَعْنَى فيها أنَّها ليستْ بأشياءَ . اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ عِندَ إطلاقِنا لذالكَ أنَّها ليستْ بأحوالٍ وأحكامٍ ، الذواتُ عليها ومختصَّةً بها ؛ فَتَبَيَّنَ لَهُ فسادُ قولِهِ .

ولا يجبُ لكونِ الذواتِ عليها إحالةُ القولِ فيها بأنَّها ليستْ بذواتٍ ولا معانٍ ولا موجوداتٍ . ولو أَوْهَمَ قولُنا فيها : إنَّها ليستْ بأشياءَ أنَّ الذواتَ ليستْ عليها ،

١ معانى : معان ، الأصل .

لْأَوْهَمَ ذَالِكَ فيها قولنا : إنَّها ليستُ بمعانِ ولا ذواتٍ موجوداتٍ ؛ فإن لم يجبُ هذا ، لم يجبُ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : كيف يصحُّ أنْ يقالَ : إنَّ المعانيّ والعلمّ تُوجبُ وتقتضي ما ليسَ بشيءٍ ؟ وهل في الإحالةِ أُبْيَنُ مِنْ هٰذا ؟ وإنْ جازَ ذائكَ ، فلِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يقالَ : إنَّ العِلَلَ المقتضيةُ الموجبةُ ليستُ بأشياءَ ، كما أنَّ موجبَها ليسَ بشيءٍ ؟

يقالُ : إنَّ التَّقَجُبِ مِنْ هَذَا وطَلَبَ موازنةِ الأَلفاظِ والعباراتِ لا معنى له . وإنَّما يجبُ أَنْ يقالَ فيه ما توجبُهُ الأَدِلَّةُ . وقد ذَللّنَا مِنْ قَبلُ على أَنَّ الأحوالَ المعلومة للسِتْ بذواتِ ولا موجودةٍ "، فيجبُ أن لا تكونَ "أشياءَ . وبَيَّنًا أنَّ العِللُ الموجية لا بُدُّ مِنْ أَنْ تكونَ أَشياءَ وأَنْ تكونَ مع ذلك موجودةً بذاتِ مَنْ [٩٩٨] يُوجبُ له المحكمُ . وذلك أمر زائدٌ على وجودِها عِندَ كثيرٍ مِنَ الناسِ ؛ فَوَجَبُ القولُ بذلكَ وسقطَ التَّمَجُّبُ والقلبُ .

ولو ساَغَ النَّعَجُّبُ والقُلْبُ فيما قلناهُ ، لَسَاغَ أيضًا أَنْ يقالَ : وكيف يَصِحُ أَنْ تكونَ الطِلَلِ الموجبةُ المقتضيةُ لِمَا لِسن بمَعْنَى ولا موجودٍ ؟ فإنْ جازَ الموجبةُ المقتضيةُ ليستُ بمعانِ ولا موجودةٍ ذلك ، فلِمَ لا يجوزُ أَنْ تكونَ الطِلَلِ الموجبةُ المقتضيةُ ليستُ بمعانِ ولا موجودةٍ كموجباتِها ؟ والَّا فَمَا الفصلُ ؟ ولا سبيل لهم إلى دَفْعِ دأبٍ مِمَّا قالوهُ والتعجَب مِن قولِهم : إنَّ الطِلُلُ توجبُ ما ليسَ بثابتٍ ولا معنى موجودٍ . وهلْيو جملةً تُبَيِّنُ

١ فيه: منه، الأصل.

٢ موجودة : موجود ، الأصل .

٣ تكون : يكون ، الأصل .

٤ تكون : يكون ، األصل .

تكون: يكون، الأصل.
 بمعان: بمعانى، الأصل.

<sup>›</sup> بعدان : بعداني ، ١١ صل ٧ دأب : داب ، الأصل .

صحّة القولِ بأنَّ الأحوالَ ليستْ بأشياءَ ، كما أنَّها ليستْ بِمَعَانٍ ١٠

وإذا ثَبَتَ ذَالكَ ، لم يَلْرَمْنَا القولُ بانَّها أشياءَ ، لأنَّهم إنّما أَلْزَمُوا القولَ بذَالكَ ، إنْ أَحْلُنَا أَنْ يقالَ فيها : إنَّها ليستْ بأشياءَ . وإذا قُلنَا ذَالكَ فيها وأعتقدنا أنَّها ليستْ بأشياءَ ولا ذواتٍ على الحقيقةِ ، سَقَطَ إلزامُهم لنا أن تكونَ 'أشياءَ ، إذا آستحالَ أنْ يُقالَ : ليستْ بأشياءَ ، وزالَ ما قالُوهُ .

فإن قيل : فقولوا أيضًا : إنَّها معدومات ،كما قلتُم : إنَّها ليستْ بأشياءَ !

يقالُ لهم : إنَّنَا لا نُعْلِقُ ذَالكَ لِمَا فيه مِنَ الإيهام بصحَّةِ وجودِها وفعلِها . وقد قُلنَا وقلتُهُ الله ، تعالى ، لا شريكَ له ولا ثانِيَ معه ، يقالُ : إنَّه شيءٌ أو موجودٌ . ومع ذَالكَ فلا يقالُ : إنَّه شيءٌ موجودٌ . وكذَالكَ القولُ بالأحوالِ . وأيضًا فإنَّ قولَنا : هي معدومةٌ ، يُوهِمُ بأنَّ الذواتَ ليستُ بحاصِلةٍ عليها وأنَّ العِلَلَ ليستُ بمقتضيةٍ لها . وذلكَ باطِلٌ .

فإن قال : إنَّما قُلِبَ . ما أُريدُ هلذا ، وإنَّما أَعْنِي بقولي : هي معدومة ، أنَّها ليست بذواتٍ ولا موجودةٍ .

قيلَ له : معناكَ هذا صحيحٌ ، غَيْرَ أنَّ الإطلاقَ ممنوعٌ لِمَا ذكرناهُ مِنْ إيهام الباطِلِ ؟ فَبَطْلَ ما طالَبْتَ به .

١ يمعان : بمعانى ، الأصل .

٢ تكون : يكون ، الأصل .

٣ ثانيًا معدومًا : باني معدوم ، الأصل .

## فصل آخر من الكلام فيها

[199] فإن قالوا : إنّكم مع قولِكم بأنّها ليستُ بأشياء ولا موجودة تُنْقُضُونُ ذَلْكَ اللّهَ اللّهِ وَلا مُعْتَضِيًا لا كُونَهَا أَشَياء . وذَلْكَ أَنّكم تقولونَ : إنّها على ضروبٍ ؛ فينها أحوالَّ مختلفةً ، غَيْرُ متساويةً ولا متضادَةً ، كحالِ العاليم وحالِ القادِرِ . ومنها أحوالَّ متضادَةً ، كحالِ القادِرِ وحالِ العاجِزِ . ومنها أحوالَ متساويةً ، كحالِ القادِرِ وحالِ العاجِز . ومنها أحوالَ متساويةً ، كحالِ المُدْرِكِينَ والعالِمِينَ بمعلوم واحدٍ على وجهٍ واحدٍ . ووَصْفُها بالمُمْتَائِلَةِ والمخالَفَةِ يقتضى فيها كونَها ذوانًا موجودةً .

وكذالك فقد تَصِفُونَها بالتغائيرِ ، فتقولونَ : حالُ الحيِّ مغايِرةٌ لحالِ العالِمِ القادرِ . والتغايرُ لا يكونُ إلَّا بَيْنَ شيئَمِنِ . وتُوَجِدُونَهَا أيضًا وتُشْتُونَهَا وَتَجْمَعُونَهَا ، فتقولونَ : حالٌ وحالانِ وثلاثةُ أحوالٍ . والتوحيدُ والتثنيهُ والجمعُ لا يصحُّ إلَّا في الذواتِ الموجودةِ .

وكذالك فقد تَصِفُونَها بالكثرة والقِلَّةِ ، فتقولونَ : أحوالُ مَنْ يعلمُ ما به شيءٌ وما لا نهايةً له على التفصيلِ أكثرُ مِنْ حالِ مَنْ يعلمُ شيئًا واحدًا أو شيئيْنِ .

وكذالك تقولونَ : أحوالُ الحيّ العالِم القادِرِ المدرِكِ أكثرُ مِنْ أحوالِ الحيّ فقط الذي ليستُ هاذِهِ الصفات . والكثرةُ والقِلَّةُ لا تَذْخُلانِ إلَّا في الأشياءِ الموجودةِ . وكلُّ هاذِهِ الأقاويلِ تقتضي فيها أنْ تكونَ أشياءَ موجودةً . وأنتُم فقد صَرَّحْتُمْ بأنَّها ليستُ بأشياءَ ولا موجودة . وهذا تنافُضٌ ظاهِرٌ .

فيُقالُ لهم : إنَّه لا معتبرَ في إثباتِ المعاني والذواتِ بالعباراتِ والإطلاقاتِ ، وإنَّما يجبُ أَنْ 'يُرجَعَ في ذَالكَ وفي الفرقِ بَيْنَ الذواتِ وبُئِنَ الذواتِ وبُئِنَ الذواتِ وبُئِنَ الأحوالِ

١ وحالان وثلاثة : وحال وبلثه ، الأصل . يُلاحَظُ أنَّه ذكر لفظ (الحال) .

٢ أن: ليس في الأصل.

والمعدوماتِ التي ليستُ بذواتٍ إلى الأَدِلَّةِ وما تقتضِيهِ دُونَ الأَلفاظِ .

وقد بَيَّنًا مِنْ قَبلُ وفي كتابِ ما يُعَلَّلُ ومَا لا يُعَلَّلُ وغيرِه ٱستحالَةَ تعليلِ الذواتِ وكونِ العِلَلِ عِلَلًا لها وأَوْضَحْنا أنَّ الأحوالَ لا تجوزُ أنْ تكونَ 'ذواتًا [٩٩٠] منفصلةً ، بما يُغْنِي عن الإطالةِ .

وإذا كان ذالك كذالك وعَلِمْنَا أنَّ هانِهِ الأحوالَ قد تَحْصُلُ وقد لا تَحْصُلُ وأنَّ الحالَ منها لا تَسُدُّ مَسَدًّ حالٍ أُخرَى وأنَّ مِنَ الذواتِ ما له حالةٌ وحالتَانِ ومنها ما له ثلاثةُ أحوالٍ ، عَبَّرْنَا بهانِهِ العباراتِ التي هي في الحقيقةِ جاريةٌ على الذواتِ المتغايرةِ والمتغايرةِ والمتغايرة المعجود في وَصفبِ والاتِسَاعِ ، لا على أنَّها ذواتٌ في الحقيقةِ . وعلى مِثْلِ هاذا يجوزُ في وَصفبِ المعدوماتِ بالكثرة والقِلَةِ وأنَّها لا نهايةً لها . والقولُ بأنَّ المعدوماتِ عَبْرُ المعدوماتِ اللهِ ، تعالى ، أكثرُ مِنَ المعدوماتِ اللهِ ، تعالى ، أكثرُ مِنَ المعدوماتِ اللهِ يَنْهُمُها خلقُهُ ، وأنَّ ما في المعلوم أنَّه ، إذا وُجِدَ ، كان سَوَادًا هو خلافُ البياضِ وغيره . نعني بذلك أنَّهُ خلافُهُ وغيرُهُ ، إذا وُجِدَ على مِثْلِ هاذا . يصحُ أنْ البياضِ وغيره . نعني بذلك أنَّهُ خلافُهُ وغيرُهُ ، إذا وُجِدَ على مِثْلِ هاذا . يصحُ أنْ يُفالُ : إنَّ الله أفعالَ وأجلانً وأخلانُ أنْ تفعل ؛ فعَلَى نَحْوِ هاذا نَتَجَوَّزُ في المعلوم الله على المعلوم أنْ المعلاقاتِ في الأحوالِ .

ومِثْلُهُ قولُ الأُثَةِ : إِنَّ اللهُ ، تعالى ، قَبل العالَمِ وسابِقٌ له بما لا نهايةً لها ولا غايةً ، وإلَّا فلا يصحُّ على التحقيقِ أَنْ يُقَالَ : فما ليس بشيءٍ ولا وقتٍ ولا غيرِه أنَّهُ لا نهايةً له ولا غايةً . وإنَّما نعنى بذلك على التحقيق عن ذواتٍ لا نهايةً لها في

تكوذ : يكوذ ، الأصل .

١ عبرنا: غيرنا، الأصل.

٢ هي : إضافة في الهامش .

العددِ مِنَ الأوقاتِ أو غيرها مِنَ الدَّوَاتِ ؛ فأمَّا أَنْ يُقَالَ فيما ليمَ بأشياءَ ولا ذواتٍ على التحقيقِ ، فإنَّه باطلٌ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، سَمَّطَ جمعِعُ ما أَغْتَرَضُوا وحاوَلُوا به القَدْحَ في القَوْلِ بالأَحْوَالِ .

### فصل

فإن قال قائل : أَفَتَصِفُونَ الأحوالَ بأنّها مُوَافِقَةٌ للذواتِ أو مخالِفَةٌ لها وبأنّها هي الذواث وغيرُها ؟ فإنْ قُلتُم ذٰلكَ ، بَانَ امنكم كونُها ذواتًا ؛ وإنْ أَبَيْتُمْ ذٰلكَ ، مَانَ امنكم كونُها ذواتًا ؛ وإنْ أَبَيْتُمْ ذٰلكَ ، مَفَعُمُ الاضطرارَ ، لأنَّ المذكورَيْنِ المعلومَيْنِ لا بُدَّ أَنْ يكونا [١٩٠٠] مِثْلَيْنِ أو خِلافَيْنِ أو يكون أحدُهما هو الآخر أو غيره .

يقالُ له : ما قُلْتَهُ باطلٌ . ولسنا نَصِفُ الأحوالَ بأنَّها مُوَافِقَةٌ للذواتِ ْأو مخالفةٌ لها ولا بأنَّها هي الذواتُ ولا غيرُهما . وليسَ في هلذا دفعُ الاضطرارِ على ما تَوَهَّمْتَهُ ، ذالكُ أنَّنا قد بَيْنًا أنَّ الأحوالُ ليستْ بذواتٍ منفصلةٍ .

وقد ثَبَتَ أَنَّ الاَتِّهَاقَ والاختلافَ والنغايُر لا يكونُ إِلَّا بَينَ أشياءَ وأغيارٍ ؛ فأستحالَ لذلك وَصْفُ الأحوالِ بما ذكرتَهُ وألزمتَهُ وصِرْتَ بمثابةِ مَنْ قال لنا : هل تصفونَ المعدوماتِ بأنَّها غيرُ الموجوداتِ وخلافها أم لا ؟ فإنْ قلتُم ذالكَ ، نقضتُمْ قولَكم : إِنَّ المعدوم ليسَ بشيء . وإنْ أَبَيْتُمُوهُ ، دَفَعْتُم عِلْمَ الاضطرارِ . وهذا الزامُ في نهاية السَّقُوطِ ، إذا أقمنا الدليل على أنَّ المعدوم ليسَ بشيء ولا ذاتٍ منفصلةٍ . وإذا كان ذلكَ كذالكَ ، سَقَطَ ما ألزمتَهُ .

فَامَّا دَعْوَاكَ دَفْعُنَا عَلَمَ الاضطرارِ بذالكَ ، فتوهُّمٌ بَعِيدٌ ، لأنَّنا إنَّما نعلمُ ضرورةً أنَّ الذواتِ والأعيانَ المنفصلةَ لا بُدَّ أنْ تكونَ مُثَّفِقةً أو مختلفةً ؛ فأمَّا وجوبُ العلمِ بذالك فيما ليسَ بذواتٍ أو فيما هو ذاتٌ وما ليسَ بذاتٍ ، فإنَّه باطلٌ .

هذا على أنَّ أصحابَنا يقولونَ : لا نقولُ : إنَّ صفاتِ القديمِ ، تعالى ، موافقةً لذاتِهِ ولا مخالفة لها مِنْ حيثُ لم تَكُنْ أَغْيَارًا لهُ ، وإنَّ الخلافَ والوِفَاقَ لا يصحُّ إلَّا بَينَ

١ بان: ال ، الأصل .

٢ للذوات : الذوات ، الأصل .

غَيْرُيْنِ . ومِنْ الناسِ مَن يقولُ : إنَّما يجبُ أن لا يَخلُو الأمرانِ مِن الاختلافِ أو العليم الاَيْفَاقِ ومِنْ أَنْ يكونا غَيْرُيْنِ ، متى كانا مَعْلُومَيْنِ ومَذْكُورَيْن مُفْوَدَيْنِ اللَّيْكُو والعليم الاَيْفَاقِ ومِنْ أَنْ يكونا غَيْرُيْن ، متى كانا مَعْلُومَيْنِ ومَذْكُورَيْن مُفْوَدَيْنِ اللَّيْكُو والعليم بهما . ويأبَوْن كونَ الأحوالِ معلومة ومفردةً بالذكو وهو الظاهرُ مِنْ قولِ مُثْبِتي الأحوالِ معلومة ومفردةً بالذكلِ أَنْ تكونَ متماثلةً أو مختلفةً أو متماثلةً للدواتِ أو مخالفةً لها أو أغيارًا لها . [١٠٠١ب] وإشّما قُلنا نحنُ : إنّه لا بدّ مِنْ كونِ الصفاتِ مماثلةً للموصوفِ أو مخالفةً له مِنْ حيثُ كانتْ ذوانًا لا بدُّ أَن تَشَدُّ مَسَدً الذاتِ الذي تُوجدُ بها ، فتكون لذالكَ مماثلةً لها أو لا بَشُدُّ مُسَدًّ الذاتِ الذي تُوجدُ بها ، فتكون لذالكَ مماثلةً لها أو وحكمها وحكم الأحوالِ . وبَطَلَ ما قالُوهُ .

١ مفردين : مفردان ، الأصل .

٢ تسدّ: يسدّ، الأصل.

٣٪ فتكون : فيكون ، الأصل .

٤ تسدّ: يسدّ، الأصل.

ه فتكون: فيكون، الأصل.

القول في وجوب كون الأحوال معلومة ومفردة بالذكر وإفساد قول منكر ذالك من نوابت القدريّة

قال القاضى ، رضى الله عنه : أعلمُوا أنَّه قد أَنكَرَ أَبِنُ الجُبَّائِيّ وشيعتهُ أَنْ تكونَ الأحوالُ معلومةً ومفردةً بالذكرِ لها والإخبارِ عنها وزَّعَمُوا أنَّه إنّما تُعْلَمُ الذواتُ عليها . ولا يصحُّ أَنْ تُقْرَدُ بتناولِ العلم لها والدلالةِ عليها .

وقد حَالَفَهُم في ذَالكَ بعضُ أَتباعِهِم المَتأْخِرِينَ ، لمَّا عَلِمُوا ضِيقَ الأَمرِ بهم في ذَالكَ وَآدَعُوا أَنَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليها والخبرُ عنها ، لَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ شَيْئًا ، لأَنَّ هَذَا حَقَيقَةُ الشّيءِ ، ولَوَجَبَ أَن لا ينفكَّ مِنْ عليم أو وجودِ معلومةٍ ومدلول عليها ومخبر عنها .

والذي يدلُّ على ذالكَ أمورٌ . أحدُها أنَّنا نُفْرِهُ بالذكرِ والخبرِ عنها وبالدلالةِ عليها ، فنقول : حالٌ . وقد عُلِمَ باتَّقَاقِ أنَّ القولَ : حالٌ وأحوالٌ ، ليسَ بآسمِ الذاتِ ولا خبرًا عن الذاتِ ، وإنَّما هو أسمٌ لِمَا توجبُهُ الذاتُ النبي هي عِلَلُ الأحوالِ .

وكذالك فقد أتُّقِقَ على أنَّ قولَنا: حالٌ ، ليسَ باسم للذاتِ والحالِ ، كما أنَّ قولَنا: كونًا وكن وسوادٌ ، ليسَ باسم للسوادِ والأسودِ والكونِ والكائنِ ولا ذكر لهما ، وإنَّما هو أسمّ للسوادِ والكونِ فقط ، وهما مُنْقَرِدَانِ به . وكذالك قولُنا : حالٌ . إذا لم يَكُنْ أَسمٌ للذاتِ ولا للحالِ والذاتِ ، يجبُ أنْ يكونَ [١٠٠١] آسمًا للحالِ فقط وأنْ يكونَ لذالكَ ذكر [... ... ... ...] معلومة ، لأنَّ كلَّ منفردِ بالذِّكْرِ والتسميةِ له والخبر عنه ، فإنَّه معلومٌ باتَقِاقِ .

وكذالكَ فكلُّ أمرِ ٱنفردَ بتناؤلِ الدلالةِ له وقيامها عليه ، فإنَّهُ معلومٌ . ومِنَ الأحوالِ ما

ما بين الحاصرتين قدر خمس كلمات مطموسة ، غير ظاهرة كلَّيَّةً .

يُسْتَدَلُ عليها بَاتِّهَاقِ ولا يكون الاستدلالُ عليها أسندلالًا على الذاتِ ولا عليها وعلى الذاتِ ، لأنَّ الذاتَ قد تُعْلَمُ بأضْطِرَارٍ على ما نُبَيِّئُهُ مِن بَعْدُ ، إن شاءَ اللهُ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، ثَبَتَ أنَّ الأحوالَ معلومةً لا محالةً وبَطْلَ قولُهم : إنَّ الذاتَ تُعْلَمُ على الحالِ .

ومِمّا يدلُّ على ذالكَ أيضًا ويوضحُهُ علمُنا عِندَ الرجوعِ إلى أنفسِنَا أَنّا تَعْلَمُ ذاتَ الشيءِ ولا نَعْلَمُ مع ذالكَ ما هو عليه مِنَ الحالِ أو الأحوالِ التي تَختَصُّ به . ثمَّ ننظرُ ، فنعلَمُ ما هو مُختَصُّ به مِنَ الأحوالِ . ونجدُ أنفسَنا عِندَ ذالكَ مُقَوِّقُهُ بَيْنَ كونِها عالمهُ بالذاتِ وعلينا بها هو له مِنَ الحالِ ، كما نَعْلَمُ زيلًا ولا نَعْلَمُ عَمْرًا ، ثمَّ نَعْلَمُ عَمْرًا ، ثمَّ نَعْلَمُ عَمْرًا ، ثمَّ نَعْلَمُ عَمْرًا ، وَبَيْنَ العِلْمِ بزيلٍ وبينَ العِلْمِ بزيلٍ وبينَ العِلْمِ بزيلٍ وبينَ العِلْمِ بالجسم وبَيْنَ العِلْمِ بالكونِ واللونِ فَصْلاً ، نحشُهُ ولا نَحدُ السبيل إلى دَفْعِهِ .

ولو جازَ لمُنتَعِ أَنْ يَتَعِيَ والحالُ هاذِهِ أَنَّ الحالَ لا تُعلَم ، وإنَّما الذاتُ تُعلَمُ على الحالِ ، لَجَازَ الآخِرَ أَنْ يَتَّعِيَ أَنَّ عَمْرًا لا يعلمُ بَعدَ العلمِ بزيدٍ ، وإنَّما يُعلمُ مع عَمْرٍو ، وأنَّ اللونَ لا يُعلمُ ، وإنَّما يُعلمُ مع عَمْرٍو ، وأنَّ اللونَ لا يُعلمُ ، وإنَّما تُعلمُ ذاتٌ فيها لونٌ وذاتٌ فيها كونٌ ؛ فأمًا أنْ يكونَ الكونُ واللونُ يَنْفَرَدَانِ بِتَعَلِّقِ العلمِ بهما ، فلا . وهذا في غاية البُطلَانِ والبُعْدِ . ولا سبيلَ لهم إلى الفَصْلِ فيه أبدًا .

ومِمًّا يدلُّ أيضًا على أنَّ العلمَ بالحالِ غَيْرُ العِلْمِ بالذاتِ علمُنا بأنَّ العلمَ بالذاتِ أصل للعِلْمِ بالحالِ وأنَّ العِلْمَ بحالِ الذاتِ فرغٌ للعِلْمِ بالذاتِ ، كما أنَّ العِلْمَ بالجوهرِ أصل للعِلْم بكونِهِ مِنْ حيثُ آستخالَ أنْ يُعْلَمَ [١٠١٠] أنَّ الحالُ حالُ للذاتِ

١ لمدع: لمدعى، الأصل.

٢ لجاز ، إضافة في الهامش .

إِلَّا مع تَقَدُّم العلم بالذاتِ ، كما يستحيلُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللونَ والكونَ لونًا وَكُونًا للذاتِ مَن لا يَعلمُ الذاتَ .

وقد يصحُّ أن يَعْلَمَ الذاتَ ذاتًا مَن لا يَعلمُ لها لونًا ولا كونًا ؛ فكذالكَ يستحيلُ أَنْ يَعلمَ الحالَ حالًا للذَّاتِ مَن لا يَعلمُ الذاتَ . ويصحُّ باتَّتِمَاقِ العلمُ بالذاتِ ، وإن لم تعلم الحالُ ولم يعلمُ على الحالِ على ما تَخْتَارُونَهُ مِنَ العبارةِ .

وإذا كانّ ذالكَ كذالكَ ، تَبَتَ أنَّ الذاتَ والحالَ مَعْلُومَانِ 'وَأَنَّ العِلْمَ يَتَنَاوَلُ كُلُّ واحدٍ مِنهُما بما به تَبَتُ أنَّ الكونَ والكائِنَ واللونَ والمُتَلَوِّنَ معلومُونَ '، يَصِحُّ تناوُلُ العلْمِ لكلِّ واحدٍ منهما ، وإنْ لم تَكُنِ الأحوالُ ذواتًا كالألوانِ والأكوانِ . وهذا واضحٌ ، لا إِشْكَالَ فيه .

فإن قالوا : إنَّ مَا أَصَّلْتُمُوهُ مِنْ هذا باطل ، لأنَّهُ مُحَالٌ أَنْ تُعلَمَ الذاتُ ذاتًا إلَّا مع العلم بأنَّها على حالٍ ما ، إمَّا في جُمْلَة أو تفصيلٍ ، لأنَّها إنَّما تُعلَمُ بالضرورة والإدراكِ لها أو بالدليلِ ؛ فإنْ كانَ طريق العلم بها الإدراكِ ، فالإدراكُ لا يتناوَلُها إلَّا على أَحَصِ صفاتِها . وتلك الصفةُ حالٌ للذاتِ ، تختَصُّ بها . وعِندَ العلم بالحالِ تُعلمُ الذاتُ . وإنْ كانَتِ الذاتُ معلومةً بدليلٍ ، فإنَّما تُعلمُ ذاتًا أيضًا بالاستدلالِ عليها ببعضِ أحكامِها وأحوالِها . وبَانَ أنَّه لا سَبِيلَ إلى العلمِ بالذاتِ عَارِيةً مِنَ الحالِ .

فيقالُ لهم : ليسَ الأمرُ في هذا على ما زَعَمْتُم ، لأنَّنا قد بَيَّنًا قبل هذا الكلام في الرؤيةِ وفي غيرِ كتابٍ أنَّ الإدراكَ يتناوَلُ الذاتَ ذاتًا ويتناوَلُهُ على أَخْصِّ صفاتِهِ وأنَّ الموجودَ يُدْرَكُ موجودًا ويُدْرَكُ سَوَادًا وجوهرًا ، ونَقَصْنًا كلَّ عِلَّةٍ تَعْتَلُونَ بها في إحالةِ

معلومان : معلومين ، الأصل .

معلومون : معلومين ، الأصل .

أن لا يكونَ المدركُ شيئًا على الحقيقة ولا ذاتًا مِنَ الدَّوَاتِ ، لأنَّ الإدراكَ إِنَّما يَتَنَاوَلُ الصفة والحالَ التي [١٩٠٦] تختصُّ بها الذاتُ ولا يدركُ الذات ذاتًا ؛ فالمُدْرَكُ إِذَا هو الحالُ والصفةُ التي تختصُّ للذاتِ . وتلك ليست بذاتٍ ولا مَعْنَى . ولا وَجُه بقولِكم : إِنَّما تُدركُ الذاتُ على الحالِ وعلى أَحْصِ الصفاتِ ، لأنَّ الذاتِ لا تُدركُ أمِنْ حيثُ هي ذات ؛ فلذالكَ ما لا يصحُّ أن يُدْرَكَ عندكم أكثرُ الذواتِ . ولا معنى للشغبِ بقولِكم : أدركتُ الذات على الصفةِ والحالِ . والذاتُ الحقيقةُ لا تُدُرُكُ ، وإنَّما تُدْرَكُ الصفة والحالُ . ولو آمنتقامَ لكم قولُكم : إنَّ الذاتَ قد تُعْلَمُ على الحالِ ، على المحالِ ، فيحورُ كم المحالِ ، فيجورُ لكم الإشغابُ ، لأنَّ الذات قد تُعْلَمُ عندكم ذاتًا ويُعلمُ الموجودُ موجودًا ؛ فيجوزُ لكم الإشغابُ ، بقولكم : تُعلمُ الذاتُ على الحالِ والموجودُ لا يُذْرِكُ موجودًا والذاتُ لا تُدْرُكُ اذانًا ، وإنَّما يُدركُ أَخْصُ صفاتِ الذاتِ ، وهي الحالُ التي تَختصُّ بها الذاتُ .

إدراكِ الموجودِ موجودًا والذاتِ ذاتًا ، على أنَّه لو كانَ الأمرُ على ما ٱدَّعَبُّه ، لَهَجَت

وقد أَتُّفِقَ على أنَّ المدرَكَ معلومٌ للعاقلِ المدركِ لا محالةً . ولو صَحَّ أنَّ يعلمَ عِندَ العلمِ به شيئًا آخرَ ، فإمَّا أن لا يكونَ للمدركِ معلومًا ، فذالكَ مُحَالٌ ؛ فإذا وَجَبَ هذا وَكانَتِ الحالُ مدركةً ، فهي معلومةً لا محالةً ؛ فإنْ عُلِمَ عِندَ العلم بها ومعه الذات التي هي له بذالكَ ، لا يُخرِجُها عن أنْ تكونَ معلومةً . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وَجَبَ كونُ صفاتِ الذاتِ وأحوالِها معلومةً مِنْ حيثُ كانتُ مُدركةً . وهذا ما لا مَحيصَ منه .

١ تدرك : يدرك ، الأصل .

<sup>·</sup> تدرك: يدرك، الأصل.

٣ تدرك: يدرك، الأصل.

٤ مدركة : مدرك ، الأصل .

فأمّا قولُهم: وإنْ كانتْ الذاتُ معلومة بدليلِ العقلِ ، وَجَبَ أَنْ يُسْتَدَلُ عليها بعضِ أحكامِها ؛ فمعاذَ اللهِ أَنْ يكونَ ذلك كذلكَ ، لأنَّ أَكْثَرَ ما يُسْتَدَلُ عليه إنّما يُسْتَدَلُ عليه المنقصلِ عنه ، كما يُسْتَدَلُ على الفاعِلِ الغائِبِ بِفِعْلِهِ وَاسْتَبْلُ على على صدقِ الرسولِ بمعجزاتِهِ ويُسْتَدَلُ على صفاتِ الفاعِلِ بأفعالِهِ وقد آسْتُبلُ على الكونِ والعلم والقدرة يَتَمَيُّرُ أحوالِ الموصوفِ بذالكَ . وليسَ تَعُيُّرُ الأحوالِ حُكْمُ وحَالً للعلم [١٩٠٧] والقدرة والكونِ . وقولُهم : إنَّما يُسْتَدَلُ على الذاتِ المعلومةِ بدليل العقل بعض أحوالِها باطِلٌ .

وإذا كانَ ذَلكَ كذَلكَ وأَسْتَذَلْلَنَا على الذاتِ بغيرِها المُنْقَصِلِ عنها ، وَجَبَ علمُنا بها ، وإن لم نَعْلَمُ لها حالًا على التَّعَيِّنِ ؛ فإذا علِمْنَا أحوالَها ، تَجَدُّدَتْ لنا علومُ بمعلوماتٍ ، لم نكُنْ بها عالِمِينَ . وثَبَتَ بذلكَ أنَّ الأحوالَ معلومةٌ لا محالةً وأنَّ العلم بالدَّاتِ ، ولا مَحرَجَ مِنْ العلم بالذَّاتِ كالعِلْم باللَّوْنِ والكَوْنِ بَعدَ العلم بالذَّاتِ . ولا مَحرَجَ مِنْ ذلك .

ويقالُ لهم : فما تقولونَ ، إذا أَخبَرَ النبيُّ ، عليه السلامُ ، عن أنَّ في الدارِ ذاتًا'؟ ٱلسَّنَا نعلمُ بِحَبْرِه دارًا في الذاتِ ، وإن لم نَعْلَمُ ما هي عليه مِنَ الحالِ ؟

فإذا قالوا : أجل .

قيل لهم : فقد بَطَلَ ما قُلتُم وَوَجَبَ ، إذا عَلِمْنَا أحوالَ تلكَ الذاتِ بَعدَ ذالكَ ، أن نعلم معلوماتٍ أُحَرَ زائدةٍ على الذاتِ .

فإن قالوا : إذا عَلِمْنَا وجودَ الذاتِ بخبرِ النبيّ ، عليه السلامُ ، عَلِمْنَا أنَّ لها حالًا على الجملةِ ، وإن لم نَعْلَمْ ذلكَ على التفصيلِ .

١ ذاتا : ذات ، الأصل .

يُّمَالُ لِمَنْ قالَ مِنهُم أَنَّه لا يصحُّ العلمُ بالشيءِ على وَجُو الجُمْلَةِ : هذا نفضٌ لِقَوْلِكَ أَنَّ العلمَ لا يَتَنَاوَلُ المعلومَ إلَّا على وجهِ النفصيلِ والنمبيزِ بَنْهُ وبَيْنُ غيرِه .

ويُقال لـمُجيزِ ذَالكَ : أَفَلَيْسَ ، إذا عَلِمْتَ أَحوالَ الذَاتِ ، حُبَّرَ عنها الرسولُ ، عليه السلامُ ، على التفصيلِ ، عَلِمْتَ ما لم تَكُن عالِمًا به مِنْ قَبِلٌ ؟ وأنتَ ، فقد عَلِمْتَ الدارَ مِنْ قَبِلُ ؛ فهاذَا يَكُشِفُ عَن أنَّه لا بُدَّ أَنْ يكونَ العلمُ بالحالِ على التفصيلِ عِلْمًا بَأَمْرٍ آخرَ زائدٍ على الذَاتِ التي تَقَدَّمُ العلمُ بها . ولا مَحْرَجَ مِنْ ذَالكَ .

ومِمَّا يدلُّ أيضًا على أنَّ الأحوالَ معلومة آتِفاقُنا على أنَّنا قد نَعْلَمُ الذاتُ التي تَعْلَمُها ضرورةً ومشاهدةً حالًا مِنْ طريقِ النَّظْرِ والاستدلالِ . وذلك كعِلْمِنَا بحالِ العالِم القادِرِ وحالِ المُهَيَّمِينِ المُمَظِّمِ وما جَرَى مَجْرَى ذَلكَ . وليسَ الغرضُ تخصيصَ الحالِ التي تُعْلَمُ بدليل وبغيرِ القولِ فيها .

إذا ثَبَتَ ذَالكَ ، لم يَجُزُ أن يكونَ العلمُ بالحالِ التي إنّما تُعلمُ لِمَنْ هي له بالبحثِ والنظرِ علمًا بالذاتِ على [١٩٠٣] الحالِ ، لأنَّ ذَلكَ يوجبُ أنْ تكونَ الذاتُ المُشَاهَدَةُ المَعْلُومَةُ بَاصَّمْ مِعَلَمْ وأستدلالٍ ، إذا كان العلمُ بما هِيَ عليه مِن الحالِ علمَ أستدلالٍ . وهذا يُوجبُ صحّةُ العلم بالذواتِ المُشَاهَدَةِ المعلومةِ بأضطرارٍ معلومة مع ذالكَ بنظرٍ وأستدلالٍ . وإذا كان ذالكَ باطلاً بأيَّفَاقِ ، صَحَّ أنَّ العلم بالحالِ المستنجرج علمُها بالاستنباطِ ليسَ بعلمِ بالذاتِ ولا بالذاتِ على الحالٍ ، وإضا هو علمٌ ، ينفردُ تناؤلُهُ للحالِ دُونَ الذاتِ . وصحَّ بذالكَ ما فُلناهُ .

ومِمَّا يدلُّ أيضًا على أنَّ الأحوالَ معلومةٌ قولُهم : إنَّ الذاتَ معلومةٌ على الحالِ .

١ - تقديره : بأنّه . كذلك الموضع التالي له .

٢ علما: علم، الأصل.

وذاك أنّه لا يَخلُو القولُ بأنَّ الذاتَ معلومة على الحالِ مِنْ أَنْ يَرْجِعُوا به إلى أَنَّ اللهِ عِنْمَ بالذاتِ أو إلى أنَّهُ علمٌ بالذاتِ العلمَ عِنْمَ بالذاتِ أو إلى أنَّهُ علمٌ بالذاتِ والحالِ أو إلى أنَّه علمٌ لا بالذاتِ ولا بالحالِ . ومُحَالٌ بآتِّهَاقٍ أَنْ يكونَ علمًا بالذاتِ ، لأنَّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لكانَ كلُّ عالِمٍ بالذاتِ عالِمًا بالحالِ . وذالكَ باطِلٌ .

ولا يجوزُ أَنْ يكونَ عِلْمَا لا بالحالِ ولا بالذَّاتِ ، لأنَّ ذَالكَ يُوجبُ أَن لا يكونَ لهذا العلم معلومًا ولا متعلَّقًا . ولو سَاغَ ذَالكَ فيه ، لَسَاغَ القولُ بمثلِهِ في كلِّ العلوم . وذَالكَ فاسِدٌ ، ولأنَّه لو كانَ علمُ العالِم بأنَّ الذَاتَ عالِمَةٌ عِلْمَا لا بالذَاتِ ولا بالحالِ ، لم يَفْصِلُ بعلمِهِ ذَالكَ بَيْنَ تلكَ الذُواتِ التي علِمَهَا على الحالِ وبَيْنَ غيرِها مِنَ الذُواتِ التي علمَهَا على الحالِ وبَيْنَ عليهِ غيرها مِن الذَواتِ للها تلكَ الحالُ وذاتٍ لا عليها وحالِ غيرها وبَيْنَ ذَاتٍ لها تلكَ الحالُ وذاتٍ لا حالُ لها . وهذا لهجه أيضًا .

على أنَّهُ منافضةٌ ظاهِرةٌ ، لأنَّ في صريح القولِ بأنَّ الذاتَ مَعْلُومَةٌ على الحالِ والقولِ بأنَّ الذاتَ لا محالةً معلومةٌ ، إن لم تكن هي والحالُ مَعْلُومَةٌ ، إن لم تكن هي والحالُ مَعْلُومَةِن ؛ فكيفَ يُقالُ : إنَّه عِلْمٌ لا بالذاتِ ولا بالحالِ ؟ ولو جازَ هاذا القولُ ، لجَازَ أنْ يكونَ العلمُ بأنَّ زيدًا على المطالبةِ والمجاحدةِ وعلى المكان علمٌ لا بزيدٍ ولا بالمكانِ ولا به ولا بالمطالبةِ . [٣٠١] وهذا واضحُ البُطْلانِ .

وإن كان العلمُ بأنَّ الذاتَ على الحالِ عِلْمُ بالحالِ والذاتِ جميمًا ، فكيفَ تكونُ الحالُ غَيْرَ معلومةٍ والعلمُ علمٌ بها وبالذاتِ ؟ ولِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يقالَ مَكَانَ هذا : بل العلمُ بأنَّ الذاتَ على الحالِ عِلْمٌ بالحالِ لا بالذاتِ ؟ وإذا لم يَجُزُ ذالكَ ، لم يَجْرُ

١ يخلو: يخلوا، الأصل.

معلومان : معلومين ، الأصل .

ما قالُوهُ وَنَبَتَ أَنَّ بحصولِ القولِ بأنَّ الذات معلومةً على الحالِ أنَّهما مَعْلُومَانِ أو أنَّ المعلومَ هو الحالُ الذي يَتَجَدَّدُ ويَطُنُّ ألعلمُ بها دُونَ كونِهِ علمًا بالذاتِ الني تُعْلَمُ مُشَاهَدَةً وقد تَقَدَّم العلمُ بها ؛ فَبَطَلَ النَّظُرُ في أحوالِها . وهذا ما لا سَبِيلَ لهم إلى دفعِهِ أنَّه لو ثَبَتَ بذالكَ أنَّ الأحوالَ معلومةً ، وعَظَمَ خطأً المنكِرِ لذالكَ .

وهانيهِ جُمَلٌ كافِيَةً في الدلالةِ على وجودٍ كونِ الأحوالِ معلومةً ومفردةً بالذكرِ والخبرِ عنها .

### فصل

فإن قال قائِلِّ : كيف يَصِحُّ لكم القولُ بأنَّ الأحوالَ معلومَةٌ ومُفْرَدَةٌ بالنَّبِكْرِ والاسم والخيرِ عنها وإنْ لم تكُن أشياء مع قولِكُم وقولِ أهلِ اللَّفَةِ : إنَّ أعمَّ الأشياء وأَبْهَمَها قولُهم شيءٌ ؟ فإذا كانَتْ مُسَمَّاةً بأنَّها أحوالٌ وأنَّها معلومةٌ ، وَجَبَ دخولُها تَحْتَ القولِ شيءٌ ، وأنْ تكونَ أشياءَ مِنْ حيثُ كانَتْ مستحقّةً ، لا سِيَّمَا القولُ شيءٌ أعمَها .

يقالُ له : لَسْنَا نقولُ ما حَكَيْتَهُ عَنَّا ولا هو قولٌ لأهلِ اللَّهَةِ . ومُدَّعِي ذَالكَ عليهِم مُحْطِئٌ . وإنَّما يقولُ أهلُ اللَّهَةِ : إنَّ أَعَمَّ ٱسمِ الموجوداتِ قولُنا شيءٌ ، لأنَّهُ ٱسمٌ ، يَتَنَاوَلُ كلَّ موجودٍ مِنْ قديمٍ ومحدثٍ وكلِّ جنسٍ ؛ فأمَّا أنْ نقولَ : أَعَمُّ الأسماءِ كذالكَ ، فذَالكَ باطلٌ .

وكيف يقولون ذلك وهم جميعًا يقولون : ليس بشيء ، كما يقولون شيء . ويقولون : إنَّ مَا قُلْنَا فيه أنّه ليس بشيء معلومٌ لنا ومنفصلٌ مِمّا نعلمُهُ شيئًا . ويقولون : شيءٌ وما ليس بشيء ، كما يقولون : موجودٌ وما ليس بموجودٍ ، ويُصرِّرُحُونَ بأنَّهم يعلمونَ ما يُوقِعُونَ عليه النَّفي والإثبات ، كما يُصرِّحُونَ بأنّهم يعلمونَ ما يَصِهُونَهُ بالعدم والوجودِ . وإذا كان ذالك كذالك ، يَطَلُ ما أَدَّعَوْهُ . ولهاذا وَصَفْنَا المعدومَ بأنّه معلومٌ ومذكورٌ ، [1 • 1] وإن لم يَكُنْ شيئًا . وقد تَقَصَّيْنَا الكلامَ في هانيو النكة في باب شيء مِن كتاب دقائق الكلام بما يُغنِي الناظِرَ فيه ؛ فزالَ ما تَوَهَّمُوهُ . وبأللهِ التوفيقُ والعصمةُ .

١ بأنهم: بانه، الأصل.

### فصل آخر من القول في ذالك يجب الوقوف عليه

قال القاضي ، رضى الله عنه : وأعلَمُوا أثنا متى بَيْتًا بما وصَفْنَاهُ وجوب كونِ الأحوالِ معلومةً ومنفردةً بِتَعَلَّقِ العلم بها ، وَجَبَ أَن لا يَتَحَقَّقَ مَعهُ القولُ بالمعلوم والمحهولِ ، وإنِ آسَتْعَمْلُنَا ذالكَ في الألفاظِ ، وإنَّما يَصِحُ القولُ بالمعلوم والمحهولِ على قولِ مُنكِرِ الأحوالِ مِنْ أصحابنا وغيرِهم مِعَنْ يقولُ : إنَّ كونَ التيء سوادًا أو مُحْتَاجًا إلى المتحلّ وكَوْنَ الجوهرِ مُتَحَيِّرًا وحادثًا وباقِبًا وأمثال الشيء سوادًا أو مُحْتَاجًا إلى المتحلّ وكَوْنَ الجوهرِ مُتَحَيِّرًا وحادثًا وباقِبًا مَل اللهاتِ فقط ، لا إلى الأحوالِ وصفاتِ الذاتِ ؛ فإذا عَلِمَ الذات حادثًا وباقِبًا مَن لا يَعْلَمُهُ عادمًا وقائمًا بذاتهِ ، فقد جَهِل نَفْسَ ما عَلِمَ على غيرِ الوجهِ الذي عَلِمَهُ عليهِ . ولا بدً مِنِ آستعمالِ الوَجْهِ ، وإن لم يَرْجِعُوا به إلَّا على ذاتِ الشيءِ الذي يَصِفُونَهُ بهانِهِ الصفاتِ .

ولا يجوزُ أَنْ يرجمَ القولُ بالمعلوم والمجهولِ إلى العلم بالشيء والجهلِ بغيره وبكونِ مَنْ عَلِمَ الجوهرَ وجَهِلُ الكونَ ، فقد عَلِمَ ما جَهِلُ على غَيْرِ وجه ما عَلِمَ . وكذالك القولُ في العِلْم والجهلِ بكلِّ شَيْتِيْنِ مُنْقَصِلَيْنِ . وكذالك يجبُ ، إذا قُلنا نحنُ : إنَّ العلمَ بأنَّ الشيءَ مثلاً مُتَحَيِّرٌ عِلْم بحالٍ وصفةٍ له زائدةٍ على ذاتِه ، والعلمُ بأنَّهُ محتملُ للأعراضِ وأنَّه باقي ، علم بصفاتٍ وأحوالٍ أخرَ وَجَبُ أَنْ نقولَ : إنَّ معلومَ العلمِ بالشيء مُتَحَيِّرٌ ، ليس هو ما جهل مِنْ كونِهِ محتملًا للأعراضِ وكونه باقيًا ولا غيره أيضًا ، لأنَّ المعلومَ الأوَّل صفةٌ وحالٌ له ، والمجهولُ الثاني صفةً وحالٌ مَه ، والمجهولُ الثاني صفةً وحالٌ مُبَايِنَةٌ للحالِ الأوَّلِ . ولا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ على هذا الأصلِ : إنَّ نفسَ المعلومِ ، لأنَّ المعلومَ ليسَ بنفسٍ ولا المجهولِ المعلوم المحهولِ ، لأنَّ المعلومَ ليسَ بنفسٍ ولا المجهولِ المعلق نفسٌ ،

هو : هو هو ، مكرّر في الأصل .

وإنَّما هما خَالَانِ لا يقالُ: أحدُهما هو الآخرُ ، ولا يَصِحُّ أَنْ يقالَ: هو غيرُه ، ولا يَصِحُّ على هذا أَنْ يقالَ: إنَّ المعلومَ مِنْ وجهٍ مجهول مِنْ وجهٍ آخرَ ، لأَنَّا ليسَ المعلومُ والمجهولُ ذاتٌ واحدةٌ ، تَعَلَّقَ العلمُ والجهلُ بها مِنْ وجهَيْنِ ، وإنَّما هما مُتَعَلِّفًانِ بحالتَيْنِ . وهذا بَيِّنٌ ، لا إشكالَ فيه .

وإنَّما أَسْتَجَازَ أَبِنُ الجُبَّائِي وشيعتُهُ القولَ بالمعلومِ والمجهولِ ، لقولِهم : إنَّ العلمَ بأنَّ الشيءَ موجودٌ ، علم بذاتِهِ على حالٍ ، لا علم بالوجودِ والحالِ ، والجهلُ بأنَّ مُتَخَيِّزٌ جَهْلٌ بأنَّ الذات على حالٍ ، لا جهلُ بالحالِ ، لأنَّها لا تصحُّ أن تُعْلَمُ ولا تُجهَلُ ؛ فلقًا رَوُّوا العلمَ والجهلُ إلى الذاتِ ، أَمْكَنَهُمُ القولُ بأنَّ المعلومَ مِنْ وجهِ مُجهولٌ ، وأنَّ كان ردِّهُمُ العلمَ والجهلُ في هذا إلى الذاتِ باطلاً على ما بَيِّنَاهُ ؛ فأمَّا نحنُ إذا قُلنَا بأنَّ الأحوالَ معلومةٌ ومجهولةٌ ، فلا شَكَ أنَّ المعلومَ منها لا يُقالُ هو المجهولُ ، وإنْ لم نَقلُ : إنَّه غيرَه .

فإن قيلَ : فأنتُم على هلذا لا تقولونَ بالمعلومِ والمجهولِ .

قيلَ له : أجل ، إذا قُلنًا بالأحوالِ ، لَمْ يُمكِن القولُ بذالكَ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ المُورِيدُ بذالكَ أَثنا نعلمُ حالًا للذاتِ زائدةٌ على الذاتِ ونجهلُ حالًا لها أُخرَى زائدة عليها ، لا يصحُّ أَنْ تكونَ هي الحالُ التي عَلِمْنَاهَا ، غَيْرُ أَنَّ المعلومَ المجهولَ مِنْ هليها ، لا يصحُّ أَنْ تكونَ هي الحالُ التي عَلِمْنَاهَا ، غَيْرُ أَنَّ المعلومَ المجهولَ مِنْ هليهِ الخوالِ ليستْ بمَعَانٍ وأشياءَ منفصلةٍ عنِ الذاتِ ؛ فنقولُ : قلت : إنَّ الذات معلومة مِنْ وجهٍ ومجهولةٌ مِنْ وجهٍ على تأويلِ أَنَّ ما عُلِمَ وجُهِلَ ليسَ بشيءٍ ولا موجود غيرها ، فيكونُ ما قالهُ مِنْ ذالكَ صحيحٌ . وإذا أَطَلَقْنَا نحنُ القولُ بذالكَ وقصَدْنَا هاذا المَعْنَى ، لَمْ يكُنْ ذالكَ بعيدًا وكانَ استعمالُهُ مجازًا وآتِسَاعًا ؛ فهذا وقَصَدْنَا هاذا المَعْنَى ، لَمْ يكُنْ ذالكَ بعيدًا وكانَ استعمالُهُ مجازًا وآتِسَاعًا ؛ فهذا

# القول في نقض شبههم في أنّ الأحوال ليست بمعلومة

قالوا : أَخَدُ ما يدلُّ على أنَّ الحالَ غَيْرُ معلومةٍ أنَّه لو كانَ البِلْمُ بانَّ الجوهرَ موجودٌ علم [100] بحالٍ له ، لا بذاتِهِ على الحالِ وبذاتِهِ النَّها موجودةٌ ، لَتِجَبَ كُونُ حالِ الجوهرِ بكونِه موجودًا مخالِقةً لذاتِ الجوهرِ وغَيْرًا لها ، لأنَّه قد تُبَتَ أنَّه يَصِحُ ويجوزُ على الجوهرِ لأجلِ هذهِ الحالِ التي هي كونهُ موجودًا مِنَ التَّحَيُّزِ وحَمْلِ الأَغْرَاضِ والكونِ في الجهاتِ إلى غيرِ ذالكَ ، ما لا يَصِحُ لأجلِ ما عولها مِنَ الأحوالِ . وبهانِو الطريقةِ نعلمُ آختلافَ المعلومَيْنِ .

وقد ثَبَتَ أيضًا أنَّ قولَنا : ذاتُ ، لا تَتَضَمَّنُ الحالَ ولا تدخلُ فيه . وقولنا : حالٌ ، لا تدخلُ فيه . وقولنا : حالٌ ، لا تدخلُ فيه الذاتُ ، فيجبُ ذالكَ ، وَجَبَ كُنُ لها أحوالُ ، كما أنَّ لِمَنْ هِيَ له أحوالُ ، كونُ اللّه أن الدَّوالُ ، كما أنَّ لِمَنْ هِيَ له أحوالُ . وكذالكَ القولُ في أحوالِ أحوالِها إلى غَيْرِ غايةٍ . وإذا بَطَلُ ذالكَ ، أَسْتَكَالَ كَوْنُ الأحوالِ معلومةً .

فيقالُ لهم : أوَّلُ ما في هذا أنّنا لا نقولُ : إنَّ وجودَ الموجودِ حالَ له وبمثابةِ كونِهِ جوهرًا ومُتَخَيِّرًا وعالِمًا وقادِرًا لأجلِ أنَّ وجودَ الموجودِ ليسَ بمَعْنَى يزيدُ على كونِهِ ذاتًا . والشيءُ لا يكونُ له حالِّ بكونِهِ ذاتًا نَفْسًا ، وإنَّما يكونُ له حالَّ بكونِهِ على حكم زائدٍ على كونِهِ نَفْسًا وشيئًا ؛ فما بَنَيْتُمْ عليه تخصيصَ هاذِهِ حال الموجود في إيجابِها له ما لا يوجِبُهُ سِوَاها مِنَ الأحوالِ باطِلٌ .

نَمُ يَقَالُ لَهُم : لِمَ قَلْتُم : إِنَّه ، إذا نَبَتَ أَنَّ الحالَ التي هي كونُ الموجودِ موجودًا مع تسليم قولِكم : إِنَّه يكونُ ذاتًا لا غير موجودةٍ ، ثمَّ يَتَجَدُّدُ له الوجودُ ، أنَّه ، إذا كانَتْ حالُهُ بكونِهِ موجودًا تُصَبِّحُهُ له ما لا يُصَبِّحُهُما ما عَدَاهَا مِنَ الأحوالِ وما لا

١ أحوال : أحوالا ، الأصل .

يُصَحِّحُهَا أيضًا الجوهر ذاته ، وَجَبَ كُونُها غَيْرَ ذاتهِ وغَيْرَ ما عَدَاهَا مِنَ الأحوالِ . وهلِ الخِلَافُ إِلَّا في هذا ؟ وما أنكرتُم أنْ يكونَ إنّما يجبُ آختلافُ المَعْلُومَيْنِ ، إذا أَوْجَبَ أَحدُهما ما لا يُصِحِّهُ الآخرُ ؟ إذا أَوْجَبَ أَحدُهما ما لا يُصحِّحُهُ الآخرُ ؟ من كانا ذَاتَيْنِ ، يَصِحُ ويُتَصَوَّرُ وجودُ أحدهما مع عدم الآخرِ ، ونقدَّرُ ذَالكَ فيهما متع كانا ذَاتَيْنِ ، ويَقدَّرُ ذَالكَ فيهما تقديرًا ، وإنْ قامَ الدليلُ على إحالَيهِ ؟ فأمّا إذا كانا مَعْلُومَيْنِ ليسا بِذَاتَيْنِ أو كان أَحدُهما ذَاتًا والآخرُ ليس [1019] بذاتٍ ، لم يجبُ آختلافُهما وتغايرُهما .

فإن قالوا : إنَّما كانَتِ القدرةُ توجِبُ القادِر مِنَ الحكم والحالِ ما لا يوجبُهُ العلمُ والإرادةُ ، وَجَبَ تعايرُهُما . وكذالك لمَّا أُوجَبَتِ القدرةُ للقادِر ما لا توجبُهُ الذاتُ وكانا معلومَيْنِ ، وَجَبَ كونُهما خِلَاقَيْنِ عَيْرَيْنِ . وكذالكَ لمَّا صَحَّحَتِ الحياةُ للحَيْ مَا لا تُصَحِّحُهُ الإرادةُ والبِلَّةُ ، وَجَبَ كونُهما خِلَاقَيْنِ عَيْرَيْنِ ، ولذالكَ ، إذا صَحَحتْ حالُ الموجودِ بكونِه موجودًا له مِنَ الأحكامِ ما لا تُصَحِّحُهُ سِوَاهَا مِنَ الأحوالِ وما لا تُصَحِّحُهُ الجوهرِ ، وكانَتْ مع ذالكَ معلومةً ، وَجَبَ كونُها خلافَ الجوهرِ وغيره وخلاف ما عَدَاهًا مِنَ الأحوالِ وعَيْرًا لها .

يقالُ لهم : ليس َ الأمرُ في هذا على ما آدَّعَيْتُمْ ، لأنَّهُ إنَّما وَجَبَ تغايُرُ العلمِ والقدرة والمجوهرِ والقدرة والإرادةِ لكونِهما دَاتَيْنِ ، يَصِحُ وجودُ إحداهما مع عَدَم الأُخرَى ومفارقَتُهُمَا له على وجهِ يقتضى الغَيْرِيَّة ، وأنَّ أحدَهما لا يَسُدُّ مَسَدَّ الآخر ولا يَسُدُّ مَسَدًّ الآخر ولا يَنُوبُ منابَهُ . وليستُ هذهِ مسيل الحَالَيْنِ اللَّذِينِ ليسا بِذَاتَيْنِ ولا سبيل الحالِ والذاتِ ؛ فظنُكُم آخَتِلَافَ الذَّاتِيْنِ وكونهما عَيْرَيْنِ مِنْ حيثُ كانا معلومَيْنِ أو مِنْ حيثُ صَاحَة عَدَالُ ما قُلتُم .

ثمَّ يقالُ لهم : فقد عَلِمْنَا أيضًا أنَّ حالَ القادِرِ في كونِهِ قادِرًا يُصَحِّحُ لهُ ومنه ما لا

يُصَحِّحُهُ مَا عَدَاهَا مِنَ الأحوالِ ، لأَنَّهَا تُصَحِّحُ وُقُوعَ الفعلِ مِنَ القادِرِ أَو تُوجُهُ في بعضِهم على ما نقولُهُ . ولا يُصَحِّحُ ذالكَ حالٌ سِواهَا ؛ فيجبُ على موضوعِ أعتلالِكم تغايُرُ هاذِهِ الأحوالِ وأختلافُها مِنْ حيثُ صَحَّحَ الحالُ منها ما لا يُصَحِّحُهُ إلَّا هِيَ .

فإن قالوا : كذالكَ نقولُ ، لو قُلنًا مع ذالكَ فيها : إنَّها معلومةٌ ، ولكنَّنا لا نقولُ ذلكَ ، وإنَّما ألزمناكُمْ ذالكَ في تغايُرِ الأحوالِ ومغايرتها للذواتِ لقولِكم : إنَّها معلومةٌ مَعَ أختلافِ أحكامِها في تصحيحِ ما تُصَحِّحُهُ وإيجابِ [١٩٠٦] ما تُوجِبُهُ .

يقالُ لهم : هذا فرارٌ لا يُنجي ، لأنّنا قد عَلِفتُا وَعَلِفتُمْ أَنَّ ذَاتَ القَادِرِ مِنْ حَيثُ هِيَ ذَاتٌ لا تُصَحِّحُ وقوعُهُ مِنهُ كُونَهُ قادرًا ويُصَحِّحُ أَو الْمَا كُونَهُ مَرِيدًا والناشئ أحكامهُ بزعمِكم كُونهُ عَالِمًا ويُصَحِّحُ كُونهُ خَبرًا أَو أَمْرًا كُونهُ مَرِيدًا والناشئ للتصحيحِ بهاذِهِ الأحوال لا للذاتِ . وذلك يُوجبُ حصولَ عِلْمِنَا بها ، لأنَّهُ أَمُحالُ أَنْ يُعلَم تصحيح بهاذِهِ الحالِ للأمرِ والحكم ولَمَّا تُعلم الحالُ ، لأنَّ العلمَ إنّما يُصَحِّحُهُ وقوعُ العلم بما هو تَبَعٌ له .

ولا يُمْكِنُهُم أَنْ يقولوا : إِنَّ المُصَحِّحَ لوقوع الفعلِ الذاتُ على الحالِ ، لعِلْمِنَا بأَنَّها تكونُ غيرَ مُصَجِّحَةِ ، إِذَا أَتَّفَقَّتِ الحالُ ، وأَنَّ الحالَ ، إِذَا حَصَلَتْ ، صَحَّحَتْ ما يُصحِّح لثبوتِهَا ؛ فَوَجَب أَنْ يكونَ ناشىءُ التَّصْجِيحِ إِنّما هو للحالِ دُونَ الذاتِ وأَنْ نكونَ عالِمِينَ ثمَّ بِمَا يَصِحُّ دُونَ ما عَدَاهَا ، وإِنْ لَم يُوجِبْ كُونُها وكونُ ما عَدَاهَا مِنَ الأحوالِ معلومةً أختلاقها وتغايرُها . وهذا واضحٌ في بُطْلَانِ ما عَوْلُوا عليه .

فَأَمَّا قُولِكُم : إِنَّه يجبُ أَنْ تَكُونَ للحالِ حالًا ، كما يجبُ أَنْ تَكُونَ للذاتِ حالًا

١ لأنَّه: لانها، الأصل.

وأحوالًا ، فإنَّه قولٌ باطلًا ، لأنّكم بَنَيْتُمْ وجوبَ ذالكَ على لزوم كونِ الحالِ ذاتًا مِن حيثُ كانَّتْ معلومةً وكانَتْ حالُ الموجودِ تُصَحِّحُ لهُ ما لا يُصَحِّحُهُ ما عَدَاهَا مِنَ الأحوالِ . وقد بَيِّنًا لكم شُقُوطَ هاذا الإلزام ؛ فلم يَجُزْ ما أَوْجَبْتُمُوهُ على لُؤومِهِ وسَقَطَ ما تَوَهَّمُتُمْ .

١ باطل: -، الأصل.

## شبهة لهم أخرى والجواب عنها

قالوا: ومِمّا يدلُّ على أنَّ العلمُ بأنَّ الجوهرَ مُتَحَيِّرٌ موجودٌ علمُ بذاتِهِ على الحالِ ، لا بالحالِ ، أنَّه لو كان العلمُ بأنه موجودٌ علمَّا بالحالِ التي هي كونُهُ موجودًا ، لا بذاتِهِ على الحالِ ، لوجب أنْ يكونَ ذائكَ عِلمًا لمعلومٍ مِنْ مِتِى الجوهرِ ، ولوجب أن لا يفصل الحالِمُ بالعلمِ بأنّه موجودٌ بينه وبَيْنَ المعدومِ ولا بكونِه مُتَحَيِّرًا بَيْنَه وبَيْنَ المعدومِ ولا بكونِه مُتَحَيِّرًا بَيْنَه وبَيْنَ العديم ، سبحانَه ، والأعراض وما لا يُصِحُّ التحيُّرُ عليه . ولَمَّا بَطَلَ هذا ، وقصل العالمُ بهذَيْنِ العلمُ بكونِه موجودًا مُتَحَيِّرًا العلمُ بكونِه موجودًا مُتَحَيِّرًا عليه بكونِه موجودًا مُتَحَيِّرًا عليه بكونِه موجودًا مُتَحَيِّرًا عليه بكونِه موجودًا مُتَحَيِّرًا عليه بكونِه موجودًا مُتحتيِّرًا عليه بكونِه موجودًا مُتحتيرًا عليه بكونِه موجودًا مُتحتيرًا عليه المحالِمُ بوانَّهُ ذات موجودةً مُتحيِّرً عليه بالحالِ لا بالذاتِ ، موجودًا لا يصِحُ تَحَيِّرُ عليه بالحالِ لا بالذاتِ ، والحالُ لا يصحِ أن يكونَ العلمُ مُتَعَلِّمُ بغيرٍ شيءًا وذاتًا ، وأن تكونَ العلمُ مُتعَلِّمًا بذاتِهِ على الحال ، لا بالخاصِ . وإذا فَتَدَ ذلكَ ، صَعَ مِنَ العلمَ بكونِه له معلومًا ، وأن تكونَ هائِهِ سائر العلومِ . وإذا فَتَدَ ذلكَ ، صَعَ مِنَ الوالِم بكونِه الحِقْمِ بأنَّ العلمَ بكونِ الجوهرِ حادِنًا مُتحَيِّرًا علمُ بذاتِهِ على الحال ، لا بالحال . لا بالحال الله المنام بكونِه له الحال ، لا بالحال . لا بالحال الله المنام بكونِ الجوهرِ حادِنًا مُتحَيِّرًا علمُ بذاتِهِ على الحال ، لا بالحال .

فيقالُ لهم : ما قلتُموهُ مِنْ هذا أيضًا باطلٌ ، لأنَّ ذات الجوهرِ الموجودِ عندكم لا تُخالِفُ الجوهرِ المعدومَ ، بل هما مِثْلَانِ مِنْ جنسٍ واحدٍ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وَجَبَ أَنَّ العالِمَ لكونِ الجوهرِ موجودًا إنَّما يَفْصِلُ بَيْنَ وجودِ الجوهرِ وبَيْنَ عَدَم مثلِهِ وخلافه ؛ فيكونُ فاصِلًا بَيْنَ حالِ القدَم وحالِ الوجودِ ، لا بَيْنَ ذاتِ الموجودِ وذاتِ المعدومِ في جنسِهمَا ولا في كونِهما ذَاتَيْنَ .

وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، أكدَ ما قُلتُم كونَ وجودِ الموجودِ وعدم المعدومِ معلومَثِنِ للعِلْمِ بالفصلِ بَيْنَهما . ومحالٌ فصلُ العالمِ بَينَ أَمْرُيْنِ لَيْمنا بِمَعْلُومَيْنِ لهُ على النفصيلِ ؛ فما ذَكَرْتُمُوهُ بأن يَدُلُّ على كونِ الأحوالِ معلومةً أَوْلَى . وكذَّالكِ ، فإنَّما يَفْصِلُ العالِمُ بِعِلْمِهِ بكونِ الجوهرِ متحيِّرًا بَينَ تَحَيُّرُ الجوهرِ وبَينَ نَفْيِ التَّحيُّرِ عَمَّا خالَفُهُ ، ولِيسَ يفصلُ بَيَنَهما مِنْ حيثُ هُمَا ذاتانِ ؛ فَبَطْلَ ما قُلْتُم .

وأمّّا قولُكم : إنَّ المخالِفَ لا يُخالِفُ ما يخالِفُهُ إلَّا بذاتِهِ ، فإنّه قولٌ باطلْ ، لأنَّ الذوتِ مشترَكِةً في أنَّها ذواتٌ ولا تَفْتَرِقُ في ذلك ، وإنَّما تَفْتَرِقُ الأحوالُ التي يَخْلِفُ لبها كلُّ شيءٍ منها ، لأنَّ الشيءَ لا يُخالِفُ الشيءَ في حالٍ وصفة ، يُوافِقُهُ فيها ؛ فَوَجَبُ أنَّهُ ، إنْ صحّح تعليل مخالفة الذاتِ للذاتِ ، فإنَّما يَرْجِعُ ذلكَ إلى أن حالَ الذاتِ المُؤتى ، وإنِ أَتَّفَقَتِ الذاتانِ في أنهما أن حالًا إلى الذاتِ الأُخرى ، وإنِ أَتَّفَقَتِ الذاتانِ في أنهما وهذا هو مَغْنَى قولِنا في اللَّاتِيْنِ : إنهما مخلِفَقَانِ . وذلك يُؤكِدُ العلمَ بالأحوالِ ، لأننا ، إذا علِمُها مُنتَانِفَةً ، فعَلَى طريقِ الاتِسَاعِ والمجازِ الذي المَعْنَى . وإنْ أَطْلَقْنَا بَانَ الأحوالِ ، عَبْتَ أنّها معلومة ، وأنّنا نعلمُها مُنتَانِفَةً المُعْنَى . وإنْ أَطْلَقْنَا بأنَّ الأحوالِ مخلِفة ، فعَلَى طريقِ الاتِسَاعِ والمجازِ الذي المُنتَى الذي والمجازِ الذي عَلَى المَعْنَى . وإنْ أَطْلَقْنَا بأنَّ الأحوالَ مختِلْفة ، فعَلَى طريقِ الاتِسَاعِ والمجازِ الذي قَدِّنَا وَلَى .

وأمَّا قولُكم : إنَّه ، متى لم تُخالِفِ الذاتُ الموجودَةُ المُتَحَيِّزُةُ للذاتِ المعدومةِ وما ليس بِمُتَحَيِّزَةٍ بلذاتِ المعدومةِ وما ليس بِمُتَحَيِّزَةٍ بِمَعْنَى سِوَاهَا ، وَجَبَ مُخَالَقَتُها لها بِذَاتِهَا ، فإنَّه قولٌ باطلٌ ، لأنَّ اَحْتلافَ الذواتِ أو آختلافَ أحوالِ الذواتِ لا يُعَلَّلُ بالنفسِ ولا بمَعْنَى . وكذالكَ كلُّ صفةٍ جُوِّزَ على الموصوفِ لا لمَعْنَى ، فإنَّها ليستُ لذالكَ معلولةً بنفسِ الموصوفِ على ما بَيَّنَاهُ مِن قَبْلُ بغيرٍ وجو .

ثُمَّ يَقَالُ لَهِم : فقد ثَبَتَ أَنَّ المحدَث الموجودَ والواحدَ والحالَّ في محلِّهِ والمتعلَقَ مِن الأَعْرَاضِ بمتعلَقهِ عستجقٌ لجميعِ هانِهِ الأحكامِ لا لِمَعْنَى ، فيجبُ لذالكَ أَنْ يكونَ مستحقًّا لها لِنَفْسِهِ ؛ فإنْ مُرُّوا على هذا ، تَرَكُوا دينَهم . وإنْ أَبُوهُ ، نَقَضُوا

أعتلاَلَهم في أنَّ ذات الجوهرِ الحادِثِ ، إذا خَالَفَ المعدومَ في صِفَةِ التَّحَيُّزِ والحدوثِ ، لا لِمَعْنَى ، وَجَبَ أنْ يكونَ مخالِفًا له بذاتِهِ . وهذا واضِحٌ في إبطالِ ما تَعَلَّقُوا به .

وأمّا قولُهم : إنْ كانَ العلمُ بأنَّ الجوهرَ مُتَخَيِّرٌ محدَثُ عِلْمًا لا بذاتِهِ على الحالِ ، وإنَّما هو علمّ بالحالِ ، والحالُ لا يقالُ : إنَّها شيءٌ ، فهو إذًا علمٌ لا بشيء وعلمٌ لا متعلَق له ، فإنّه صوابٌ في أنَّه علمٌ بحالٍ لا توصَفُ بأنَّها شيءٌ . وكذالكَ العلمُ بأنَّ المعدومَ معدومٌ علمٌ عِندَنا بما ليسَ بشيء .

ولا يجبُ ما يَهْذُونَ به في هذا مِنْ قولِهم : إنْ جازَ أَنْ يعلمَ ما ليس بشيء ، جازَ أَنْ يعلمَ ما ليس بشيء ، هازَ أَنْ يُضْرَبَ وَيُقْرَبَ وَيُلْبَسَ ما ليسَ بشيء ، ويُدْرَكُ أيضًا ما ليسَ بشيء ، لأنَّ هاذا الفعل معارضة اللفظِ باللفظِ مِن غيرِ اعتبارِ المَعْنَى . وإنَّما يجبُ ترتيبُ ذالكَ بحسبِ ما يوجئُهُ الدليلُ . ولو لزمتْ هاذِهِ المعارضةُ على غير دليلٍ ولا عِلَّة ، بحسبِ ما يوجئُهُ الدليلُ ولا عِلْمَ ما ليس بموجودٍ أَنْ يجوزَ أَنْ يُدْرَكُ ويُلْمَسَ ويُصْرَبَ ويُؤْكُلُ ععلومٌ ، إذا جازَ أَنْ يُعلمَ ما ليس بموجودٍ أَنْ يجوزَ أَنْ يُدْرَكُ ويُلْمَسَ ويُصْرَبَ ويُؤْكُلُ ععلومٌ ، ليس بموجودٍ ؛ فإن لم يجبُ ذلك ، لم يجبُ ما قالُوهُ .

فأتما قولُهم : إذْ كانَ العلمُ بكونِ الجوهرِ موجودًا ومُتَخَيِّزًا عِلْمًا بحالِهِ لا بذاتِهِ على الحالِ ، بن معلومُهُ الحالُ ، الحالُ ، بن معلومُهُ الحالُ ، والحالُ ، على معلومُهُ الحالُ ، والحالُ معلومًا معلومًا ليس بشيءٍ عن كونِهِ معلومًا لخروجهِ عن كونِهِ معلومًا لخروجهِ عن كونِهِ مثلومًا لخروجهِ عن كونِهِ شيئًا ؛ فَبُعلُ ما فالُوهُ .

هاذا على أنّهم قد قالوا : إنَّ العلمَ بأنَّ الله لا شريكَ له ولا ثاني معه علمٌ ، لا معلومَ له يُشَارُ إليه لِعَدَم ولا وُجُودٍ ، فما أنكرتُم أنَّ يكونَ العلمُ بالأحوالِ علمًا بها إلَّا أنَّه علمٌ ، لا معلومَ له يُشارُ إليه لِعَدَم ولا وجودٍ ؟ ولا مخرجَ مِن ذَلكَ .

ولو لزمَ إذا قيلَ : إنَّ مِنَ العلومِ ما يكونُ علمًا مِمَّا ليسَ بشيءٍ أن لا يُؤمَنَ أنْ يكونَ

معلومُ كلِّ علم ما ليس بشيءٍ لَلَزِمَ ، إذا كانَ مِنَ العلومِ ما هـو علمٌ بِمَا ليسَ بموجودٍ ، وأنْ يكونَ معلومُ كلِّ علم ليسَ بموجودٍ ؛ فإن لم يجبُ هـٰذا ، لم يجبُ ما قائرهُ . كتاب الصفات ٢٩٧

#### شبهة أخرى لهم

وَاسْتَدَاتُوا أيضًا على أنَّ الحالَ ليس بمعلومة ، وإنَّما تُعلَّم الذاتُ على الحالِ أنَّه لو كانَتِ الحالُ التي عليها الذاتُ معلومة ، كما أنَّ الذات معلومة ، ولأَخدِ المعلومينِ تعَلَّق بالآخرِ مِنْ حيثُ تعلَّق بالذاتُ بالحالِ ، فَجَرَتِ الحالُ المُتَعَلِّقةُ بالحالِ مَجْرَى الكونِ والسوادِ اللَّذَيْنِ يعلمانِ ، كما يعلم الجوهرُ الذي يَتَعَلَّقانِ به ، ولَصَحَّ ذَلكَ أن يلتبس وجود الجوهرِ وتحيُّره بذاتِهِ حتَّى لا يفصل بَينَ ذاتِه وبَينَ كونِه متحيِّزًا ، كما يلتبسُ الجوهرُ وأنَّ الجوهرُ هو أنَّ الجوهرُ هو المنافِق المحدوثِ والتحيُّرُ وجودُ الجوهرِ عاريًا مِنَ الحدوثِ والتحيُّرُ مِنَ الجوهرِ وحصولُهما عاريًا مِن الجوهرِ وقديًا المؤلمة ، كما قد يقدرُ وجود السوادِ عاريًا مِن الجوهرِ تقديرًا ، وإنْ كان ذلك .

ولمَّنَا فَسَدَ [100] هذا وصَحَّ تصوُّرُ وجودِ الجوهرِ وتقديره عاريًا مِنَ السوادِ ، ولم يَصِحَّ تجرُّدُ وجودِهِ وحدوثِهِ عاريًا مِنَ الجوهرِ ومُنْفَرِدًا عنهُ ، ولذَّلكَ آمتناعُ تقدير حصولِ التحيُّرِ عاريًا مِنَ الجوهرِ ، تُبَتَ بذَٰلكَ أَنَّ العلمَ بكونِ الشيءِ أسود إنّما هو علمٌ بسوادٍ ، وهو ذاتٌ منفصلٌ عنه ، وأنَّ العلمَ بأنَّ الجوهَرَ محدَثٌ ومتحيِّزٌ علمٌ راجعٌ إلى ذاتِهِ ومشارِكُ لها على الحالِ ، وأنَّ العلمَ غَيْرُ معلومةٍ .

ويقالُ لهم : أوَّلُ ما نقولُ لكُم في ذلك : إنَّة قد يَلْتِسُ الحالُ بذاتِ مَن هِيَ له ، فَيَظُنُّ الظانُّ أنَّه ليسَ هناكَ حالٌ زائدةٌ على الذاتِ . وهذا اَعتقادُ كلِّ مَن يَنْفِي الأحوالَ وصريحُ قولهم بأنَّ تحيُّز الجوهرِ هو نفسُ الجوهرِ وحدوثُهُ ووجودُهُ هُوَ هُوَ وكون السوادِ سوادًا هو ذاتُه . وكذلكُ قولُهم في كونِ العالِم عالِمًا وكونِ القادِرِ قادرًا . وكلُ نَافٍ للأَعْرَاضِ يعتقدُ أنَّ كونَ الحيّ العالِمِ القادِرِ منَّا على هذٰهِ الصفاتِ هو ذائه ، كما يعتقدُ مشاهِدُ السوادِ في الأسودِ أنّه ذاتُ الجسم ، إذا أَلْتَبَسَ الأمرُ عليه في كونِهما ذَاتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، سَقطَ ما توهَّمْتُم إحالته في هذا الفصلِ ، وسَقطَ أيضًا مِنْ وجهِ آخرَ وهو أنَّه إنَّما صَحَّ أَن يلتبسَ السوادُ بالجوهرِ والجوهرُ بالسوادِ ، فيظنُّ المدْرِكُ لهُما أنَّه ما أَذْرَكَ الأشياءَ واحِدًا لأجلِ كونِهما ذَاتَيْنِ منفصلتَيْنِ وأحدهما موجودٌ بذاتِ الآخرِ . وذالكَ أَلْطَفُ وأَحْفَى في بابهِ مِن تجاوِزِ الجَوْهَرَيْنِ اللَّمِيْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يَظُنُّ مُدْرِكُهُما أنَّه شيءٌ واحدٌ ، فقيامُ السوادِ بذاتِ الأسودِ ووجودُه في حَيِّزِهِ أَلْطَف مِنْ قُرْبِ المجاورةِ ، يَصِحُ لذالكَ البسهما .

وليست هلنو قصَّة الحالِ والذاتِ ، لأنَّ الحالُ ، وإن لم ترجعُ منها إلى الذاتِ ، فليست بذاتِ منفصلةِ كذاتِ السوادِ وشيء يحلُّ في ذي حالٍ ، فلَم يَصِحُّ آلتباسُ الحالِ [١٩٠٨] والذاتِ ؛ فَأَفْتَرَقًا في هذا البابِ .

وليس الذي أَوْجَبُ التباسُ السوادِ بالجوهرِ كونهما معلومَيْنِ باتِّفاقِ ، وإنَّما أَوْجَبَ ذلك ما قدَّمناهُ . ولو كان إنَّما صَعَّ وجازَ التباسُهما لكونهما مَعْلُومَيْنِ ، لَصَعَّ وجازَ التباسُ كلِّ مَعْلُومَيْنِ وكلّ مُدْرَّكِيْنِ ، وإنِ آفترَقا في القُرْبِ والبُعْدِ والصِّغْرِ والكِيرِ وبالجهرِ وغيرِ ذلك مِنْ وجوهِ المفارَقاتِ التي لا إشكالَ فيها . ولمَّا بَطلَ هذا باتِّفاقِ ، بَطَلَ أن تكونَ العِلَّةُ في صِحَّةِ التباسِ السوادِ والجوهرِ كونَهما معلومَيْن أو ذاتينِ ، وإنّما صَعَّ ذلكَ فيهما مِن حيثُ وصفناهُ .

فائًا قولُهم : ولو كانّتِ الحالُ معلومةً ، كما أنَّ السوادَ الموجودَ بالأسودِ معلومٌ ، لَصَحَّ تصوُّرُ الحالِ عاريةً مِنَ الذاتِ ، كما يَصِحُّ تَصَوُّرُ الذاتِ عارية مِنَ الحالِ ولجَرَيّا في ذالكَ مَجْرَىٰ الذاتِ والسوادِ ، فإنّه قولٌ باطلٌ ، لأنَّهُ إنْ أَرْبِدَ بتصوُّره

١ مجرى : مكرّر في الأصل .

وجود السواد عاريًا مِنَ الذاتِ ، صِحة ذلك وجوانه ؛ فهذا باطِلُّ ، لِمَا قَامَ مِنَ الدليلِ ، على أنَّه محالٌ وجود سوادٍ مع عَدَم مَحَلِهِ . وإنْ أُربَدَ بذلك تقدير وجوده لا في مكانٍ ، وأنَّه كان يجبُ أن يكونَ سوادًا ، كما يكونُ ذلك ، إذا وُجِدِ لا في مكانٍ ، وأنَّه كان يجبُ أن يكونَ سوادًا ، كما يكونُ ذلك ، إذا وُجِدِ بالجوهرِ ، فذلك غيرُ مُمْتَنِع في تقديرِ تجرُّد الحالِ مِنَ الذاتِ وعُرْقِهَا منها . على أنّها لو كانتُ كذلك ، لكانتُ حالًا لا لأخدٍ ، وكذلك غير مُمْتَنِع تقديره . وكذلك فلا يَمْتَنِعُ تقديرُ الحالِ ، لو تَغَيِّرُتْ مِنَ الذاتِ تقدير ذاتٍ منفرة عن ذاتٍ . وإن كان ذلك أجمع مِمًّا يستحيلُ . وإذا كان ذلك أجمع مِمًّا يستحيلُ . وإذا كانَ ذلك كانتُ والحالِ في هذا التصورُ والتقدير .

ويقالُ لهم أيضًا : ما أنكرتُم أنْ يكونَ إنّما ٱتْتَنَعَ تصوُّرُ عُرُقِ الحالِ مِنَ الذَاتِ مِن حيثُ صَحَّ وثَبَتَ أنَّ الحالَ ليسَ بذاتِ ولا شيء موجود . والمنفردُ إنَّما يكونُ ذاتًا ، إذا ٱنْفَرَدَ عن ذاتٍ أو قدرَ ٱنفرادهُ عنهُ ، فأمَّا ما ليس بذاتٍ ، فمحالُ آنفرادُهُ عنِ الذاتِ وتقديرُ ذالكَ فيه . وهذا واضِحٌ في سُعُوطِ ما قالُوهُ .

[ ١ • ٩] فإن قالوا : إنَّما ألزَمْنَاكُم ذالكَ لقولِكُمْ : إنَّ الحالَ والذاتَ معلومانِ '.

يقالُ لهم : قد بَيْنًا فسادَ هذا الإلزام وأنَّ المَعْلُومَيْنِ إِنَّمَا يَصِحُّ تَصَنُّورُ آنفرادِ أحدِهما عن الآخرِ ، متى ثَبَت أنَّهما ذاتانِ ، فإمَّا أن لا يكونا كذالكُ أو أحدهما ما قُلْتُمُوهُ فيهما غير لازم . ولذالكَ لم يَجْزُ عِندَنا القولُ بِصِحَّةِ آنفرادِ المعلومَيْنِ المعدومَيْنِ وأن يقالَ : يَصِحُ آنفرادُ أحدِهما عن صاحبِه ، لأنَّهُما ليسا بذاتَيْنِ . وهذا بَيِّنٌ في بُطْلَانِ ما عَوَّلُوا عليه .

فإن قالوا : كما يَسْتَحِيلُ ويَمْتَنِعُ عُرُوُ الحالِ مِنَ الذاتِ ، فكذَالكَ يستحيلُ عُرُوُّ

١ معلومان : معلومين ، الأصل .

الذاتِ مِنَ الحالِ . ولو عريتُ مِنَ الأحوالِ ، لم تَكُنْ ذاتًا ولم يَصِعَّ أَنْ تعلمَ ولأجلِ ذالكَ ما لا تُستَنقَعُلُ تسميةُ الذاتِ وذِكْرُهَا إلَّا مضافًا ، فيقالُ : ذاتُ المحدثِ وذاتُ القديمِ وذاتُ الجوهرِ وذاتُ السوادِ ، فلا يكادُ يَرِدُ ذِكْرُ الذاتِ إلَّا مضافًا إلى الحالِ .

يقالُ لهم : لبسَ الأمرُ في الاستعمالِ على ما وصَفَتُمْ ، لأنَّ القائِلَ يقولُ : قد عَلِمَتُ المَاناتَ ، وأَحِبُ الذاتَ ، وعَلِمْتُ ذاتًا ، وإن لم يُضِفْ ذِكْرَهَا إلى حالٍ مِنَ الأحوالِ ؛ فيجبُ على موضوعِ اعتلالِكم صِحَّةُ وجودِ الذاتِ عارِيًا مِنَ الحالِ لاستعمالِهم لِلزَّكْرِهَا غير مضافٍ . وهذا تجويزُ عُرُةٍ الذاتِ مِنَ الحالِ . وتبطلُ دعواهُم .

ويقالُ لهم أيضًا : وما في أنَّ الذاتَ لا تنفردُ عن الحالِ مِمَّا يوجبُ أن تكونَ إنّما كانَتْ ذاتًا معلومةً ، لاستحالةِ أنفرادِها مِنَ الحال .

فإن قالوا : لم نُوجِبْ ذَالكَ ، وإنَّما أَوْجَبْنَاهُ بِٱمتناعِ عُرُوِّ الذَاتِ مِنَ الحالِ كون الحالِ غير معلومةِ ، وأنَّه إنَّما تُعلمُ الذَاتُ على الحالِ .

قيلَ لهم : وإذا لم يَصِحَّ أنفرادُ الذاتِ عنِ الحالِ ، وَجَبَ ٱمتناعُ العلمِ بالحالِ منفرة عن الذاتِ ؛ ففي هذا وَقَعَ الخلافُ .

ثُمَّ يَقَالُ لهم : فقد آستحالَ مِنْ قولِنا وقولِكم أنفرادُ إدراكِ العاقلِ للمدركاتِ عن العلم بها ، فيجبُ لذالكَ كونُ الإدراكِ غَيْرُ معلومٍ .

فإن قالوا : قد يَنْفَرِدِ العلمُ بها عنِ الإدراكِ ، إذا علمَ ذَلكَ ضرورةً أو بدليلِ وطريقٍ غَيْرُ الإدراكِ .

١ انفراد : الفراداو ، الأصل .

قيلَ [١٠٩] لهم: وكذالكَ تَنْفَردُ الذاتُ عن الحالِ المخصوصةِ وعن جميع الأحوالِ أيضًا على أصلِكم خاصَّةً ، فَوَجَبَ أَنْ تكونَ الذَّاتُ والحالُ مَعْلُومَيْن . وذَالكَ أنَّه لا حالَ مخصوصة ، يُشَارُ إليها مِن كونِ الحيّ حيًّا وكونه عالِمًا وقادرًا ومريدًا ومدرِّكًا إلَّا ويَصِحُ حصولُ الذاتِ ذاتًا موجودةً مع أنتفائِها وأنتفاءِ نقيضها أيضًا مِنَ الأحوالِ عِندَكُم خاصَّةً ، لتجويزكم عُرُوَّ الجوهر والجسم مِمَّا يوجبُ له الحال وضِدَّها . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وَجَبَ صِحَّةُ عُرُو الذاتِ مِنَ الحالِ ، وإنَّ لم يَصِحُّ عُرُوُّ الحالِ مِنَ الذاتِ . وهذا يُؤكِّدُ كونهما معلومين لنا على التفصيل ، لأنَّنا ، متى عَلِمْنَا أنَّ الذاتَ تَنْفَرُدُ عن الحالِ ، وأنَّ الحالَ لا تنفردُ عن الذاتِ ، عَلِمْنَاهُمَا جميعًا وعَلِمْنَا صِحَّةَ ٱنفرادِ أحدِهما عن الآخرِ وٱمتناع مثل ذٰلكَ فيما ٱنفردَ عنه . ومِنَ المحالِ أنْ يُعْلَمَ أَمْرَيْن ، يَصِحُ ٱنفرادُ أحدِهما عن الآخر . ولا يَصِحُ مثلُ ذَلكَ في الآخر ونحنُ لا نعلمهما ، لأنَّ العلمَ بِصِحَّةِ ٱنفرادِ أحدِهما عن صاحبِهِ وَامتناع ذَالكَ في الآخرِ فرعٌ للعلم بهما ، كما أنَّه يستحيلُ أنْ يُعْلَمَ أنَّ أَحَدَ الأَمْرَيْنِ يَصِحُّ تحيُّرُهُ وَحَمْلُهُ الأعراضَ وبقاؤَهُ ، وأنَّ الآخَرَ لا يَصِحُّ ذلكَ فيه ، وهما غيرُ معلومَيْنِ أو أحدهما غيرُ معلوم ، لأنَّ العلمَ بأفتراقِ الأَمْرَيْنِ في حكم مِن الأحكام فرعٌ للعلم بهما . ولو عُلِمَ أحدُهما ولم يُعْلَم الآخرُ ، لم يَصِحُّ علمُنا بأنَّه يجوزُ على أحدِهما في الانفرادِ عن صاحبهِ ، ويستحيلُ ذلكُ في الآخر الذي لا يعلمُهُ . هاذا نهايةُ الإحالَةِ ؛ فصارَ ما عَوَّلُوا عليهِ مِنْ ذَالكَ بأن يدلُّ على ما قلناهُ أُوْلَى .

ويقالُ لهم أيضًا في قولِهم : إنَّه محالٌ آنفرادُ الذاتِ عن الحالِ ، كما يمتنعُ آنفرادُ الداتِ عن الذاتِ : كيف يَسُوعُ لكم القولُ بهاذا مع قولِ أكثرِكُمْ أنَّ الذاتَ المعدومة لا حالُ لها أصلًا مِنْ وجودٍ ولا حدوثٍ ولا حالٍ تتبعُ الوجودَ وأنَّ الذاتَ المعدومة لا حالُ لها بكونها معدومةً ؟

فإن قالوا : إن لم يَكُنِ المعدومُ بكونِه معدومًا حالًا ، فلهُ بكونِهِ على الصفاتِ الراجعةِ [١١١٠] إلى جنسِهِ مِنْ نحوِ كونِهِ جوهرًا وسوادًا وما جَرَى مَجْرَى ذَالكَ حالً هو عليها في ذاتِه ؛ فَبَطَلُ ما قُلْتُم .

يقالُ : فقد وَجَبَ على موضوعِ أصلِكم هذا كونُ الأحوالِ على صَرَبَيْنِ . فضربٌ يَصِحُ عُرُوُ الذاتِ منها وهي وجودُ الذواتِ وما ينفي الوجود مِن الأحوالِ ولا يَصِحُ حصولُهُ إلَّا بموجودٍ ، نحو كونِ الحجِ وكونه عالِماً قادرًا كائنًا وما جَرَى مَجْرَى ذالكَ . وأحوالُ لا يَصِحُ أَنفرادُ الذاتِ عنها وهي الراجعةُ إلى جنسِ مَنْ لهُ الحالُ . وبانَ بهذا أنّه ليس المانعُ مِنْ عُرُو الذاتِ مِنَ الأحوالِ الراجعةِ إلى جنسِهِ وما يَجْرِي مَجْرَى الجنسِ هو كونُها أحوالًا ، لأنَّ ذالكَ لو كانَ كذالكَ ، لامْتَنَعَ عُرُو الذاتِ مِن الوجودِ والحدوثِ وما يتبعُ ذالكَ مِن حيثُ بَعْلَ قُولُهم : إنَّه محالٌ عُرُو الذاتِ مِنَ الوجودِ والحدوثِ وما يتبعُ ذالكَ مِن حيث كانتُ أحوالًا . ولمَّا بَطَلَ ذالكَ ، بَطَلَ قُولُهم : إنَّه محالٌ عُرُو الذاتِ مِمَّا هو حالٌ

ويقالُ لهم أيضًا : أعتلالُكم يُوچبُ أن لا يَصِحَ العلمُ بالحالِ التي يستحيلُ تَصَوُّر الذاتِ منفردة عنها ، نحو ما يرجعُ إلى جنسِهِ منها ، وأنْ يَصِحَّ العلمُ بالحالِ على أستحالَةِ عُرُوِّ الذاتِ مِنَ الحالِ ؛ فإذا كانتِ الأحوالُ في هذا البابِ على صَرْبَيْنِ ، وَجَبَ صِحَّةُ العلمِ بالحالِ التي تَنْفَرِدُ الذاتُ عنها ويَصِحُّ خُلُوُهُ منها ، وأنْ يمتنعَ ذالكَ فيما يستحيلُ آنفرادُ الذاتِ عنها . ولا مخرجَ لهم مِن ذالكَ .

فإن قالوا : لو كانّتِ الأحوالُ معلومةً ، لَوَجَبَ أن لا تكونَ الذاتُ معلومةً ، لأنَّ الذاتَ لا تُعلمُ إلّا على حالٍ ما . والعلمُ بأنَّها على حالٍ ما ، علمٌ عِندُكم بالحالِ ،

١ تعلم ، يعلم ، الأصل .

كتاب الصفات كتاب الصات

لا بالذاتِ ؛ فإذًا ليستُ الذاتُ معلومة .

يقالُ لهم : ليس الأمرُ في ذالكَ على ما ظَنَنْتُمْ ، لأنَّ ما يعلمُ ذاتًا موجودةً كاتنةً ، وليس العلمُ بكونِها شيئًا وذاتًا علمٌ بحالٍ وصفة زائدةٍ على ذاتِهِ ؛ فثبتَ أنَّنا نعلمُ الذاتَ ذاتًا ونعلمُ ما لها مِنَ الأحوالِ ، وبَطَلُ ما قالُوهُ .

### فصل من الكلام عليهم في هذا الباب

[ ١٩١٠] ويقال لهم : أَلَشَتُمْ قد قلتُم : إنَّنا نعلمُ أنَّ اللهُ ، تعالى ، لا ثانِيَ معه ولا شريكَ له ، وإنَّ هذا العلمُ لا يَصِحُّ أنْ يكونَ علمًا بذاتِ القديم ، سبحانَهُ ، لأنَّه يَعلمُ ذاتَه مَنْ لا يَعلمُ أنَّه لا ثانيَ معه ولا علم بثاني معه معدومٌ ولا موجودٌ . وقلتُم : إنَّه علمٌ ، لا معلومَ له يُشَارُ إليه لعدمِ ولا وجودٍ .

فإذا قالوا : أجل ، ولا بدُّ لهم مِن ذلكَ .

قيل لهم : وكذائل قولكم في الإرادة لاجتماع الفِتدَّيْنِ الحاصلةِ مِمَّن لا يَعلمُ تضادَّهما ، والإرادة لكونِ القولِ خبرًا وإهانةً وتعظيمًا واستخبارًا واستفهامًا إرادةً ، لا مرادَ لها ، لأنّه لا يَصِحُّ أن يكونَ مُرَادُهَا حدوثَ نفسِ الأصواتِ وترتيبها ، ولا مَعنَّى منفصلًا عنها ولا صفةً زائدةً على حدوثِ الأصواتِ ووجودها مُتَجَدِّدة لها هي في ذاتِها عليها ، وأنَّ العلمَ بذائكَ قد أَوْجَبُ أنْ تكونَ هاذِهِ الإراداثُ لا مُرَادَ لها .

فإذا قالوا : أجل . وذَّلكَ قولُهم .

قيلَ لهم : فما أنكرتُم مِنْ أَنّنا نعلمُ الأحوالَ ، وأن يكون علمُنا بها علمًا لا معلومَ له يُشارُ إليه بعدم ولا وجود ، ولا يجبُ أن تكونَ معلومةً ، وإنْ كنّا نعلمُها ؟

فإن قالوا : هلذا قولٌ يوجبُ أنْ يكونَ علمُنا بالذواتِ لا معلومَ لها .

قيلَ لهم : هذا باطلٌ ، لاَنَّها إِنَّما صَعَّ كُونُها معلومةً من حيثُ كانَتْ ذواتٌ يَصِتُّ عليها العدمُ والوجودُ . وليستْ هانِو سبيلٌ للأحوالِ التي ليستْ بذواتٍ ؛ فزالَ ما قُلتُم .

ويقالُ لهم : أَوَّلْسُتُمْ قد قُلْتُم : إنَّ مِنَ العلومِ والإراداتِ ما لا معلومَ لها ولا مُزادَ ، ثمَّ لم يجبُ ذلكَ في جميعِها ؟ فما أنكرتُم أيضًا مِنْ أنَّه لا يجبُ ، إذا كان العلمُ كتاب الصفات ٢٠٥

بالأحوالِ لا معلومَ له ، أنْ يكونَ العلمُ بالذواتِ لا معلومَ له ؟ ولا جوابَ عن ذَالكَ . وإن قالوا : قولُكم : إنّنا نعلمُ الأحوالُ وأنّها غيرُ معلومةِ مناقضَةٌ وإخالةٌ .

قيلَ لهم : وقولُكم : إنَّنا نعلمُ أنَّه لا شريك لله ، وأنَّ كونَه لا شريك له غير معلوم لنا ، إحالةٌ ونقض لقولِكُم : إنَّكم تعلمونَ ذلك ، ولا فَصْلُ . وكذلك قولُكم : إنَّكم تعلمونَ ذلك ، ولا فَصْلُ . وكذلك قولُكم : إنَّكم تريدونَ بكونِ الكلامِ [111] خيرًا وأستخبارًا وإهانةُ وتعظيمًا وإنَّ كونَه خيرًا وأستخبارًا لهما ، إحالةٌ ونقضٌ لقولِكم : إنَّكم وأستخبارًا لهن ، إحالةٌ ونقضٌ لقولِكم : إنَّكم تريدونَ كونه خيرًا . ولا مخرجَ مِن ذلك .

وهذيهِ جملةٌ دالَّةٌ على كونِ الأحوالِ معلومةً وفساد جميعٍ ما يَتَقَلَّفُونَ به في منعِ ذالكَ وما يوجِبُونَهُ على القائلِ به .وهذي جملةٌ كافيةٌ في نصرة القولِ بالأحوالِ وبناء ما قدَّمْنَاهُ مِنَ الأَدِلَةِ على إثباتِ صفاتِ اللهِ ، تعالى ، لذاتِهِ عليها .

ونحنُ الآنَ ننتكُرُ أَدِلَّةَ أَهْلِ الحقِّ على إثباتِ الصفاتِ المثبتةِ على إبطالِ القولِ بالأحوالِ لِيَتْمِفَ الناظرُ في كتابِنا الطريقيْنِ وترتيبَ الأَدِلَّةِ في ذَالكَ على واجبِها . ولا تَخلطُ ما بُنبي منها على ثبوتِ القولِ بحالٍ للعالِمِ تَجبُ عنِ العِلْمِ بما لم يُبْنَ على ذَالكَ . ونَرَى أَنْ نُقَدِّمَ ذِكْرُ فصولِ يَتَمَلَّقُ بها النافُونَ للأحوالِ مِن أصحابِنا وغيرِهم ، ثمَّ نجيب عنها ونُرَتِّب الأَدِلَّةُ على ذَالكَ .

قال النافونَ للأحوالِ : إنْ وَجَبَ لافتراقِ الذائينِ في كونِهما ، أحدهما سواد والآخر جوهرٌ ، آختصاصُ كلِّ واحدٍ منهُما بحالٍ فارْقَ بها الآخرُ ، وَجَبَ لذالكَ إثباتُ أحوالٍ لا نهايةً لها ، لأنّه قد ثَبَتُ أيضًا ، إنْ صَحَّ القولُ بالأحوالِ ، أنَّ حالَ القادرِ مخالفةٌ لحالِ العالِم ومفارقةٌ لها وموجبةٌ مِنَ الحكم ما لا توجبُهُ الأَحْرَى ؛ فيجبُ آختصاصُ كلِّ واجدٍ مِنَ الحالَيْنِ بحالٍ وأختصاصِ أحوالهما بأحوالٍ إلى غيرِ نهايةٍ . وذالكَ باطارٌ . ويقالُ لهم : أوّلُ ما يجبُ في هذا وما يَحْرِي مَجْزاهُ مِمَّا تعتمدونَ عليهِ في ذلكَ أَهُ لا يستحيلُ القولُ بأحوالِ لا نهاية لِعَدَدِهَا ، إذا لم تَكُنُ معانِ موجودات أنّه لا يستحيلُ القولُ بأحوالِ لا نهاية لعنها ، إذا لم تَكُنُ معانِ موجودات والفراغُ عليها أو إثباتُ قدماء ، لا نهاية لهم ، لِمَا قد بَيْتُاهُ في صدرٍ هذا الكتاب وغيره . وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ، فقد يَصِحُ التزامُ ما قُلتُم ، فلا يفسدُ بذلكَ مذهب مخالِفكم . وقد قال أكثرُ مَنْ صَحَّحَ القولُ [ 1 1 1 ب] بالأحوالِ : إنَّ للقديم ، سبحانة ، بكونِهِ عالِمًا بما لا نهايةً له على التفصيلِ أحوالًا ، لا نهايةً لها . وكذلكَ القرنُ مى كونِه قادرًا على ما لا نهايةً له ؟ فزالَ ما قُلتُم .

والوجهُ الآخرُ أنَّ الأحوالُ ليستْ بمعانٍ ولا ذواتٍ ؛ فلا يَصِحُّ لذَّلكَ ٱختلافُها على الحجهُ الحقيقةِ وٱختصاصُها بصفاتٍ ، تكونُ عليها ، لأنَّها ليستْ بذواتٍ ، وإنَّما يجبُ أَنْ تَفْتَرَقَ الذواتُ بما يَخْتَصُ كلُّ شيءٍ منها به مِنَ الصفاتِ . وإذا كانَ ذَلكَ كذَلكَ عَدْلُكَ ، بَطُلُ ما قَالُوهُ . واللهُ أَعْلَمُ .

معانٍ : معاسى ، الأصل .

### علّة أخرى

وقالوا أيضًا: لو أوجب آفتراق الذائين في الصفة آختصاصهما بحالَيْن مختلفتين ، لَوَجَبَ آختصاصُ الحالِ بحالِ وحالِ حالِها بحالِ إلى غيرِ عِلَّة ، لأنَّ الحالَ ، إنْ تثبت ، لم يَصِحُّ القولُ بأنها موجودةً ولا معدومةً ، فهي لاستحالةِ ذلكَ عليها مفارقةٌ للذواتِ في صفةِ العدم والوجودِ ؛ فيجبُ أن يكونَ لها حالًا ، لأنّها فارَقَتِ الموجود والمعدومَ ، وأنْ يكونَ بحالِها حالًا ، لأنَّ حالَها أيضًا يُقارِقُ الذواتِ في الوجودِ والعدم كمفارقتها ، وذلك بِمَّا قد أَثْفِقَ على فسادِهِ .

فيقالُ لهم : جوازُ هـٰذاكجوازِ الذي قَبلَهُ مِنَ الاعتلالِ سواء . ولا وَجْمَهُ لإعادتِهِ .

وشيءٌ آخرُ أيضًا وهو أنّنا لا نَتَطَرُقُ إلى وجوبِ تعليلِ الأحوالِ والصفاتِ بأنتراقِ الذواتِ فيها ، لأنَّ ذلك يُوجِبُ إثباتَ عِلَلٍ ، لا نهايةً لها ، وأن لا يَنْقَطِعَ التعليلُ ، وأن تُعلَّلُ صفةُ الجوهرِ والعَرْضِ التي يختصًانِ بها حتَّى تُعلَّلُ صفاتُ الجنسِ وما يَحرِي مَجرَى صفةِ الجنسِ لأجلِ أفتراقِ الذواتِ في تِلْكَ الصفاتِ وأن تُعلَّلُ عِلَّها إلى غيرِ غايةً . وذلك باطلا ، وإنَّما يجبُ النظرُ في الحكم والوصفِ الثابتِ ؛ فإنْ أمْكَنَ تعليلُهُ ، عَلَل ، والَّا لم يجبُ ذلكَ .

ونحنُ فلا نُعَلِّلُ كُونَ السوادِ سوادًا والجوهرِ جوهرًا وكلَّ حكم وصفةٍ تَجِبُ للقديمِ والمُحدَثِ لا لِعِلَّةِ ، وإنْ عَيَّرْنًا عنها باتُها صفةً نفسٍ ، فإنَّما تُغنِي بذلكَ أَنَّها حاصلةً لا لِعِلَّةٍ ؛ فيجبُ على هذا أَنْ نقولَ : [١٩١٧] قد اخْتَصَّتِ الحالُ بأنَّها لا موجودةٌ ولا معدومةٌ . وكونُها كذلكُ لا يَصِحُّ تعليلُهُ ، كما لا يُعَلَّلُ كونُ السوادِ سوادًا وكونُ الجوهرِ جوهرًا . وإذا كانَ ذلكَ كذلكُ ، سَمَّطَ ما قالُوهُ . وقد نَبُّهُنَا بهذِو الجملةِ على جميع ما يَتَعَلَّفُونَ به في إيطالِ القولِ بالأحوالِ .

١ كمفارقتها : كمطالاسها ، الأصل .

#### فصل

إلى قال النافود للأحوال : فما وَجُهُ تسميتِكم لهاذِهِ الاختصاصاتِ الحاصلةِ للنواتِ بأنَّها أحوالً ؟ ولِمْ قلتُم ذلك ولم تقولوا : هي وجوة وصفاتُ أو مفارقاتُ ومبايناتُ وما جَرَى مَجْرَى ذلك ، ورَغِبْتُمْ عن تَسْمِيتِها أحوالًا ، سِيَّما والحالُ إنَّما تفيدُ ما يَتَغَيَّرُ به الشيءُ وينتقلُ عن صفتِه ؟ ولذالك يُقالُ : حالَ زيدٌ عن طَرَائقهِ وأَخْلاقِه ، أي تَغَيَّرُ عن عَهْدِهِ . ولم يَحلُ زيدٌ عن وُدِهِ ، أي لَمْ يَتَغَيَّرُ ، ولذالك يقالُ : قد جَرَتُ أحوالٌ ، ونحنُ في أحوالٍ ، أي في أمورٍ مختلفةٍ مُتَغَيِّرةً . والمحوالةُ مأخوذةٌ مِن هذا المغنى ومِن انتقالِ المالِ عن اللِّمَّةِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ والحوالةُ مأخوذةٌ مِن هذا المغنى ومِن انتقالِ المالِ عن اللِّمَّةِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ على صفةٍ ؟ عليهِ . وكلُ هذا يبنُ أنَّ الحالَ اسمٌ لِمَا يَتَغَيَّرُ به الشيءُ عن صفةٍ إلى صفةٍ ؟ وأشم تصفونَ القديمَ ، سبحانهُ ، بالأحوالِ ، وإن لم تَكُنْ مُمْيَرَةً له .

يقالُ لهم : نحنُ لا ننكرُ أَنْ يكونَ ما يَقَعُ عليه قولُنا : «حالٌ» يُغَيِّرُ الشيءَ عَنِ الصفةِ إلى الصفةِ وأَنْ يكونَ القولُ أيضًا : «حالٌ» يُقِيدُ ما الشيءُ في نفسِهِ عليه . ولذلكَ ما إذا سألَ سائِلُ : ما حالُ زيدٍ ؟ وكيفَ حالُه ؟ صَلَحَ أَن يُجَابَ عن سؤالِهِ بِيْكُو كِلِّ صفةِ الشيءُ في ذاتِهِ عليها ، مِمَّا يستحقّها لِعِلَّةٍ أو لا لِعِلَّةٍ ، وبما تغيَّر وأستحلُ مِن الصفاتِ ، وبما لا يَتَغَيَّر عليه منها ؛ فلمًّا تَبَتَ بما بَيَّنَاهُ أَحتصاصَ الذواتِ بالأحوالِ التي تجبُ لها تارةً عن عِلَّةٍ وتارةً لا عن عِلَّةٍ وكونها عليها ، صَحَّ وجازً أَنْ نقولَ : هِيَ أحوالُ الذواتِ . فريدُ بذلكَ أَنَّ الذواتِ عليها .

وقد يُعَبَّرُ 'عنها بأنَّها وجوهٌ ومفارقاتٌ ، غَيْرَ أنَّ في ٱستعمالِ ما عَدَا ذَالكَ الحال

١ قال : قالوا ، الأصل .

٢ يعبر: بغير، الأصل.

فيها يجوز ليس هو [١٩١٧] في تسويتِها أحوالًا . وذلك أنّنا ، إنْ قُلنَا : هي صفاتُ للنواتِ ، أَقَدْنَا به ما ليسَ هو حاصِلٌ لها على الحقيقةِ ، لأنَّ الصفة ، إثّا أن تكونَ هي وصف الواصِفِ وقولُه ، وليسَ هي قولٌ ووصف لواصفِ أو تكونَ هي المتخفى المنفصل عن الذاتِ والموجودة القائمة بالذاتِ ، ليسَ ما تكونُ عليه الذواتُ مِن هانِو الأحوالِ معانِ منفصلة عن الذاتِ وشيء يقومُ ويوجدُ بها ، فيقالُ : هو صفة للذاتِ ؛ قَبَطلُ أن ان تكونَ صفاتُ على الحقيقةِ على القولَيْنِ جميمًا ؛ فأمّا وصفها بأنّها مبايئةً ومفارَقةً بينَ الذواتِ ، فَجَارِ 'أيضًا عليها ، إذا قُلنَا ذلكَ مَجَازًا وصفها بأنّها مبايئةً ومفارَقةً والمُبَاتِنَة إنّما هي تَبَاعْدُ الأجسامِ والجواهِرِ بعضها عن والإجتماعَ ضدّها وهو التقاربُ والمجاورةُ ؛ قَوْجَبَ أَنْ لا يكونَ مفارقةً على التحقيقِ .

وكذالك إن قُلنَا : هي وَجْهُ ووجوة . فَجُوَّزُنَّ بذلك ، لأنَّ القديم ، سبحانه ، والجوهر والعَرَضَ لا وُجُوه ولا جهات له ، وإنَّما يُستعملُ آسمُ الوجهِ لأَمْرَيْنِ . إثَّا الوجهِ المَسْتِم النجهِ الله الوجهِ الله الوجهِ الله الوجهِ الله الوجهِ الله الوجهِ منه . كما يقال : وَجْهُ اللوب ووجهُ الباب والطريقِ والدارِ ، ويقال : هذا وجْهُ الرأي ، أي هو الرأيُ نفسه . وليس لهانيو الأحوالِ أوَّلُ وصفة بادئة مواجهة ، ولا هي أوَّل شيءٍ مِنَ الموصوفِ بها وبعض مِنْ أبعاضِهِ ، ولا هي أيضًا ذاتُ مَنْ هي له ، فيقال : هي وَجْهُ على معتى أنَّه صفةً منفصلةً ، لم تُصَفَّ إليه أو بعض إليه وأوَّل ؛ فيجبُ أن لا تكونَ وجها على التحقيقِ . وكذالك قولنا فيها : إنَّها أحكامٌ للذاواتِ ، لأنَّ الحكمَ ، إثاً أنْ يكونَ بمَعْنَى القضاءِ والإلزام أو بمَعْنَى التسميةِ والوصف .

١ فجارٍ : فجارِي ، الأصل .

المقابلة : للمقابة ، الأصل .

٣ تضف : تضاف ، الأصل .

وليست هانو المعلومات منها في شيءٍ على التحقيقِ ؛ فصارَ التعبيرُ عنها بأنَّها تَجْرِي عليها حقيقة ، إذا أُرِيدَ به أنَّ الذاتَ عليها .

ولا يمتنعُ أيضًا مِن أَنْ يكونَ القولُ : حالُ ، لم يضعُهُ أهلُ اللغةِ لإفادَةِ حكمِ الذاتُ عليه ، لا يرجعُ إلى كونِ الذاتِ [111] ذاتًا موجودةً فقط ، ولا إلى مَعْنى عليه ، لا يرجعُ إلى كونِ الذاتِ ، وإنَّما قصدُنَا به التعبيرُ عمَّا أَعْتَقَدُوا أَنَّه معتَى منفصل عن الذاتِ ، كالعبِّحَةِ والمرضِ والقوَّةِ والضعفِ والعلْمِ والجهلِ ، إذا كانَتِ الذاتُ على ذلك . ونكون نحنُ ، لَمَّا عَلِمْنَا أَنَّ هاهنا معلومات كعِلْمِنَا بكونِ الشيءِ حادثًا وجوهرًا ومُتَحَيِّرًا ومحتملًا للصفاتِ ، ليس براجعةِ إلى كونِ الذواتِ ذواتًا ولا إلى معانِ منفصلةِ عن الذاتِ ، كاللونِ والكونِ ، سَتَمَّينًا معلوماتنا هاذِهِ بأنَّها أحوالً . وإذا كانَ ذلك كذلك ، بَطَلَ هذا التعقيبُ والاعتراضُ وعُلِمَ أَنَّه كلامٌ في عبارةٍ دُونَ معنى ، وأنَّ الوصف لما علمَ مِن ذلك بأنه حالً لا يوجبُ إحالةً ولا فسادًا .

وقد تَفَصَّيْنَا الكلامَ فيما يتعلَّقُ به الفريقانِ مِن مُثْنِيي الأحوالِ ومُنْكِرِيها تَقَصِّيَّا شَافِيًا في نقضِ نقضِ اللمعِ بما يُعنِي الناظِرَ فيه ، إنْ شاءَ اللهُ ، تعالى .

وهاذا ذكرُ الأَوْلَةِ على إثباتِ صفاتِ اللهِ ، تعالى ، لذاتِهِ المَبْنِيَة على نَفْيِ القولِ بالأحوالِ ، وإنْ كانَتْ أيضًا مستمرَّةً على القولِ بإثباتِها .

ومِمًا يدلُّ على ذلك أنَّه قد نَبَتَ مِن قولِنا وقولِهم أنَّ حقيقة الوصفِ ومدلولَ اللالةِ ومعلومَ العلْم لا يَخْتَلِفُ في شاهدٍ ولا غائبٍ . وإذا أثبتَ هذا مِنْ قولِ الكلّ وكنَّا قد بَيْنًا بما سَلْفَ أنَّه لا حالُ للعالِم بكونِهِ عالِمًا ، وأنَّه ليسَ يجبُ القولُ عالِمً أكثر مِنْ وجودِ العلم بذاتِ العالِم ، كما أنَّه ليسَ يجبُ القولُ أسود وفاعِلُّ أكثر مِن وجودِ السوادِ بذاتِ الأسودِ ووقوعِ الفعلِ مِنَ الفاعِلِ ، فَوَجَبَ لذلكَ أنْ تكونَ حقيقةً وَصْفِ العالِم بأنَّ له علمًا ، وأنْ يكونَ هذا فائدةً وصفِهِ

بذائكَ ، للاتِّفَاقِ على أنَّ حقيقةً الصفةِ هي فائدتها . وهي التي يتعلَّقُ بها علمُ العالِم بكونِ الموصوفِ موصوفًا بتلكَ الصفةِ ، وهي مدلولُ الدلالةِ على كونِه كذائكَ .

والذي يكشفُ عن هذا ويَدُلُّ عليه ، أنَّه لمَّا كانَ حقيقةُ وَصْف الفاعِل بأنَّه فاعِلِّ وَوَصَّفِ الْأَسُودِ بَأَنَّهُ أَسُودٌ وجود السوادِ بذاتِهِ [١١٣] ووقوع الفعل منه ، وَجَبّ لا محالةً أنْ يكونَ معلوم العلم بأنَّه فاعِلٌ هو وقوع الفعل فقط . وكذالك مدلولُ الدُّلَالَةِ على أنَّهُ فاعِل ، إنَّما هو وقوع الفعل منه . وكذالكَ معلوم العلم بأنَّ الأسودَ أسود ، ومدلول الدليل على كونِه كذالكَ ؛ فَبَانَ بهانِهِ الجُمْلَةِ أنَّ حقيقةَ الوَصْفِ هو فائدتهُ ، وهو معلومُ العلم بكونِه كذالكَ ومدلول الدليل على كونِه كذالكَ ، وأنَّ فائدةً الوصفِ التي هي معلوم العلم ومدلول الدليل ، لا يَختلفُ في شاهدِ ولا غائب . وإذا كان ذلك كذلك ، وكانَ الله ، سبحانَه ، موصوفٌ بأنَّه عالِمٌ على الحقيقة ومعلومٌ كونَّهُ عالِمًا ، ومدلولٌ على كونِه عالِمًا أو معلومًا كونه عالِمًا ضرورةً ، وَجَبَ لا محالَةَ أَنْ يكونَ له عِلْمًا ، وأنْ يكونَ العلمُ بأنَّه عالِمٌ علمٌ بعلمِهِ ، ومدلولُ الدليل على أنَّهُ عالِمٌ هو علمُهُ . ولولا أنَّ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ ٱختلافُ حقائق جميع الأوصاف ولَم يُؤمَن أنْ يكونَ في الغائِب فاعِلًا ليسَ بذي فعل ومُتَلَوّنًا ليس بذي لونِ وجسمًا ليس مؤتلف ومحدثًا ليس بموجودٍ عن أوَّل ، وإنْ كانَتْ هاذِهِ هي حقائقُ هاذِهِ الأوصاف . ولما بَطَلَ ذالكَ بِٱتِّفَاقِ ، ثَبَتَ أنَّه ، تعالى ، عالِمٌ بعلم مِن حيثُ ٱستحَقَّ الوصف بأنَّه عالِمٌ ، وعُلِمَ كونُه كذالكَ ، وعُلِمَ بضرورة أو دليل كونُه كذالك . ولا مخلص مِن هاذا .

وقد وَافَقَ عبدُ السلام ٱبن الجُبَّائيّ على هٰذِهِ الجُمْلَةِ . وحَلَطَ أَبُوهُ فيها بما يَصِفُهُ

١ ليس: - ، الأصل.

ويعترضُهُ بَعدَ ذَكرٍ ما رَامَ به الخلاصَ آبنُهُ . والذي عَوَّلَ عليه في ذَالكَ أَنْ قَالَ : ليس حقيقةُ العالِم أَنَّ له عِلْمًا ، وإنَّما حقيقةً وَصَفِهِ بذَالكَ أَنَّهُ في نفسِهِ على حالٍ ، ترجعُ إلى مُحْفَلَتِهِ لكونِهِ عليها ، صَحَّ مِنهُ إحكامُ الفِعْلِ . وهذا باطِلٌ مِن قولِهِ لِمَا يدفعُهُ عَنهُ أصحابنا مِنْ صِحَّةِ القرلِ بالحالِ .

فَامًّا قُولُه : إنَّ الفعلِ يَتَأَتَّى مِنَ الجملةِ ويَدُلُّ على حالٍ للجملةِ ، فغلطٌ ، لأنَّ الفعل لا يَتَأَتَّى إِلَّا مِنَ الجُزُّءِ الذي تُوجَدُ القدرةُ به دُونَ سائرِ الجملةِ ؛ فَدَعُواهُ هانِهِ باطِلَةً .

على أنَّهُ لو ثَبَتَ أنَّ الفعلَ سيأتي مِنَ الجُمْلَةِ ، لم يَمْتَنِعُ أَنْ يكونَ إِنَّما يأتي منها لوجودِ عِلْم بمعضِها ، كما أنَّه [111] لا يستحيلُ عِندَه وجودُ حالٍ للجملةِ لأجلِ علم ، يُوجَدُ بجزءٍ منها . وأيُّ فرقٍ بَينَ إيجابِ العلم للحالِ للجُمْلَةِ ، وإنْ وُجِدَ بعضِها ؟ ولا مخرج بعضِها وأينُ تصحيحِهِ الفعلُ مِنَ الجُمْلَةِ دُونَ الحالِ وإنْ وُجِدَ بعضِها ؟ ولا مخرج مِنْ ذائكَ .

وقد أُعْتَلُّ في أَنَّ حقيقة وَصْفِ العالِم بأَنَّهُ عالِمٌ على هَذِو الحالِ مَن لا يَعلمُ لها علمًا ، كَنُفَاةِ الأعراضِ والنَّقَامُ . وهذا أيضًا باطِلُّ ، لأنَّ النَّقَامُ لا يَعلمُ حالًا للجُمْلَةِ لاعتقادِهِ أَنَّ الفَقَالَ غَيْرُ الجملةِ ولأنّه ونُفاةَ الأعراضِ يَعلمونَ عِلْمُ العالِم ، وإنَّما يَجهلُونَ كُونَهُ غَيْرًا له ، كما يَعْلَمُونَ فِعْلَ الفاعلِ وسوادَ الأسودِ ووجودَ الخط في اللحية ، وإنَّما يجهلونَ كُونَ ذَلكَ عَنِ الجسم . ونَظْنُ أَنَّنا قد بَيَّنًا هذا فيما سَلَفَ عِندَ ذِكْنِ الكلامُ في إثباتِ الأعراضِ . وإذا كانَ ذَالكَ كذَالكَ ، بَطَلُ ما قالهُ .

وقال أيضًا : إنَّ وجودَ العلم مقصورٌ على جزءٍ مِنَ القلبِ . والفعلُ لا يقعُ مِن ذَّلكَ الجزءِ ولا يَتَعَلَّقُ بالعلمِ ، وإنَّما يَقَعُ مِنَ الجملةِ دُونَ العلمِ ودُونَ مَحَلِّهِ ؛ فكيفَ

١ فغلط: احد، الأصل.

٢ توجد: يوجد، الأصل.

يكونُ حقيقةُ العالِمِ أنَّ له علمًا ؟

يقالُ : محلُّ العلمِ عِندَنا هو العالِمُ . ومحلُّ القدرةِ هو القاورُ الفاعِلُ دُونَ الجُمْلَةِ . وإذا كانَ كذالكَ ، سَقَطَ ما قُلْتَهُ . ولو صَحَّ أَنْ يُوجِبُ العلمُ الموجودُ بِمَحَلِّهِ حالاً لحملةٍ ليس هو موجودٌ بها ويُصحَح الفعل منها ، لَصَحَّ وجازُ أَنْ يوجبُ الحالُ لكلِّ جُمْلَةِ وأَنْ يُصَحِّحُهُ مِن كلِّ جملةٍ ، وإنْ لم يَكُنْ محلَّهُ منها ، لأنَّهُ لا يأسَ لكونِ مَحلِّ العلم مِنَ الجملةِ ، ولأنَّهُ لو كانَ لذلكَ تأثيرٌ '، لَوَجَبُ أَنْ يكونَ العالِمُ بالعلم والذي يَتَأتَّى منه الفعلُ هو جُمْلَةُ القلبِ التي منها محلُّ العلم . وإذا لم يَكُنْ ذلكَ كذلكَ ، فَبَأَنْ لا يوجبُ الحال ويُصحَح الفعل مِنْ سائرِ الجُمْلَةِ التي القلبُ منها أَوْلَى ؛ فَبَطْلُ ما قالُهُ .

ويَدُلُّ أَيضًا على أنَّه لا مُمْتَنَبَرَ في إيجابِ الصفةِ الحالَ للموصوفِ بوجودِها بالجُمْلَةِ أو ما هو منها آتِفاقُهُمْ على أنَّ إرادةَ القديم ، سبحانَهُ ، تُوجِبُ له مِنَ الحالِ في كونِهِ مُرِيدًا ما تُرجِئُهُ إرادتُنَا لنا ، وإن لم تَكُنْ موجودةً به ، ولا لشيءٍ يُقالُ : إنَّه منه ؛ فسقط الاعتبارُ بذالكَ .

[ ١٩ ٩ ب ] فإنْ قالَ : لو سُلِمَة أنَّ حقيقة وصفِ العالِم منَّا بأنَّه عالِمٌ أنَّ له عِلْمُنا ، لم يَشْتَمِرُّ ذَالكَ في الغائبِ ، لأنّه إنَّما وَجَبَ ذَلكَ في العالِم منَّا بجوازِ كونِه غَيْرُ عالِم بدلًا مِن كونِهِ عالِمًا . وليست هانِو حالُ القديم لوجوب كونِه كذالكَ . وقد تَقَصَّيْنَا هاذا الاعتلالَ مِنْ قَبْلُ بما يُمْنِي عَنِ الإطالةِ بِرَوْهِ .

مع أنَّهُ يَقَالُ له ، إِنْ قَالَ ذَلَكَ : فقد صِرْتَ إلى أنَّ حقائِقَ الأوصافِ وفوائدُها ومعلومَها ومدلولَها يختلفُ لاختلافِ جهةِ أستحقاقِها . وهذا رُجُوعٌ مِنكُ ونقضٌ لِمَا اتَّقَفَّنَا عليه . وإنْ جازَ ذَالكَ ، فما أَنْكَرْتَ مِنْ صِحَّةِ وجودِ مُجَمِّعِ مُؤْتَلِفٍ

١ تأثير : ماسرا ، الأصل .

أسود ، ليس بذي تأليف وسواد ، إذا كان الوصفُ له بذالك واجبًا غَيْرَ جائزٍ ، ومِن صِحَّةِ آختلافِ جميع حقائقِ الصفاتِ في الغائبِ لعارضِ ووجهٍ في أستحقاقِها بحالِ وجهةِ الاستحقاقِ في الشاهِلِ . وهذا تخليطٌ دَالٌ على الغَفْلَةِ والاضطرابِ .

وإذا فَسَدَ ذَالكَ ، بَطَلَ ما قالَهُ وَلَزِمَ كُونُ القديم ، سبحانَهُ ، عالِمًا بعلمٍ مِن حيثُ ٱستحقَّ الوصفَ بأنَّه عالِمٌ . ونحُلِمَ كونُهُ كذَالكَ . ودَلَّ الدليلُ على كونِهِ كذَالكَ . كتاب الصفات ٢١٥

#### فصل

على أنَّه لو ثَبَتَ ما يَدَّعِيهِ مِنَ القُوْلِ بالأَخْوَالِ ، لَوَجَبُ أَنْ بكونَ لكونِهِ ، تعالى ، عالِمَهَا وَاستحقاقه لذالكَ ، وعلمنا بكونِه عالِمَهَا ، وقيام الدليل على كونِه كذالكَ ، عالمِهَا وأشقا بوجودِ علمِهِ وتَشَهُّنَا من حيثُ بَيِّنَا فيما سَلَقَ أَنْ عِلْهُ كونِ العالِمِ مِنَّا عالِمُهَا ، واللَّهُ انْتَقَضَتُ سائِرُ العِلَلِ وحَرَّجَتْ عن كَوْنِهَا عِلْلَا . وذالكَ مُحَالً ؛ فَوَجَبَ ، متى أستحقُ الوصف بأنَّه عالِمة وعَلِمْنَا كونَه كذالكَ وذلَّ الدليلُ على أنَّه كذالكَ ، أنْ يكونَ له عِلْمَةًا لأَجْلِهِ حَصَلَ عالِمُهَا ، وصَعَ العِلْمُ بكونِهِ كذالكَ وقيامُ الدليلِ عليهِ واستحقاقُهُ الوَصْدَ ؛ فصارتُ هائِهِ الدلالةُ مُسْتَعِرَةً على القولِ بِنَهْيِ الأحوالِ والجَابِهِ ال

فإنْ عاد يَقُولُ : إنَّ القديمَ ، تعالى ، يجبُ كُونُه عالِمًا ، والواجبُ مِنَ الصِّفاتِ لا يُعَلَّلُ ، وإنَّما عَلَّلْنَا كُوْنَ العالِمِ مِنَّا عالِمًا لجوازِ الوصفِ عليه ومثله ، فقد مَرَّ بعضُ ذالكَ بما يُغْنِى عُنْ رَبِّهِ .

فَامَّا الجُبَّائِيُّ'، فقد زَعَمَ أَنَّ العِلْمَ بأَنَّ [110] العالِمَ عالِمٌ عِلْمٌ بِمَا له يكونُ عالِمًا ، وأنَّ فائدةَ وصفِهِ بأنَّه عالِمٌ هو حقيقةُ وصفِهِ بذالكَ ، وأنَّ الوصفَ بأنَّه عالِمٌ علمٌ بِمَا له يكون عالِمًا .

قال : وإنْ كانَ العالِمُ الموصوفُ بذلكَ محدنًا مِنّا ، وَجَبَ أَن تَكُونَ حقيقَةُ وَصَفِهِ بأنّه عالِمٌ أنَّ له علمًا ، وأن يكونَ العلمُ بأنَّه عالِمٌ علمًا بعلمِهِ ، ومدلولُ الدلالةِ على أنّه خالِمٌ هو علمُهُ الذي يكون عالِمًا .

هو أبو عليّ ، محمّد بن عبد الومّاب بن سلّام بن زيد بن أبي السكن (٣٦٥-٣٠٦، ٢٠٩م) ، من كبار معتزلة البصرة . عنه الفهرست (للنديم) ٢٠٨١-١٠، مع طبقات المعتزلة (للقاضي عبد الجبار) ٢٨٨-٧٧٧ [الطبقة الثامنة] ، طبقات المعتزلة (لابن المرتضى) ٨٥-٨٠ [الطبقة الثامنة] ، لسان الميزان ٢٠/١، ٢٠٢/) ، الأعلام ٢٠١٦.

قال : وقد تُبَتَ أنَّ العالِمَ مِنَّا إنَّما يكونُ عالِمًا للعلم الذي لولاهُ لم يَكُنْ كذالك . قال : وإنْ كانَ الموصوفُ بأنَّه عالِمٌ هو القديمُ ، تعالى ، الذي هو لَمْ يَرَلُ ولا يزالُ عالِمًا ، ولا يختلف عليه الوصفُ في كونِه كذالك ، فهو عالِمٌ لنفسِهِ . والعلمُ بأنَّه عالِمٌ عالِمٌ عالِمٌ عالمٌ بأنَّه عو ذائهُ ، وفائدةُ وصفِهِ بأنَّه عالِمٌ وحقيقته هو الرجوعُ إلى ذاتِهِ التي لها يكونُ عالِمًا ؛ فَجَعَلَ حقيقةَ الوصفِ وفائدتِه ومعلومَ العلم بكونِ المستحقِّ له مستحقًّا له ومدلول كونِه كذالك مختلِفًا . وهذا نهايةُ الفسادِ والاضطراب .

وأقلُّ الواجبِ عليه في ذلك تجويزُ كونِ القديم ، سبحانَه ، أسود وكائنًا فيما يقدَّرُ تقديرُ المكانِ لنفيهِ لا لِعِلَّةٍ ، لوجوب كونِهِ كذلك ، وأنْ تختلِف حقيقة وصفِ الأسودِ الكائنِ ، وأنْ يجوزَ آختلاف حقائقِ الأوصافِ وفوائدها ، وأنْ يجوزَ وجودُ محدثِ ليس بموجودٍ عن عَدَم ، وجسم ليس بمؤتِلفٍ طويل عريض عميق ومانع من التسوية بينَ حقائقِ هلنِو الأوصافِ في الشاهدِ والغائبِ ؛ فإنْ منعَ مِن ذالك ، طُولِبَ بالفَصْلِ ، ولن يَجد إليه سبيلًا . وإنْ جَوَّزَ آختلاف حقائق جميع هلنِهِ الصفات ، طَهَرَ أمرُهُ وَتَرَكُ دِينَهُ وَقَبُحَتْ مَنَاظَرَتُهُ . ولا مخرجَ مِن ذالك .

ومِمًا يُوضِحُ فساد قولِه هذا ويبطلهُ أنَّه قد عُلِمَ أنَّ العلمَ الواقِعَ عن النظرِ في الدليلِ على طريقةِ واحدةٍ يجبُ كونُهُ مُتَقِفًا غَيْرَ مختلِفٍ مِن كلِّ ناظرِ وكلِّ عالِم بموجبِ النظرِ في الدلالَةِ ولهاذا قالَ : إنَّه إذا كانَ النظرُ في تَعَاقُبِ الأَغْرَاضِ على الأجسام مُؤَدِّيًا إلى العلم بحدوثِها وواقعًا عنه ، [10 اب] لم يَحْتَلِفُ مدلولُ هاذِهِ الدلالَةِ مِن كلِّ ناظرٍ فيها على حقِّ النظرِ وواجبِه ، ولم يَجُزُ أن يَعْلَمُ عالمٌ بالنظرِ في ذلك حدوثَ الجسم ويعلمَ ناظرٌ آخر بمثلٍ نَظرٍه وعلى طريقتِهِ وفي هاذِهِ الدلالةِ بعينها ، فيغلمَ بالنظر أمعلومًا آخرَ ، هو خِلَافُ حدوثِ الجسم .

وكذالك ، إذا كان الفعل عندة يدل على كون فاعلِهِ فادرًا وعالما ، إذا كان محكما ، استحال أن تختلِف أحوال الناظِرِين في ذلك ، وأن يَختلِف مدلول الفعل ، فيُعلَم به في موضع كون الفاعلِ عالما قادرًا ، ويُعلَم به في موضع كون الفاعلِ عالما قادرًا ، ويُعلَم به في موضع كون الفاعل عالما هو علمه وإذا كان ذلك كذالك ، وكان قد سَيْم أنَّ مدلولَ الدلالِ على أنّ عالما هو علمه ومعلوم كونِهِ عائما هو العلم ، وَجَب أن يكونَ مدلولَ الدلالةِ على كونِه عالما هو العلم ، لأنّنا ننظرُ في أفعالِه المحكمة على طريقة واحدة نظرنا في أفعالِه ! فيجب أن يكونَ مدلولُ الدلالةِ على كونِه عالما ولا يكون من حيث نظرنا من العلم أمرٌ واحدٌ مُثمّاتٍ ( وهو العلم بعلم ثابتٍ منه . ولو لم يجب ذائلاً ، لا شتملُ على حكم الغائبِ بالشاهدِ وعلى هذيهِ الطريقة ، ولوَجَب واحدة ، ولبَطلَ على طريقة أن لا تذلُّ على كونِه عالما قادرًا ، وإنْ كانَ النظرُ فيها يقتضي علمنا بكونِ مَن وقعت منه مِنًا .

كذلك واضح أيضًا أن نَنْظُرَ في حوادِث ، تَقَصَادُ وَتَقَاقَبُ على محلِ لنا في الشاهدِ الغائبِ ، فلا يؤدّي نَظَرُنَا فيها إلى العلم بأنّه محدث ، وإن كانَتْ داللّه في الشاهدِ على ذلك ، وكانَ العلمُ الموجبُ عن النظرِ فيها إنّما هو العلمُ بحدوثِ مَن تَعَاقَبَتْ على ذلك ، وهذا نهايةُ الجهلِ مِحْنُ صارَ إليه ، وإذا كانَ ذلك كذلك ، فَسَدَ ما قالَه ؟ فَوَجَبَ بتسليمِهِ لَنَا أنّ مدلولَ الفعلِ المحكم إنّما هو العلمُ بثبوتِ فاعلِهِ ، فَوَجَبَ أن يكونَ معلومُ العلمُ بأبت ما تعالى ، عالِمُ أن يكونَ هو مدلولُهُ في الغائبِ ، وأنْ يكونَ معلومُ العلم بأنّه ، تعالى ، عالِم وحقيقةً وصفِهِ بذلك وفائدتُهُ أنَّ له علمًا ، ولا محيصَ مِن هذا .

وممّا يدلُّ أيضًا على فسادٍ قولِهِ هذا أنَّه لو كانَ العلمُ بأنَّ القديمُ ، تعالى ، عالمٌ علمٌ بأنَّ العلمُ بأنَّ الإنسانُ منّا عالمٌ علمٌ بِعِلْمِهِ ، لُوَجَبَ أن يكونَ العلمُ بأنَّه ، تعالى ،

١ متساو : متساوى ، الأصل .

عالم ، علمنا بوجوده ، [111] وأن يَستَغْنِيَ العالمُ بكونِهِ عالمنا عن النظرِ في الدلالةِ على وجوده ، ولمّنا بَطَلَ ذَلكَ ، وأَخْتَجَ مع العلم بأنّه عالم إلى دلالةٍ على وجوده ، ثَبَتَ أنَّ العِلْمُ بالله على العلمُ بذاته . يبينُ هذا أنّه لَمّا كانَ العلمُ بأنَّ زيدًا عالمُ علمنا بعلمِه ، كانَ مَنْ عَلِمَ عِلْمَهُ ، عَلِمَهُ عالِمًا وأكنفي بالعلم بعلمِه في كونِه عالمًا بأنَّ عالمً ، وكذالكَ لو كانَ العِلْمُ بكونِ القديم ، سبحانة ، عالمًا ، علما بناته ، لا تُحتُفِي في العلم بكونِه عالمًا عن الدلالةِ على كونِه موجودًا . وذالكَ باطل .

وكان يجبُ أيضًا أن يكونَ الجهلُ بأنّه عالِمٌ جهلًا بذاتِه حتّى يستحيل أن يجْهَلَ كُونَهُ عالمًا مَن يعلَم ذاتًا ، لأنّ ذلك يؤدّي إلى قولِه أن يكونَ مَن عَلِمَهُ ذاتًا موجودًا وجَهِلُ كونَهُ عالمًا ، فقد عَلِمَ نفسَ ما جَهِلُ ، كما أنّه لو عَلِمَ زيدًا مَن يَجهل علمَه ، ولم يَكُنِ العلمُ بأنّه عالِمٌ إلّا العلم بعلمِهِ ، لَوَجَبَ كونُه جاهلًا بما هو عالمُ به . وكذلك ، إذا كانَ العلمُ بأنّه ، تعالى ، عالمٌ علمًا بذاتِه ، وَجَبَ أن يكونَ مَن عَلِمَةُ ذاتًا وجَهِلَهُ عالِمًا ، الجهلُ بأنّه عالمٌ علمًا بذاتِه ، وكانَ يجبُ أن يكونَ مَن عَلِمَهُ ذاتًا وجَهِلَهُ عالِمًا ، فقد عَلِمَ نفس ما جَهِلُ على وجو ما جَهِل ، وهذا تخليطٌ ظاهرٌ .

فَبَانَ بذَالكَ أَنَّ العلمَ بأنّه عالِمٌ ليسَ بعلم بذاتِهِ أنّها ذاتُ وجودِهِ'؛ فإذا لَم يَكُنْ للعالِم بكونِهِ عالِمًا حالًا يقالُ إنّه عُلِمَ عليها ، وَجَبَ أن يكونَ العلمُ بأنّ كلَّ عالِم عالمًا مِن قديمٍ ومحدثٍ علمًا بعلمِهِ . وحقيقةً وصفِه بأنّه عالِمٌ أنّ له علمًا ، ومدلولُ الدلالةِ على أنّه عالِمْ وجود علمِه .

وجوده : ووجوده ، الأصل .

419

## فصل

وأعلموا أنَّه لا يَسْتَقِيمُ لابن الجُبَّائيّ وأَبِيهِ 'ومَن قالَ بقولِهما في جواز أَخْتِلافِ الموصوفينَ فيما يوجِبُ الصفة ويقتضِيها وأختلاف جهةِ ٱستحقاقها القول بأنّ حقيقةَ الوصفِ لا يَختلِفُ في شاهِدٍ ولا غائبٍ ، لأنَّه ، إذا جازَ وصَحَّ أن يكونَ وصفُ العلم بأنَّه عالمٌ واجب مستحقّ الموصوف في الشاهدِ لعلَّةِ هي العلمُ ، وأن يَشَارَكُهُ القديمُ ، تعالى ، في كونِه عالمًا ، لا للعلم الذي أَوْجَبَ كونَ العالم منّا عالِمًا ، جازَ أيضًا وصَحَّ أن يكونَ حقيقةُ العلم منَّا ومَعْنَى وَصْفِهِ بأنَّه عالِمٌ أنَّ له علمًا أو أنَّ له حالًا يَرِجعُ إلى جُمْلَتِهِ [١١٦] بحصولِهِ عليها ، يَصِحُّ منهُ إحكامُ الفعل ، وأن يكونَ القديمُ ، تعالى ، عالِمًا ومشارِّكًا له في هٰذِهِ الصفةِ ، وإن لم يَكُنْ مشاركًا له في حقيقتِها الحاصلةِ للشاهدِ ، بل يكونُ له حقيقة غيرَ حقيقتِه ، وإنَّ شَازَكَهُ في نفس الصفةِ ، كما يَصِحُّ أن يشارَكُهُ في حقيقتِها ، وإن خالَفَهُ في عِلَّةِ ٱستحقاقِها ، وإلَّا ، فما الفصلُ في ذالكَ ؟ ولا فصل ، بل الاختلافُ في الحقيقةِ أقرب لأجل أنّه لا يوجِبُ قُلْبَ جنس مِنَ الأجناس. وقد بَيِّنًا فيما سَلَفَ أَنَّ إِثباتَ الحكم مع عَدَم علَّتِهِ ، نقضٌ للعلُّهِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، وَجَبَ أَنَّه لا فَرْقَ بَيْنَ أَختلافِ حقيقةِ الوصفِ في الشاهدِ والغائب وبَيْنَ أَختلاف علَّة الوصف وجهبه ٢. وبالله التوفيق.

١ وأبيه : وانه ، الأصل .

٢ وجهته: وجهة ، الأصل .

فإن قالوا : أليْس قد آشترك الظلمُ والجهلُ في حقيقةِ الثَّبْحِ ، وأختلفَ عِلَّنَا كونهما قيمَثْنِ ، فكانَ أحدُهما قبيحًا لكونِهِ ظلمًا والآخرُ قبيحًا لكونِهِ جهلًا ، وإن لم يُصِحُّ قباسًا على ذلك أختلافُ حقيقةِ الثَّبْح فيهما . وكذلكُ فقد آشتَكُ القديمُ والمحدَّثُ في حقيقةِ الموجودِ ، وإنِ آختلُفا في جهةِ كونِهما موجُودَيْنِ وكانَ ، سبحانَةُ ، موجودًا لا بِمُوجِدٍ ، والمحدَّثُ موجود بِمُوجِدٍ . وهذا يبطلُ ما قُلْشُمُوهُ .

يقالُ له : هذا باطلٌ ، لأنّه لا حقيقة للقبيحِ أكثر مِنَ الحكمِ بوجوبِ ذمّ فاعلِهِ وأنتقاصِهِ . وليس له صفةٌ في نَفْسِهِ على ما بيّنًاهُ مِن قَبْلُ ، وللحكمِ بقبحِهِ يصيرُ قبيخًا ومستحفًّا لهالِو النسميةِ ؛ فزالَ ما قُلتُم .

فأمّا الموجودُ فإنّه غيرُ معلولٍ وجودُهُ بعلّةٍ ، قديمًا كانَ أو محدثًا على ما بَيُنّاهُ مِن قَبْلُ . ووجودُ الشيءِ في حالِ حدوثِهِ غيرُ معلولِ بالفاعلِ له ولا بِمَعْنَى . وكذّالكَ وجودُهُ في حالِ بقائِهِ غيرُ معلولٍ . ولوٍ ٱختلَفَتْ جهاتُ ٱستحقاقِ الوجودِ ، لم يَصِحُ الاشتراكُ فيه ؛ فَبَطَلُ ما قالُوهُ .

فإن قال مِنَّ البهشميّة 'قاتل": إذا قلتُم إنَّ حقيقة العالم ومَعْنَى وصفِهِ بأنّه عالمٌ أنَّ له عَلَمًا ، كما أنَّ حقيقة الأسودِ والمتحرِّكِ أنّه له حرّكةً وسوادًا ، لوتكُمْ ووَجَبَ عليكم أنْ يكونَ معلوم العلم عالمًا ، [11 العالم العللي على أنّه عالمٌ ، إنْ كانَ كوئه كذَّ الكَّ معلومًا بدليلٍ . ولزمَ أن لا يَصِحُ أن يَعْلُمَ العالِمَ عالِمًا قادِرًا إلّا مَن عَلِمَ له علمًا وقدرةً . وقد عَلِمْنا أنّ التَّظَّمُ ونُفَاةً الأَغْرَاضِ يعلمونَ العالِمَ عالِمًا ولا يَعلمونَ العالِمَ عالمًا ولا يَعلمونَ العالِم عالمًا أنه من العالِم العالِم أعالِمًا أنه النّفي من العالمة عالمًا أنه النّفي أنه أنه الله علمًا ولا المنالِم العالم أنه من العالم أنه المنالم العالم أنه المنالم العالم أنه علم العالم العالم العالم أنه المنالم العالم العالم

يقالُ له : كذالك نقولُ وَسِيَّما ، إذا أنبتنا القولُ بالأحوالِ ، لأنّه ، إذا لم يَكُنُ للعاليم بكويه عالِمَا حالًا وعَلِمْنَاهُ عالِمًا ، وتَبَتَ أَنَّ العلمَ بأنّه عالِمٌ ليسَ بعلم بذاتِه ووجودِه ولا علم بحالٍ خصّلُ عليها ، وَجَبَ لذالكَ أَنْ يكونَ علمًا بعلم منفصلٍ عن ذاتِه ، لأنّه لا بُدُّ للعلم بأنّه عالِمٌ مِنْ تَعَلَّي بمعلوم ؟ فإذا لم يَكُنِ المعلومُ به ذاته ولا حالُ لذاتِهِ ، وَجَبَ أَن يكونَ هو علمُهُ ، كما أنّنا ، إذا عَلِمْنَا أنّه لا حالُ للأسودِ بكونِه أسود ، ثمَّ علِمْنَاهُ أسود مِنْ طريقِ المُشتَاهَدَةِ والفرقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأبيضِ ، ولم يَكُنِ العلم بكونِه كذالك ، وبالفرقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأبيض علمًا بذاتِه ولا بحالٍ لذاتِه ، وَجَبَ العلم بكونِه كذالك مِن تعلُقِ بمعلوم .

لا يُبْقَى بَمَدَ هَذَا إِلَّا إِبطالنا لنبوتِ حالٍ للعالم بكونِه عالِمًا . وقد ذَكْرُنَا مِن ذَالكَ ما يجبُ ؛ فأمّا التعلُّقُ علينا في ذَالكَ بتِكْرِ النَّظَّامِ ، فإنّه ساقطٌ ، وذَالكَ أنّهم والنَّظَّامُ يَعلَمونَ علمَ العالِم وقدرةَ القادِر على الجُمْلَةِ ، ولو جهلَوهُما على التفصيلِ ، وأنّهما غَيْرًانِ للعالِم القادرِ ، كما يَعلمونَ "وجودَ السوادِ والبياضِ اللَّذِينِ إِنّما فارقَ

البهشميّة أو الهاشميّة نسبة لأبي هاشم، عبد السلام بن محمّد الجبّائيّ المعتزليّ .

٢ العالم: للعالم ، الأصل.

٣ يعلمون : معلمون ، الأصل .

الأسود والأبيض ، وإن جهلُوهُمَا على التفصيلِ . وقد بُثِنًا في بابٍ سَلَفَ صِحَّةَ العلم بالشيءِ على جهةِ الجُمْلَةِ ، كما يَصِحُّ أن يُعْلَمَ على التفصيلِ ؛ فلا وجة لإعادتِه .

فإن قالوا : إنّ النَّظَّامُ ونُفاةَ الأعراضِ لا يَعلمونَ عِلْمَ العالِيمِ وقدرةَ القادِرِ في جُمْلَةٍ ولا تفصيلٍ لإطباقِهم على جَحْدهِمَا وإنكارِهما .

قيلَ لهم : فكذَلَكَ هم لا يَعلَمونَ سوادَ الأسودِ ولا بياضَ الأبيضِ في جُمْلَةٍ ولا ينصلِ لإطباقِهم على جَحْدِها وجَحْدِ سائرِ الأعراضِ ، أُغْنِي نُفَاةَ [١٩٧٧] الأعراضِ ، وكذَلَكَ فهُم لا يَعلَمونَ وجودَ فعلِ الفاعِلِ منَّا في جُمْلَةٍ ولا تفصيلٍ لإجْمَاعِهِمْ على جَحْدِ سائرِ الأفعالِ . ولا مخرجَ مِن ذَلَكَ .

وإذا لم يَعْلَمُوا سوادَ الأسودِ وفعلَ الفاعلِ ، وقد علِموهُ أسودَ وفاعِلًا ، ولم يَكُنِ العلمُ بذالكَ علمًا بذاتَيْهِمَا ، وَجَبَ أن يكونَ علمًا بحالٍ لهما ، ٱلحَتَصَّتَا بهما وٱفْتَرَقَتَا فيهما ، وأن يكونَ سبيلُهما سبيلُ آفتراقِ العالِم والجاهلِ في كونِهما كذالكَ .

وقدِ أَخْتَلَفَ وَأَخْتَلَطَ كلائم أَبنِ الجَبَّائيّ في هذا البابِ وفي الانفصالِ مِنَ المعارضةِ له بجهلِ نُفاةِ الأعراضِ بالسوادِ والبياضِ ؛ فقال مرّةً : إنَّ الشيءَ لا يَصِحُ أن يُعْلَمُ على جهةِ الجُمْلَةِ ، بل لا يتناوَلُه العلْمُ إلَّا على وجهِ التفصيلِ والتمييزِ بَيْنَه وبَيْنَ غيرِه .

وإذا ثُبَتَ ذَالكَ وَكَانَ العلمُ بأنَّ الأسودَ أسود علمٌ بسوادِهِ لا بذاتِه ولا بحالٍ يحصلُ عليها عِندَ وجودِ سوادِهِ ، وَجَب أن يكونَ نُفَاةُ الأعراضِ غيرَ عالِمِينَ بكونِ الأسودِ أسود ، وإنْ أدرَكُوهُ كذَالكَ وَقَرُّهُوا بَيْنَهُ وَبُئِنَ الأبيضِ .

يقالُ : وكذالك فإنهم لا يَعلَمونَ الأبيضَ أبيض ، وإن أدرُكُوهُ كذالكَ ، متى لم يَتَقَدَّمُ منهم النظرُ في أنه لا يجوزُ أنْ يكونَ أسود لنفسِه ، والعلمُ بأنّه محالٌ كونُه كذالكَ لِنَفْسِهِ ، وإنَّما يَعلَمُ الأسودَ والأبيضُ أبيض والفرقَ بَيَنَهما مَن تَقَدَّمَ نَظَرُهُ وعِلْمُهُ بأنَّهُ لا يجوزُ أنْ يكونَ الأسودُ والأبيضُ أسود وابيضٌ لذاتِه .

قال : وهذا بمثابة من شاهدَ الجوهرَ ، ولم يَتَفَدَّمْ عِلْمُهُ بأنَّه لا يصيرُ ، وإن كانَ واحدًا في ذاتِه ، أشياء كثيرة . ولا يَصِحُّ كونُه كبيرًا ، فإذا رآةُ وغيره كبيرًا ، عَلِمْ أنّه قدِ أنضَمُ إليه أجزاء أخر . ولو لم يَتَقَدُّمُ علمُهُ بذالكَ ، لم يَعْلَمُ أنّه أشياءُ ، وجوَزَ أن يصيرَ الشيءُ الواحدُ كبيرًا كثيرًا .

وهذا الذي قال جهل ظاهر عظيم يدعو إلى أقتحامِهِ الغَبَاوةُ واللَّجَاجُ في نُصْرَة البَاطِلِ ، لأنّه إذْ جازَ لقائلِ أَذْ يقولَ : إِنَّ نَفَاةَ الأعراضِ ، متى لم يتقدَّمُ علمهم بأنَّ الأسود والأبيضَ أبيضَ والغرق بينَهما ، وإن أَذْرُعُوهُمَا كذلك ، سَاعَ وجازَ أَنْ يقالَ : إنّه للبيض أبيض والفرق بينَهما ، وإن أَذْرُعُوهُمَا كذلك ، سَاعَ وجازَ أَنْ يقالَ : إنّه ليس في المشاهداتِ أمر معلومٌ للعقلاءِ ، وإنّ القولَ في ذلك ما يقولُه السوفسطائيةُ أمِنْ أنّه لا عِلْمَ ولا حقيقة ، وإنّ العلم بكونِ الأسودِ أسودَ والأبيض أبيض ، والفرق بينَهما أظهرُ للحسِ وأَجلَى وأَوْضَعُ مِن كلٍ معلوم بالمشاهدةِ ؛ فإن كانَّ ذلك عَبرَ معلوم لبعض مَنْ يشاهدهُ مِن العقلاءِ ، فَمَا يؤمننا أَن نكونَ نحنُ كانَ ذلك عَبرَ معلوم بالمشاهدةِ ؛ فإن نحرن معلوم لبعض مَنْ يشاهدهُ مِن العقلاءِ ، فَمَا يؤمننا أَن نكونَ نحنُ وهم وكلُ مدركِ حسّاسِ غَيْرَ عالِمِينَ بالمدركاتِ ؟

ولعلَّ نُفَاةَ الأعراضِ لا يَعلَمونَ أنفستهم آلمِينَ ومُلْتَذِّينَ ومَاثِلِينَ ونافِرِينَ ولا يَفْصِلُونَ بين العظيم الكبيرِ والصغيرِ ولا يفرقونَ بينَ القريبِ والبعيدِ ، بل لعلَّهُم أن لا يعرفونَ ولا نحنُ ذواتَ الأجسام والجنبِ الماثلةِ ، وإنْ كنّا لها مُدْرِكِينَ . وأيّ فصلٍ يمكنُ التعلُّقُ به بينَ جهلِهم بجميع هذو الأمورِ وبينَ جهلِهم بكونِ الأسودِ أسودَ والأبيضِ أبيض والفرق بينهما ، لولا الغفلةُ والبُعْدُ عن التحصيل !

١ السوفسطائية : السوفسطاءية ، الأصل .

ويقالُ له أيضًا: إذا كان نُفَاةُ الأعراضِ قد أدركوا ذواتَ السوادِ والبياض ، كما أدركوا ذاتَ الأسودِ والأبيض ، وهما شيئانِ مُنْقَصِلانِ ، وجازَ مع ذلكَ أَنْ يَجْهَلُوا السوادَ والبياض ، وإنْ كانوا مُدْركِينَ لهما ؛ فما أنكرتَ مِن صِحَّةِ جهلِهم أيضًا بذاتِ الأسودِ والأبيض ، وإنْ أَدْرَكُوهُما ؟ وما أنكرتَ مِنْ أنَّهم عالِمونَ بالسوادِ والبياض لإدراكِهم لهما وجاهلونَ بذاتِ الأسودِ والأبيض ، وإنْ شاهدوهما على مثل'ما قلتَهُ وعكسه ؟ وإنّما يجبُ أن يعلمَ ذاتَ الأسودِ والأبيض ، وأنّهما غيرُ السوادِ والبياض ، متى تَقَدَّمَ علمُهُ بأنّ الجسمَ لا يَصِحُّ أن يكونَ مجتمِعًا مِنْ أعراض ٢؛ فمتى لم يَتَقَدُّمْ نظرُهُ في ذَالِكَ وعلمُهُ به ، لم يَعلمُ ذَاتَ الجسمِ ، وإنَّما يعلم عِندَ إدراكِ الأسودِ والأبيض السوادَ والبياضَ فقط ، لأنَّه قد ٱعْتَقَدَ قومٌ أنَّ الجسمَ ليس بشيء [١٨٨] عن الأعراض المجتمِعةِ ، فمتى لم يتقدُّم النظرُ في إبطالِ ذلكَ ، كانَ مُشَاهِدُ الجسم أسود وأبيض ومتحرِّكٌ وساكِنٌ إنَّما يَعلَمُ ما يشاهدُهُ فيه مِنَ الأعراض دُونَ ذاتِه ، وإنْ شاهَدَهُ متحيّرًا ، فليس يعلمُ بذالكَ ذاتَه ، وإنّما يعتقدُ أنّ الأعراضَ ، إذا ٱجْتَمَعَتْ ، صارَ لها حَيِّزًا ؛ فإن مرَّ على هذا أَجْمَع ، تَجَاهَلَ وَجَوَّزَ جَهْلَ العاقل الذي مِنْ كمالِ عَقْلِهِ العلمُ بالأجسام والأعراض المدركةِ كونه جاهلًا بما يُدْرِّكُهُ ويُشَاهِدُهُ ، وصَحَّتْ مُنَاظَرَتُهُ وَكُلِّمَ بِمَا تُكَلَّمُ به السوفسطائيَّةُ ً. وإنْ رامَ مِن هاذا فصلًا ، لم يَجِدْهُ . وهاذا واضحٌ ، لا إشكالَ فيه ولا في بُعْدِ القائِل بما حكيناهُ عن العلم والتحصيل .

وممّا يُبْطِلُ ما قالَهُ ، وإنْ كانَ أُطهر مِنْ أن يَحْتَاجَ فسادُهُ إلى ٱحتجاجٍ ، علمُنا بأنّ نُفاةَ الأعراضِ يَعلمونَ الأسودَ أسود والفرقَ بَيْنَهُ وبَبُنّ الأبيضِ أضطرارًا ، وأنّ مَن قالَ

١ مثل: فلب ، الأصل .

٢ أعراض: عراض، الأصل.

٣ المهونسطائية : السوفسطاءته ، الأصل .

لنا منهُم أو مِن غَيْرِهِمْ : إنَّهم لا يعلمونَ ذَالكَ ؛ فَمُبْطِلٌ كَاذِبٌ في خبرِه .

كما أنّنا نعلمُ أنّهم يَعلَمونَ ذواتَهم عِندَ المُشَاهَدَةِ وذواتِ الأجسامِ والغرقَ بَيْنَ الذَرّةِ والفيلِ والقريبِ والبعيدِ أضطرارًا ؛ فمنّ صارَ إلى جَحْدِ ذالكَ ، لم تَشغُ مُنَاظَرْتُهُ .

على أنّنا قد اتَّفَقْنَا على أنّ العالِمَ بذاتِ السوادِ وذاتِ الأسودِ إنّما هو الإدراك ، وهو طريقُ العلم وهو طريقٌ واحدٌ ، فكيف يُعلمُ بالطريقِ أحدُهما ولا يُعلم الآخرُ ، وهو طريقُ العلم بهما ؟ وما تَوَهّمَهُ مِنْ أنَّ تَقَدُّمَ تَظْرِه في أنَّ الأسودَ لا يُصِحُّ أن يكونَ أسود لذاتِه ، ثم أَذْرَكَ الجسمَ أسودَ وعلِمَ عِندَ ذالكَ سوادَهُ ، فإنّما عَلِمَهُ بإدراكِه في الأسودِ ، لا يعلمِهِ بالسوادِ عِندَ إدراكِهِ الجسمَ أسود لذاتِه ، وإنّما يحصلُ له بتقدُّم هذا العلم عِندَ علمِهِ بالسوادِ عِندَ إدراكِهِ الجسمَ أسود لذاتِه ، وإنّما يحصلُ له بتقدُّم هذا العلم عِندَ لأنَّ علمُهُ بأنّ له سواد ، لأنّه قد لا يكونُ أسود لذاتِه لا يوجبُ علمهُ بأنّ له سواد ، لأنّه قد لا يكونُ أسود لذاتِه لا يوجبُ علمهُ بأنّ له سواد ، لأنّه قد لا يكونُ أسود لذاتِه اللهِ الألوانِ على قولِهِ خاصَّةً لجوازِ ذلك ، فإنّما يعلمُ وجودَ السوادِ بإدراكِهِ لهما ويعلمُ بتقدُّم عليهُ بأنّه لا يكونُ أسود لذاتِهِ أنّ ما شاهدَهُ مِنَ السوادِ معنى غيره ، وإذه على التفصيلِ ، وأنّه غيرُ الجمع مع تقدُّم العلم بأنّه لا يكونُ أسود لذاتِه . وإذا لم يتقدَّم عليهُ بأنّه لا يكونُ المودِ ذاتِه على الجُمْلَةِ ، وإنْ لم يَقلَمْهُ غير المحلِّ على التفصيلِ . وهذا الضعة في إبطالِ ما ظنَّه وتَوهَمَهُ . وإنْ لم يَقلَمْهُ غير المحلِّ على النفصيلِ . وهذا الضوادِ وذاته على الجُمْلَةِ ، وإنْ لم يَقلَمْهُ غير المحلِّ على النفويلِ . وهذا لم يتقدَّم على النفصيلِ . وهذا لم يتقدَّم على النفويلِ . وهذا المنوادِ وذاته على الجُمْلَةِ ، وإنْ لم يَقلَمْهُ .

فإن قالَ مِنْ أَتْبَاعِهِ قائلُ : لو كانَ المدرِكُ للأسودِ أسود عالِمًا بوجودِ السوادِ فيه مِن حيثُ كانَ مدركًا له ، لوجَبَ أن يَعْلَمَهُ على التفصيلِ وأنَّه غيرُ الجسم ؛ فلمّا لم يَكُنُ ذَالكَ كذَالكَ ، بَطَلَ ما قُلتُم .

يقالُ له : قد بَيْنًا فسادَ هذهِ المُطَالَبَةِ مِن حيثُ دَلَلْنَا على أَنَ الهِلْمَ بالنبيءِ يكونُ علمًا به على الجُمْلَةِ ، كما يكونُ علمًا به على النفصيلِ ؛ فَزَالُ ما قُلْتُهُ ، وإنّما أَوْجَبُنَا علمَهُ بذاتِ السوادِ مِنْ حيثُ أدركُ ذاتَه وإدراكه سوادًا ، ولم يوجبْ علمهُ بأنّه غيرُ الجسمِ مِن حيثُ لم تَكُنْ مُفَايَرَتُهُ لهُ مَعْنَى داخِلٌ تحتَ الجسمِ ، وكانَ طريق العِلْم بذائكَ الدليلُ .

ويقالُ له: لو لَزِمَ ما قُلْتُهُ ، لَلَزِمَ ان لا يكونَ مشاهِدُ ذات الأسودِ المتحيِّزِ عالمُمّا بذاتِه ، لأنّه قد نُبَتَ أنّه غيرُ السوادِ الذي لا يَصِحُّ تَحَيُّزُهُ ، كما نَبَتَ أنَّ سوادَهُ غيرُه ؛ فلو كان عالِمًا بذاتِ الأسودِ عِندَ مُشَاهَدَتِهِ لهُ وللسوادِ ، لُوجَبَ علمُهُ بالأسودِ على التفصيلِ ، وأنَّ هناك سوادًا فيه هو غيره ، لأنّ هذا هو حقُ العلم به على التفصيلِ ، وأن يقلمَ أنّه لو عَلِمَ سوادًا غير مشاهدتِه له ، لؤنّ هذا هو حقُ العلم به على التفصيلِ ، وأن يقلم أنّه غيرُ السوادِ ، وأنّ هناك سوادًا فيه هو غيرهُ ، لأنّ هذا هو حقُ العلم به على التفصيلِ ، وأنّه مَغْتَى غير الأسودِ ومنه عشركُ بن ومنه المنتحيلُ تَحَيُّزُه ، لأنّه مشاهدٌ لهما جميمًا ، وهما غَيْرانِ ومنفصلًا عنه ومما عند إدراكِهِ له إلا وأخور من محلّهِ ، وَجَبَ أن لا يعلمَ أحدَهما عِندُ إدراكِهِ له إلا مُنْ عَين سوادِهِ ، وأنّه مَان لم يجبُ هذا ، لم يجبُ ما قُلْتُهُ . ولا مهربَ له مِن ذلك .

وإن قال قائلٌ منهم: لو كان مُدْرِكُ السوادِ عالِمًا به مِن حيثُ أَدْرُكُهُ ، لَوَجَبَ أَن يحرنُ عالِمًا به على الصفةِ التي يدرُكُهُ عليها . وقد نُبَتَ أنّه لا يَصِحُّ أَنْ يدركُ إِلّا على أَحْصِ صفاتِهِ ، فيجبُ أن يعلمَهُ بطريقِ إدراكِهِ ، إنْ كانَ الأمرُ على ما تقولونَ على أَحْصِ صفاتِهِ ، ولو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ أَنْ يكونَ عالِمًا بذاتِهِ ، لأنَه يستحيلُ أنْ يعلمَ أَحْصَ صفاتِ الشيءِ ، وأنّها أَحْصُ به مِمّا عَدَاهَا مِنَ الصفاتِ مَنْ لا يعلم ذاته ، لأنَ العلم بصفةِ الشيءِ فرعٌ للعلم بذاتِهِ ؛ فلمّا لم يَعلمُ نُفاةُ الأعراضِ ذاته ، لم يَصِحُ أَنْ يَعلمُوهُ على ما أَذْرَكُوهُ عليه مِنَ الصفةِ . ولو علم ذات السوادِ ، لَوَجَبَ أن يعلمُهُ غير محلِّهِ ، وأنّه مخالِفٌ أن يقالَ له : لا يجبُ ما قُلتُه مِن علمِه بذاتِه على القصيل .

وَمُمُهُونِي إِنّه محالً أَن يَعْلَمَ صَفَةً السوادِ التي هي أَخْصَ صَفَاتِه مَن لا يَعْلَم ذاته ، ومشاهدُ السوادِ سوادًا قد علم ذاته كما عَلِمَ صفته ، ولكننا قد بَيَّنًا مع ذالك أنّه إنّما تُعْلَمُ ذاتهُ على الجملةِ ، وكذالك وكذالك هو عالِمٌ بصفة السوادِ الذي أَذْرَكُهُ عليها على الجملةِ ، ومُقْرِقٌ بينَها وبينَ صفةِ البياضِ ، غَيْرُ أَنّه يَعلمُها أيضًا على الجملةِ مِن حيثُ لا يَعلمُ على التفصيل أنّها صفةً للسوادِ والجوهرِ وبن حيثُ التُبِسَ وأشتُبِهَ عليه ذاتُ السوادِ بذاتِ محلّهِ للعلّةِ التي قلمَّنا ويُركُوهُ ، فيقدرُ مَن لا يَستدلُ على أنّ السوادَ غير الأسودِ ، فإنّه قد رَأَى شيئينِ ، أنَّ صفةَ السوادِ صفة للجوهرِ ، فيعلم صفتهُ على الجملةِ ، كما يعلمُ ذاتهُ على الجملةِ ، وإذا كانَ ذائكَ كذالكَ ، ثَبَتَ أنّه عالِمٌ بذاتِ السوادِ وبصفيهِ عند على الجملةِ . وإذا كانَ ذائكَ كذالكَ ، ثَبَتَ أنّه عالِمٌ بذاتِ السوادِ وبصفيهِ عند إدراكِهِ له ، وإذْ كانَ علمًا به وبصفيهِ على الجملةِ ، وسقط ما ظنّوا الفَرَح به .

فإن قال قائلٌ : أَفَلَيْسَ المدرِكُ [١٢٠] للسوادِ قد فَصَلَ العلمُ بينَ صفتِه وصفةِ

١ ومشاهد : ومشاهدة ، الأصل .

البياض وعلمَها مِن هاذِهِ الجهةِ على التفصيل ؟

قيل له : أجل .

فإن قال : وكيف يَعْلُمُ صفة السوادِ على التفصيلِ بينَها وبينَ صفةِ البياضِ مَن يَعْلُمُ ذاتَ السوادِ على الجُمْلَةِ والعلم بصفةِ الشيءِ مع العلْم بذاتِه ؟ فكيفَ يَعْلُمُ ذاتَ السوادِ على الجُمْلَةِ ويَعْلُمُ صفتَه على التفصيل ؟

يقالُ له: إنّما صَعَّ ذَالكَ مِنَ الجهةِ التي سَأَلَتَ فيها لأجلِ أنّه لا شبهةً على مدرِكِ السوادِ في الفرقِ بَثِنَ صفتِهِ وصفةِ البياضِ ، وفصل بينهما لزوالِ الشبهةِ والالتباسِ في الفصلِ بينهما ، ولم تُعلَم ذاتُ السوادِ منفصلةً من محلّهِ لأجلِ التباسِه محلّه لقيامِه به ووجودِه في حَيِّرِه ، فَقلَّ لذَالكَ أنّه هو المحلُّ . ولمّا ظَنَّ ذلكَ ، لم يَعلمُ أيضًا أنَّ صفةَ السوادِ التي أَذْرَكُهُ عليها صفةً لشيءٍ موجودِ بالجوهرِ ، بل ربّما أعتقدَ أنّها صفةُ المصولِ لالتباسِ المحلِّ بما وُجدَ به ، فوجب لذلك حصولُ الشبهةِ في ذاتِ السوادِ وأنفصالِها عن المحلِّ ، وزوال الشبهةِ في الفصلِ بَينَ صفةِ البياضِ والسوادِ . وصارَ العلمُ بذاتِ السوادِ علمًا به على الجُعْلَةِ مِن حيثُ جازَ أنْ يظنَّ قومٌ أنّها صفةُ المحلِّ وعلم بها على التفصيلِ ومفارقتها لصفةِ البياضِ . وهذا واضحٌ في إيطالِ ما تعجَّبُ السائلُ منه .

وإن قال قائلٌ : ولِمَ أَنْبَتُمُ أَنْ يكونَ نُفاةُ الأعراضِ قد عَلِمُوا ذاتَ السوادِ على النفصيل لَمَّا شاهدوهُ ، وأنّه غيرُ الجسم ومخالِفٌ له ؟

يقالُ له : أَنكَرَنا ذَالكَ لِعِلْمِنَا بَانَهم يَجهلونَ الفَصْلُ بَيْنَهُ وَيَنَ الجسمِ ويُخبرونَ عن أنفسِهم بانّهم لا يَعتقدُونَ وجودَ سوادٍ في الجسمِ والكونُ مُثَنَفٍ عن مِثْلِهم ؛ فلو كانوا مع ذَالكَ عالِمِينَ به على التفصيلِ ، لَوَجَبُ أن يكونوا عالِمِينَ بما جهلُوهُ على

١ منتف : منتفى ، الأصل .

وجو ما جهلُوهُ . وذالكَ معلومٌ فسادُهُ بأوّلِ في العقلِ ؛ فَتَبَتَ أنَّ علمَهم بالسوادِ من جهة إدراكِهِ علمٌ به على الجملةِ دُونَ التفصيلِ ، والفرق بينَه وبينَ ذاتِ الجسمِ وغيره وخلافه له . واللهُ أعْلَمُ .

[ • ١٣ • ] وقد أَذَّى آبَنُ الجَبَائِيَّ آدَعَاؤُهُ أَنَّ ثُفَاةَ الأَعْرَاضِ لَمَّنَا لَم يعلَمُوا السوادَ وأنَّه معنَّى في الأسودِ ، قال : لأنَّ العلمَ بأنَّه أسود علمُ السودِ ، قال : لأنَّ العلمَ بأنَّه أسود علمُ بسوادِهِ ، لا بذاتِه ولا بحالِ لذاتِهِ ، يحصلُ له عِندَ وجودِ سوادِهِ ، فَعَن لم يَعْلَمُ سوادَه ، لم يَعْلَمُهُ أسود .

فقيلَ له عِندَ ذالكَ : فإن لم يَعْلَمُوا الأسودَ والأبيضَ أبيض ، فلماذا سَتُمُوا الأسودَ أسود والأبيضَ أبيض ، وهم لم يعلموهما أسود وأبيض ، وإنْ شاهدُوهُما ؟

قال : إنْ كانوا صادقينَ على أَنْفُسِهِم في اعتقادِ نفي الأعراضِ وجَحْدِهَا ، فإنّما أَجْروا هلَيْو الأسماء على الأسودِ والأبيضِ على حِهَةِ التلقِيبِ وبعثابةِ تسميةِ زبدٍ وعمرٍ زيدًا وعمرًا ، لا لِفَرْقِ معلوم بينَ اللاَتيْنِ وصفةٍ لكلّ واحدِ منهما ، ينفصلُ بها عن الآخرِ . وهذا أيضًا بهت منه عظيمٌ وتَفَحُّمُ للباطِلِ ، ظاهِرٌ شديدٌ ، وذلكُ أَنّا بالضرورةِ نعلمُ أَنَّ نُهاةَ الأعراضِ إِنّما يَصفونَ الأسودَ والأبيضَ بهاتَيْنِ الصفتيْنِ لفرق ، يَعلمونَ كونَه بهما وبحصولِ كلّ واحدِ منهما على صفةٍ مخصوصةٍ ؛ فكين يدّى عليهم أنّهم إنّما أَجْروا ذلك على وجهِ التلقيبِ ؟ وهل هلانِه الدعوى عليهم إلا بعثابةٍ قَوْلِ مَنِ اعتقدَ أَنَّ الجسمَ مجتمعٌ مِنْ أعراضٍ ، لا يَعلمُونَ ذاتَ الأسودِ ووجوده ، لا تَعلمُونَ ذاتَ الأسودِ ووجوده ، لا تَعلمُونَ ذاتَ الأسودِ الحقيقِ غيرُه وخِلاقُهُ ؛ فلمَا لم يَعلمُوا يبنَه وبينَ السوادِ الحالِ فيه ، لأنّه على المحقيقةِ غيرُه وخِلاقُه ؛ فلمَا لم يَعلمُوا كونَه غيرَه وغيرَ الأعراضِ المجتبِعَةِ ، وَجَبَ النقيبِ ، وأنّهم لا يَعلمُونَ ذواتَ الأحسامِ مِن حيثُ لم يَعلمُوا كونَه غيرَه وخِلاقها . وهذا لا محيصَ منه . الأحسام مِن حيثُ لم يَعلمُوا كونَه غيرَه وخِلاقها . وهذا لا محيصَ منه . .

على أنَّه وطَبَقَتُهُ يَزْعُمُونَ أنَّ العلمَ بوجودِ السوادِ وكونه غَيْرَ الأسودِ طريقُهُ دقيقُ النظرِ

١ التلقيب: التاقيب، الأصل.

والاستخراج ، وأنّه ليس ممّا يَعْرِفُهُ أهلُ اللغةِ ؛ فيجبُ أيضًا أن لا يكونَ أهلُ اللغةِ عالِمِينَ بالأسودِ والأبيضِ والفرقِ بَيْنَهما ، وأن يكونوا قد وضعوا قولَهم : أسود وأبيض ومع قولِهم : زُيَّدٌ وعَمْرُو على أنّه لَقَبٌ مَحْضٌ . وهذا يُوجِبُ أن لا يكونَ في اللغةِ أبيض 'وُضِعَ على غيرِ جهةِ اللَّقْبِ والفرقِ [١٩٢١] في الصفةِ . وذلكَ باطلٌ مِن قولِه إِ قَسَقُطَ ما قالَهُ وما رَكِبُهُ مِن هذا الإغْرَاقِ في الجهلِ واللَّجَاحِ . نعوهُ بالقُومِ مَ الحَجْلِ واللَّجَاحِ . نعوهُ بالقُومِ مَ الحَجْرَةِ والصَّلال .

ولمّا صَاقَتْ بأصحابِهِ الحيلة في وجودِ شبهةٍ في أنَّ نُفاةَ الأعراضِ لا يَعلمونَ السوادَ ولا كونَ الأسودِ ، وحكوا عنه أنّه صارَ إلى أنّهم يعلمونَ السوادَ عِندَ إدراكِهِ وإدراكِهِ محلِّهِ على الجُملةِ على ما قالةً أهل الحقّ . ومتى صارَ الكلُّ منهم إلى ذلك ولا بُدُّ منه ، وَجَبَ أن يقالَ : إنّ التَّظَّامَ ونُفاةَ الأعراضِ يَعلمونَ عِلْمَ العالِم وقدرتَهُ عِندَ وجودِهم لانفيهِم عالِمِينَ قادِينَ بَعدَ أن لم يكونوا كذالكَ ، لأنَّ ذلكَ الوجودَ لا يجوزُ أنْ يكونَ وجودًا لِنَواتِهم ، وإنّما هو وجودٌ لعلومِهمْ وقدرهِم ، وإن الوجودَ لا يجوزُ أنْ يكونَ وجودًا لِنَواتِهم ، وإنّما هو وجودٌ لعلومِهمْ وقدرهِم ، وإن يبنّ وجودِ علم نُفاةِ الأعراضِ بالسوادِ على الجملةِ وبينَ علمِهمْ بالعلم على الجملةِ بينَ وجودِ علم نُفاةِ الأعراضِ بالسوادِ على الجملةِ وبينَ علمِهمْ بالعلم على الجملةِ لأجلِ أنّ السوادَ مُدْرَكٌ ولا يُدْرَكُ محسوسٌ لهم ، وأنّ العلمَ مُدْرَكٌ ولا يُدْرَكُ محلَّهُ ، لأنّه ، كان لم يعرف المَيْلُ والنفورَ والشهوةَ والضعفَ والقوّةَ . وليس لا يعلمُ الشيء على الجملةِ إلا وإن والمشاهدةِ .

وأمّا تعلَّقُهُ بأنّ محلَّ العلم لا يدركُ ، فتعلَقُ باطلٌ مِن وجهَيْنِ . أحدُهما أنّه قد يُعلمُ محلُّ العلم ، وإن لم يُدرُكُ ، لأنّ كُلُّ جزءٍ مِنَ الجُمْلُةِ وُجِدَ به العلمُ ، فإنّه يجدُ

١ أبيض: الصا، الأصل.

العلمَ في نفسِهِ . والجملةُ عِندُنا لا تُحدُّ وتعلمُ ما يوجدُ بالمحلِّ على ما بَيُّنَاهُ من قَبْلُ .

وعلى أنّه لو كانّتِ الجُمْلةُ بعلم العلم ، لَوَجَبَ أَن يكُونَ عَالِمًا بِأَنّه في القلب ، لَوْجَبَ أَن يكُونَ عَالِمًا بِأَنّه في القلب الأنَّ الإنسانَ يجدُ نفسَه عِندَ طلبِ العلم تَفْرَعُ إلى فِكُوه وتأخير قلبِه . ولذّالكَ قال الله ، تعالى : ﴿ وَلَهُ عَلِيبُ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [ ٨ الأنفال ٤٣] وقال : ﴿ وَلَا لَكُ فِي ذَلِكَ لَلْتُحْرَى لِمَن كَانَ لُهُ قَلْبَ ﴾ [ ٥ ٥ ل ٣٧] وقال ، سبحانَه : ﴿ وَلَلَّين تَعْمَى الْفُلُوبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَل

ومتى تَبْتَ ما بَيَّنَاهُ مِن ذَالكَ ، وَجَبَ ما قَدَّرَناهُ مِن أَن يجبَ لا محالةُ أَن يكونَ معلومُ العلمِ بأنّ العالمَ عالمَّ ومدلول الدليلِ على أنّه عاليمٌ هو علمُهُ الذي له كان عالِمًا ، وَوَجَبَ أَن لا يختلِفَ ذَلكَ في شاهدٍ ولا غائبٍ على ما بَيُّنَاهُ ، وفَسَنَد ما قاله الجُبَّائيُّ مِن جوازِ آختلافِ حقائق الأوصافِ ومعلوم العلم بأنّ العالمُ عالمُ ومدلول الدليلِ على كونِه كذَالكَ ، إذا آختلَقتْ جهاتُ آستحقاقِ الوَصْفِ ، مع أَنّنا فَد بَيْنًا أَنّه ليس للعالِم بكونِه عالِمًا حالاً ؛ فيجبُ أَنْ يكونَ العلمُ بأنّه عالِمًا علمُ بعلم فقط .

١ الالم: اللالم، الأصل.

وقد أستَدَلَّ أيضًا أهلُ الحقِّ على أنّ القديم ، تعالى ، عالِمْ بعلمٍ بأدلَّةٍ ، كلّها متما يَصِحُّ بناؤُها على نفي القولِ بالأحوالِ وعلى القولِ بإنباتِها . ونحنُ نَذْكُرُ جملَتَها ثُمْ نُفْصِلُ القولَ في كلِّ طريقةٍ منها وتَنْوَشَى ما يَرُومُونَ القدحَ به فيها .

فونها ، إن قالوا : إذا تُبَتَ القولُ بإبطالِ الأحوالِ ، وأنّه ليس تَحتَ القولِ في الحيّ العالِم القادرِ أنّه حيِّ عالمٌ قادِرٌ إلّا وجودُ العلم ، وَجَبَ طردُ ذالكَ في الشاهلِ والغالبِ على ما بَثِيَّاهُ مِن قَبْلُ .

قالوا: وإذا تُبَت ذلك ، وَجَب كونُ الخيرِ عن أَن العالِمَ عالمُم ، والعلم بأنّه عالِمُ والعليل على أنّه عالمُ والإثبات له عالِمًا خيرًا عن علَّةِ عليهِ وعلمًا بعليهِ ودليلًا على عليهِ والبلّا على أنّه الله والإثبات له عالِمًا خيرًا عن علَّةِ عليهِ وعلمًا بعليهِ ودليلًا على عليه وإثبانًا لعليهِ ، لأنّه ليسَ إلّا ذاته أو حال لذاته أو وجود هاذهِ الصفات بذاتِه أو كون ذاته على حالٍ ؛ فإذا بَطَلُ والدليلُ والإثباثُ على الانفرادِ بدلًا إلى كونِ الذاتِ على يتناولُها الأمرُ والخيرُ والعلمُ والدليلُ والإثباثُ على الانفرادِ بدلًا إلى كونِ الذاتِ على مالِن الأمورِ إنّما هو وجودُ العلم للعالِم فقط . وإذا كان ذالك كذائك ، وتُحتًا نعلمُ عليه الخير عن كونِ القديم ، سبحانهُ ، عالمًا ، ونعلمُ كونَه عالمًا قادرًا ، ونتبيّنهُ كذائك ونستدلَ على كونِه كذائك ، إنْ كانَ كونُه على هاذهِ الصفاتِ معلومًا بطريق ومدلولُ الدليلِ على أنّه عالِمٌ والمثبُ عائمته عالمًا إنّما هو وجودُ العلم بذاتِه مِن الدليلِ على أنّه عالمٌ والمثبثُ عائماتُ معلوم العلم بحقيقةِ الصفةِ ومدلول الدليل عليها والمثبت بإثباتِه عالمًا والعلم بحقيقةِ الصفةِ ومدلول الدليل عليها والمثبت بإثباتِها .

١ وجب: وجه ، الأصل .

وهذه طريقة بَيْنَة صحيحة ظاهرةً مع إبطالِ القولِ بالأحوالِ . وهي إذًا صحيحة ، إذا سلّم القولُ بالأحوالِ . ونحنُ الآنَ نفصِّلُ القولُ في كلِّ دلالةٍ مِن هانِو الأدلّةِ ونذكرُ ما فيها لَنَا ولهُم ، إن شاءَ اللهُ وَحْدَهُ .

قال أصحابَنَا ، هُ : والدليل على أنه ليس يجبُ القولُ عالِمُ أكثر مِن ثبوتِ العلم له ووجوده بذاتِه أتّفاقُ الكلِّ على صحّةِ الأمرِ منّا لغيرِنا بأن يعلمَ ، ويحسن ذالكَ منّا ذاتنا بموجب على أنّ ما أوجبناهُ عليهِ أن يعلمَهُ ممنا أوجبَهُ اللهُ عليهِ ونذمّهُ ، إذا لم يَعْلَمُ ذالكَ . وقد أتُّفِينَ على أنّه لا بُدَّ للأمرِ مِنْ تعلّقِ بمأمورٍ .

وقد علم أنّه لا يَصِحُ أن يكونَ أمرُنا للغيرِ بأنْ يُعلمَ أمرٌ بذاتِه ووجوده ولا أمرٌ بذاتِه أن يكونَ على حالٍ ، لأنَّ ذاته لا يَصِحُّ كونُها كسبًا له ودخولُها تحت قدرتِه عاربة مِنَ الحالِ ، وأن تكونَ مقدورةً له بحصولِها على حالٍ ، لأنّ ذالكَ يوجبُ كُونَ ذاتِه مقدورةً له على كلّ وجهِ مِنَ الوُجُوهِ . وذالكَ محالٌ بدليلِ العقلِ والاتفاقِ ، لأنّه لو قدرَ عليها على وجهِ مِنَ الوُجُوهِ ، لَوَجَبَ كُونُهُ فاعِلًا لها ، إذا خصَلَتْ على ذالكَ الوجهِ المقدورِ له . وهذا جهل واضحٌ ممّن صارَ إليه ، مع أنّه ليسَ بقولِ القدريّةِ النافِينَ لصفاتِ اللهِ ، تعالى ، وعلى أثنا قد قَلْمُنَا الأُولَةُ [٢٧١٣] على آستحالةِ

هذا على أنّنا إنّما نَامُرُ عَيْرُنا بأنْ يَعْلَمُ العِلْمَ في حالٍ هو بَاقِ فيها . ومُحالِّ كُونُ الباقي مقدورًا ومفعولًا لنفسِه أو بغيره على وجهٍ مِنَ الرُجُوهِ ، لا على أن يفعل ذاته الباقية عارية مِنَ الحالِ ولا على أن يَقْعَلُ ذاتَه على الحالِ . وإذا كانَّ ذالكَ كذالكَ ، ثَبَتَ أَنَّ الأَمرَ للغيرِ بأَنْ يَعْلَمُ إنّما هو أمرٌ له بالعِلْمِ فقط ، لا بنفسِهِ ولا بحالٍ لنفسِهِ . ومتى ثبتَ ذالكَ في الأمرِ ، وَجَبَ لا محالةً أَنْ يكونَ خبرُنا عن الغيرِ بأنّه يَعْلَمُ خبرًا عن علمِهِ ، كما أنَّ أَمْرَنا له بأنْ يَعْلَمَ أمرًا بعِلْمِهِ . يُبينُ هذا ويُوضِحُهُ أنّه ، إذا كانَ الأمرُ للغيرِ بأَنْ يَفْعَلَ أمرًا بالفعلِ ، كان الخبرُ عن أنّه يَفْعَلُ خبرًا عن الفعلِ وكانَ متعلَقُ الخبرِ في ذالكَ هو نفسُ متعلقِ الأمرِ .

ومتى تَبَتَ بما وصفناهُ أنَّ متعلَق الأمرِ للغيرِ بأن يعلمَ والخبر في ذالك هو نفسُ متعلق الأمرِ ومتى تَبَتَ بما وَصَفْنَاهُ أنَّ متعلق الأمرِ للغيرِ بأنْ يَعْلَمَ والخبر عن أنّه يعلمُ هو العلمُ ، وَجَبَ أن يكونَ مخبرُ خبرِنا عن أنَّ القديم ، سبحانهُ ، عالِم ، وأنّه يعلمُ إنّما هو عِلْمُهُ فقط لا ذاتهُ ، ولا ذاتهُ على حالٍ يَخْتَصُّ بها حتّى لا يَخْتَلِفَ مخبرُ هلذا الخبرِ في شاهدِ ولا غائبٍ ، كما لا يَختلفُ مخبرُ الخبرِ عن القديم ، سبحانهُ ، وغيره بأنّه يفعلُ ، وأنّ متعلّق ذالكَ إنّما هو الفعلُ ، لا الذاتُ متحدّدة ، ولا الذاتُ على حالٍ . وهذا واضحٌ ، لا إشكالَ فيه .

فإن قالوا : ما أنكرتُم أن يكونَ الأمرُ للغيرِ بأن يعلمَ إنّما هو أمرٌ بفعلِ العليم وإحداثِهِ ، لأنَّ الأمرَ لا يكونُ أمرًا إلّا لإرادةِ المأمورِ به . وذاتُ المأمورِ لا يَصِحُّ أن وأحداثِه ، لأنّه ليس بحادثٍ ولا حادثٍ على حالٍ ، وإنّما يَصِحُّ إرادةُ ما يَصِحُ حدوثُه أن يُعتَقَدُ فيه صحّةُ الحدوثِ . وذالكَ ممتنعٌ في الباقي المأمور ، لأنّنا نعلمُ أنّه ليس بحادث الذاتِ ، ولا حادث الذات على حالٍ ، فوجب لذالكَ أن يكونَ ليس بحادث الذات على حالٍ ، فوجب لذالكَ أن يكونَ إلا أمرُ له بأن يعلمَ إنّما هو أمرٌ بفعلٍ للعلم . وثَبَتَ أنّه لا يحسنُ منّا الأمرُ الما يَعْمَ أن يكونَ مِن فعلِهِ ، وأنّها ليستُ كقدرتِه وحياتِهِ التي ليس فيها ما هو مِن فعلِهِ . ومتى لم يَتَقَدَّم العلمُ بذالكَ مِن حالِهِ في كونِهِ عالِمًا ، لم يَحْمَن الأمرُ له بأن يَعْلَمَ عالمِ بأن يَعْلَمَ عالى بُوتِ العِلْمِ ، وأنّها بعلم ، فلا يُوتِ العِلْمِ ، وأنّها بيت مُن فعلِه على جنسِ الأمرِ له بأن يَعْلَمَ عالى بُعْتِ العلمُ بذالكَ مِن حالِه في كونِهِ العِلْمِ ، وإنّما يجبُ أن يُستَدَلً بأن يُشتَدَلً بالمَ له بأن يَعْلَمَ على ثبوتِ العِلْمِ ، وإنّما يجبُ أن يُستَدَلً مِن العلمَ بنه على أنه قد يكونُ مِنْ فعلِه على جنسِ الأمرِ له بأن يَعْلَمَ ذالكَ مِن حالِهِ . والمَا يم أن يَعْلَمَ ذالكَ مِن على . ويقل ما قلتُم . حالِه أن يَعْلَمَ على جنسِ الأمرِ له بأن يَعْلَمَ ذالكَ مِن على . ويقل ما قلتُم . والله ما قلتُم . والله وي يكونُ مِنْ فعلِه على جنسِ الأمرِ له بأن يَعْلَمَ ذالكَ مِن الله . . ويقل ما قلتُم . حالِه . بقل ما قله . . وقل أن يُعْلَم على الم يقل ما هو مِن يكونُ مِنْ فعلِه على جنسِ الأمرِ له بأن يَعْلَم ذالكَ مِن أَنْ الله يُعْلَم ما قله . . وقل أن يُعْلَم ما هو مِن أن يقل ما هو مِن يقل ما هو مِن يكونُ مِنْ فعلِه على جنسِ الأمرِ له بأن يَعْلَم ما هو مِن يقل على الم يؤلِه على الما يقل ما قله ما هو مِن المؤلِه على المؤلِه ال

على أنّ هانِو الطريقة إنّما تَشتَقِيمُ لكم في المحدّثِ ، فأمّا في القديم ، تعالى ، الذي يجبُ كونُهُ عالِمًا ، ولا يَصِحُّ أن يَعْلَمَ بعلم حادثٍ ولا غير حادثٍ ، فإنّه لا يَحْسُنُ مَنَا أن نامُرَ غَيْرَنا مِنَ العقلاءِ أن يعلَمَ نفسته وما يدرَّكُ لوجوب كونِه عالِمًا . ولا يَحْسُنُ أيضًا أن نامُرَ مَن عَلِمْنَاهُ عالِمًا بالشيءِ بأن يَعْلَمَ ما هو عالِمٌ به ، فكيفَ يَصِحُّ أن نامُرَ القديمَ بأن يَعْلَمُ مع وجوب كونِه غيرَ عالِمٍ بأمرٍ يَصِحُّ العلمُ به ؟ وهذا . وعيدُّ مُشقِطٌ لِمَا عَوْلتُمْ عليه .

فيقالُ لهم : جميعُ ما أورَدْمُهُوهُ بان يَدُلُ على صحّةِ ما قُلناهُ ويُؤيِّدهُ أُولَى ، وذلك أنّنا لم نَقْصِدُ بِمَا قَلنَا تصحيحَ أَمْرِ القديم بكويْه عالِمًا ، وأنّه بعثابة أنّ أمرَنا للغير منّا بأن يعلم أمرًا بعليهِ ، وجميع ما ذكرتُموهُ في إحالةٍ كويْه آمرًا له ينفيهِ عاربة مِن الحالِ أو بفعلٍ ذاتهِ على الحالِ صحيحٌ ، قد بَيّنَاهُ نحنُ وسقناكم إليه بأضنع ممّا ذكرتُموهُ ، سوى قولِكم أنَّ الأمرَ لا يكونُ أمرًا لإرادتِهِ بإرادةِ المأمورِ به ، فإنّه باطلّ بما نذكرُه مِنْ بَعدُ ، ولكننا قصدنًا بذلك أنّه ليس يجبُ القولُ عالِمٌ ونيدٌ يَعلمُ إلا بالتا العلم فقط . وقد سَلَّمَتُم ذلك ، لأنّه لو كان قولنا عالِمٌ ويعلمُ إثبات الحالِ يكونُ عليها ويَخْتَصُّ بها زائدةً على العلم ، لكانَ الأمرُ له بأن يعلم ويكون عالِمًا أمرًا له أولا يعلم ويكون عالِمًا أمرًا له إلى العلم فقط ، لا إلى حالٍ ولا أمرًا له إلى العلم فقط ، لا إلى حالٍ ولا يلى الذاتِ على حالٍ . وكذالكَ العلمُ بأنّه عالِمٌ ، وأنّه يملمُ إنّما هو علم بِعلِمهِ ، بذاتِه ، ولا بذاتِه على حالٍ . وكذالكَ اللهُ والمدخ ، على أنّ (غلِمَ) و(يَعْلَمُ) إنّما بذاتِه ، ولا بذاتِه على حالٍ . وكذالكَ الذمُّ والمدخ ، على أنّ (غلِمَ) و(يَعْلَمُ) إنّما مدخ على علم على وذمّ على علم ما قد حُظِرَ عليه معوفته وكشعفه والتوصل إلى علمِهِ ، فوجَبَ أنْ يستدلُّ بالأمرِ للعبدِ بأنْ يعلمَ على إثباتِ العِلْم له ، وإن وسمَّ أن يعلمَ مدفة على أنْ يستدلُّ بالأمر للعبدِ بأنْ يعلمَ على إثباتِ العِلْم له ، وإن مستدُّ أنْ يعلمَ على وثبَّاتِ العِلْم له ، وإن يعلمَ أنْ يعلمَ على وبيانً يعلمَ على وثبَّاتِ العِلْم له ، وإن يعلمَ أنْ يعلمَ على ويليهِ أن يعلمَ على ويليه بأن يعلمَ على ويليه على ويله أن يعلمَ على ويله ويمْ أنه علمَ أنْ يعلمَ على ويله أن يعلمَ على ويله ويمْ أنه علمَ على ويله على ويلهُ أنه على أن يعلمَ على ويلهُ على أنه علمَ على ويله أن يعلمَ على ويله على أن يعلمَ على ويله على أن يعلمَ على ويله على أنه علمَ على أن يعلمَ على أن

١ زعم: زعموا، الأصل.

٢ معرفته: يعرفه ، الأصل .

علمه بأدلَّةٍ غير هالمُو ، فأطَّعَنُوا على هاذِهِ الطريقةِ والترتيبِ ، إنْ كنتُم قادِرِينَ !

ولذالك فإنّما قَصَدْنًا بما ذكرناهُ في الأمر للغير بأن يعلم أن نبيِّنَ أنَّ متعلَقَ الأمر بأن يعلمَ أمرٌ بالعلم ، فإذا سلَّمُتُمُ أنَ متعلَقَ الأمرِ هو العِلْمُ ، وَجَبَ أن يكونَ هو متعلَقُ الخبرِ . ومتى نَبَتَ ذالكَ ، لم يَختَلِفْ مخبرُ الخبرِ عن كونِ العالم عالِمًا في قديم ولا محدّثٍ ، كما لا يختلفُ مخبرُ الخبرِ عن أنَّ الفاعلَ فاعلُّ والأسودَ أسود في شاهدِ ولا غانبٍ ؛ فتعاطوا القدّعَ في ذالكَ ، إنْ أمكنَكُمْ ، ودَعُوا التموية !

فإن قالوا : ليس الأمرُ في مخبرِ الخبرِ على ما وَصَقْتُم ، لأنَّ الخبرَ عن العالِم بأنّه عالِمٌ في الشاهدِ والغائبِ خبرٌ عن أختصاصِهِ بحالٍ ، هو عليها ، ولا يجبُ أن يكونَ متعلَقُ الخبرِ في هذا هو متعلَقُ الأمرِ .

قيلَ لهم : قد بَيَّنًا أنّه لا حالَ للعالِيم بكونِه عالِمًا زائدةً على وجودِ العليم به ؛ فإذا بَعَلَتِ الحالُ ، ولم يُكُنِ الخبرُ عن أنّه عالِيمٌ خبرًا عن ذاتِهِ ولا عن ذاتِهِ على حالٍ ، فلا مخبرَ له إلّا وجود العليم بذاتِهِ فينا . هذه الأدلَّةُ على إبطالِ القولِ بالأحوالِ قبلَ النَّقْقِ في إبطالِها بصحَّةِ الأمرِ للغيرِ بأن يكونَ عالِمًا .

على أنّه لو صَحَّ أن يكونَ الأمرُ له بأنْ يعلمَ أمرٌ بالعلمِ ، والخبرُ عن أنّه يعلمُ ليسَ بخبرِ عن العلمِ ، وإنّما هو خبرٌ عن حالٍ ، لَصَحَّ أيضًا أن يكونَ الأمرُ للغبرِ بأن يفعلُ أمرًا بالفعلِ ، وليسَ الخبرُ عن أنّه يفعلُ خبرًا عن الفعلِ ، بل خبرٌ عن حالٍ له ، [111] زائدة على الفعلِ . ولمّا بَطَلُ ذالكَ ، بَطَلَ ما قُلْتُمُوهُ .

هذا على أنَّ دعواكُم أنّه لا يَحْسُنُ الأمرُ منَّا للغيرِ بأن يَعلمَ إِلَّا بَعدَ تقدُّم العلم بأنّه عائِمٌ بعلمِ محدَثِ ، وأنّه منا يَصِحُّ أن يكونَ مقدورًا له ومِن فِعلِهِ دعوى باطلة ، لأنّه قد يَحْسُنُ مِنَ العامَّةِ ومِنْ سائِرِ ثُقاةِ الأعراضِ الأمرُ لغيرِهم بأن يَعْلَمَ ويُرِيدَ ، وإنّما ذالكَ منه ، وإن لم يتقدُّم علمُهم بأنّ له علمًا ، يَصِحُ أن يقدرَ عليه ، ولم يَخْطُرُ لهُم ذَالكَ ببال ، ومع تصميم ثُفاة الأعراضِ على جَخْدِهَا وانكارها ، وعلمنا بصدقِهم في الإخبارِ بذلك . وإذا كان المصدقِهم في الإخبارِ بذلك . وإذا كان ذلك كذلك ، بَطَلَ قولُهم : إنّه إنّما يُسْتَدَلُ على حُسْنِ الأمرِ للغيرِ بأن يعلمَ بتقدُم العلم بكونِهِ عالِمًا بعلم ، يَصِحُ أن يكونَ مِنْ أفعالِهِ ومقدوراتِه . وهذا واضحٌ في إبطالِ هذهِ الدَّعْوَى . وفي ذلك تصحيحُ ما قُلناهُ مِن صِحَةِ الاستدلالِ على إثباتِ العلم للعالِم ، وأنّه ليس يجبُ الوصفُ لهُ بأنّه عالِمٌ حالٌ تريدُ على العلم بحُسْنِ أمرِنا وصحيّهِ للغيرِ بأن يَعلمَ .

وٱعْلَمُوا أنَّه قد زَعَمَ بعضُ نَوَابِتِهمْ وهو المُلَقَّبُ بالبصريِّ '، لمَّا ضاقَ به المخرجُ مِمَّا قُلناهُ وعَلِمَ ضَعْفَ ما قالَهُ وقَدَحَ به سَلَقُهُ في ذَالكَ أَنَّ الإرادةَ التي بها يَصيرُ الأمرُ للغير بأنْ يعلمَ أمرًا لهُ بذالكَ إرادة الحال المتحدِّدةِ له بكونه عالِمًا ، وأنَّه قد يَصحُّ أن يريدَ هٰذِهِ الحال المتحدِّدة مَن لا يَعلمُ أنَّ العالمَ المتحدِّدَ له الحالُ علمًا ، بل مَنْ ينكرُ ذَلْكَ ويَجحدُهُ مِن نُفاةِ الأعراض ؛ فوجَبَ أنّ المرادَ مِنَ المأمور بأن يعلمَ إنَّما هو الحالُ . وهاذا خبطٌ منه وتخليطٌ ظاهرٌ وتَرْكٌ لقولِه بأنَّ الأمرَ إنَّما يصيرُ أمرًا بالمأمور للإرادةِ له . وذالكَ أنّه موافِقٌ لنا على أنَّ الأمرَ للغير بأن يعلمَ إنَّما هو أمرّ بالعلم وبأن يُحْدِثُهُ على قولِهِ أو يَكْتَسِبَهُ على قولِنا ، وأنّه لا يَصِحُّ عِندَه أن يكونَ أمرُنا للغير بأنْ يعلمَ أمرًا بالحال المتحدِّدة له بكونِه عالِمًا ، لأنّ الحالَ عندَهُ إنَّما يجبُ [١٣٤] حصولُها عن العلَّةِ التي هي العلمُ ، وجوبًا يَسْتَغْنِي به عن فاعل يفعلُها لنفسِهِ أو يفعلُها له غيرُه ، لأنَّ تعليقَها بالفاعل ينقضُ عِندَ كونِها واجبةً . والقولُ بأنَّها واجبةٌ عن العلم نَقِيضُ قولِنا أنَّها متعلَّقةٌ بالفاعل ، لأنَّ مِنْ حقَّ ما يتعلُّقُ بالفاعِل وقوف حصولِهِ ووقوعِهِ على ٱختياره ودواعِيه ، وأنْ يَصِحُّ أنْ يَقَعَ ، ويَصِحُّ أن لا يَقَعَ . وليستُ هلٰذِهِ سبيلُ الحالِ الواجب حصولُها عِندَ وجودِ العلم لوجوب حصولِها ، ولأنَّها لو تَعَلَّقْتِ بالفاعل ، لكانَتْ ذاتًا ْتَحْدُثُ وتوجَدُ ، وليستْ كذالكَ . ولغير هذا مِنْ وجوهِ الإحالةِ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، فالأمرُ إذًا للغير بأنْ يَعلمَ ليس بأمرِ له بالحالِ ، وإنَّما هو أمرٌ بِفِعْلِ العِلْم ؛ فإذا أمرَ بالفعل مَنْ

هو أبو عبد الله ، الحسين بن عليّ بن إبراهيم الملقب بالمجتمل (۲۸۸-۲۶۹هـ/۰۰۰ - ۹۸۰م) ، فقيه من شيوخ المعتزلة (للقاضي عبد الجبار) ۳۳۲-شيوخ المعتزلة . عنه الفهرست (للنديم) ۲۰۸-۲۲۸ ، طبقات المعتزلة (للقاضي عبد الجبار) ۳۳۰-۳۳۵ ۳۳۰ ، طبقات المعتزلة (لابن المرتضى) ۲۰۵-۱۰۷ [الطبقة العاشرة] ، لسان الميزان ۲۹۵-۵۰۰ (۲۷۹۷) ، الأعلام ۲۶۵-۲۶۵

٢ ذاتا : ذات ، الأصل .

لم يُرِدْهُ ولم يَخْطُرُ ببالِهِ ، ومن يعتقدُ جَحْدَ العلم وسائر الأفعال ، ولم يَصِحُ مع جَحْدِهِ لها ، وآعتقادِهِ لِنَفْهِهَا أَنْ يريدَها ويقصدَها بالأمرِ ، كما أنّه ، إذا كانَ الخبرُ إنّما يصيرُ خبرًا عن مخبرٍ مخصوصِ بالقصدِ إلى كونِهِ خبرًا عنهُ ، وجَبَ أَنْ يكونَ مَن لم يَعْرِفِ المخبرَ ولم يَقْصِدِ الإخبارُ عنهُ غير مخبرٍ ، ولا يَصِحُ إخبارُهُ عنه وهذهِ حالهُ ، فقد ثَبَت ثبوتًا ظاهرًا ، لا إشكالَ فيه أنّ الأمرَ يكونُ أمرًا على الحقيقةِ بالفعلِ ، وإنْ لم يقارِنهُ الإرادةُ لهُ . وهذه هو الحقَّ الذي نقولُهُ . وهكذا الذي يفعلُه اللهُ ، تعالى ، بمن عَنَد اللحقُ ومَخك في دفعِهِ ولَجً .

وليس يُمكِئُهُ أيضًا أَنْ يقولَ : إِنَّ إِرادةً نُفاة الأعراضِ والعائمة بحالِ العالِيم المتحدّدةِ له في كوزهِ عالِمًا إرادةً لِعِلْمِهِ ، لأنّ الحالَ الموجبةَ عن العلم ليست مِنّ العلم في شيءٍ ولا سبيلٍ ؛ فصارَ ما رَكِبَهُ مِنْ هذا مُبْطِلًا لِمَذْعَبِهِ ونافِصًا به أَصْلَهُ مِن غيرٍ أَنْ يكونَ قادِحًا فيما اَستَذَلَنَا به .

على أنّه قد نقض أيضًا بقوله : إنّ الإرادة في هذا إرادةٌ للحالِ المتحكِدة ، لأنَّ الحالِ المتحكِدة ، لأنَّ الحالَ عِندَه لا يَصِحُ أن يَبِيدَ العربِدُ على أصلِهِ ما يَصِحُ حدوثُهُ أو يعتقدُ صحَّةً حدوثِهِ ، والحالُ عِندَه ليسَ بشيء يحدثُ ولا يَصِحُ أنْ يَرَاد ؟ وثُقاة الأعراضِ [170] لا يعتقدونَ حدوثَ هذيو الحال ، ولا أنّ هنالك شيئًا يحدثُ لمن يعلمُ بَعدَ أن لم يَكُنْ عالِمًا ، فكيفَ يَصِحُ أن يَرِيدوا الحال ، ولا أنّ هنالك شيئًا يحدثُ لمن يعلمُ بَعدَ أن لم يَكُنْ عالِمًا ، فكيفَ يَصِحُ أن يريدوا الحال ؟ وبأن ركوبَه لهالما تخليطً مِن كلّ طريقٍ .

ثَمّ يقالُ له : أفتقولُ مع أنَّ الإرادةَ إرادة للحالِ ، إنّ الأمرَ للغيرِ بأن يَعْلَمَ أمرٌ بالحالِ أم بالعلم ؟

فإن قال : بالحالِ أو بالذاتِ على الحالِ ، أَبْطَلَ وخَلَطَ لجميع ما بَيِّنَّاهُ وقدَّمناهُ .

١ شيقًا: شي ، الأصل .

وإنْ قالَ : بل هو أمرٌ بالفعلِ دُونَ الحالِ .

قبلَ له : فالآمِرُ بالعلم لم يُردِ العلمَ ولا حدوثُهُ ولا قَصَدَ ذَالكَ ولا حَطَرَ بِبَالِهِ ؛ فهاذا نقضُ أَصْلِكَ في تعليل كونِ القولِ أمرًا وتحقيقه .

ثم إنّه لا يَضُرُنَا ذَلكَ ، لأنّه إنْ كان الأمرُ بغيرو تارةً بعليم إنّما يريدُ حالَة المتحدّدة في كونِه عائمًا بأمره ، ليس بأمرٍ له بالحالِ المتحدّدةِ . ونحنُ إنّما ٱسْتَدَلْلُنَا على إثباتِ العلم ، وأنّه ليس يجبُ القولُ عالِمٌ إلّا وجود العلم بمتعلّقِ الأمرِ ، لا بمتعلّقِ الإرادةِ ؛ فما زَكِبْتَهُ مِنْ ذَلكَ غيرُ قادِح فيما قُلناهُ .

هذا على أنّنا قد قدَّمنا القولَ بإبطالِ القولِ بالأحوالِ وذُكُرْنَا أنَّ هانِهِ الدلالة وما ذكرناهُ في أوَّلِ الباسِ معها مثبتة على القولِ بنفيِ الأحوالِ ؛ فكيفَ يقالُ : إنَّ الإرادةَ إرادةُ الحالِ ؟

وأعَلَمُوا أنّه ليس الأمرُ على ما أدَّعاهُ مِن إرادةِ نُفاةِ الأعراضِ وغيرهم مِنَ العامَّةِ لأنْ يعلمَ العالمُ إرادة الحالي ، لأنّه لا حالَ له عِندَ أصحابنا هؤلاء ، وإنّما هي إرادةٌ للعِلْمِ ولوجودِهِ . وكذلك إرادتهم لأن يقومَ العبدُ ويقعدُ ويتحرّكُ ويسكنَ وينطقُ ويسكتَ والتَّمُورِ ، إلا أنّهم يَجهلونَ كَوْنَ ما يريدونَهُ غَيْرً للجسم . وقد يَصِحُ أنْ يريدوا ما هو والتَّمُورِ ، إلا أنّهم يَجهلونَ كَوْنَ ما يريدونَهُ غَيْرً للجسم . وقد يَصِحُ أنْ يريدوا ما هو والطعمَ الذي هو غَيْرُ الجسم ، وإن لم يعلموهُ غيره على النفصيل ، فكما يوبلونَهُ عَلَمُ الله علموا على الخملةِ السوادَ والرائحة العلمُ بالشيء على الجملةِ مع الجهلِ بالتفصيل ، فكذلكَ يصحُ أن يُرادَ [٢٩٩٠] في الخيمية وأن يُردَدُ [٢٩٠٠] في الجملةِ وأنْ يُردَدُ العلمُ بكونِ المرادِ غيرًا لِمَا هو غيرٌ له . هذا أَوْلَى

فإن قيلَ : فقد أبطلتُم بهاذا القولِ الزامَكُم لهُ أَنْ يكونَ الآمِرُ مِن نُفاةِ الأعراضِ بالعلمِ قد أَمَرَ بِمَ لَم يُرِدُهُ ، لأنّه قد أَرَادَهُ عِندَكم على الجُمْلَةِ .

يقالُ لهم : إنّما ألزمناهُ هذا على قولِه : إنّه لا يَصِحُ أن بكونَ الآمرُ آمرًا بمأمورٍ به مخصوص إلّا بقصدٍ إليه مخصوص على التفصيلِ ، كما لا يَصِحُ عِندَه أنْ يكونَ الدرُرُ خبرًا عن مخبرِ مخصوص إلّا مع قصدٍ إليه مخصوص على التفصيلِ . ويستحيلُ أنْ يُرَادَ مُرَّادًا مخصوصًا بِغَيْبُهِ مَن لا يعوفهُ بِعَيْبِهِ ويقصل بَبْنَهُ وبَيْنَ غيرِه . ولسنا نقولُ نحنُ ذلكَ في تعليلِ كونِ القولِ خبرًا وأمرًا ، بل هو كذلكَ عِندَنا يَنفُسِه ، لا لِعِلَّةٍ وهو غير الأصواتِ على ما نُبَيِّتُهُ مِن بَعدُ . وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ، صَحَّ ما ألزمناهُ . وهذبهِ جملةً في تحريرِ هذبهِ الأدلةِ وتأكيدِها كافيةً ، إن شاءَ اللهُ وَحْدَهُ .

وأمّا وجه الاستدلالِ على إثباتِ العلمِ لكلِّ عالِم مِن قديم ومحدَّث ، وأنّه ليسَ يجبُ القولُ عالِم أكثر مِن وجودِ العلمِ بذاتِه بالإثباتِ للعلمِ به عالِمًا والنفي لكونِه عالمًا ، إذا كانا قولًا صِدُقًا ، فأستدلالٌ يجبُ أَنْ يُقدَّمَ قَبْلُهُ القولُ في حقيقةِ الإثباتِ والنفي ومعناهما وما يَتَّصِلُ بهما وما نقولُهُ في ذالكَ وآختلافهم فيه . ثمّ الإثباتِ والنفي ومعناهما وما يَتَّصِلُ بهما وما نقولُهُ في ذالكَ وآختلافهم فيه . ثمّ يُتبِي الكلامَ على التقريرِ منه ، فنقولُ : إنّه قد ثَبَتَ انَّ وصفنا للعالمِ بأنّه عالمِم إنني مخرى إثباتُ عند أهلِ اللغةِ مِن أنْ يُحتاجَ إلى ذلك . وكذالكَ قولنا : ليسَ بعالم ، نفيّ . وهذا أظهرُ في اللغةِ مِن أنْ يُحتاجَ إلى ومتحرِّكا ، فإنّه مثبتُ له كذالك . ووصف من قال : ليس زيدٌ عالمًا ولا متحرَّكا أنّه ومتحرِّكا ، فإنّه مثبتُ له كذالك . ووصف من قال : ليس زيدٌ عالمًا ولا متحرَّكا أنّه نافٍ لكو مُنشق المضافةِ إلى زيدٍ ، وعن نفيها يَعلَ لكونه كذا لك بفول النّخيرَ بذالكَ بأنّه نافٍ ولا مُثبِّتِ ، لأنّهم إنّما يَعيفُوا المَحْيِرَ بذالكَ بأنّه نافٍ ولا مُثبِّتِ ، لأنّهم إنّما لكيه . والقولُ : مُثبِتُ ونافٍ مُشْتَقً له مِن نَفْيِهِ وإثباتِهِ الذي هو قولُهُ عن إيجابِ ذالك . والقولُ : مُثبِتُ ونافٍ مُشْتَقً له مِن نَفْيِهِ وإثباتِهِ الذي هو قولُهُ عن إيجابِ السقةِ وسَلْبِها ؛ فذلَّ ذالك على أنَّ القولَ عالِمٌ وليس بعالم نفيٌ وإثباتُ . الصفة وسَلْبِها ؛ فذلَّ ذالك على أنَّ القولَ عالِمٌ وليس بعالم نفيٌ وإثباتُ .

وَكذَالَكَ فَقَد قَالُوا : فَلاَنْ يُثْبِتُ الأَعراضَ وَفلانٌ يَنفيها وَفلانٌ يُثْبِتُ خلقَ الأَفعالِ وَفلانٌ ينفي ذَالكَ . ولو سَاغَ لَمُدَّعِ أَن يَدِّعِيَ أَنَّ الإخبارَ عن كونِ الحيّ عالِمَا أو ليس بعالم ، ليس بعلم ولا إثباتٍ ، لجازَ أيضًا أن يقولَ قاتلٌ : إنَّ الخبرَ الصِّدْقُ اعن وجودِ الأعراضِ وعن نَفْيِهَا ليسَ بِنَفْي ولا إثباتٍ . وكذَالكَ الخبرُ عن وجودِ كلّ شيء أو عدمِه ليس بِنَفْي ولا إثباتٍ . ولمَّا بَطُلُ ذَالكَ ، وَجَبَ أن يكونَ إثباتُ

١ الصدق: والصدق، الأصل.

الصفاتِ ونَفْيُهَا نَفْيًا وإثباتًا '، كما أنَّ إثباتَ الذواتِ ونَفْيَهَا نفيّ وإثباتٌ .

فإن قال قاتل مِن شِيعَةِ آبِي الجبَّائِيّ : ما أنكرتُم أن يكونَ وَصَفُ العالِم بأنّه عالِمٌ ، والقولُ ليس بعالِم ليس بِنَفْي ولا إثباتِ على الحقيقةِ ، وأن يكونَ الإلباتُ هو كلُّ قولٍ ، إذا كانَ صدقًا ، أفَادَ وجودَ المُثْبَتِ به . والنفيُ كلُّ قولٍ ، إذا كان حقًا وصدقًا ، أفَادَ عَدْمَهُ وَانتفاءَهُ . والقول : زيدٌ عالِمٌ لا نفس وجودِهِ ، لأنّه فد يكونُ موجودًا وليس بعالِم . وكذالكَ القولُ : ليس بعالِم لا يَسَدُّ نَفْيَ ذاته ، ولا نَفْيَ معنى منه ، فوجبَ أنّه ليس بنفي ولا إثباتٍ .

يقالُ له : ما قلته مِن هلذا دعوى على أهلِ اللغةِ ، لأنّهم لا يَختلِفونَ في تسميةِ كلّ خبرٍ صدقٍ عن إثباتِ الموصوفِ على صفةٍ تربيدُ على وجودِه مِن نحو القول : عالِمْ وقادرٌ وحيٌّ وميّتٌ ، ونفيها عِندَنا به إلباتٌ ونفيٌ ، فيقولونَ : قد أثبَتَهُ عالِمًا ونفي كونهُ عالِمًا ، وأثبَتُهُ حيًّا ونفي كونه موجودًا ، ونفي كونه موجودًا ونفي وجوده وأثبَتَ وجوده ؛ فإن سَاغَ دَفْعُ [٢٩ ١٣] أحد الأمْرَيْنِ ، ساغً دَفْعُ الآخر مِن حيثُ لا فَصْل .

فإن قال : ما أنكرتُم أن يكونَ الإنباتُ على الحقيقة هو الإيجادُ وما به يصيرُ الشيءُ ثابتًا موجودًا ؟ والنفيُ هو الإعدامُ أو فِعْلُ ما به أو عِندَه يصيرُ الشيءُ مُنْتَفِيًا معدومًا ، وأن يكونَ جاريًا مَخْرَى التحريكِ والتلوينِ والإحياءِ والإمَاتَةِ الذي هو فِعْلُ ما به يصيرُ الحيُّ المحتحرِّكُ حيًّا متحرِّكًا ، وأنْ يكونَ الدليلُ على ذلكَ إطباقهم على تسمية الموجودِ ثابتًا ، وقولهم في المعدوم منفيٌّ ، وتسميتهم الضِّلَدْينِ ووصفهم لهما بأتَهما المتنافيان ، لما كانَ في وجودِ أحادِهما وجوب عَنمَ الآخرِ وأتنفائِه . ومن ذلك قولهم : فإذا كان ذلكَ

١ نفيًا وإثباتًا : نفي واثبات ، الأصل .

كذالك ، وَجَبَ أن يكونَ النفيُ والإثباث هما الحَبَرَانِ اللَّذَانِ يفيدُ أحدُهما وجودُ المثبتِ والآخرُ أنتفاؤه وعدمُهُ . وليسَ هاذِهِ سبيلُ القولِ عالِمَ وليس بعالِمٍ .

يقالُ لهم : ما قُلْتُمُوهُ سَاقِطٌ مِن وَجُهَيْنِ . أحدُهما أنّه غيرُ مانعٍ مِنْ أن يكونَ الخبرُ عن الصفاتِ وسَلْبِهَا نَفْيًا في اللغةِ وإثباتًا ، كما أنّ الخبرَ عن وجودِ الشيء وعدمِه نفيّ وإثباتٌ ، وأن يكونَ الإثباتُ في لغتِهم والنفيُ على ضَرَبَيْنِ والاسمُ جارٍ عليهما وموضوعٌ لهما حقيقة . أحدُهما إيجادُ الذواتِ وجَعْلُها أعيانًا ، تخرجُ به عن حدِّ العدم إلى الوجودِ ، ولل الوجودِ ، والنفيُ إخراجُها عن الوجودِ إلى العدم إمّا بفِعْلِ إعدامِها ، لو صحّ ذلك ، أو بفِعْلِ ما يجبُ عدمُها عِندَ وجودِه . ويكونُ الاسمُ مشتركًا بَيْنَ القولِ وَبَنِنَ ما به يَصِيرُ الشيءُ موجودًا وبه يَصِيرُ معدومًا ، وكما أنّه لم يَمْتَعْ تسمية إيجادِ الشيء وإعدامِهِ نفيًا وإثباتًا على الحقيقةِ مِن تسميةِ الخبرِ عن وجودِه وعن عدهِ ، إذا كان صِدْقًا نفيًا وإثباتًا على الحقيقةِ مِن تسميةِ الخبرِ عن وجودِه وعن عدهِ ، إذا كان صِدْقًا نفيًا وإثباتًا على الحقيقةِ مِن تسميةِ الخبرِ عن وجودِه وعن عدهِ ، إذا كان صِدْقًا نفيًا وإثباتًا على العقيم ، إذا كان صِدْقًا نفيًا وإثباتًا .

وكذالك لا يَمْنَعُ مِن كونِ الخبرِ عن كونِ الموجودِ عن الصفاتِ الزائدةِ على وجودِهِ الشيءِ نقيًا وإثباتًا ، لأنّنا نجدُهم يَصِفُونَ جميعَ الإخباراتِ عن [١١٧٧] وجودِ الشيء وعدمِهِ إثباتًا ونفيًا ويُسَمُّونَ كُلُّ خبرٍ عن صفةٍ تَزِيدُ على الوجودِ وسلبها نفيًا وإثباتًا مِن غيرِ تخصيصٍ أو خص ذالكَ على موضع دُونَ موضع وفي شيءٍ دُونَ شيء وذاتٍ دُونَ ذاتٍ . وهذا إِحْدَى عَلَامَاتِ كُوْنِ الاسم حقيقةً فيما يَجْرِي عليه . وإذا كان ذالكَ كذالكَ مَا لَن ذالكَ مَا مُلتَمُوهُ .

والنَّجَهُ الآخرُ أنَّه إن كانَ الإثباثُ إنَّما هو على الحقيقةِ ما به يصيرُ الموجودُ والغائبُ ثابِتًا موجودًا ، والنفي يقتضِيهِ ، وَجَبَ أن لا يكونَ الخبرُ المفيدُ لوجودِ الشيءِ والخبرُ لنفيهِ إثباتًا ولا نفيًا للاتِقَاقِ على أنَّ الخبرَ عن ذالكَ ليس هو الذي به

١ إحدى : احد ، الأصل .

يصيرُ الموجودُ موجودًا ، وإنّما يصيرُ موجودًا ، إنْ كانَ مبتداً الوُجُودِ بموجوهِ وجعلهِ له كذالك دُونَ خبّرِه عن وجودِهِ أو خبرِ غبره . وكذالك المنتفي ليس يعدمُ بالخبرِ عن عدمِه ، فيجبُ أن لا يكونَ هاذانِ الخبرانِ اليضا نفيًا ولا إليانًا على اعتلالِ المعارض ؛ فإن رَامَ مِن ذلك مخلصًا ، لم يَجدُهُ . وإن اتّفتحَهُ وصارَ إلى أنّ عنارَيْنِ ليسا بإثباتٍ ولا نفي على الحقيقةِ في اللغة ، سَقَطَتْ مُنَاظَرَتُهُ وحَرَجُ عن اتّفَقَاقِ أَملِ اللغةِ ، سَقَطَتْ مُنَاظَرَتُهُ وحَرَجُ عن اتّفَقاقِ أَملِ اللغةِ ، سَقَطَتْ مُنَاظَرَتُهُ وحَرَجُ عن اتّفقاقِ أَملِ اللغةِ ، سَقَطَتْ مُنَاظَرَتُهُ وحَرَجُ والحدوثَ والمحدثَ ، وإن كانَ ، تعالى ، لا يصيرُ موجودًا بغعلِ شيءٍ يكونُ مِن وَقِيلًا غَيْمِهُ ، وفلانٌ يُشْبِتُ النصَّ وفلانٌ يَنْفِيهَا ، وفلانٌ يُشْبِتُ النصَّ وفلانٌ يَنْفِيهِ ، وفلانٌ يُشْبِتُ الرَّغَوْضَ وفلانٌ يَنْفِيهَا ، وفلانٌ يَشْبِتُ الأَعْرَاضَ وفلانٌ يَنْفِيهِ ، وفلانٌ يُشْبِتُ الأَعْرَاضَ وفلانٌ يَنْفِيهَا ، وفلانٌ يَشْبِتُ الأَعْرَاضَ وفلانٌ يَنْفِيهَا ، وفلانٌ يَشْبِتُ الأَعْرَاضَ وفلانٌ يَنْفِيهَا ، وفلانٌ يَشْبِتُ الأَعْرَاضَ المَعْرَاضَ المَعْرَافِ وَنَبَتَ اللَّوَ الْفَاوِيلُ وفلانًا بنَهُ موجودةً . وإن كانَ ذلكَ عَللكَ ، بَطَلُ ما أَرْبَكَبُوهُ وتَبَتَهَ الْ فيهُمُ المُوجودُ المَعْ على الحقيقةِ ، كما أنّ ما به يصيرُ الموجودُ المؤدِ مَلْ يَعْرَاضَ على الحقيقةِ ، كما أنّ ما به يصيرُ الموجودُ المؤدِ بَعْلَ على الحقيقةِ .

وأَخدُ ما يدلُّ على ذلك أيضًا ما أستشهدوا (١٣٧٧) لهُمْ مِن قولِهم: أثبت السَّهُمْ في القرطاسِ ، فما السَّهُمْ في القرطاسِ ، فما أَوْجَدَ ذاتُهُ فيه على الحقيقة ، وإنَّ اعتقدَ أهل اللغة ومن وَصَفَهُ بذلك مِنهُم ، إن صَحَّتْ هانِو اللفظة مِن كَلابِهم ، أنّه قد فَعَل كونًا ومُمَاسَّةً له في القرطاسِ مع عليهم بأنّه موجودُ الذاتِ قَبْل مُجاوَزَتِهِ القَرْطَاسَ ؛ فهاذا يَدُلُكُ على أنّهم يَصِفُونَ كونًا الحسم على صفاتِ زائدةٍ على وجودِه إثبانًا ، كما يَصِفُونَ وجودَهُ بذللكَ ؛ فهاذا بأنْ يَدُل على بُطْلانِ قولِهم أَوْلَى .

١ هاذان الخبران : هذبن الخبرين ، الأصل .

وليس لأَخدٍ أَنْ يقولَ : بل إِنَّما لو أَثْبَت السَّهُمْ في القرطاسِ لاعتقادِهم أنه ، لو حَدَثَ ، في القرطاسِ ، لأنَّ أهل اللغةِ عَقْلًا يَعْلَمُونَ أَنْ مَنْ أَلصَقَ الجسم بالجسم وَجَمَعَ بينَهما ، فلَم يُوجِدُهُمَا ؛ فليس هذا ما يشكلُ ويَلتَبِسُ على أهلِ اللغةِ ، وإنَّما قالوا : أَثْبَتَ السَّهُمَ في القرطاسِ ، يعني أنّه حَصَّلَهُ مُمَاسًا ومُجَاوِرًا له . وليس ذالكَ مِمًا به يصيرُ القرطاسُ موجودًا في شيءٍ ؛ فَذَلَّ هذا على ما نقولُهُ .

فَامَّنَا تَسَمَيةُ الضَدَّيْنِ مُتَنَافِيَمْنِ ، فَيُعْكِنُ أَنْ يكونوا قدِ اعتقدوا أنَّ أحدَهما يَنْفِي الآخر على الحقيقةِ لَمَّا وَجَدُوهُ مُنْتَفِيًا عِندَهُ ، كما اعتقد خُلْق أنَّ النارَ تُحْرِقُ وأنَّ اللخمرَ تُسْكِرُ وأنَّ الضربَ يُؤْلِمُ ، لَمَّا وجدوا الإحراق والسُّكُرَ والأَلَمَ عِندَ هَذِهِ الأحمِر . ومثلُ هذا يَدْخُلُ فِيه الشبهةُ وليس يُعدَمُ العرضُ عِندَ مَن يُحِيلُ بقاءَه لأجلِ وجودِ ضِدِّهِ ، بل إنّما يُعدَمُ بتقلُّم نفسِهِ ولاستحالةِ بقائِهِ ؛ فلو لم يوجدْ له ضِدِّ ، لوَجَبَ عدمهُ لا محالةً ؛ فزالَ أيضًا تعلَّمُهم بهذا وتَبَتَ مِن هاذِهِ الجُمْلَةِ أنَّ القولَ : «عالمٌ وقادِرٌ» و«ليس بعالِم ولا قادِر» إثباتٌ ونفيّ على الحقيقة .

فإن قال قائلٌ : ما أنكرتُم مِن أن لا يكونَ ذالكَ إنبانًا ولا نفيًا ، لأنّ النفيَ والإنبات المحدد أنفيًا وإثبانًا لما أتّصَلَ بأسمِهِ دُونَ ما لم يَجْرِ له في الخبر . وقولنا : «زيدٌ عالِبهٌ» و«ليس بعالِم» خبرٌ عن زيدٍ . وقد علمَ أنّ زيدًا موجودٌ قبلَ كونِهِ عالِمُنا وقبلُ الخبرِ عن كونه كذالكَ . وكذالكَ فإنّه موجودٌ ، وإن قِيلَ : «ليس بعالِم» [188] ونفي كونه كذالكَ ؛ فإذا لم يَكُنْ ما هذا القولُ خبرًا عنه موجودٌ بالخبرِ عنه بأنه عالمٌ ولا مُنتَفٍ بنفي كونه كاونه عالِمًا ، ثَبَتَ أنّه ليس بنفي ولا إثباتٍ .

يقالُ له عن هذا جوابانِ . أحدُهما أنّه إثباتٌ لزيدٍ عالِمًا ونفيّ لكونِه عالِمًا ، لا

١ ومجاورًا: ومجاورة ، الأصل .

٢ وجدوه: وحوده، الأصل.

٣ إثباتًا ولا نفيًا : اثبات ولا نفى ، الأصل .

إثباتٌ لؤجُودِهِ ونفيّ له . فالنفئ والإثباتُ صُرّتانِ : نفيُ وجودِه وإثباته ، ونفيُ صفةٍ للمذكورِ وإثباتها زائدة على وجودِه . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ ، فقد جَمُلُنا النفيّ والإثبات بهاذيْنِ الخبريُنِ إثباتًا ونفيًا لما أتَّصَلًا بأسوهٍ . وسَقْطَ ما فالُوهُ .

والجوابُ الآخرُ أنّه قد يكونُ الإثباثِ إثباتًا لذاتِ المُستقى ، إذا كانَ الخبرُ خبرًا عن وجودِه وعن صفةٍ ترجعُ إلى ذاتِهِ . وقد يكونُ إثباتًا مِنْ جهةِ المَعْنَى لِمَعْنَى يقومُ به ويجدُ بذاتِهِ ، وإن لم يَكُنْ إثباتًا لذاتِهِ ، لأنَّ أهل اللغةِ ، إذا عَلِمُوا أنَّ القولَ عالِمَ ومحرِدٌ وأسود مشتقٌ ومأخردٌ مِن وجودِ العلم والحركةِ والسواديّةِ وأنّه مفيدٌ لوجودِ ذلك به ولهذا وضمُوهُ ، وَجَبَ أنْ يكونَ إثباتًا ونفيًّا مِنْ حيثُ أفَادَ القولُ عالِمٌ وجودَ ذال به به العلمُ . والقولُ ليسَ بعالِم أنتفاء تلكَ الذاتِ ؛ فصارَ إثباتًا ونفيًّا يتعنَّى هو صفةُ المذكورِ في الحطابِ الذي أتَّصالَ الإثباثُ والنفيُ بأسمِهِ . ومِنْ هذو الناحيةِ وَجَبَ أن يكونَ في القولُ : عالِمٌ وأسود والإثباتَ ما أفادَ وجودُه مِنَ الأخبارِ فقط ، لَوَجَبَ أن يكونَ في القولِ : عالِمٌ وأسود وليسَ بعالِم ولا أسود نفيٌ وإثباتَ على الحقيقةِ مِنْ حيثُ أفَادَ إثبات معانٍ ونفها . ووهذا واضحٌ بحمدِ اللهِ ، تعالى ، على كل حالٍ مِنْ النِبَاعِ لهم والتسليم يلتَعْوَاهُمْ .

معانٍ : معانى ، الأصل .

وقد أختلفتِ القدريّة في هذا البابِ وأضطربوا أضطرابًا شديدًا . ورُعَمَ الجبّائيُ أنَّ القولَ عالِمْ وليسَ بعالم نفيّ واثباتٌ على الحقيقة على ما قلناهُ ، وإثباتٌ لِمَا له يكونُ العالِمُ عالِمًا . فإن كانَ جاريًا على المحدثِ العالمِ بعلم ، فقولُنا عالمٍ ، إثباتٌ لعلمهِ . وإن كانَ جاريًا على القديم ، تعالى ، كانَ إثباتًا لذاتِهِ التي كان لها عالِمًا . قال : وكذالك القولُ : ليس بعالِم ، إن جَرَى على ذي عِلْم ، كان نفيًا لِعِلْمِهِ الذي له يكونُ عالمِمًا . وإن جَرَى على القديم ، كان نفيًا لذاتِه مِمّنُ قالَهُ . غيرُ أنّه نفيٌ وقولُ كذبٌ وبمثابةٍ قولٍ من على القديم ، كان نفيًا لذاتِه مِمّنُ قالَهُ . كاذبًا في نفيهِ ، فكذالك قولُ مَنْ قالَ فيه ، تعالى : إنّه ليس بعالِم ، وكانَ مع ذالكَ يَرْعُمُ أَنَ القولُ في العالِم : «إنّه عالمٌ» إثباتٌ مِنْ جهةِ المَعْنَى ، لا مِن جهةِ اللَّفْظِ . لا يعني بذالكَ أنَّ المثبتَ مِن العلم معلومٌ مِن مُعْنَى اللَّفظِ فقط ، لا بأن يكونَ مذكورًا باموه وصفةٍ . وكذالكَ قولُه في كلِّ خبرٍ عن وجودٍ صفةٍ للمذكور ، لم مذكورًا باموه وصفةٍ . وكذالكَ قولُه في كلِّ خبرٍ عن وجودٍ صفةٍ للمذكور ، لم يذكر في اللفظِ .

وكانَ أَبْنُهُ يَقُولُ : إِنَّ القُولَ «عَالِمٌ» و«ليس بعالِم» ، ليس بنفي ولا إثباتٍ ، إن جَرَى على قديم أو محدّثِ ، لأنّه زعمٌ لا يُفِيدُ وجودَ الموصوفِ بأنّه عالِمٌ ولا عدمه . والإثباثُ عِندَه ما أَفَادَ وجودَ المخبر عنه ، إذا كان صدقًا . وقد ذَلَلْنَا على فسادِ دعواه هاذِه مِنْ قَبلُ .

قال : ولا يمتنعُ أَنْ يُوصَفَ القولُ : زيدٌ عالِمٌ ، بأنّه إثباتٌ مِنْ جهةِ المَعْنَى مِنْ حيثُ ثَبَتَ أنّه لا يثبتُ عالِمًا دُونَ أن يكونَ موجودًا لذاتٍ . وكذالكَ القولُ : كائنٌ ومتحرّكُ إثباتٌ مِنْ جهةِ المَعْنَى مِنْ حيثُ لم يَجُزُ أَن يكونَ الكائنُ المتحرّكُ إِلّا

١ بأسمه : باسم ، الأصل .

موجودًا .

قال: فأتما قولُنا: «ليس بعالِمِ» ، فإنّه ليس بنفي على الحقيقة ، لا بِن جهةِ اللّفظِ ولا مِن جهةِ المَثْمَنَى ، لأنّه قولُ لا يُفيدُ عَدَمَ ذات زيدٍ ولا عَدَمَ معنَّى منه ، فليس هو كالقولِ : «عالمٌ» ، لأنّ العالِمَ لا يكونُ إلّا موجودًا ، فقُلنًا : هو إثباتُ له . فَيُضْمَرُ اللفظُ ومعناهُ .

وقولنا : «ليس بعالمي» لا يقتضي عَدَمَ مَن نَفَيْنَا عنه هلذِهِ الصفة ، لأنّه يكونُ موجودًا وإن لم يَكُنُ عالِمًا ، ولا يَصِحُ أن يكونَ غيرَ موجودٍ ، إذا كان عالِمًا . فَافترقَ حكمُ القولِ «عالمً» ، والقولِ «ليس بعالم» .

[119] قال: فأمّا قولنا: زيدٌ أَمثودُ ، فإنّه إثباتٌ لسوادِهِ مِنَ اللفظِ ولذاتِهِ مِن جهةِ المَعْنَى . وَكذَالكَ كان يَقُلُ في قولِنا : مُتحرِّكُ وَكائِنٌ ، لمّا لم يَقُلُ أَنَّ المَعْنَى . وَكذَالكَ كان يَقُلُ في قولِنا : مُتحرِّكُ وَكائِنًا حالاً يَختَصُّ بها يُوجِبُها له الكونُ ، ثمّ رَجّمَ عن ذَالكَ .

يقال : بل له حال . وليس القول فيه إنه مُتحرِّك إنبات ولا نفى ، بل هو بعثابة القول عالِم ، لأنه لا يُفيدُ وجودَ ذاتِ الكائين ولا عدمها . وهذا عجيبٌ مِن قولِه . كيف يكونُ القول : «أسود» إثباتُ لذاتٍ مِن جهةِ اللفظِ ، والسوادُ لا وَكُورَ لهُ في هذا الخبر ؟ والقول : «أسود» آسمُ الجسم وآسمُ زيدٍ بأَتِقَاقٍ ولا آسم السوادِ . فعالم يَحبُرُ لهُ ذكر ولا آسم في الخبر ، كيف يكونُ الخبرُ إثباتًا له مِن جهةِ اللفظِ ؟ والقدرة مِنْ جهةِ اللفظِ ؟ والقدرة مِنْ جهةِ اللفظِ ؟

فأمّا قولُه : إنّه إثباتُ لذاتِ الأسودِ مِن جهةِ المَعْنَى مِن حيثُ لا يكونُ أسود اللَّا

١ أسود : ااسود ، الأصل .

وهو ثابت موجود ، فإنه صحيح . وهو أيضًا عِندَنا إثبات لسوادِهِ مِن جهةِ المعننى ، ويتضمّن اللفظ مِن حيثُ كان القولُ «أسود» عِندَهم مشتقٌ مِنَ السوادِ ومفيدٌ له وبمثابةِ القول : ضارِبٌ وقائِلُ وكل آسم مشتقٌ مِن معنى مِنَ المعانى . وكذالك القولُ في الكائنِ وفي كلِّ صفةٍ أُخِذَتْ مِن مَعنى ، يجبُ إجراؤُهُ عِندَ وجودِهِ ونَفْيُهُ عِندَ عدهِ . هذا على أنّه قد كانَ يقولُ عِندَ التحقيقِ أنَّ مَعْنَى «أسود» أنَّ له سوادًا ، ولم يتقدَّمُ علمهُ بذالكَ ونظرُهُ فيه ، فما عَلِمَهُ أَسْوَدَ ولا عَلِمَ سَوَادَهُ . ويجبُ أن لا يكونَ قولُ مَن قال : إنّه أسودُ ، مِمّن لا يشبتُ السوادَ إثباتًا له مِن جهةِ المعنى ، لأنّه لم يَعْلَمْهُ أَسْوَدَ ، ولا إثباتًا لسوادِهِ مِن اللفظِ ، لأنّه لم يَذكُرِ السوادَ ولا عَرَقُهُ ، بل هو مُنكِرٌ وجاجِدٌ له . وكلُّ هذا خبطٌ وآختلاطٌ منه .

[ ١٣٩٩ ] وقد رَّعَمَ أَبِنُ خَلَّادٍ المَسْكَرِيُّ الأجلِ قولِ أبي هاشم هذا أنَّ القولَ : «أسود» ، إذا صَدَرَ مِمَّن لم يَعْلَمُ وجودَ السوادِ بالأسودِ ، فإنّه ليس بإثباتٍ لذاتِ الأسودِ ، لأنّه ليس بخبرِ عن ذاتِه ولا عن حالٍ لذاتِهِ ، وإنّما هو خبرٌ عن وجودِ سوادٍ فيه مِمّن عَلِمَ كونَه فِيهِ ؛ فإذا لم يتقدَّمُ عِلْمُهُ بَدْلكُ ، لم يَكُنِ القولُ : «أسود» خبرٌ عنه ، لأنّه ليس برجوعٍ إلى ذاتِه ولا بخبرٍ عن سوادِهِ ، لأنّه لا يجورُ أنْ يَقْصِدَ إلى الإخبارِ عن وجودِ السوادِ بالجسم مَن لا يَعْلَمُهُ ومَن يَعْتَقِدُ جحدَهُ ونفيَهُ .

قال : قَنَبَتَ أَنَّ هَلْدَا الحَمْرُ إِنَّمَا يَكُونُ إِثْبَانًا للسوادِ مِمَّنٌ قَصَدَ الإخبارَ عنهُ به وغير إثبات للأسودِ ولا للسوادِ مِمَّنْ لا يَعرفِ السوادَ ويَقْصِدُ إلى الإخبارِ عنه ، لأنَّ الكلامُ إنّما يصيرُ خبرًا عن مخبرِ مخصوصِ بالقصدِ إلى الإخبارِ عنه ، وذلكَ

١ سوادا: سواد، الأصل.

هو أبو علىّ محمّد بن خلّاد ، من أصحاب أبي هاشم . درس عليه بالعسكر ثمّ ببغداد . له كتاب الأصول وشرخهُ ، أي شرح كتاب الأصول (خ) [نسخة مكتبة جامعة ليدن ، ذات الرقم ٢٩٢٩] . عنه الفهرست (للنديم) ٢٠٧/٢/١ ، طبقات المعتزلة (للقاضي عبد الجبار) ٣٣١-٣٣٦ [الطبقة العاشرة] ، طبقات المعتزلة (لابن العرتضي) ١٥٠ [الطبقة العاشرة] .

يتضمَّنُ تقدَّم العلم به ، ثمّ القصد إليه . وكلُّ هذا خبطٌ منه وتخليطٌ وأنْتِيَاتُ وتحكّمُ على أهلِ اللَّغةِ .

وقد رَعَمَ أيضًا الحَبَّائِيُّ أَنَّ الشيءَ يكونُ منيتًا مِن وجو ومُتَقَيَّا مِن وجو ، وأنّ القائل: زيد موجودٌ ومتحرّك ، منيت له . وإذا قال: ليس بحيّ ولا عالم قادرٍ ، فهو نفيّ له مِن وجهٍ ، وإنَّ النفي والإثبات في هذا الباب يَحْرِي مَحْرَى العلم والجهلِ المُتَعَلِقْنِي بالشيء الواجدِ مِن وَجَهَيْنِ ، وأَنْكَرَ ذَلكَ أَبْهُ وحَطَّأَهُ فيه . وقد أَصَابَ عِندَنا في تَحْطِئِتِهِ لأجلِ أَنَّ المثبت هو الموجودُ ؛ فإذا نُفِي مِنْ وجهٍ آخرَ ، أَصَابَ عِندُنا في تَحْطِئِتِهِ لأجلِ أَنَّ المثبت هو الموجودُ ؛ فإذا نُفِي مِنْ وجهٍ ومعدومًا مِن وَجه . وذلك محالً . وليس كذالك العلمُ بالشيء والجهل به مِن وجه ومعدومًا مِن صَحَّ أيضًا تعلقهما به مِن وجه واحدٍ ، لم يجبُ عدمُهُ ووجودُه لتعلقهما به . على أنَّ ذلك لا يصححُ . والصحيحُ عِندَنا في ذلك أنَّ القائل ، إذا قال : زيدً موجودٌ ، مُشِيِّ لذاتِهِ . وإذا قال : ليس باسود ، نفيّ لِمِنْوهِ ؛ [١٣٠] فالنفيُ مؤجئِهُ ، والقولُ : ليس بأسود ، نفيّ لِمتَوادِهِ ؛ [١٣٠] فالنفيُ والإثباثُ يجبُ رجوعُهما إلى مَعْنَيْنِ .

فأمّا القولُ : ليس الجسمُ عَرْضًا وليسَ العَرْضُ جوهرًا ولا متحرِّكًا وليسَ المحدَثُ قديمًا وليس القديمُ محدَثًا وليس مع اللهِ شريكٌ في مُلْكِهِ وثانٍ في رُبُوبِيَّتِهِ ، فإنّه قولٌ صُورَتُهُ النفيُ ، والمرادُ به تكذيب قولِ مُبْطِلٍ قالَ ذالكَ في اللهِ وفي غيره وليس بنفي على التحقيق لوجودِ موجودٍ كذب في نفيهِ ولا لشريكٍ وثانٍ معه ، تعالى ،

١ ومنتفيًا : ومنتفى ، الأصل .

٢ على : عن ، الأصل .

٣ وثانٍ : وثاني ، الأصل .

لَصَمَّ أَن يكونَ ويوجَدَ . ولا قولنا : ليس الجوهرُ عرضًا ، نفي الذاتِ الجوهرِ ولا لِمَعْثَى عنهُ ، ولا لصفةِ يَصِعُ حصولُهُ عليها ، وإنّما هو إنكارٌ لقولِ مُبْطِلٍ وَصَفَهُ بِذَالكَ . وهانيو جملةً في مَعْنَى النفيِ والإثباتِ تُوقِفُ على الحقّ ، إن شاءَ اللهُ وَحَدَهُ .

وإذا نَبَتَ أَنَّ القولَ : «عالِمًا» و«ليس بعالِي» نفي وإثباتٌ على الحقيقة ، وَتَبت بما مَلَّماهُ مَمَّا ذَكْرُهُ أصحابُنا أنّه لا حالَ للعالِيم القادِر بكوبِهِ عالِمًا قادرًا تربدُ على وجودِ العلم والقدرة بذاتِه ، وَجَبَ أنَّه لا يَحلُو إثباتُنا العالِيم عالِمًا أو إثباتًا لذاتِه ولِيلْهِهِ إلى القالِم عالِمًا أو إثباتًا لذاتِه ولِيلْهِهِ إلى الله العالِم أو إثباتًا لذاتِه ولِيلْهِهِ جميعًا أو إثباتًا لحالٍ هو عليها ، فارَق بها من ليس بعالِم أو إثباتًا لأمرٍ غير ذالكَ أجمع ؛ فإذا حُرَجَ مِن إبطالِ سائِر هالِنِهِ الأقسامِ ثبوت العلم ، وَجَبَ أَطِرَادُ ذالكَ في الشاهِدِ والغائِم ، ويَطَلَ ما يَهُدُونَ به ؛ فيستحيلُ أن يكونَ إثباتًا لذاتِ العالِم ووجودِهِ ، لأنّه لو كان ذالكَ كذالكَ ، لوجَبَ أن يكونَ نفينًا لأنْ يكونَ عالِمًا نفيًا لذاتِ العالِم الذاتِه ، وَلَمُ كذالكَ ، فَحَدَ هاذا القولُ . يبئُ لذاتِه ، كان النفيُ لكونِه كذالكَ نفيًا لذاتِه ، كان النفيُ لكونِه كذالكَ نفيًا لذاتِه ، كان النفيُ لكونِه كذالكَ نفيًا لذاتِه .

على أنّه كان يجبُ أيضًا أن يكونَ إثباتًا لذاتِهِ ، كما أنَّ القولَ : «عالِمّ» إثباتُ لذاتِهِ ، كما أنَّ القولَ : «عالِمّ» إثباتُ لذاتِهِ ، وكان يجبُ ، إذا أثبتناهُ حيًّا قادرًا ونَقْيُنَا كونَه عالِمًا ، أن نكونَ قد أَثْبَتْنَا ذاتُه ونَقَيْنَاهَا مِن وَجُهَيْنِ ، وذلكَ يُوجِبُ وجودَها وعَدَمَهَا [٣٠١٠] مِن وَجُهَيْنِ . وذلكَ جهلٌ مِمَّنُ صارَ إليه .

ويستحيلُ أيضًا أن يكونَ إثباتًا لذاتِهِ عن حالٍ لكونِهِ عليها فارَقَ الجاهلُ ، لأنَّه لا

١ نفي: نفيا، الأصل.

أصلَ للقولِ بالأحوالِ . وعلى هذا الأكثرونَ مِن المُسْتَدَلِيَّنَ بهاذِهِ الدلاَلَةِ . وقد تقدَّع القولُ في ذالكَ .

على أنّنا قد قُلنًا جميعًا : إنّه إنْ سُلِّمَ القولُ بالأحوالِ ، لم يَصِحُّ عليها نغي ولا إثباتٌ ولا وجودٌ بآتِثَاقِ ولا عَدمٌ بَعدَ حصولِها ، كلُّ ذالكَ محالٌ فيها ؛ فكيف يكونُ القولُ : «عالِمُ» إثباتًا لِمَا يستحيلُ أن يثبت ويصير موجودًا ؟ وهم قد قالوا مِن قَبْلُ : إنَّ حقيقةَ الإثباتِ ما به يصيرُ الشيءُ ثابتًا موجودًا والخبرُ المفيدُ لوجودِ المخيرِ ، إذا كان قولًا صِدْقًا . والخبرُ عن الحالِ ليس بِخبرٍ عن شيءٍ ، ولا عن أمرٍ به تصيرُ الحالُ موجودةً . وهذا بَيِّنٌ في إبطالِ هذا القول .

على أنَّه لو سُلِمَ القولُ بالأحوالِ ، لَوَجَبَ لا محالةً أن يكونَ القولُ : «عالِمْ» ، إثباتًا على الحقيقة ، لا للحالِ التي لا يَصِحُ أن تكونَ ثابتةً موجودةً ، ولكِن إثباتًا مِن جهةِ المَعْنَى ، لأنّه خبرٌ عن وجودِ العلم الذي لا يَصِحُ حصولُ الحالُ للذاتِ مُونَ وجودِه . ولو عدمَ ، لم تحصلِ الحالُ ، فيكونُ مِنْ هاذِهِ الناحيةِ لا مِنْ حيثُ هو إثباتٌ لحالٍ ، لأنّه محالٌ أن يكونَ الإثباتُ إثباتًا لِمَا يستحيلُ ثبوتُهُ وكونُهُ موجودًا .

فإذا بَيْنًا بما تَقَدَّمُ وجوبَ كونِ هذا القول إثباثاً ، وَجَبَ أَن يكونَ إثباثاً لِمَا يَصِحُّ كونُهُ ثابتًا موجودًا ، وهو العلمُ الموجِبُ للحالِ ، وإلَّا بَطَلَ كونُه إثباتًا . وإنْ كان القولُ : «عاليم» إثباتًا للذاتِ وللعلم جميعًا ، وَجَبَ ذَلكَ في كلِّ عالم ، إذا كانَتُ فائدتُهُ إثباتُ الذاتِ والعلمِ لها . والفائدةُ لا تختلِفُ على حقِّ اللغةِ وَوَضِعْهَا .

ولو سَاغَ لقائلِ أنْ يقولَ : إنَّه في الشاهدِ إثباتٌ لذاتِ العالِم وعِلْمِهِ ، وفي الغائبِ

١ إثباتًا : إثبات ، الأصل .

إثباتُ الذاتِه دُونَ عِلْمِهِ ، لَسَاغَ قَلْبُ هَلْدًا ، وأن يقالَ : بل هو إثباتٌ في الغائبِ لِعِلْمِ الذاتِ دُونَ الذاتِ . وهذا تَحَكُّمْ ، لا وَجْهَ له .

على [1۳۱] أنّ القولَ بأنّه إثباتُ للعلم والذاتِ محالٌ ، لأنّه كان يجبُ أن يكونَ ما يقابِلُهُ مِنَ النفي في قولِنا : «ليس بعالِم» ، نفيًا للذاتِ والعلمِ . وقد عُلِمَ أنّه ليس بنفي للذاتِ مِن حيثُ ثَبَتَ وجودُ الذاتِ وكونُها موجودةُ كائنةً مع النفي لكونِها عالمةً .

على أنّ ذالكَ باطلّ مِن وجم آخرَ ، وهو أنّه لو كانَ القولُ : زيدٌ عالِمٌ ، إثباتًا ّالذاتِهِ ولعلمِهِ ، لكانَ القولُ : «قادِرٌ» ، إثباتًا \*لذاتِهِ والقدرة . وكان يجبُ ، إذا قلنا : هو عالمِه ، إثباتُ ذاته وعلمه . عالمِمْ ، إثباتُ ذاته وعلمه . وإذا قلنا : هو عالِمٌ ، إثباتُ ذاته وعلمه . وإذا قلنا : ليس بقادٍرٍ ، أن نكونَ قد نَقَيْنَا ذاته وقدرَتَه . وهذا يُوجبُ وجودَ ذاتِه وعكمَها وثبوتَها وأنتفاءَها مِنْ وَجُهَيْنِ . وإذا فَسَدَ ذالكَ ، يَطلُ هذا القولُ .

ويستحيل أيضًا أن يكونَ القولُ : «عالِم» ، إثباتُ "لا لذاتِه ولا لعلمِه ولا لحالٍ هو عليها ولا لأمرٍ ما ، لأنّه يوجبُ أن يكونَ هناكَ مثبتًا بالإثباتِ . وذالكَ باطل باتّفاق . ويستحيلُ أن يكونَ إثباتًا لأمرِ زائدٍ على جميع هانِو الأمورِ والأقسام ، لأنّه لا شيءَ سِوّاهًا يَصِحُ ذِكْرُهُ والنطقُ به في ذالكَ وجعلُ الإثباتِ منصرفًا إليه ، فَوَجَبَ أن يكونَ إثباتًا للعلم لا محالة . وأن يكونَ القولُ : «ليس بعالِم» ، نفيًا للعلم . وهذا هو الحقُّ الذي لا بُثَ منه .

١ إنبات : اثباتا ، الأصل .

تفيا: نفى ، الأصل.

٣ إثباتًا: إثبات ، الأصل.

<sup>؛</sup> إثباتًا : إثبات ، الأصل .

ه إثباتًا: إثبات ، الأصل .

وليس لابنِ الجُبَّائِيّ أن يقولَ : ما أنكرتُم مِنْ أن يكونَ إثباتُنا للعالِم عالِمًا إنّما هو إثباتٌ للذاتِ على حالي يَحْتَصُّ بها ويُفَارِقُ مَن ليس بعالِم لِمَا قلَّمناهُ قبل هذا مِن أنَّ الحالَ ليست بثابتة ، ولاته لا يخلو قولُ القائلِ : إنّه إثباتٌ للذاتِ على الحالِ مِن أن يرجع به إلى أنّه إثباتٌ للذاتِ فقط أو إثباتٌ للذاتِ والحالِ أو إثباتٌ للداتِ والحالِ أو إثباتُ للحالِ . ولا بدَّ مِنْ أَخدِ هاذِو الأقسام ؛ فمحالُ أن يكونَ إثبانًا للذاتِ فقط ، لأنّه قد تنبتُ مع عُرُقا مِنَ الحالِ .

ومحال أن يكون إثباتًا للذاتِ والحالِ ، لأنّه كان يجبُ أنْ يكونَ النفيُ لكويهِ
عالِمًا نفيًا للذاتِ والحالِ ، والحالُ غيرُ موجودةٍ . وهذا نهايةُ المُخالِ ، ولأنّه
عالِمًا نفيًا للذاتِ محالٌ أن يكونَ إثباتًا للذاتِ والحالِ والذاتُ غيرُ ثابتةٍ . هذا تناقضُ
مِنَ القولِ يوجبُ ببطلانِ جميعٍ هاذِهِ الأقسامِ أن يكونَ إثباتًا للعالِم عالِمًا إثباتًا
لعلمه ، والنفي لكونِه كذالكَ نفيًا لعلمه . وكذالكَ القولُ في إثباتِ الحي القادِرِ والمميدِ المدريدِ على هاذِهِ الصفاتِ . وهأذا واضحٌ بحمدِ اللهِ ، تعالى ، ومَيْةِ .

فإن قال قاتل : ما أنكرتُم مِن أنّه لا يَصِحُ أن يعلمَ أنَّ القول لإفادة بوجودِه ، وإن لم وموضوعٌ لإفادة ذالكَ دُونَ أن يتقدَّم عِلْمُ واضِع هذا القول لإفادة بوجودِه ، وإن لم يعلمُ وجوده ، لكانَ مُحَلِّطًا خابِطًا في وضع الاسع لإفادة ما لم إيقلَمهُ . وهذا يبئ أنّه يجبُ تقدُّم العلم بثبوتِ عِلْم العالِم قبْل وضع هذهِ النسمية والعبارة التي تتَمَلَّفُونَ بتسميتها إثباناً . وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، وَجَبَ أن لا يَصِحُ التوصُّلُ إلى إثباتِ عِلْم العالِم بالعباراتِ والأسماءِ وتسميتها إثباناً أو غير إثباتٍ ، ولأنَّ التعلقُ بهذا يوجب أن لا يعرف أنّ القولَ : «عالم» إثباتُ للعلم ، ولا أنَّ للعالِم علمٌ ، لأنّا إنْ كنّا لا نعلمُ أنَّ القولَ : «عالم» إثباتُ العلم حتى نَعْلَمَ وجودَ العلم الذي يفيدُ هذا القولَ

ما لم : ما لم ما لم ، مكرّر في الأصل .

٢ إثبات : اثباتا ، الأصل .

ثبوتَهُ ، ولا نعلمُ وجودَ العلمِ إلّا مِن ناحيةِ هذا القولِ ووصفه بأنّه إثباتٌ ، وَجَبَ أَن لا نعلمَ وجودَ العلمِ ولا أنّ هذا القولَ إثباتٌ له وأن يكونَ علمُنا بكلِّ واحدِ منهما متعلّقًا بالعلمِ بالآخرِ . وذالكَ يُحِيلُ العلم بهما جميعًا ؛ فوجَبَ أنّه لا تعلَّق لأحدِ في إثباتِ المعاني مِنَ الذواتِ أو صفاتٍ قائمةٍ بالذواتِ مِنْ ناحيةِ الأسماءِ والعباراتِ التي يجبُ تقلُّمُ العلْم بما وضِعَتْ له قَبْلُ وضعِها .

يقالُ لهم: إنّنا لم نَسْتَدِلَ على إثباتِ العلم بالعبارة والتسمية فقط ، فيلزمُ شيء ممّا قلم ، وإنّما تَعَلَّفُنَا بالاسم والإثباتِ في وجوبِ ثبوتِ علم كلّ عالم مِن حيثُ أتّفق المسلمونَ قاطِبَةً ، وقلتُم معهم بأنّ وَضَعَ اللغة وَضَعٌ صحيحٌ حكميٌّ ، وأنّ الله ، سبحانه ، ورسوله قد شَهِدَا أنّ ما وَضَعُوهُ مِنَ الأسماء صحيحٌ لِمَا وَصَعُوهُ ، وأنّه يجبُ الاقتداء بهم في ذاك وتصديقهم [١٩٣٧] في إثباتِ معاني ما وَصَعُوا الأسماء ، وإن غلطوا في أعتقادِهم ثبوتَ ذالكَ المَعْنَى فيمَن ليس هو له ، نحو غلطهم في أعتقادِ كونِ الأصناع آلِهَةً قادِرَةً على تجديدِ الأنعام وكَشْفِ البَلَوي فلطهم في أعتقادِ كونِ الأصناع آلِهةً قادِرَةً على تجديدِ الأنعام وكَشْفِ البَلَاوِي

وإذا كان هذا متا قد حَصَلَ به الإجماعُ والتوقَّفُ وبَانَ بالذي قَدَّمْنَاهُ أَنَّ أَهَلَ اللغةِ قَد قالوا : إنّ القولَ : «عالمُ» و«ليس بعالم» ، إثباتُ ونفيّ ، وأنّ هذا الإثبات ليس بإثباتٍ للناتِ العالِم ولا نفي لها ، وأنّه إثباتٌ للعلم ، وأنّهم قد وَضَعُوا القولَ : «عالمٌ» ومع القولِ : ضاربٌ وقاتلٌ وداخلٌ وخارجٌ ، وأنّه إثباتٌ للعلم والقتلِ والضربِ وموضوعٌ لإفادة ذالكَ . وكان الله ، تعالى ، قد أنزل كتابه بِلغَتِهم ودين وضعهم وأمّرَ بِحَمْلِ أسمائِه وصفاتِه وضرُوبِ خِطابِه على موجبِ لُغَتِهم والمعلوم مِن تَواضُعِهمْ ، وأنْ لا يجعلُ ذالكَ متخلقًا ولا لأحدٍ فيه عليهم أفتياتًا ولا تَحَكَّمًا ، وجب بَعدَ هانِو الجملةِ العلمُ بأنَّ كلَّ مَنْ وَصَفَهُ أهلُ اللغةِ ووَصَفَهُ اللهُ ، تعالى ، ورجب بُته عالِم ، وإذا كان ذالكَ ورسؤه بأتبات علم ، وإذا كان ذالكَ

كذالك ، سَقَطَ ما أَعْتَرَضَ به السائلُ وثَبَتَ أَنَّ أَهَلَ اللَّهَ قَدَ تَقَدَّمَ عِلْمُهُمْ بَنبوتِ علم لكلِّ عالِم وأنّهم سمّوا قولَهم : «عالِمٌ» إثباتًا لكونِهِ مفيدًا لوجودِ العلم .

فإن قالوا : فخيّرونا مِن أين عَلِمَ أهلُ اللغةِ أنَّ للعالِم علمًا حتّى وَضَعُوا القولَ : «عالِمٌ» لإفادةِ وجودِه والقولَ : «ليس بعالِم» لانتفائيهِ !

يقالُ : هذا هو القدُّحُ في اللغةِ والردُّ على اللهِ ورسولِه والتعقُّبُ بقولِهِما وخبرِهما واللَّجَاجُ في نُصْرَةِ الباطِلِ والحروجُ عن الدِّينِ . وأوَّلُ ما نقولُهُ لكُم في ذَالكَ : إنَّه لا يلزمُنا أن نذكُرَ مِن أينَ عَلِمُوا ذَالكَ ، إذكانَ اللهُ ، تعالى ، قد صدَّقَهُمْ في إثباتِ ما وَضَعُوا الاسمَ لِتُبُوتِهِ .

فإن قالوا : إن كانوا يعلمونَ ذالكَ ضرورةَ ، وَجَبَتْ مشارَتُهُم فيه ولسنا نعلمُ ؛ وإن كانوا عَلِمُوهُ بدليلٍ ، فلَيْسُوا مِن أهلِ [٣٢٠ب] الاستدلالِ والنظرِ . على أنّهم إنْ كانوا عَلِمُوا ذالكَ بدليلٍ ، فأذكرُوهُ وأستَثرِلُوا به أنّهم أيضًا على إثباتِ العلم لكلِّ عالِم !

يقالُ لهم : بل قد عَلِمُوا ذَالكَ بواضِحِ الأَدِلَّةِ . وقد قَدَّمْنَا منها مُحْمَلَةً قَبَلَ ذِكْرٍ هَذَا الدليلِ .

وقولُكم : ليسوا مِن أهلِ البحثِ والنظرِ ، كَذِبٌ ، لأنّهم أَجْوَدُ أَدْمَانُا وَأَنْقَبُ أَفْهَامُنَا وَأَنْقَبُ أَفْهَامُنا وَأَنْقَبُ أَفْهَامُنا وَأَنْقَبُ أَنْهَا أَنَا لَكُوزِ وحَى وَعَسكَر . وقد وَمَنْهُمُ اللهُ ، تعالى ، بذالك ، وذَلَتْ عليه أمثالُهم وأشعارُهم وخطبُهم ونيرُهم وَجَوْدَهُ وَاللّهم وأشعارُهم وحطبُهم ونيرُهم وَجَوْدَهُ وَاللّهم وأشع بالجهلِ بما تظنُّونَ جهلَهم وَانْتُم بالجهلِ بما تظنُّونَ جهلَهم به أَوْلَى وَأَخَقُ ؛ فلا وَجْهَ لتعليلِ أنفسِكم بتَلْبِهمْ والتصغيرِ لِشَانِهِمْ والقَدْحِ في عقولِهم .

١ كذا في الأصل.

ولو قبل أيضًا : إنّ المبتدئ لِوَصْعِ الاسمِ للمعنَى المستَحْرَجِ بأدلَّةِ العقولِ نَفَرٌ منهم نَظُرُوا وَبَحُثُوا وَعَرَفُوا العلمَ بدلِيلِهِ ووصَعُوا الاسمَ لإفادَرَهِ ، وٱتَبَعَهُم الباقونَ على تسليمِ تسميتِهم ، لم يَكُنْ ذالك بعيدًا .

ثمْ يَقَالُ لَهُم : فَإِنْكُمْ أَقَد رَعِمتُم أَنَهُم وضعوا القولَ «أسود» لإفادَةِ السوادِ ، وكذالكَ كَلُّ أَسمِ يَقِيدُ ثَبُوتَ مَعْنَى في المُستمَّى ، فين أينَ عَلِمُوا عِندَكُم وجودَ مَعْنَى في الأسمة لإفادتِهِ ؟ وكذائك القولُ ضاربٌ وقاتلٌ وكل أسمٍ مشتقٍ مِن صفةٍ ؛ فإن كان ذالكَ ممّا عَلِمُوهُ ضرورةً ، فما بالُ أهل الدَّهْرِ والأصم والأصم وسائر نُفاة الأعراضِ كلّهم يجحدونَ ذالكَ ويجهلونَهُ ؟ فكيفَ لم يشاركونَهم في عِلْمِهِ ؟ وإذْ كانَ ذالكَ معلومًا بدليلٍ ، فليسوا عندكم مِنْ أهلِ النظرِ والاحتجاجِ ؛ فأي شيءٍ قالوا في ذالكَ ، أَبْطَلُوا به سؤالَهم ، وجَوَّزُوا لنا القولَ بمثلِهِ . فإن عالمور ؛ فيجوزُ أن يقالَ في الضاربِ والسوادَ في الأسودِ ؛ فيجوزُ أن يقالَ

فإن قالوا: هم يُشَاهِدُونَ الضربَ في الضاربِ والسوادَ في الأسودِ ؛ فيجوزُ أن يقالَ لهم : ٱضْطَرُوا إلى ذلك . قيل لهم : وثَفَاةُ الأعراضِ لم يُشَاهِدُوا ذلكَ لفسادِ حَوَاسِهَم أم قد شاهدُوهُ ولم يَعْلَمُوهُ مُنْفَصِلًا عن ذاتِ الأسودِ ؟

# [٣٣] فإن قالوا : شاهدوهُ ولم يَعْلَمُوهُ مُنْفَصِلًا .

قيل لهم : فكيف عَلِمَهُ أهلُ اللغةِ مُنْقَصِلًا مِن ذاتِ الجسم ؟ ونَظَرُ أهلِ الدَّهْرِ عِندَكم والأصمّ أَذَقُ مِنْ نظرهِم ، بل لا عِلْمَ لهم عِنَدكم بما طريقُهُ النظرُ جُمْلَةً . وهذا ما لا يُمكنُهم الخروجُ منه إلّا بِحَمْلِهِمْ أنفسِهم على أنَّ أهلَ اللغةِ ما وَضَعُوا لشيء مِنَ الأشخاصِ آسمًا على جهةِ الاشتقاقِ مِن فعلٍ ولا غيره . وإذا بلغوا إلى هذا الحدّ ، كُفِينًا مُؤونَة كلابِهم .

١ قانكم: فانهم، الأصل.

فأما قولهم : فأستَديَّلُوا بدليلِ أهلِ اللغةِ ؛ فإنّه جهلٌ منهم ، لأنّا قدِ ٱستَذَلْتُنَا بادلَّةٍ قبل هذايو ، لَقَلُّ أهل اللغةِ أعرف بجميعها منّا . وإنّما تَعَلَّقنَا في هذا الدليل بتوقيفهم لنا على أنَّ القولَ لنا : «عالم» و«ليس بعالم» إثباتُ ونفيّ ووجوب تصديقهم والتسليم للغريم وفرض التصديق لهم في معاني أسمائهم ، لا لأنّه لا دليل لنا على إثباتِ علم القديم والمخدّثِ إلّا مِن جهةِ اللغةِ والتسميةِ ووصفِ هذا القولِ بإثباتٍ ونفي . وهذا واضحٌ في إبطالِ ما زامُوا به القدع فيما فلناهُ .

فإن قالوا : فإن كانوا قدِ ٱسْتَكَلُّوا على ذٰلكَ بدليلٍ ، فإنّه إنّما يستقيمُ لهم به إثباثُ العلمِ للعالِم منّا دُونُ القديمِ ، تعالى .

يقالُ لهم : هذا مِنْ وَسَاوِسِ نفوسِكم ، بل أكثر الأدلَّةِ التي فَلَّمْنَا ذِكْرَهَا وما لم نذكرُه يدلُّ على أنَّ القديمَ ، سبحانَهُ ، عالِمٌ بعلمٍ ، كدلالَّذِهِ على علم العالِمِ منّا . وإذا كانَ ذالكَ كذٰلكَ ، بَطَلَ ما تَوَهَّمُهُمْ وصَحَّ ما قَلناهُ .

وهانيه جُمَل مقنعة فيما يتعلَّق بباب النفي والإثبات والاستدلال به على إثبات الصفات .

فأتما الاستدلالُ على إثباتِ علم اللهِ ، تعالى ، بالأنعالِ المحكمةِ على القولِ بالأحوالِ ، فهو أنّه قد تُبَتَ مِن قولِ كلِّ مَن يقولُ : إنّ طريق العلم بكونِ الصانعِ ، العالمي ، عالِمًا قادرًا إنّما هو وقوعُ الفعلِ مِنهُ على أنَّ الأفعالُ المحكمة دلالةً على أنَّ الأفعالُ المحكمة دلالةً على أمرٍ ما وعلى كونِ الفاعلِ عالِمًا وأنّه لا يجوزُ أنْ يكونَ وجودُ الفعلِ كعدمِهِ وإحكامِهِ في الدلالةِ كَفْتُجِهِ وفسادِهِ وأنّه لا بدَّ للدليلِ مِن مدلولِ [٣٣١] يتعلَّقُ به ؛ فإذا تُبَتَّتُ اهانِهِ الجملةُ بأتَفاقٍ ، لم يَحْلُ مِن أَنْ يكونَ دلالةُ الفعلِ على فاعلِهِ دلالةً على ذاتِهِ ووجودِه فقط أو على داتِهِ ووجودِه فقط أو على وجودِ عِلْمِهِ فقط أو على ذاتِهِ وعلمِهِ فقط . ولا

١ ثبتت : ثبب ، الأصل .

يجوزُ بأتِّفاقٍ أَنْ يكونَ دلالةً على ما عَدَا سائرٍ ما ذَكْرَنَاهُ . ويستحيلُ بأتّفاقٍ أن يكونَ دلالةً على ذاتِهِ ووجودِهِ ، لأنّه قد يكونُ ممّا يعلمُ ذاته ووجوده أضطرارًا ، فكيفَ يكونُ العلمُ به مع ذالكَ موقوقًا على الدليلِ ؟ ولأنّه إنْ كان مِمَّن يعلمُ ذاته نظرًا وأستدلالًا ، فقد يعلمُ ذاته ووجوده قبلَ العلمِ بكونِه عالِمًا ؛ فَبَطَلَ هلذا الوجهُ .

وبمثلِهِ أيضًا يبطلُ أن يكونَ إنّما يدلُّ على العلمِ والذاتِ جميعًا ، لأنّه قد يعلمُ الذاتَ ضرورةً ، وقد يسبق العلم بوجودِ الذاتِ وكونِها ذاتًا العلمُ بكونِها عالمةً . ومحالٌ كونُ الذاتِ معلومةً بأضطرارٍ وبنظرٍ وآستدلالٍ .

وعلى أنّه إنْ كانَ ذٰلكَ كذٰلكَ ، فيجبُ أنْ تدلَّ أفعالُه ، تعالى ، على ذاتِهِ وعلى علمِهِ وقدرتِهِ ، وأن لا ينفردَ بالدلالةِ على أَحَدِ أُمرَيْنِ في الغائبِ دُونَ الآخر ، ولا تختلفُ دلالتها ومتعلّقها . وهذا يوجبُ ثبوتَ علمِه وقدرتِه . وهذا ما نقولُ .

وإنْ كانَتْ دلالةً على العلم دُونَ الذاتِ ، وذالكَ قَوْلُنَا ويجبُ آطِّرادُ دلالتِها ، وأن لا يختلف مدلولها ، وفيه ما يكرهونَ . ويستحيلُ أن تكونَ دلالةً على حالٍ للذاتِ فارَقْتُها مَن لِيس بعالِم ومَن يتعذَّرُ الاحكامُ منه أو كون الذاتِ على الحالِ ، لأنّه قد تُبَتَ عِندَ أصحابِنا المُسْتَلِيِّنَ بهاذِهِ الدلالةِ أنّه لا حَالَ للعالِم القادِرِ زائدة على وجودِ العلم والقدرة ؛ فَبَطَلَ بذالكَ كونُها دلالةً على الحالِ أو على كونِ الذاتِ على الحالِ .

على أنّهم يَختلفونَ في تناؤلِ الدليلِ للحالِ مفردةً عنِ الذاتِ ، لأنّ ذلكَ يوجبُ كونَها معلومةً . وذالكَ محالٌ لِمَا بَيَّنَاهُ عنهم مِن قَبْلُ . وإن كان ما قالُوهُ مِن ذالكَ باطلًا عِندَنا .

وعلى أنّ قولَهم إنّما يدلُّ على أنَّ الذاتَ على الحالِ كلامٌ يوجبُ التفصيلَ على ما قُلناهُ ؛ فإن يقال لهم : لا بدَّ مِن أن تعنوا بذّالكَ أنّها تَدُلُّ على الذاتِ [٣٤] أتها ذات فقط أو على الحالِ فقط أو على الحالِ والذاتِ أو لا على الحالِ ولا على الحالِ ولا على الحالِ على الذاتِ ، كما قسمنا عليهم أنَّ العلم بكونِهِ عائِمًا علم بالذاتِ على الحالِ ويُستاقُ عليهم ذلك الكلام بِعَيْبهِ ، فإنّه يوجبُ كونَ الحالِ معلومةً لا محالةً ، ولا يجبُ أن تَدُلُ الأفعالُ على علم الفاعِل ، كما تدلُّ على كونِه عائِمًا ، وأنّه لو سَاعٌ لقائلٍ أن يقولَ : هي دلالةً على كونِ العالِم عالِمًا ، وأنّه لو سَاعٌ لقائلٍ أن يقولَ : هي دلالةً على كونِ العالِم عالمِمً ، وأن كون العالِم عالِمًا ، لأنّ هذا القول وعكمه ، وأن يقولَ : بل هي دَالَّة على علمٍ وليستْ بِدَالَةٍ على أنّه عالِمٌ ، لأنّ هذا تصريحٌ مِمَّنْ قالَ بأنّها تَدُلُ على أمْرَيْنِ بطريقِ واحدٍ . أحدُهما العلمُ والآخرُ كونُ العالِم عالِمًا . وذلك أعتراف بعال العالم بكونِهِ عائمًا زائدة على وجودِ العلم . وتَغْيُ القولِ المِدَ القولِ عِبْدًا انقيضِه .

وقد تقدَّمَ القولُ على الجُبَّائِيّ في قولِهِ أنْها لم تَدُلَّ على ما له يكونُ العالِمُ عالِمًا ، فإن كان عالِمًا للعلمِ ، دَلَّتْ عليه . وإن كانَ عالِمًا لِذاتِهِ ، دلَّتْ على ذاتِهِ . ونَفْضُنَا هذا القول بما يُغنِي عن إعادتِهِ ، وبَئِيَّا أنّه لا يجوزُ أختلافُ مدلولِ الدلالةِ في شاهدٍ ولا غائبٍ ، فأغْنَى ذالكَ عن رَدِّهِ .

ومَن قال مِنْ أصحابِنا بالأحوالِ ، سَاغٌ أَن يقولَ : إِنَّ الفعلَ يَدُلُ على العلمِ والقدرة وعلى الحالِ التي هي كونُ العالِم عالمًا . وجازَ أَن يقولَ لِمَن أَبَى مِن نُفاةِ الصفاتِ : بل إِنّما يَدُلُ على كونِ العالِم عالِمًا ، ويستدلُ على علمِهِ بدليلٍ آخرَ ، لا بل إِنّما يَدُلُ على ثبوتِ عِلْم الفاعلِ ، وإنّما يعلمُ كونه عالِمًا بَعدَ ثبوتِ العلم وبطريقةِ النظرِ في أنّه محالٌ وجودُ علم لا يوجبُ الحالَ في كونِ العالِم عالِمًا ؟ فيهذا النظرِ يُعلمُ كونُهُ عالِمًا دُونَ وجودِ الفعل .

١ تدل : يدل ، الأصل .

فإن قالوا: لا يجوز ذالك ، لأنَّ الفعلَ مِنَ الجملةِ والعلم مُحْتَصُّ بالمحلِّ ولا تعلَّق للفعلِ به ولا يَمْتَكُ ، وَبَيَّنَا أَنَّ الفعلُ ليس يقغُ للفعلِ به ولا يِمْتَكِّ ، وبَيَّنَا أَنَّ الفعلُ ليس يقغُ مِنَ الجُمْلَةِ ، وإنّما وقوعُهُ مقصورٌ على محلِّ القدرة . وعلى أنَّه إنْ [ ١٣٣ ب] لم يدلُّ الفعلُ على العلم ، لأنّه ليس بواقع منهُ ولا متعلِقٌ به ، وإنّما يَتَعَلَّقُ بالعالِم ويقعُ منهُ ، وَجَبَ أيضًا أَنْ لا يَدُلُّ على الحالِ ، لأنّه ليس بفعلٍ للحالِ ولا متعلِقِ بها ولا بواقعِ منها ، وإنّما يقعُ مِنَ القادِرِ الذي ليسَ هو الحالُ ؛ فما وجهُ التعلُّقِ بالحالِ ودلالته عليه ؟ ولم يدلُّ على سائرِ الأحوالِ ، وإن لم يَكُنْ متعلَقًا بها ولا واقِمًا منها ؛ فلا يجدونَ لذائكَ مدفعًا .

#### فصل

وإن قالوا : إنّما قلنا : إنّه يَدُلُ على كونِ الفاعلِ عالِمًا ولا يَدُلُ على العلمِ ، وإنّما يدلُ عليه شيءٌ عن ذائك لأجلِ عِلْمِ النّطَّامِ وثُعَاةِ الأعراضِ بِكُونِ الفاعلِ عالِمًا ، وإنْ جَهِلُوا عِلْمَهُ .

قيلَ لهم : قد بَيَّنًا فيما سَلَفَ أَنْهم لا يَجْهَلُونَ وجودَ العلمِ ، كما لا يَجْهَلُونَ وجودَ اللَّونِ ، وإنْ أدرَّكُوهُ ، وإنَّما يَجْهَلُونَ كونَهما غَيْرُ العالِم للأسودِ . وقد تَقَصَّيْنَا ذَالكَ بما يُغْنِى عن رَدِّهِ .

ويقالُ لهم : ولو دَلَّ الفعلُ على كونِ الفاعِلِ عالِمًا ، لَقلِمَ ذَالكَ الناشئ ولم يَجْهَلُ كونَ الإنسانِ عالِمًا ويعتقد كونَ فِعْلِهِ دلالةً على عِلْمِهِ .

فإن قالوا : الناشئ ليس يُخالِفُ في المَعْنَى ، وإنّما بمتنعُ مِن تسميةِ الإنسانِ عالِمًا والإسرار بَينَه وبَينَ اللهِ ، تعالى ، في هاذِهِ التسميةِ لتوهُّمِهِ أنّها توجبُ تشبيهَ ما جَرَتْ عليه ؛ فأمّا كونُ الفاعلِ على حالٍ ، فازَقَ بها العالِمُ الجاهِلَ ، فإنّه عالِمٌ بها .

قيل لهم : أمّا هُوَ ، فيقولُ : مَن يجالسُ الإنسانَ عالِمًا ، فقد زوته دعواكُم عليه . 
ثمّ يقالُ : وكذالك النَّظَّامُ ونُقَاةُ الأعراضِ يحسبونَ وجودَ العلم والقدرةِ والعجزِ 
والضعفِ في ذالكَ وجودًا الذاتِ الصفةِ وتفرقةَ بَينَها وبَينَ ما يضادُها ، غَيْرَ أَنَهم 
يَجهلونَ مُفَاتِرَةَ الصفاتِ بِمَحَالِها ، لأنّ طريقَ ذالكَ النَّظَرُ . وإذا كانَ ذالكَ كذالكَ 
وتَكَافَأ القولانِ ، بَطَلَ ما عَوَّلُوا عليه .

والذي يُبينُ أنَّ التَّظَّامَ ونُفَاةَ الأعراضِ إنّما يُدْرِّكُونَ اللَّذَّةَ والأَلَمَ والقدرةَ والعجرَ والعلمَ والجهلَ دُونَ الأحوالِ الواجبةِ عنها أنَّ المُدْرَكُ المحسوسَ لا يكونُ معدومًا ، ليس

١ وجودًا : وجود ، الأصل .

بشيء أو شي اليس بموجود ولا يُحَسُّ [١٣٥] ولا يُدْرَكُ إلّا موجودًا ؛ فيجبُ أن تكونَ المؤجّودَاتُ التي تُدْرَكُ وتُحَسُّ إنّما هي المعاني ، والذواتُ التي تُدْرَكُ وتُحَسُّ إنّما هي المعاني والذواتُ الموجبةُ للأحوالِ دُونَ الأحوالِ التي يمتنعُ كونُها موجودةً .

۱ عل تقدير ; هو شيءٌ .

٢ موجودًا: موحود، الأصل.

٣ تكون : يكون ، الأصل .

# فصل

فإن قالوا : فيجبُ أَنْ تَدُلُّ الفعالُ اللهِ ، تعالى ، على كونِ عليهِ محدثًا عرضًا حالًا فيه وأنّه غيرٌ لهُ وأنّه مُحالٌ أن يعلم به معلومانِ على جهةِ التفصيلِ لأجلِ أنَّ الفعل المحكم ، كما لا يقعُ إلّا مِن ذي علم ، فكذالك لا يقمُ هو إلّا مِن ذي علم ، هاذِهِ صفاتُ عِلْمِهِ ؛ فإن لم يجبُ ذالكَ ، لم يجبُ ما قُلتُم .

يقالُ لهم : نحن لم نستدلً على أنَّ القديم ، سبحانه ، علما لأجلِ أنَّ الأفعالُ المحكمة لا تقعُ إلا مِن ذي علم ، فيلزمنا عليه ما وصفتُم ، وإنّما أستَدَلَلْنَا بها على العلم مِن حيثُ نَبَت أنّها دلالة ، لا بدَّ لها مِن تَعَلُّقٍ بمدلول ، ومُستد أن يكونَ مللولُها هو الذاتُ أو الحالُ أو الذاتُ على حالٍ أو شيءٌ سوى ذلكَ وسوى العلم الذي نقولُهُ ؛ فكيف يلزمُ على ذلكَ كونُ العلم حادثًا وعرضًا وأعتقادًا وضرورةً وكسبًا الذي نقولُهُ ؛ فكيف يلزمُ على ذلكَ كونُ العلم حادثًا وعرضًا وأعتقادًا وضرورةً وكسبًا ومتقلقًا بمعلوم واحدٍ ؟ وليس حقيقةُ العلم وفائدةً وصفِهِ بأنّه علمَ ولا عللهُ كونِهِ علما ولا شرطُ كونِهِ عالماً كونَهُ على هلاهِ الأوصافِ لعِلْمِنَا بأنّه قد يشارِكُهُ في كلِّ واحدٍ منها ما ليس من العلم بسبيلٍ ؛ فينُ أينَ يجبُ ، إذا ذلَّ الفعلُ على العلم مِن حيثُ وصفَهُ اللهُ على كونِهِ على هلاهِ الصفاتِ ؟ وهل أنتم في هلذا إلّا بمنزلةٍ مَن قال : ولم وَنَلَّ اللهُ على كونِهِ جسمًا مؤتلفًا متحيِّرًا حاملًا للأعراضِ ومتفايرًا كائنًا في الجهاتِ ، لأنتا لم نعقلُ عالمًا ، ذلَتِ متحيِّرًا حاملًا للأعراضِ ومتفايرًا كائنًا في الجهاتِ ، لأنتا لم نعقلُ عالمًا ، ذلَتِ الأَدَلَةُ على أنّه عالمٌ فيما بَينَنا إلّا وهو كذلك ؟ فإن لم يجبُ هذا في العالِم لكونِها دلالةً على كونِهِ عالمًا ، ذلكِها على كونِهِ عالمًا مؤلفًا ، ذلك الم يجبُ هذا في العالِم لكونِها دلالةً على كونِه عالمًا ، ذله على كونِه عالمًا ، ذلكِها على كونِه العالِم لكونِها دلالةً على ذلالةً على كونِه عالِمًا ، لم يجبُ ما قُلْتُموهُ في العلم لكونِها دلالةً على ذلالةً على عليه عالم الم يجبُ ما قُلْتُمُوهُ في العلم لكونِها دلالةً على .

١ تدل : يدل ، الأصل .

٢ معلومان : معلومين ، الأصل .

فإن قالوا : إنّما لم يجبُ أَنْ يَدُلَّ على شيءٍ ممّا ذكرتُمُوهُ مِن حالِ العلمِ ، لأنه ليس [١٣٥٠] حقيقةُ العالِم ومعنى كونِه عالِمًا ولا شرطُ كونِه عالِمًا ولا علَّهُ ذلك لكونهِ على هاذِهِ الصفاتِ ، فلم يستحلُّ قِيَامُ دلالةٍ على عِلْمٍ عاريًا مِن جميعِها.

قيل لهم : هذا جوائبًا بعُنِيْهِ في إسقاطِ ما الزمئمُ ، فأقْنَعُوا بهِ ، إنْ كنتم مُنْصِفِينَ . وَلَقَعُرِي إنّه يلزمُ مَنِ اسْتَلَقَ على أنَّ القديمَ عالمُ أو على أنَّ له عِلْمًا بأنَّ الأفعالُ لا تقعُ في الشاهدِ إلَّا مِن عالِمٍ ، وإلَّا مِمَّن له عِلْمُ جميعِ هذهِ المعارضاتِ والإلزاماتِ في العالمِ والعلمِ وما هو أكثرُ منها مِن أمثالِها الفاسدةِ ، ولكن ليست هذهِ طريقةً مستقيمةً ولا مرضيّةً ؛ فبطل ما تَوَهَمُهُهُ .

١ علم: علما ، الأصل.

# فصل

ولا يجبُ أنْ يستدل بالأفعالِ المحكمةِ على عِلْمِهِ ، تعالى ، بأنا وجدنا الفعلَ المحكمَ يتأتَّى مِن ذاتٍ ويتعدَّرُ على مثلِها وما هو مِن جنبها ، فيجبُ أن يكونَ إنّما تأتَّى مِن أحدِ المِثْلَثِينِ لمعنَى زائدٍ على نفسِهِ وهو العلمُ ، لأنَّ هاذِهِ الطريقة لا تستقيمُ في القديم ، لأنّه لا يجوزُ أن يقالَ : إنَّ إحكامَ الفعلِ متأتٍ منه ومتمذِّرٌ على مثلِهِ ، لأنّه لا مثلَ للقديم ، سبحانه ، يتعدُّرُ عليه الإحكام ؛ فيجبُ مفارقةُ القديم ، سبحانه ، يتعدُّرُ عليه الإحكام ؛ فيجبُ مفارقةُ القديم ، سبحانه ، له لمَعنَّى ؛ فوَجَبَتِ الرغبةُ عن الاستدلالِ على إثباتِ علمِهِ بها ، وإنْ جازَ التعلُقُ بها في إثباتِ علم الإنسانِ المُتَأتِّي منه ما تعدُّرَ على مثلِهِ .

على أنّ في التعلُّقِ بهذهِ الطريقةِ نظرًا "، لأنَّ العرضَ يجبُ وجودُهُ في محلِّهِ . ولا يجبُ هذا الحكمُ في مثلِهِ الموجودِ بغيرِ محلِّهِ . ولم يجبُ لذَّلكَ أنْ يكونَ إِنّما آخَتُصَّ في الوجودِ بمحلِّهِ لـمَعْنَى زائدٍ على ذاتِهِ .

وكذالك ، فإنَّ التعلَّق بهانِهِ الطريقةِ فاسدٌ على أصولِهم بهاذا الوجهِ ومِن وجوهٍ أُخرَ ، لأنَّه قد وُجِدَ مِن جنسِ المدركِ عَن ليس بمدركِ . وليس المدركُ عند كثيرٍ منهم مدركًا لمعتَى . وكذالكَ فقد وُجِدَ مِن جنسِ ما له تعلُّق مِنَ الأعراضِ ، كالعلوم والقُدّرِ والإراداتِ الموجودةِ ، ما لا تعلُق لأمثاله وما هو من جنسِه مِن المعدوماتِ ووُجد مِن جنسِ الجوهرِ المتحيِّزِ [١٩٣٦] الحامِلِ للأعراضِ ما ليس بمتحيِّز ولا حامِلٍ للأعراضِ ومِن الجوهرِ المعدوم [ووُجد من] جنس الحادثِ الموجودِ مِن الجواهرِ والمعاومِ والأعراضِ ما ليس بعادثِ ولا موجود ووُجدَ مِن جنسِ العلم ما ليس بعلم ،

١ بأنًا: سا، الأصل.

٢ متأتِ : متاتى ، الأصل .

٢ نظرًا: بظر، الأصل.

عا بين الحاصرتين غير ظاهر .

وإن لم يجبُ أن يكونَ الحادثُ الموجودُ حادثًا موجودًا لملَّةٍ والعلمُ علمًا لمعنَّى ؟ فبطل عليهم لأجلِ ذلكَ التعلُّقُ بهانِهِ الطريقةِ ويفسدُ عليهم ذلكَ ، إنْ تَعَلَّقُوا به في إثباتِ الأعراضِ بقولِهم : إنَّ مِنَ الصفاتِ ما يستحقُّ للنفسِ ولا لِعِلَّةٍ .

وأكثرُ ما في هاذهِ الدلالةِ أن لا يكونَ الكائنُ الحيُّ العالمُ القادِرُ كائنًا حيًّا عالِمًا قادرًا لنفسِهِ لوجودِ ما هو مِن جنسِه ، وإنَّ لم يكن كذالكَ . وكونُهُ غَيْرُ مستحقٍ لهاذهِ الصفاتِ لنفسِهِ لا يُوجبُ أستحقاقها لعلَّةٍ ، بل قد يستحقُ الوصف عِندَهم لا ً للنفسِ ولا لِعلَّةٍ ؛ فَوَجَبَ سقوطُ تعلُّقِهم بهاذهِ الطريقةِ في إثباتِ علم للعالِم أو شيءٍ مِن الأعراض . واللهُ أعلمُ .

#### فصل

وقد يصحُّ أيضًا الاستدلالُ على إثباتِ علم العالم الأفعالِ المحكمةِ مع تسليم القولِ بالأحوالِ بأن يقالَ : لَمَّا كان الفعلُ يدلُّ على حالِ العلم وثَبَتَ انَّ تلك الحال لا تجبُ لعالِمِنَا إلَّا للعلم ، صَعَّ أن يقالَ : إنّها تدلُّ على ثبوتِ ما يقتضي ثبوتُهُ ثبوتَ العلم ، ومحالِّ حصولُهُ مع عديهِ .

وقد بَيَّنًا مِن قَبلُ أَنَّه إِنَّما وَجَبَ ذَالك لأجلِ أنَّه لو صارَ ثبوتُ عالِم واحدٍ ، هو القديمُ ، تعالى ، أو غيرُه ، مع عدم العلمِ ، لا ينقضُ كونَ علمِنا علَّهُ لكونِ العالمِ عالمًا بما يُغنِي عن رَدِّهِ . وما أدَّى إلى بعضٍ العِلْلِ باطلٌ محالٌ .

فإن قالوا : فيجبُ أن تقولوا : إنَّ ما ذَلَّ على حَدَثِ العالم ، فقد ذَلَّ على ما يقتضى إثباتَ محدثِ له ، الأنّه محالٌ ثبوثُ الحدوثِ مِن غير محدثِ ، وإنّ ما ذَلَّ على وجودِ العلم والقدرة ، فقد ذَلَّ على ما يقتضى وجودِ العلم والقدرة ، فقد ذَلَّ على المحلِّ وإلى عرضٍ آخرَ في محلِّهِ أو أعراضٍ وجودِ عرضٍ مِن الأعراضِ محتاجٍ إلى المحلِّ والأعراضِ التي يحتاجُ إليها . ولذلك أخر ، فقد ذَلَّ على ما يقتضى وجودَ المحلِّ والأعراضِ التي يحتاجُ إليها . ولذلك فيجبُ أن تقولوا : [٣٩٧ب] إنَّ ما ذَلُّ على حَدَثِ العالم ، فقد دلَّ على ما يقتضى إثباتَ محدثِ له ، لأنّه محالٌ ثبوثُ الحدوثِ من غير محدثٍ . وإنّ ما ذَلَّ على وجودِ العلم والقدرة ، فقد ذلَّ على ما يقتضى وجودَ الحياةِ . وما دلَّ على وجودِ عرضٍ مِن الأعراضِ محتاجٍ إلى المحلِّ وإلى عرضٍ ، أي أنَّ ما دلَ على وقوعٍ خلقٍ وفعلٍ وحصولِ كسبٍ ، فقد ذلَّ على ما يقتضى لا محالةً حصولَ قادرٍ وقوعٍ خلقٍ وفعلٍ وحصولِ كسبٍ ، فقد ذلَّ على ما يقتضى لا محالةً حصولَ قادرٍ والكسبِ بغيرِ فاعِل ولا مكسبٍ بغيرٍ قدرة قديمةٍ ولا محدثةٍ .

١ العالم: العلم، الأصل.

يقالُ له : أجل ، كذالك نقولُ في كلِّ ما أَلْوَقْتَهُ . وفرقٌ بَينَ أَنْ يقولَ : إِنَّ ما ذَلَّ على حدوثِ الشيء دَلَّ على ما يقتضي لا محالةً ثبوت محدثٍ له وقادرٍ عليه ، وبَينَ أَنْ يقولَ : نفسُ ما ذَلَّ على حدوثِ الشيء دليلٌ على إثباتٍ محدثيه وصفاتِه . وكذالكَ فَرَقٌ بَينَ أَنْ يقولَ : إِنَّ ما ذَلَّ على كونِ العالِم عاليمًا نفسه دليلٌ على العلم ، وبَينَ قولِنا : هو دليلٌ على ما يوجب ويقتضي وجود العلم لا محالةً . وإذا كان ذلك كذلك ، صارت جميعُ هاذِه الأولَّةِ ممَّا يستمرُّ ويصحُّ التعلُقُ بها من القولِ بإبطالِ الأحوالِ ومع القولِ بثبوتِها ، فيجبُ ترتيبُ ذالكَ وضبطُهُ على ما نزَلناهُ .

# دليل آخر

وقد آسَتُدِلَّ على أنَّ القديمَ ، تعالى ، عالِمْ بعلمِ بأنَّ العالِمَ بأنَه عالِمْ لا بدُّ له مِن معلوم ، فإمَّا أن يكونَ معلومُهُ ذات العالِمِ فقط أو حالًا لها أو العلمَ المنفصلُ عنها . ومُحالِّ كونُهُ ذاتَ العالِم فقط ، لأنّه قد يَعْلَمُ ذاتَهُ مَن لا يعلمُهُ عالِمًا . ومُحالِّ أن يكونَ معلومُ العلم بأنّه عالِمٌ حالًا هو عليها أو ذاتهُ على الحالِ ، لأنّه لا حالَ للعالم بكونَ معلومُ العالم بكونَ علمُهُ قادرًا ، فقد يعلمُهُ قادرًا ، ثمّ يعلمُهُ عالِمًا ؛ فرَجَبَ أن يكونَ معلومُ العلم بأنّه قادِرٌ ، لأنّه قد يعلمُهُ قادرًا من لا يعلمُهُ عالِمًا ؛ فلا يَخلُو أن يكونَ معلومُ العلم بأنّه قادِرٌ ، لأنّه قد يعلمُهُ قادِرًا من لا يعلمُهُ عالِمًا ؛ فوجَبَ أن يكونَ معلومُ العلم بأنّه قادِرٌ ، لأنّه قد يعلمُهُ قادِرًا من لا يعلمُهُ عالِمًا ؛ فوجَبَ أن يكونَ معلومُ العلم بأنّه وهو العِلْمُ .

وجوابٌ مَن قال بالأحوالِ عن هلذا أن يقولَ : إنَّ معلومَ هلنِهِ العلومِ هو كونُ [١٣٧] الذاتِ على أحوالِ ، مختلفةِ المعنى .

وجوابُ هذا ، إذا قالوه ، ما قد بيّناه من تفصيلِ معنى هذا الكلام عليهم ، والسؤالُ لهم : هل العلمُ على أنَّ الذاتَ على الحالِ عِلْمٌ بالذاتِ أو بالحالِ أو بالذاتِ والحالِ أو بما سوى ذالكَ ؟ وقد تقدَّم مِنهُ ما فيه إقناعٌ .

على أنَّ في تقدُّم مَن نَفَى الأحوالَ مِن أصحابِنا بهذا نظرٌ ، لأنّه ينفى الأحوالَ عن القديم ، تعالى ، وعن الحوادِثِ وهو يقولُ مع ذلك : إنّنا نعلم الذات ذاتًا ، ثمّ نعلمُها سوادًا ، ثمّ نعلمُها محتاجةً إلى المحلِّ ، ثمّ نعلمُها حادثةً ومخالفةً لما تخالفه . وقد علم أنّه لا يجوزُ أنْ يكونَ جميعُ هلنِو العلوم مع أختلافِها علومًا بالذاتِ أنّها ذاتٌ ، لأنّه قد يعلمُ الذات من يعلمُها على هلنِو الأحكام ، ثمّ لم يعبدُ عندَهم أن يكونَ معلومُ العلم بأنّ الذات محدثةً وسوادًا أو جوهرًا مُتَحَيِّرًا

١ حالًا : حال ، الأصل .

٢ حالًا: حال ، الأصل .

مَعْنَى زائدٌ على العِلْمِ بأنّه ذاتٌ ومنفصلٌ عن الذاتِ . وَكذَّلَكُ العلمُ بكونِ القديم قادرًا عالِمًا بَعَدَ العلمِ وجودِهِ مخالِفً للعالِمِ وجودِهِ . ولا يصحُّ أن يقالَ : معلومُ العلمِ بأنّه عالمٌ قادِرٌ هو معلومُ العلمِ بأنّه موجودٌ ، ثمّ لا يجبُ أن يكونَ معنى منفصلًا عن ذاتِهِ .

وليس المخرَج مِن هذه المعارضة إلّا شيئانِ . أحدُهما أن يقالَ : إنَّ هذه العلومَ متعلَّقةٌ بأحوالٍ للسوادِ والجوهرِ ، فيعترفُ بنبوتِ الأحوالِ ويقولُ في القديم بمثلِ ذلك في متعلّق العلومِ بكونِ القديم ، سبحانَهُ ، على هذه الصفاتِ ، أو أن يقالَ : إنّا أختلفتِ العلومُ بكونِ السوادِ ذاتًا وكونِه حادثًا وكونِه سوادًا ومحمولًا في الجوهرِ لأمرٍ ، يرجمُ إليها فقط ، لا لأنَّ لها معلوماتٍ متغايرةً ولا أنّ هناك أمرًا والجوهرِ لأمرٍ ، يرجمُ إليها فقط ، لا لأنَّ لها معلوماتٍ متغايرةً ولا أنّ هناك أمرًا وموجودًا وكونِه قادرًا والعلم بكونِه عائمًا وبكونِه قادرًا مدركًا لاختلافِ معلوماتٍ لهانِهِ العلومِ وأمرٍ ، يزيدُ على ذاتِ القديم ، سبحانَهُ ، وإنّما أختلفتُ لذواتِها وأمرٍ ، يرجمُ إليها ؛ فَسَقَطَ بذائكَ [۱۳۷] الاستدلالُ . وفيما قدَّمناهُ مِن الدلالةِ على يرجمُ إليها ؛ فَسَقَطَ بذائكَ [۱۳۷] الاستدلالُ . وفيما قدَّمناهُ مِن الدلالةِ على إثابًا علم اللهِ ، ومائو صفاتِ ذاتِهِ كفايةٌ عن هذا . وبأللهِ التوفيقُ .

١ أمرًا زائدًا : امر زاند ، الأصل .

باب الكلام في معنى وصف القديم بأنّه باقٍ وفيما له كان كذّالك وفي بقاء صفاته وما يتّصل بذالك من القول والأبواب

إن قال قائل : خيرونا عن مَعنى وصفِكم القديم ، سبحانه ، بأنه بافي وليم كان باقيا وما حكم صفاتيه في كونيها بافية ! وقد بنيتُم كثيرًا مِن أدلَّبِكم على إثباتِ صفاتيه ، تعالى ، على أنّه ، إذا كانت علّة كونِ العالم عاليمًا أنَّ له علمًا ، لم يجرُّ ثبوث عالم لا عِلْم له ، وأنَّ ذالكَ ينقضُ سائِرَ العلوم علَّة لكونِ العالم عالمِمًا ، كما أنَّ وجودَ العلم مع أنتفاع كونِ العالم عالِمًا به ناقضُ لكونِهِ علَّة في كونِ العالم عالمِمًا . وكنتم مع هذا تَزَّعُمُونَ أنَّ بقاءَ القديم ، تعالى ، بافي بنفسِهِ لا ببقاء . وإن كان ما قد عداهُ مِن الباقياتِ بافي ببقاء . وهذا نقضُ لجميعٍ ما أصَّلتُمْ في هذا الباب ؛ عنداً ومذا نقضُ لجميعٍ ما أصَّلتُمْ في هذا الباب ؛

يقالُ له : هذا بابٌ ، له شُعَبٌ وفروعٌ . ونحن نَقَقَتَى القولَ في ذلكَ ونرى أَنْ نُقَدِّمَ القولَ في مَعنَى وصفِ الباقي بأنّه باقي وفائدةِ هذيهِ التسميةِ ، ثُمَّ نَشْرُعُ في إيجازِ القولِ في جميعِ فصولِ هذا البابِ وفروعِهِ بما يُوضحُ الحقَّ ، إن شاءَ اللهُ ، تعالى .

وآعَلَمُوا أنَّ حقيقة الباقي وفائدة وصغِهِ بذالك بأنّه باقٍ وأنّه كائنٌ بغير حدوثٍ . وقد 
ذكرنا مِثْلُ هذا في تفسير أسماء اللهِ ، تعالى ، وصفاتِه ومَعنَى وصفِ الباقي بأنّه 
باقِ وفائدته وبيَّنًا أنّه يكون قديمًا ويكون محدثًا وما يجوزُ فعاؤهُ وما يستحيلُ عليه 
وَرَدُدْنَا على الجُبَّائِيّ قولَه : إنَّ الباقِيّ هو اللهُ في الحقيقةِ الذي لا يجوزُ عدمُهُ ، 
وأَوْصَدَعْنَا ذلكَ مِن جهةِ اللغةِ والمعنى بما يُغنِي عن إعادتِهِ . ونحنُ الآنَ نَفْصِلُ 
القولَ في ذلكَ ونذكرُ مذاهِب أصحابنا فيه وما نختارهُ منه .

وجملةُ القولِ في ذالكَ أنَّنا لا نقولُ : [١٣٨] إنَّ القديمَ ، تعالى ، قديمٌ بِقِدَمٍ ،

محدثًا كان الموصوفُ بذالكَ أو لم يزل كان موجودًا . وكذالكَ فلا نقولُ : إنّ الموجودَ موجودٌ بوجودٍ ، قديمًا كان أو محدثًا ؛ فأمّا وصفُ الباقي بأنّه باقي ، ففيه جوابانِ ، قد قدّمنا ذِكْرُهُمَا وبيّئًا سقوطَ هذا الإلزام عليهما جميعًا وقوّينا القولَ بأنَّ الباقي هو الكائنُ بغيرٍ حدوثٍ وأنَّه لا يحتاجُ إلى بقاءٍ .

وسقوطُ الإلزام على هذا الجوابِ واضعٌ مِن وجهَيْنِ . أحدُهما أنَّ كلَّ باقٍ مِن قديمٍ ومحدثٍ ، فإنَّ له بقاءً . والقديمُ باقِ ببقاءٍ هو بقاءً له وبقاؤُهُ باقِ ببقاءٍ آخرَ ، يقومُ بذاتِ القديم ، تعالى ، فيقومُ به بقاآنِ . أحدُهما بقاءٌ له ولسائرِ صفاتِهِ ما عدا البقاء ، والآخرُ بقاءٌ لبقائِهِ ، وهو البقاءُ الذي بقاءٌ لبقائِهِ باقٍ ببقاءِ القديم ؛ فيخرجُ مِن ذالكَ أنَّ كارً باقِ فلهُ بقاءً ببقائِهِ ويسقطُ بذالكَ ما طالبتُم به .

والسؤالُ على هذا الجوابِ أن يقالَ : فقد وَجَبَ الحكمُ لبعضِ ما هو باقي على الحقيقةِ لمُعنى ، لا يقومُ به ولا يختصُّ به . وإنْ صَحَّ ذالكَ وجازَ أن يبقى بقاءُ القديم ببقاء ، يقومُ بالقديم ، جاز ذالكَ في جميعِ الأحكام المعلولةِ وصَحَّ كوئهُ ، تعالى ، مريدًا وكارهًا وكونُ الجواهر فانيةً بإرادةٍ وكراهةٍ وفناءٍ ، يوجد لا بمكانٍ .

والجوابُ عن هذا أنَّ البقاءَ الذي به يبقى بقاءُ القديم ، تعالى ، ليس بقائم بغيره ، لأنَّ القديمَ ليس بغيرٍ لهُ ولا لشيءٍ مِن صفاتِ ذاتِهِ وكلَّ صفةٍ لغيره تقتضي وجوبَ حكم لها لمَعنَّى ، قامَ بمَن هي له ، فإنّه يوجبُ كونَهُ معلولًا بعلَّةٍ في غيره . وذالك محالٌ .

والجوابُ الآخرُ أن يقالَ : إنَّ كونَ الباقي باقيًا لا يقتضي إثباتَ بقاءٍ ولا هو معلولٌ بمُعنَى . وإنّما مَعنَى أنّه باقٍ أنّه موجودٌ لغيرٍ حدوثٍ ، وذلك إخبارٌ عن دوام وجودٍهِ فقط . ودوامُ وجودِ الشيءِ لا يجبُ أن يكونَ معلولًا بعلَّةٍ تقتضِيهِ . يدلُّ على ذلك أنَّ كلَّ ما وَجَبَ دوامُهُ مِن الصفاتِ لعلَّةٍ تقتضى الدوامَ ، وَجَبَ أن لا يحصل آبتداؤها إلّا عن علَّةٍ تقتضي ثبوتَها . يدلُّ على ذالك ويُبَيِّئُهُ [١٣٨٠] أنّه ، لتما كان دوامُ كونِ الكائينِ كانتًا والحيِّ العالم حيًّا عالِمًا يقتضي إثبات معانٍ له ، يكون كذالك . ولم يفترقُ في هذا حالُ الابتداء والدوام .

وكذالك ، لَمَّا كان آبتداءُ كونِ الجوهرِ جوهرًا وكونه منحيِّرًا لا يقتضي علَّةً لها ، يكون كذالك ، كان دوامُ كونِهِ جوهرًا أو منحيِّرًا لا يقتضي ذالك ولا يجبُ كونُهُ معلولًا بعلَّةٍ ، وإنّما وَجَبَ ذالك ، لأنَّ حقيقة الوصفِ في كونِ الموجودِ موجودًا وغيره ممّا ذكرناهُ لا يختلف في حالِ الابتداءِ وحالِ الدوام ؛ فلو أقتضى في إحدى الحالتيْن علَّةً وموجيًا ، لاقتضاهُ في الأخرى .

وإذا كان ذلك كذالك وكان بقاءُ الشيء ليس برجوع إلى معنى أكثر مِن دوام وجوده وقد عَلِشْنَا أنَّ آبتداءَ وجودِه ليس بمعلول بالبقاء ولا بغيره ، وَجَبَ أيضًا أن لا يكونَ دوامُ وجودِه معلولًا لا ببقاء أو غيره وثَبَتَ بذلك أنَّ حقيقة الباقي أنه الكائن المحوجودُ بغيرٍ حدوثٍ وأنّه إنّما يوصَفُ بأنّه باقي لكونِه موجودًا غَيْرُ حادثٍ . ودوامُ الوجودِ ليس بصقةٍ ، تخالِفُ حقيقة أبتداء الوجودِ ؛ فلو أستحقَّ دوامُهُ لمَعْنَى ، لا ستحقَّ أبتداؤهُ لمَعْنَى ، كما أنّه ، إذا كانَ دوامُ كونِ الكائنِ كائنًا والعالم عالِمنًا بحقيقةٍ أبتداء كونِهما كذلك وأحتاج في دوام كونِه كائنًا وعالِمنا إلى علَّةٍ لها ، يكونُ كائنًا وعالِمنا إلى علَّةٍ ومَعْنَى ، لم يحتج دوامُهُ إلى يكونُ كذلك ورَجَبَ عندنا أن يكونَ كلُّ باقي من قديم ومحدَثٍ يمتنع تعليل كونِهِ باقيًا في بمتنع تعليل كونِه باقيًا بمتغنى . وفي هذا القولِ سُقُوطُ كثيرٍ مِن أَسْولَتِهم ومطالباتِهم .

ولا يبقى علينا عِندَ الجوابِ بهذا إلّا أن يقالَ لنا : فيجبُ أن لا يعدمَ الجوهرُ الذي يصحُّ بقاؤه بَعدَ وجودِه وصحَةِ بقائِهِ إلّا بفناءِ يَنْفِي أُوجُودَهُ ، لأنّه لا يصحُّ أن يَقْنَى

١ ينفي: سقى، الأصل.

لقطع البقاءِ عنه ، لأنّه لا بقاءَ له ، ولا لأنَّ الفاعلَ يفعلُهُ معدومًا ليس بشيءِ ، لأنَّ المعدومُ المبتدومُ ا المعدومُ المُتَلَاثِينَ لا يفعلُ معدومًا ، فيجبُ أن لا يُعْدَمُ مع صِحَّةِ بقائِهِ إلَّا بفناءِ وأن يقالَ لنا : فما الذي يحيلُ بقاءَ الألوانِ وكثيرٍ مِنَ الأعراضِ ، إذا لم يجبُ كونُ الباقي باقيًا بمَعنَى ؟ وإنّما عمدتُكم في نفيِها أنّها لو بقيت ، لَوَجَبَ أن يكونَ لها بقاءٌ ، يوجَدُ بها . [١٩٣٩] وذلك محالٌ في صفتِها .

فائنا الجواب عن المطالبة بإثباتِ فنائِهِ بفناءِ الجواهِرِ ، فإنّه غيرُ لازم ، لأنّنا نقولُ : إنّما يفنى الجوهرُ مع صِحَّةِ وجودِهِ بأن يُقطَعَ عنه فعلُ الأكوانِ في سائرِ الجهاتِ ؛ فإذا عُرِيّ منها ، وَجَبَ لا محالةً عدمُهُ لأجلِ أنّنا قد بَيْنًا مِن قَبلُ أنَّ ما صَحَّحَ وجودَهُ وأجازَهُ ، صَحَّحَ وجودَ أكوانِهِ . وما أَخالَ ومَنَعَ مِن وجودِ أكوانِه ، مَنَعَ من وجودِهِ مِن حيثُ عَلِمْنَا أنَّ وجودَه مضمّن بوجودِ الكونِ في جهةٍ مِن الجهاتِ ، وأنّه محالٌ أن يوجدَ إلا في مكانٍ أو ما يُقدَّرُ تقديرَ المكانِ ؛ فمتى عُرِي مِن سائرِ الأكوانِ ، لم يُتَصَوَّرُ ويُتَوَهِمُ له وجودٌ .

وإذا كان ذالك كذالك ، وَجَبَ أَن نقولَ : إنّما يعدمُ الجوهرُ بَعْدَ وجودِهِ وصِحَّةِ بَقْلِهِ بقطع سائرِ الأكوانِ في الجهاتِ عنه ولا يحتاجُ مع ذالك إلى فناءٍ ، يفنى به . وأعْلَمُوا أَنَّ في هذا الجوابِ نظرًا مِن وجهَيْنِ . أحدُهما أَنَّنا ، إذا لم نقلُ : إنَّ الباقِيّ باقِ ببقاءٍ ، لَوْمَ جوازُ بقاءِ الأكوانِ وغيرِها مِنَ الأعراضِ إلّا ما قامَ دليلٌ على أنّه ليس يِبَاقٍ . وإنْ أَلزم ذالكَ ، لم يَجُزُ أَن يفنى الجوهرُ ، وإن قُطعت عنه فعلُ أكوانِ فيه مستقبلة ، لأنَّ ما يبتدئُ فيه مِنَ الكونِ باقٍ ، لا يصحُ أَن يعدمَ بَعْدَ وجودِهِ إلّا بفعلِ كونِ آخرَ ، يضادُهُ ؛ فكيف ينقطحُ عَنهُ ويبطلُ ما فيه منها بغيرٍ كونٍ يضادُهُ ؟ هذا بعيدٌ .

١ نظرًا: نظر ، الأصل .

والوجهُ الآخرُ أنّه ليس بأن يقالَ : إنّه يفنى لقطعِ الأكوانِ عنه أَوْلَى مِن القولِ بأنّه إنّما يفنى لقطع الألوانِ والطعوم والروائحِ عنه ، لأنّه محالَّ وجودُهُ مع عدم جميعها ، كما يستحيلُ ذلك في الأكوانِ وكلّها ، إذا فعلت مع جوازِ بقائها ، لم يصحُّ أن تنتفيَ إلّا لشيءٍ ، يوجدُ في محلّها . وذلك يقتضي دوامَ وجودِه ؛ فأمتنعَ التعلُّقُ بذالك مع نفي البقاءِ .

وإذا أُجيبَ به ، ثمّ قال قائلُ : قد قُلتُم في غيرِ موضعٍ : إنّ عدمَ الكونِ وغيرِه لا يوجبُ صفةً وحكمًا ولا يكونُ عِلَّةً ولا سببًا ولا موجّبًا ولا فاعِلَا ولا مفعولًا ؛ فمحالٌ على هذا الأصلِ أن يكونَ عدمُ الجوهرِ معلولًا لا بعدمِ الأكوانِ .

يقالُ لهم : فهذا السؤالُ لكم . لو قلنا : إنّه باقي [١٣٩٩] بيفاءِ وإنّه إنما يُعدمُ لعدم تقائِهِ وقطعِهِ عنه ، فالجوابُ عن هذا ، إذا قلنا : إنّه يعدم لعدم أكوانِه أو عدم بقائِهِ ، أن نقولُ : ليس العدمُ بَعْدَ الوجودِ ولا قَبْلَهُ صفةً للمعدومِ ولا حكمًا ولا أمرًا ثابتًا لنفسي هي موصوفة به ، فيقالُ : إنَّ عدمَ البقاءِ أو عدمَ الأكوانِ عِلَّة له ، وإنّه معلولٌ بذالكَ ، وإنّما العدمُ بعد الوجودِ تلاشي المعدومِ وخروجُهُ عن كونِهِ شبئًا . وليس بخروجٍ مِن صفةٍ إلى صفةٍ تضادُها مع كونِهِ نفسًا في الحالئينِ ، كخروجِ الشيءِ عن كونِهِ متحرِّكًا عن المكانِ إلى كونِهِ ساكِنًا فيه وعن كونِهِ عالمًا فاورًا إلى كونِهِ عاجرًا جاهِلًا .

وإذا كان ذالك كذالك ، بطل توهَّمُكُمْ أنَّ العدمَ صفةٌ وحكمٌ معلولٌ بعدم البقاء ، لو عدم الأكوان ، وإن كنّا نلزمكم أن يكونَ الفناءُ علةً لعدم المعدوم لقولكم : إنَّ للعدم حالًا ، يفارقُ بها الموجودَ . وإن لم تقولوا ذالك ، لَزِمَ أن لا يكونَ الوجودُ حالًا ، يفارقُ بها الموجودَ المعلومَ . وإذا كان ذالك كذالك ، سقط أبضًا هذا الإلزام وما ظننتُم أنّه نقضٌ لأصولينا .

فإن قال قاتل : إذا لم يكن الجوهرُ محتاجًا في وجودِهِ إلى وجودِ الأكوانِ ، ولا كان وجودُهُ معلولًا بوجودِها ، فكيف صارَ عدمُ سائرِ أكوانِه مضمّنًا بعدمِه ؟

يقالُ : إنّما وَجَبَ ذَالكَ مِنْ حيثُ قلتُم : إنَّ وجودَه مضمَّنٌ لوجودِ كونٍ فيه في مكانٍ ما ، وإنّه محالٌ وجودُهُ لا في مكانٍ ولا ما يُقَدَّرُ تقديرَ المكانِ وبأوَّلٍ في العقلِ يعلمُ ذلك .

وقد بَيَّنًا في صَدْرِ الكتابِ كيف وَجَبَ تقدير لا مكان ، إذا وُجد فيه بتقديرِ المكانِ بما يُغنِي عن إعادتِه .

وإذا كان ذالك كذالك ، وَجَنَب القَطْعُ على وُجُوبِ عدمِهِ ، متى عُدِمَتْ سائِرُ أكوانِهِ ، وإن لم يكن وجودُه معلولًا بشيءٍ منها ، وقام عدمُ الأكوانِ كلِها مقامَ علَّهِ لوجودِهِ ، لو تصورَ كونُهُ موجودًا لعلَّةٍ ، لا يكونُ موجودًا إلّا عند وجودِها ، ويجب عدمُهُ لعدمِها . وصَحَّ لذالكَ أنْ نقولَ : إنَّ الجوهَرَ إنّما يُعدمُ بَعدَ وجودِه وصحَةِ بقائِه لقطع أكوانِه وعدمِها .

فإن قبل: لو كان عدمُ الأكوانِ مؤثّرًا في وجوبِ عدم الجوهرِ ، لوّجَبَ أن يكونَ
 وجودُها مؤثّرًا في وجودِهِ [ • ٤ ١ أ] ولوجَبَ أن يكونَ الموجودُ موجودًا لوجودِ الكونِ
 وأن يستحيل وجودُ الأكوانِ لاستحالَةِ الأكوانِ عليها .

يقالُ له: قد بَيْنًا فيما سَلَفَ أنَّ الجوهَرَ لا يحتاجُ في وجودِهِ إلى وجودِ الكونِ ، وإنّه لو ورائم ورائم و والكونِ ، وأنّه لو وإنّما يحتاجُ إلى الكونِ في كونِه كائنًا في جهةٍ مخصوصةٍ ومحاذاةٍ معيَّنةٍ ، وأنّه لو أحتاجَ إلى الكونِ من حيثُ كان موجودًا ، لاحتاجَ إليه كلُّ مشاركٍ له في الوجودِ كالقديم ، سبحانة ، والأعراض . وذالك محالٌ .

ولهاذا صَحَّ وجودُهُ مع عدم كلِّ كونِ يُشارُ إليه بعينِه ، وإنّما يجبُ عدمُهُ بعدم سائِرِ أكوانِه لِمِلْمِنَا بتضمُّنِ وجودِهِ للكونِ في مكانٍ وجهةٍ ما ، كما يجبُ عدمُ جميع صفاتِ الحيِّ عند عدم الحياةِ وعدمُ الأعراضِ عِندَ عدم محلِّها ، لا لأنَّ عدمُ الحياةِ والمحلِّ جملةً كعدم ما يعدمُ لعدمِهِمَا ، لكن لتضعُّيْهِ لوجودِهِما على ما قد بَيَّنَاهُ في غيرِ فصل سَلَفَ .

ولا بدَّ لمَن قال مِن أصحابِنا : إنّه إنّها يعدمُ بعد وجودِو لعدم بقائِه أو لقطعِ البقاءِ عنه ، مِنْ أن يقولَ : إنّما يعدمُ لعدم بقائِه في حالٍ ، كان يصحُّ وجودُ البقاءِ له . وإن لم يشرطُ ذالك ، وَجَبَ عدمُهُ في حالٍ حدوثِهِ لعدم بقائِه . وإنّما لم يجبُ ذالك لعدمِهِ في حالٍ ، يستحيلُ وجودُهُ فيها . ومثلُ هذا الشرطِ لا يحتاجُ إليه ، إذا قل ل عدمِهِ في حالٍ ، يستحيلُ وجودُهُ فيها . ومثلُ هذا الشرطِ لا يحتاجُ إليه ، إذا قل : إنّما عُدِمَ لِعَدَم أكوانِه ، لأنّه لا حالَ له مِن حالٍ حدوثِهِ وما بعدها إلّا ويصحُّ وجودُ أكوانِه في حالٍ حدوثِه ، وإنّما كان يصحُّ وجودُ بقائِه في حالٍ حدوثِه ، وإنّما كان يصحُّ وجودُهُ في ثاني حالِ الحدوثِ وما بعدها ممّا يقالُ فيها : إنّه واتحود .

### فصل

وإن قال قائلٌ من أصحابنا : إنَّ حالَ بقاءِ الشيءِ ودوام وجودِهِ حالةٌ زائدةٌ على مجرّدِ وجودِ الشيء في حالِ حدوثِهِ ومخالفةً لها ، وقال : إنَّ البقاء إتما هو علَّة للوام وجودِه ، لا بمجرّدِ وجودِه ، جاز أن ينفصلَ مِن إلزام حالِهِ الموجود في حالِ حدوثِهِ إلى البقاءِ ، وإن أحتاجَ إليه في دوام وجودِه بأن يقولَ : ليس آبتداءُ وجودِ الحادِثِ كلوام وجودِه في الوصفِ ، بل هو وصف ّزائدٌ عليه ومخالف له . ولم أقل : إنَّ الموجودَ يحتاجُ في وجودِه إلى البقاء ، وإنّما يحتاجُ في دوام وجودِه [ ، 14 ] إليه ؛ فلم يلزم في آبنداءِ الوجودِ من الحاجةِ إلى البقاء ما يلزم في حالِ دوامِهِ . ووجَب ، إذا قطح عنه البقاء في حالٍ ، لو أمدتهُ ، لكانت حالُ دوام وجودِه أن يكونَ معدومًا لا محالةً ، لأنّه لا يعودُ بانقطاعِ دوام وجودِه إلى كونِه حادثًا ، وإنّما يخرجُ بأنقطاعِه عن كونِه موجودًا . ولو كانت له حالٌ ، يخرجُ إليها سوى العدم ، لجاز وصَحَّ أن ينقطعَ دوامُ وجودِه إلى غيرِ العدم . وذالك باطلٌ .

وليس يجوزُ أن يُقال على هذا : يجبُ تحت الإخبارِ بدوام وجودِ الشيءِ صفةً زائدةً على الوجودِ ، وإنّما نعني بذالك ثبوت وجوبِ الشيء وكونِهِ غَيْرُ حادثٍ في تلك الحالِ ، ونفيُ حدوثِه ليس بصفةٍ زائدةٍ على وجودِهِ . ولو أمكنَ أن يُجعلَ دوامُ الوجودِ صفةً زائدةً عليه ، لأمَكنَ أن يُجعلَ دوامُ كونِ الحيّ حيًّا والكائنِ كائنًا صفة زائدةً على مَعنَى كونِهِ حيًّا وكائنًا . وهذا ممّا يَبْعُدُ تَصَوُّرُهُ ؛ فَوَجَبُ أن يكونَ حقيقةً الوجودِ بمَعنَى دوامِهِ ، غَيْرُ أنّه وجودٌ ، ليس بحدوثٍ في حالِ الدوام وحدوثِ حالِ الابتداءِ .

وربَّما أحترزَ أن يدفعَ به هذا الجواب أن يقالَ : إنَّ مَعْنَى وصفِ الباقي بأنَّه باقٍ 'أنَّه

١ باق : باقي ، الأصل .

دائمُ الوجودِ وأنّه موجودٌ غَيْرُ حادِثِ وَقْتَ الإخبارِ عنه بأنّه موجودٌ . وقد ثَبّتَ أنَّ حقيقةَ الوجودِ مِنْ حيثُ هو وجودٌ لا يختلفُ ولا يتزايدُ في صفةِ الحادِثِ المبتدأ الوجودِ ، وصفة الثاني الذي هو موجودٌ غيرُ حادثِ . وقد ثبت أنّ الصفة ، متى كان حصولُها معلولًا بعليَّة ، لم يجزُ أن يتخصَّصَ كونُها معلومًا ببعضِ أوقاتِ حصولِها له دون بعضٍ ، فيكونُ حصولُها تارةً معلولًا وتارةً غيرُ معلولٍ . يدلُ على هذا أنّه لمثا كان كونُ الكائنِ العالِمِ القادِرِ كائنًا عالِمًا قادرًا معلولًا بمعنى أَوْجَبُهُ ، لم يَتَحَصَّصَ كونُهُ معلولًا بوقتٍ دون وقتٍ ، لا في أبتداءٍ كونِه كذالك ولا في ثانيهِ وسائرِ أوقاتِ دوابه .

وإذا كان ذالك كذالك وكنّا قد عَلِمْنَا أنّه لا يصحّ أن يكونَ آبتناءُ وجودِ الجسم وحدوثِه معلولًا بمعنى هو بقاء أو غيره ، ثبت أيضًا أنّ وجودَه في الثاني والثالثِ وسائرٍ الأوقاتِ ليس بمعلولِ [1 18] بالبقاء ، وأنّ البقاء لا يصحُ أن يكون علَّة لوجودِه أو لغير ذالكَ مِن أحكام لوجودِه في الثاني وما بَعدَهُ . ومتى لم تكن علَّة لوجودِه أو لغير ذالكَ مِن أحكام الجسم ، لم يجبُ أنْ يكونَ بقاءُ القديم علَّة لوجودِه ولا كونُ بقاء بقائِه الذي به يبعَى علَّة لوجودِه ولا كونُ بقاء بقائِه الذي به سبحانَهُ ، وإن كان وجودُهُ شرطًا لوجودِ البقاءِ الذي يبقى به القديمُ ، تعالى ، وَجَبَ لذالك أن نقولَ : إنَّ بقاءَ كلِّ باقي لنا وجودُهُ شرطًا لدوا وجودِ الباقي به ، وإنْ بقاء الباقي ووجوده لا على سبيلِ الحدوثِ متضيِّنَ لوجودِ البقاءِ ؛ فحاجةُ البقي إلى وجودِ بقائِه إنّما هي حاجةُ الشيء إلى ما هو شرطٌ له وإلى ما يتضمَّنُ وجودُهُ الوجودِ شيءِ آخر قيامه بما هو شرطٌ له وولى ما يتضمَّنُ وجودُهُ الوجودِ شيءِ آخر قيامه بما هو شرطٌ له ومضمّن وجوده ، ويُبنُ ذالك لوجودِ شيءِ آخر قيامه بما هو شرطٌ له ومضمّن وجوده بوجودِه ، يُبينُ ذالك لوجودِ شيء آخر قيامه بما هو شرطٌ له ومضمّن وجوده بوجودِه ، يُبينُ ذالك لوجودِ شيء من صفاتِ الحيّ بالعلم والقدرة وشيء مِن صفاتِ الحيّ مِنْ حيثُ كان وقوعُه خلقًا أو

كسبًا مشروطًا بوجوب القدرة به عليه . والقدرةُ ليست بعلَّةٍ للمقدورِ في أمثالِ هذا . وإذا كان ذالك كذالك ، بَانَ أنّه لا يلزمُنا ، إذا جعلنا البقاءَ شرطًا لدوام وجودِ ما يُوصَفُ بأنّه باقٍ ، أن نقولَ : إنّه يجبُ قيامُهُ بالباقي مِنْ حيثُ كان شرطًا لبقائِه ، وإنّما يجبُ قيامُ عِلَّةِ الحكمِ بذاتِ مَن له الحكمُ وأختصاصها في الوجودِ به .

وقد ثبت مِن قولِ جماعةِ أهلِ الحقِ أنّه ليس من حقِ البقاءِ أن يقومَ بالباقي لا محالةً ، بل قد يصحُّ أن يقومَ به ويصحُّ أن لا يقومَ به . وثبت أيضًا من قولِهم أنّ من حقِّ علّةِ الحكم وجودها بذاتِ مَن له الحكمُ ؛ فنبت بذالكَ أنّ الواجب لا يجعلُ البقاء مِن قبيلِ العِلَلِ الموجبةِ للأحكام ، بل يجبُ أن يجعل مِن قبيلِ الشروطِ التي لا يجبُ قيامُها بما هي شرطٌ له .

فإن قال قائلٌ : فإذا لم يَكُنِ البقاءُ مِن نوعِ العِلَلِ الموجبةِ للأحكام ، وإنّما هي مِن قبل الشروطِ ، ولم يكن مِن حقّ ما هو شرطٌ لشيءٍ أو لثبوتِ صفةٍ له قيامه به ، وجاز [111] لأجلِ ذلك عندكم كونُ بقاءِ القديم باقيًا لوجودِ بقاءٍ لا يقومُ به ، فلم لا يجوزُ أن يقى القديم ببقاءٍ لا يقومُ به أن تبقى سائِرُ الأجسام أو بعضُها ببقاءٍ لا يقومُ بها . وما ببقاءٍ لا يقومُ بها . وما المانِع من ذلك ؟

يقالُ لهم : ما المانِعُ من كونِ القديمِ باقيًا ببقاءٍ لا يقومُ به ، فهو أنّه لم يقمُ بقاؤُهُ به وهو صفةٌ لا يقومُ بنفسِهِ ، لَوَجَبَ أن لا يقومَ إلّا بِمَحَلٍ ، هو غير القديم ، تعالى ؛ فأمّا أن يكونَ ذلك الغيرُ قديمًا قائمًا بنفسِهِ مع اللهِ ، تعالى ، في أزلِهِ ، فمحالٌ ا لِمَا قد بَيْئَاهُ في التوحيدِ ونفي ثانٍ معه .

فمحال: - ، الأصل.

أي كتاب التوحيد ؛ وهو من أوائل كتب هداية المسترشدين ، لا يتوافر منه أصل مخطوط .

ومحالٌ قيامُ بقائِدِ الذي هو شرطٌ لدوام وجودِه في بعضِ الأجسام والجواهرِ المحدثةِ ، لأنّ ذالكَ يوجبُ أن لا يكونَ البقاءُ موجودًا قبلُ وجودِ الجسم وأن لا يكونَ القديمُ باقيًا قبل وجودِ بقائِهِ ووجودِ محلِّهِ الحادِث. وذالك نهايةُ الإحالةِ .

وأمّا ما يحيل بقاءً شيء مِن الأجسام ببقاء ، لا يوجدُ به ، فهو أنّ بقاءً أعرض . ومحالٌ أن لا يوجدَ به ولا بغيره ، فوجبَ ، لو لم يوجدُ به ، أنْ يوجدَ بغيره مِن الأجسام والحواهِر . وهذا أيضًا باطلٌ ، لأنّه قولُ يوجبُ استحالةً وجودِ الجسم باقيًا مع وجودِ جسم آخرَ ، يوجدُ به بقاؤهُ الذي هو شرطُ لدوام وجودِه ، حتى لا يصحُ أن يوجدَ أحدُ الجسميقنِ مع عدم الآخرِ وأن لا يصحُ أنْ يخلقَ الله ، تعالى ، جسمًا ويُبْقِيَهُ إلى الحالِ الثانيةِ إلّا بأنْ يَخلقَ في الثاني جسمًا آخرَ ، يحلُّ بقاؤه في هذا ما قد دلَّتْ واضحاتُ الأدلَةِ على بطلانِهِ وأنّه لا يجوزُ أن يُناطَ وجوبُ الحبم والجوهر بجسم آخرَ .

وإذا كان ذالك كذالك ، تُبَتَ أنّ البقاءَ الذي هو شرطٌ لكونِ القديم ، تعالى ، وكونِ الجسم باقيًا يجبُ قيامُه بهما . وليس مِثْلُ هذا موجودًا في وجوبٍ وجودٍ بقاءِ القديم بذاتِهِ مِن حيثُ كان شرطًا لكونِهِ باقيًا ؛ فيجبُ ترتيبُ ذالكَ على موجبِ الأولَّةِ مِن غيرِ قياسِ بعضِهِ على بعضٍ .

وهذا واضع في [1117] إبطالِ ما ألزمُوهُ ، ولكن قد يلزمُ على هذا تصحيحُ القولِ ببقاءِ الأعراضِ ببقاءِ ، يوجدُ بمحلِّها ، لانّها تكونُ اشرطًا لبقائِها لا علّةً . وفي هذا نظر . ويلزمُ أيضًا عليه حاجةُ الباقي في حالِ حدوثِه إلى البقاءِ مِنْ حيثُ ثُبَتَ أنَّ حقيقةَ الوجودِ المبتدأ والدائم غَيْرُ مختلفةٍ وما هو شرطٌ للصفةِ بجبُ لزومُهُ لها في

١ بقاءه: نفاة ، الأصل .

٢ تكون : وتكون ، الأصل .

حالِ أبتدائِها وحالِ دوامِها بالحياةِ التي هي شرطٌ لابتداءِ كونِ العالِم القادِرِ عالِمًا قادرًا ولدوام كونِهِ كذلك .

#### فصل

فإن قيل : لو كان البقاءُ شرطًا لكونِ الباقي باقبًا لا علَةٌ موجبةً لبقائِه ، لَصَحُ وجودُهُ ، وإن لم يَكُنِ الحسمُ باقبًا ، لأنَّ شرطً الصفةِ والحكمِ لا يوجبُهما ، بل يجوزُ حصولُهما . والبقاءُ عندكم يوجبُ كونَ الباقي باقبًا ؛ فيجبُ كونُه علَّه لبقائِه . يقالُ لهم : لا يجبُ ما قُلتُم ، لأنَّ مرادَنا بقولِنا : إنّ البقاءَ شرطٌ لدوام وجودِ الباقي ، أنّ دوام وجودِ يتضمّنُ وجودَ شيء لا محالةً . وما يتضمّنُ حصولُه وجودَ شيء لا أنت ما تُنتَ من الله المنظم المناسبة المناسبة المناسبة عنه المناسبة المن

أنَّ دوامَ وجودِهِ يتضمَّنُ وجودَ البقاءِ لا محالةً . وما يتضمَّنُ حصولَه وجودَ شيءٍ لا يصحُّ حصولُه وجودَ العلمِ والقدرةِ يتضمَّنُ . إذا كان وجودُ العلمِ والقدرةِ يتضمَّنُ وجودَ الحياةِ ، لم يصحَّ وجودُهُما مع عَلَبهَا ؛ فسقط ما قالوه . وحدَّد الحجاثُ في اثنات اللقاء لكا باق ، وإن له بكن علَّهُ ، مسقطٌ السائلهم على وطناً المحاثُ في اثنات اللقاء لكا باق ، وإن له بكن علَّهُ ، مسقطٌ السائلهم على

وهذا الجوابُ في إثباتِ البقاءِ لكلِّ باقٍ ، وإن لم يكن عِلَّةً ، مسقطٌ السؤالِهم على دليلِنا في إثباتِ العلمِ . وذلك بَيِّنٌ وذاك أنَّ دوامَ وجودِ الشيءِ حالةً زائدةً على مجرَّدِ وجودِ الشيءِ في حالِ حدوثِهِ ومخالفةً لها .

ومن قال : إنَّ البقاءَ إنّما هو علَّةٌ لدوام وجودِهِ ، جاز أيضًا أن يفصل بَينَ إلزام حاجةِ الموجودِ في حالِ حدوثِه إلى البقاءِ ، وإن أحتاج إليه في دوام وجودِه بأن يقولَ : ليس آبنداءُ وجودِهِ كدوام وجودِهِ في الوصفِ ، بل هو زائدٌ عليه ومخالفٌ له . ولم أقَّلُ : إنَّ الموجودَ يحتاجُ في وجودِه إلى البقاءِ ، وإنّما قلنا : يحتاجُ في دوام وجودِه إليه ؛ فلم يلزمُ في آبنداءِ الوجودِ من الحاجةِ [١٤٢٧] إلى البقاءِ ما يلزمُ في حالٍ دوامِه . وَوَجَبَ ، إذا قطعَ عَنهُ البقاءُ في حالٍ ، لو أمدُهُ به ، لكانت حالُ درام وجودِهِ أن يكونَ معدومًا لا محالةً ، لأنّه يعودُ بانقطاعِ دوام وجودِه إلى كونِه حادثًا ، وإنّما يخرجُ بانقطاعِهِ عن كونِه موجودًا إلى العدم . ولو كانت له حالٌ ، يخرجُ إليها سوى العدم ، لجازَ وصَحَّ أن ينقطعَ دوامُ وجودِهِ إلى غيرِ العدم ، ولكن يخرِ العدم ، لجازَ وصَحَّ أن ينقطعَ دوامُ وجودِهِ إلى غيرِ العدم ، ولكن

١ مسقط: مسقطا ، الأصل .

ذالك باطل .

وقد يجوزُ أن يُقال على هذا : ليس تحت الإخبارِ بدوام وجودِ الشيء حالٌ زائدةً على الوجودِ ، وإنّما معنى ذالك ثبوتُ وجودِ الشيء وكونُهُ غَيْرَ حادثِ في تلك الحالِ . ونفيُ حدوثِهِ ليس بصفةٍ على وجودِه . ولو أمكنَ أن يُجعل دوامُ الوجودِ صفة زائدةً عليه ، لأَمْكَنَ أن يُجعل دوامُ كونِ الحيّ حيًّا والكائنِ كائنًا صفةً زائدةً على مَعنى كونِهِ حيًّا وكائنًا . وهذا ما لا يَبْعُدُ عنّا تصوُّرُهُ .

فإن قبل : فإذا قُلتُم : إنّ الجوهرَ لا يحتاجُ في كونِهِ موجودًا إلى وجودِ شيءٍ مِنْ أكوانِه ، فما أنكرتُم من توهُّم وجودِهِ مع عدمِ سائر أكوانِه ؟ فيتصوّر كائنًا لا في مكانٍ ولا فيما يُقدَّرُ تقديرَ المكانِ .

يقالُ له : لو صَعَّ وجودُهُ عاريًا من جميعِ الأكوانِ ، لوجَبَ لَعَمْرِي كونُهُ لا في مكانٍ ولا فيما يُقلَّرُ تقديرَ المكانِ ، غَيْرَ أَنَنا نعلمُ بأوَّلِ في العقلِ أنّه لا يوجدُ إلّا في مكانٍ أو ما يُقدَّرُ تقديرَ المكانِ ، فأستحالَ تصوُّرُ وجودِه عاريًا مِن سائِرِ الأكوانِ ، كما يستحيلُ تصوُّرُ وجودِه لا في مكانِ ولا فيما يُقدَّرُ تقديرَ المكانِ ، وَوَجَبَ لذَالكَ العلمُ بعدمِهِ ، متى عُرِيَ مِن سائِرِ الأكوانِ .

ويجبُ على مَن أَجَابَ بأنّ الباقِيّ باقٍ لا ببقاءٍ ، قديمًا كان أو محدثًا ، أن لا يحيلُ بقاءٍ ، فديمًا كان أو يحيلُ بقاءٍ ، يحيلُ بقاءً كثيرٍ مِنَ الأعراضِ وأن يُوقِفَ أمرَها على الدليلِ ؛ فما دَلَّ على أنّه باقٍ ، قُضِيّ بذالكَ فيه . وما دَلَّ على أنّه يمتنعُ بقاؤُه ، حُكِمَ بذالك عليه . ولا نعرفُ شيئًا يحيلُ بقاء الأعراضِ على هذا الجوابِ .

وهاذهِ جمل [187] في هاذا البابِ على الحواسِّ كافيةً . وما ذكرناهُ مِنَ الاعتلالِ لنفي البقاءِ عن كلِّ باقِ أَوْلَى مِن غيرِه مِمَّا ذُكِرَ في هاذا البابِ .

١ تحت : بجب ، الأصل .

وقد آستدلَّ على أنّه لا بقاء للباقي منّا بأنّ ذالك لو كان كذالك ، لاستحالَ بقاءً بقاءً بقائه ، لأنّه لو ثُبَت ، لكانَ عرضًا ، لا يحمل الأعراض . وكان يجبُ لذالك حدوثُ الجسم حالاً فحالاً لأجلِ حدوثُ الجسم حالاً فحالاً لأجلِ حدوثُ الجسم عالاً فحالاً لأجلِ الله عالاً فحالاً ولِما يستُذ ذالك لأجلِ أنّه كان ينكرُ إحداثَ الجسم في الحالِ الثانية مِن حالِ وجودِه بالعراقِ باقصى تُحُوم خراسان ، وبأنّ ذالك لو كان كذالك ، لكان محدثُ الجسم في كلّ حالٍ هو محدثُ ألوانِه وأكوانِه وجميع صفاتِه ، لأنّه لا يصحُ أن يفعل شيئًا في حالِ حدوثِه لوجوبِ تقدّم وقدتِه لمقدوره . وكان يجبُ قبحُ مدجِه وذيّه على أكوانِه وتصرُّيه في كلّ حالِ لكورة فيه عَيْر كسبٍ له .

وقد آسندلَ أيضًا على ذلكَ بأنّه لو كان الباقي باقيًا ببقاءٍ ، لم يَخلُ أنّه إِمّا أن يكنُ له ضدٌ أو لا ل خيدٌ ، وَجَبَ صحّةُ خلقِ ضِدِّو في الجسم ووَجَبَ ، لو خلق ضدّه ، أن لا يخلق إلّا في محلِّهِ . وكان يجبُ أن يعدمَ الجسم ، إذا لم يخلق بقاؤه ويكون موجودًا لحلولِ "الفناء فيه ، لأنّه لا يصحُ أن يحيلُهُ وهو معدومٌ ، وهذا يوجبُ أن يكونَ موجودًا معدومًا ، ولأنّ ذالكَ فعل ، لا يُتأتُه الآ يأمُنُ قائِلُهُ أن يكونَ سائرُ أجسامِ العالمِ الموجودةِ الدَّهْرَ الطَّوِيلَ غَيْرً باقيةٍ ، لأنَّ الله، تعالى ، لم يخلق فيها ، وإن كانت مع ذالكَ موجودةً لخلقٍ ضِدِّ البقاءِ فيها . وهانِهِ جهالةً ، لا يصحُ معها العلمُ بأنّ شيئًا باقي .

قالوا : ولأنّه لو كان باقيًا بمَغنّى ، لَوَجَبَ صحّةُ خلقِ ذالكَ المعنى فيه في حالِ حدوثِه ، كما يصحُّ خلقُ السوادِ والكونِ في حالِ حدوثِه . وذالك مُحالٌ بٱتّفاقِ .

[ ٣ ١ ٩ ] قالوا : وإن كان المعنى الذي هو البقاء مما لا ضِدَّ له ، لم يَخْلُ فاعله مِن أن يكونَ مُلْجَأً إلى فعلِه في الجسم أو غَيْرُ ملجأً إلى ذالكَ ؛ فإن كان ملجأً إلى ذالكَ ، أستحالُ فناءُ الجسم أبدًا ، إذا كان فاعلُ البقاء فيه ملجأً أبدًا إلى فعلِه ، صَحَّ منه فيجبُ استحالاً فنائِه أبدًا . وذالك مُحالٌ . وإن كان غَيْرُ ملجأً إلى فعلِه ، صَحَّ منه أن يحدث الجسم في الحالةِ الأولى ولا يحدث البقاء فيه في الحالةِ الثانيةِ لكونِه غَيْرُ ملجأٍ إلى فعلِه فيه . ولو لم يحدث البقاء فيه في الثاني مِن حالِ حدوثِه ، لم يَحدُلُ مع ذلك مِن أَخَدِ أَمرَيْنِ : إمّا أن يكون معدومًا أو موجودًا ، فإن كان معدومًا ،

١ إما: قام ، الأصل .

٢ ضدّ أو : ضدا ، الأصل .

٣ لحلول : لحاول ، الأصل .

موجودًا : + فان كان معدوما او موجودا ، الأصل .

إذا لم يفعل البقاء لعدم البقاء ، وَجَب ، لو أَحَرَ صَائِفُهُ إحداثُهُ إلى الحال الثانية مِن حال حدوثِهِ أن لا يصحَّ أن يوجدَ فيها إلّا بأن يفعل فيه البقاء ، كما أنّه إذا دام وجودُهُ إليها ، آحتاجَ إلى البقاء ، لأنّها حالً ، يصحُّ أبتداؤه فيها ويصحُّ بقاؤهُ إليها ؛ فإن كان لا يبقى فيها ويوجدُ إلّا ببقاء ، وَجَبَ أن لا يوجدَ مبتداً لحدوثٍ فيها إلّا ببقاء . ولو آختاجُ آبتداءُ حدوثِه في الثاني إلى بقاء ، كما يحتاجُ دوامُ وجودِه فينا إلى بقاء ، ولو لم يصحُّ له الوجودُ إلى بقاء ، ولو لم يصحُّ له الوجودُ في الأولِ إلّا ببقاء ، يكونُ لأجلِه موجودًا ، لؤجب وجودُ ذلك البقاء وأن يحتاجَ في وجودِه إلى معنى معناه أبدًا إلى غير غاية ، وذلك يوجبُ إحالةً وجودِ الأجسام لتعلُق وجودِها بما لا نهايةً له والعلم بأسحالة خروج ما لا نهايةً إلى الوجودِ .

وهذا باطل ، لأنّنا قد عَلِمْنَا صِحَّة وجودِ الأجسامِ وثبوتِ وجودِهَا وأنّ صانعَ الحسم ، لو أُقَّرَ إحداثَهُ إلى الثاني مِن حالِ حدوثِه ولم يفعلُ فيه البقاءَ لكونهِ غَثْرَ ملجاً إلى فِعْلِهِ ، لكانَ مع عدم البقاءِ موجودًا ، فقد صَعَّ أنّه لا يحتاجُ في دوام وجودِهِ وآستمرارهِ إلى فعلِ مَعْنَى له ، يكونُ باقيًا ، ولم ننكرُ [116] أن يكونَ سائِرُ الأجسامِ الموجودةِ الدائمةِ الوجودِ موجودةً ، مستمرًّا بها الوجودُ ، وإن لم يفعلُ فيها بقاء ، تكونُ به باقيةً . وهذا يُبَيِّنُ أنّه لا يحتاجُ الباقي في كونه باقيًا إلى إثباتِ بقاءٍ له .

وما قدّمناهُ أَوْلَى في التعلُّقِ بنفي حاجةِ الباقي في كونِه باقيًا إلى بقاءٍ ، وهو أنَّ دوامَ الصفةِ في مَعنَى ٱبتدائِها ؛ فلو ٱحتاجَ دوائها إلى مَعنَى ، لاحتاجَ إليه ٱبتداؤها . وقد بَيَّنًا ذلكَ بما فيه كفايةً .

١ لو: او ، الأصل .

فأمّا ما ذكرناهُ عنهم ثانيًا ، فإنّه دعوى ، لأنّه لا يجب ، وإن كان بقاءُ الجسم حادثًا متجدّدًا ، حتّى يلزمَ عليه ما حادثًا متجدّدًا حالًا فحالًا ، أن يكونَ وجودُ الجسم متجدّدًا ، حتّى يلزمَ عليه ما قالوهُ ، لأنّ هانيو دعوى لا حُجَّة عليها ، لأنّ البقاء ليس بعلّةٍ لوجودِ الجسم . ولذّلك صَحَّ وجودُهُ في حالِ حدوثِهِ مع عدم البقاء ، وإنّما هو مقتضٍ لدوام وجودِه .

وليس دوامُ وجودِهِ مِن مَعنَى ٱبتداءِ حدوثِهِ في شيءٍ ، لأنَّ المبتدأَ الوجودُ ، لا يكون بأتَّفاقِ في أبتداء وجودِهِ دائمُ الوجودِ ، وإنَّما يدومُ وجودُهُ ، إذا كان موجودًا عن وجودٍ ، لا عن عدم ؛ فدوامُ وجودِ الشيءِ نقيضُ مَعنَى ٱبتداءِ وجودِهِ ، لا في أنّه وجودٌ ، ولكن في مَعنَى أنّ أحدَهما وجودٌ مبتدأٌ . ومَعنَى ذالك أنّه وجودٌ عن عدم ، والآخرُ وجودٌ دائمٌ مستمرٌّ . ومَعنَى ذلكَ أنَّه وجودٌ عن وجودٍ ، لا عن عدم . وإذا كان ذالك كذالك ، فكيف يلزمُ مَن قال مِن مُثْبِتِي البقاء : إنّ البقاءَ علَّةُ أو شرطٌ أو مقتض لدوام وجود الجسم ، أن يقولَ : إنَّه علَّةٌ لابتداء وجودِ الجسم وحدوثِهِ ، وهو لم يجعل البقاءَ علَّةُ أو شرطًا أو مقتضيًا له ؟ فبطل بذالكَ ما قالوه . وممّا يبطلُه أنّهم يَزْعُمُونَ أنَّ الجسمَ الثقيلَ الذي فيه الاعتمادُ سفلًا لا يجوزُ أن يبقى ما فيه من السكونِ دون أن يكونَ تحته جسمٌ يعمدُهُ ويستقلُّ عليه ، وأنَّه قد يجوزُ مع ذالكَ أن يكونَ سكونُ الجسم الذي تحته سكونًا متجدِّدًا وحادثًا سكونًا بعد سكونِ ، ولم يوجبْ ذالكَ أن يكونَ سكونُ ما فوقه حادثًا [ ٤٤ ١ ب] متجدِّدًا حالًا فحالًا لِتَجَدُّدِ وجودِ سكونِ ما تحته الذي يحتاجُ في كونِهِ ساكنًا إلى وجودِهِ . وكذالكَ لا ينكرُ أن يكونَ دوامُ وجودِ الجسم محتاجًا إلى تجدُّدِ البقاءِ لهُ حالًا فحالًا . وبطل بذالكَ ما قالُوهُ .

١ حالًا فحالًا أن يكون وجود الجسم متجدَّدًا : مكرَّر في الأصل .

فإن قالوا : ليس يحتاج بقاء سكون الجسم الثقيل إلى وجود سكون ما تحته ، حتى لو لم يسكن الذي تحته ، لم يصحّ بقاء سكون ، وإنّما يحتاج إلى سكون ما تحته لأجل ما فيه من الاعتماد سفلا ووجوب توليد الاعتماد للحركة في جهتيه ؛ فمتى لم يكن تحته جسم يُقِلُهُ ويعمدُهُ ، وَجَبَ زوالُهُ وَهُويُهُ في جهة السُّفُل . ولو فمتى لم يكن تحته جسم يُقِلُه ، لَصَعَ بقاء سكونِه ، وإن لم يكن تحته جسم يعمدُهُ . وإذا كان الاعتماد صُعُدًا ، لو خلق فيه ، لَنَابَ منابَ سكونِ ما تحته في يعمدُهُ . وإذا كان الاعتماد صُعُدًا ، لو خلق فيه ، لَنَابَ منابَ سكونِ ما تحته في سكونِه وحدوثِه حالًا فحالًا وكونه غَيْرُ باقي لكونِ سكونِ ما تحته عُثْرُ باقي . وأنتم سكونِه ما تحته عُثْرُ باقي . وأنتم سكونِه ما تحته عُثْرُ باقي . وأنتم اذا قلتُم : إنّه لا يكونُ الجسم موجودًا في الثاني وما بعده إلّا لوجودِ البقاء له ، وأنّه لا شيء يقومُ مقامَ بقائِهِ ، لو خلق له أو فيه مع عدم البقاء لكانَ باقيًا ، آفترق قولُكم وقولنا ، وَلَزِمَكُمُ حدوثُ الجسم حالًا فحالًا لحدوثِ ما يحتاجُ في وجودِه الله حالًا فحالًا ل

يقالُ لهم : ما قلتُمُوهُ غَيْرُ عاصم من الإلزام ، لأنكم ، وإن لم تقولوا : إنّ القبل يحتاجُ في بقاء سكونِه إلى سكونِ جسم تحته يعمدُهُ ، إذا كان أعتمادُهُ عُلُوًا ، فإنكم تقولونَ : إنّه يحتاجُ لا محالة إلى سكونِ ما تحته ، إذا كان أعتمادُهُ سُفْلًا . وكان من حقِّهِ توليدُ الحركاتِ في جهتِهِ هو في هلاهِ الحالِ محتاجٌ إلى سكونِ ما تحته ، إذا كان اعتمادُهُ صُعُدًا ، وإنّما ألزمناكم ذالكَ ، إذا كان سفلًا . ولا جوابَ لهم عن ذالك .

ويُقال لهم أيضًا : إن كان الجسمُ الثقيلُ المعتمدُ سفلًا لا يحتاجُ بقاءُ سكونِهِ إلى بقاءِ سكونِ جسم تحته ، لأنّه قد يقومُ مقائمُهُ في بقاءِ سكونِه غيرُهُ ، وَجَبَ

١ ويعمده : وتعمده ، الأصل .

[161] أن لا يحتاج الحيُّ القادرُ العالِمُ منّا في كونِهِ حيًّا عالِمَا قادِرًا إلى حياةٍ وعلم وقدرة لقولِكم بأنّه قد يشرِّكُهُ في كونِه على هانِو الصفاتِ ما لا حياةً لهُ ولا علمَ ولا قدرةً ، وهو القديمُ ، تعالى ؛ فلو آختَاجَ الإنسانُ في كونِهِ على هانِو الصفاتِ الله المعانى والعِلَل ، لاحتاجَ إليها كلُّ مشاركٍ له ، كما أنّه لمّا آختَاجَ سكونُ الثقيلِ المعتمدِ سُفُلًا لأجلِ ما فيه من الاعتمادِ سفلًا إلى جسم ساكنِ تحته ، أحتاجَ بقاءُ سكونُ كال عقبل معتمدِ سفلًا إلى سكونِ جسم تحته يقلُهُ ويعمدُهُ ، ولو لم يحتج شكونُ بعضِ الثقيلِ المعتمدِ سفلًا إلى ذالكَ ، لم يحتج إليه جمعهُ ؛ فإن لم يحتج هذا ، لم يجبُ أيضًا أن لا يحتاجَ سكونُ الثقيلِ المعتمدِ سفلًا إلى سكونِ ما تحته لأجلِ أنّه قد يقومُ غيرُهُ في صِحَّةِ بقائِهِ ساكنًا مقامَهُ ، وهو الاعتمادُ سكونِ الا ولا جوابَ لهم عن ذالك .

فأتا قولُهِم : إنّه إذا لم يَكُنُ ملجاً إلى فِفلِ البقاء ، صَحَّ وجودُهُ في الثاني ، وإن لم يفعلِ البقاء فيه ، فإنّه قولٌ باطل ، لأنّا وإيّاهم مُثَيْقُونَ على أنّه ، تعالى ، غيرُ ملجاً إلى فعلِ شيءٍ مِنَ الأكوانِ في الجوهرِ ، إذا أَرْجَدَهُ . ومع ذلك ، فلا يُصِحُّ أن لا يفعل فيه مع إيجادِو له شيئًا منها ؛ فَيَطلُ ما قالُوهُ . وكذلك فإنّه غيرُ ملجاً إلى فعلِ الملم الضَّروريّ في العاقلِ بما أدركَتْهُ حَوَاشُهُ ، بل يفعلُ ذلك آختِيَارًا . ومع هذا فإنّه لا يَصِحُّ أن لا يفعلُ في العاقلِ العلمَ بالمدرّكاتِ في أمثالِ هذا ، مِمَّا لَمَلَهُ أن

وأمّا قولُهم : إنّه لو كان البقاء معنّى يفعل في الجسم ، كالكونِ واللّونِ والطّهم ، لَمَتَعُ أَن يَفعل فيه لوكان للقائم بالله والطّب ، لَمَتَعُ أَن يَفعل فيه الجسم كما أنّ ذلك واجبًا ، لَوَجَبَ ، إذا كانَتِ الحركة عنِ المكانِ مَعنّى يفعل في الجسم كما أنّ السكونَ واللّوْنَ مَتَعَنَيْانِ يفعلانِ فيه ، لَمَتَعُ أَن يفعل فيه الحركة عنِ المكانِ في حالِ حدوثِهِ فيه ، كما صَعُ أن [10 عليه] يفعل فيه اللونّ في حالِ حدوثِهِ . ولمّا لم يعبّ ذلك وكان قولُنا : إنَّ الحركة عنِ المكانِ مخلوقة فيه في حالِ حدوثِه نقضًا يقبل المحركة عنِ المكانِ مخلوقة فيه في حالِ حدوثِه نقضًا لقولِنا : إنّه حادِث في تلك الحركة عنِ المكانِ مخلوقة فيه في حالِ حدوثِه نقضًا عنه ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

ويقالُ لهم : ولو كان العلمُ والقدرةُ والحياةُ معانيُ تفعلُ في الجوهرِ ، كالكونِ واللونِ ، لَصَحَّ أن تفعلَ فيه في حالِ أنفرادِهِ ؛ فإن لم يجبُ هذا ، لم يجبُ ما قُلتُم .

فإن قالوا : وجودُ الحياةِ يَتَضَمَّنُ أيضًا له بِنْيَةُ حيّ .

١ معانى: معان، الأصل.

قيل لهم : وخَلْقُ البقاءِ فيه يَتَضَمَّنُ وجوده قَبلُ خلقِهِ فيه ، وإنّما هو مقتضٍ لدوامٍ وجودِهِ ، لا لِمُحَرَّرُد الوجودِ ؛ فَبَانَ بهلذا أجمع أنَّ ما قدّمناهُ أَقْرَب إلى إمكانِ التعلُّقِ به في نفيِ البقاء . ولا يَضُرُّنَا ما ذَهَبَ إليه شيوخُنا ، رَهِّهُ ، في إثباتِ الباقي باقيًّا ببقاءِ بنهايةِ ما مكنَ التعلُّقُ به .

والذي يقوى عِندَنا في ذلك ما ذكرناهُ مِن أنَّ الباقي ، قديمًا أو محدثًا ، غيرُ محناجٍ في أستمرارِ الوجودِ به ودوامه إلى إثباتِ فعلٍ يكونُ به باقبًا ، وأنّ ذلك غير قادحٍ في كونِه ، تعالى ، حبًّا عالِمًا قادرًا بصفاتٍ باقيةٍ ، كما أنّ القولَ بأنّه قديمٌ لا قادحٍ في كونِه ، تعالى ، حبًّا عالِمًا قادرًا بصفاتٍ باقياً ، كما أنّ القولَ بأنّه قديمٌ لا يوجودٍ ومغايرٌ ومخالِفٌ لِمَا يغايرُهُ ويخالِفُهُ بلا غَيْرِيةٍ ولا خلافٍ لا يوجبُ كونَهُ عالِمًا لا يعِلْمٍ ، لأنّ كونَ الباقي منّا باقبًا على هذا الجوابِ بمثابةٍ كونِ المحوجودِ موجودًا والقديم قديمًا في أنَّ ذلك أجمع غير معلولِ فينا فيما هو غير معلولٍ لكنّ من شَرَكنَا في هذهِ الصفاتِ ، وليس كذالكَ سبيلُ كونِ العالِم عالِمًا وكونِ الحيّ القادِرِ حبًّا قادرًا ، لأنَّ هاذِهِ صفاتٌ معلولةٌ فينا ، وكذالكَ هي معلولةً فيه ، سبحانَهُ . والفصلُ بينَ الأقربِ ظاهِرٌ .

وقد قال شيخنا أبو الحسن ، علله ، في غير موضع : إنَّ الباقي هو الكائنُ بغير حدوثٍ وإنّه باقٍ ، لأنّه كائنٌ بغيرِ حدوثٍ ، كما أطلقَ ذالكَ المُخالِقُونَ ، وقال : والباقي إنّما كان باقيًا ، [١٤٤٦] لأنَّ له بقاءٌ ، وقد يكونُ البقاءُ هو الباقي وهو بقاءُ القديم ، تعالى ، وقد يكونُ مَثْنَى ، لا يقالُ : هو الباقي . يعنى بذالكَ البقاءَ الذي يَبْقَى به القديمُ ، تعالى ، دُونَ بقاءِ الأجسام .

وفي هذا نظرٌ ، لأنّه إذا قبلُ : الباقي باقي ، لأنَّ له بقاءٌ ، وقد يكونُ البقاءُ هو الباقي ، صارَ هذا الباقي الذي هو البقاءُ معلولًا كونه باقيًا بنفسِه . والشيءُ لا يكونُ عِلَّةُ لَنَفْسِهِ ولا تكونُ العَلَّةُ هي المعلولُ . على أنّه ، إذا لم نقلُ بالأحوالِ ولم مجعلِ الباقي خاصةً بكونِه بافيًا حيًّا ولا حكمًا معلولًا بالبقاء ، فلا معنى لقولِنا : إنّما كان الباقي بافيًا ، لأنّ له بقاءً ، لأنّه ليس يجبُ القولُ : باقي ، أكثرَ مِنْ وجودِ البقاء ، وكأننا قُلنا : كونُ البقاء موجودًا ، لأنّه موجودٌ . وهذا إحالةً في القول ، لأنّه بمثابة قولِ مَن قالَ : إنّما كان العالِمُ والكائنُ عالِمًا وكائنًا ، لأنُّ له عِلْمًا وكُؤنًا . وقد يكونُ العلمُ هو العالمُ والكونُ هو الكائنُ ، وقد يكونانِ مَعْنَى ، لا يُقالُ : هو العالمُ الكائنُ ، وهذا محدنًا مُحالٌ . وهم يعنونَ بقولِهم : الباقي هو الكائنُ بغيرٍ حدوثِ الماوجودُ الذي ليس بحاوثٍ خيرًا لخيرٍ عنه بأنّه باقي .

وقد كنا تعقّبناً هذا الكلام عليهم في غير موضع . فقلنا : إمّا أنْ تَغْنُوا بقولكم : كائن بغير حدوث أنّه حادث على وجو . وهذا باطل ، لأنّه يوجبُ أن يكونَ الباقي هو القديم وَحْدَهُ أو أن تَغْنُوا أنّ الحادثَ الكائن بغير حدوثٍ هو صفةً له وتغنّى به يحدثُ ؛ فذالك باطل ، لأنّه لا حدوث له أو أن تغنُوا أنّه موجودٌ في زمنٍ لم يحدثُ فيه . وذالك باطل ، لأنّ القديمَ لم يَرَلُ باقيًا موجودًا إلّا في زمنٍ يقالُ : إنّه لم يحدثُ فيه خيرًا لخيرٍ عنهُ بأنّه باقي . والقديمُ م سبحانة ، لم يحدثُ فيه خيرًا لخيرٍ عنهُ بأنّه باقي ، والقديمُ ، سبحانة ، لم يحدثُ في أزّلِهِ الذي هو باقي فيه . وزأَلْهَا أنْ هذا مطالبةً بعباراتِ دُونَ مَغْنَى .

والذي نختارُهُ مِن الكلام ما قُلنَاهُ الآنَ وهو أنّ الباني باقي بيقا لِمس [ ١٩ ٩ ٩ ب]

بعلَّةٍ لاستمرارٍ وجودِه ، ولكن دوام وجودِ الجسم مُتَضَيِّقُ لوجودِ بقائِهِ ، وهو يتعلَّقُ

تعلَّق ما يَتَضَمَّنُ وجودُه ، وحودُه ، نحو تعلَّق الغرَضِ بِمَخلِهِ وَتعلَّق العلم والقدرة

بوجودِ الحياةِ وتعلَّقِ الفعلِ بالقدرة وأمثال هذا على ما يَتَّنَهُ مِن قبل . وإنّما يَصِحُ

أيضًا هذا الجوابُ مِمَّنَ أَجَابَ به مِنْ أصحابِنا ، متى ثَبَتَ أنّ الباقي بكونِهِ باقيًا

حالًا ، تَزِيدُ على كونِه موجودًا . ومتى لم يُمْكِنْ ذلك ولم يَرجعُ كونُه باقيًا إلّا إلى

حالًا ، تَزِيدُ على كونِه موجودًا . ومتى لم يُمْكِنْ ذلك ولم يَرجعُ كونُه باقيًا إلّا إلى

وجودِهِ كما لا يُمْكِنُ جَعْلُهُ شرطًا لابتداءِ وجودِه على ما بَيَّنَّاهُ مِن قَبْلُ .

ويجبُ ، إذا لم يَسْتَقِمْ ذَالكَ مع القولِ بإثباتِ صفاتِ اللهِ ، تعالى ، لِذَاتِه بطريقِ تعليها لمَنْ هي لهُ في الشاهِدِ ، القولُ بنفي البقاءِ عن كلِّ باقِ لنفي الوجودِ عن كلِّ مودِدِ على ما نذكرُهُ مِن بَعدُ ، وإنّما آثَوْنَ ذِكْرَ الجوابِ الثاني الذي شَرَعْنَا فيهِ إيثارًا لِلْيَّرِ ما يَخْتَمِلُهُ وما يَجُوزُ ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ في هذا البابِ ؛ فإذا أَجَابَ به مُجِبّ ، لَوِيتُهُ أَنْ يُحِيلَ بقاءَ الأعراضِ أو كثيرًا منها .

وفي القول ببقاء الأعراض ، لو صار إليه صائر ، ما يُبطِلُ أستدلاله على أنَّ الاستطاعة لا تَسْيِقُ الفعلُ بأنّها لو كانَتْ قَبَلَهُ وهي عَرَضٌ لا يبقى ، لكانَ الفعلُ الستطاعة لا تَسْيِقُ الفعلُ بأنّها لو كانَتْ قَبَلَهُ وهي عَرَضٌ لا يبقى ، لكانَ الفعلُ إنّما يقعُ في الثاني بقدرة معدومة ، لأنّ هذا القولَ يمنعُ مِن إيجابِ عديها وإحالةِ بقائها إلى زمنِ الفعلِ ، وإنّما يجبُ ، لَمّا أَجَازَ بقاءَ الأعراض ، أنَّ يقولَ لمَنْ قال له : «ما أنكرت مِن بقائها إلى وقتِ الفعلِ ؟» لا يَخلُو أن تكونَ معدومة في الثاني أو موجودةً ؛ فإن كانَتْ غَيْرُ نافية ، بل معدومة في وقتِ الفعلِ ، وَجَبَ أن يكونَ الفعلِ ، وَجَبَ أن

ويسوق باقي الكلام مِنَ الاستشهادِ على إحالةِ الفعلِ بها وهي معدومة . وإن كانتُ [١٤٤٧] باقيةً إلى حينِ وجودِ الفعلِ ، لم يَسُحُلُ أيضًا مِن أن تكونَ قدرةً عليهِ ؛ فإن كانت قدرةً عليه ، تُبتَ صحةً القدرة على الموجودِ ، وأستغنى بصحةِ ذالكَ عن وجوبِ تقلُّبِها للفعلِ أو أن لا تكونَ قدرةً عليه ؛ فإن لم تَكُنْ قدرةً عليه ، وجب أن لا يصيرَ عدمها أو عدمتُ ، كما لا يصيرُ بوجودِ الفعلِ في حالِ وقوعِ عدمُ اللونِ وكل ما ليس بقدرة عليهِ . وهاذا يعودُ إلى صحةِة وقوعِ الفعلِ بالمعدومِ . وذالكَ مُحالٌ مِنْ قِبَلِ كذا وكذا ؛ فيستقيمُ الدليلُ . وإنْ حذفَ منهُ وجوب عدم القدرة في

١ ثبت : ثب ثبت ، مكرّر في الأصل .

حالي وجود الفعل لا محالة ، فيجبُ تنزيلُ الاستدلالِ بهاذو الدلالةِ مع القولِ بجوازِ بقاءِ الأعراضِ على ما قُلناهُ . ويجبُ أن يكونَ الاعتمادُ في هذا البابِ على أنّه لو صَحَّ بقاءً شيءٍ مِن الأعراضِ ، لاستحالَ عدمُهُ بَعدَ وجودِهِ وصحّةِ بقائِه ، لأنّه بوجودِه يَمنحُ مِنْ وجودِ شيءٍ ينفيهِ مِنْ فناءٍ أو غيرِه .

وليس لهم أن يقولوا : إنّما يجبُ أن يَفْتَى عِندَ حدوثِ الفناءِ ، لأجلِ أنَّ حدوثَه مقدورٌ ، وإنّ الحادِثَ يجبُ أن ينفي الباقي ، لأنّنا إذا عَلِمْنَا أنّ ما وُجدَ ممّا يَصِحُ بقاؤه ، لا يَصِحُ أن يتصوّرُ له ضِدِّ ينفيهِ ، أَخلْنَا أن يكونَ تحتَ القدرةِ فِعْلُ ضَدِّ له ، يتصوّرُ صحّة وجودِهِ ، بل يجبُ أن يعتقدَ أنّ ثبوتَ الوجودِ له يُجيلُ دخولُ ضَدِّ له تحتَ القدرة . وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، أستحالَ بقاهُ شيءٍ مِنَ الأعراضِ لِعِلْمِنَا بأنّه لا سيءَ منها إلّا وقد يَفْنَى في الثاني مِنْ حالِ حدوثِهِ لا محالة أو يَصِحُ أن يَقْنَى . وبَطْلُ ما قالُوهُ .

قال القاضي ، رحمهُ الله : وآعْلَمُوا أنّه لو صارَ صائرٌ إلى القول بجواز بقاءٍ الأعراض ، إذا لم يَقُلُ : إنَّ كونَ الباقي باقيًا يَتَضَمَّنُ وجودَ بقاءٍ له ، لم يَلْزَمْهُ القطعُ على بقاءِ شيءٍ منه ، وإنّما كان يكونُ أكثرُ الواجب عليه في ذلكَ تجويز كونِها باقيةً وأن لا تكونَ كذالكَ لأجل أنّ كلِّ شبهةِ تذكرُونَها في إيجاب بقاءِ الأعراض باطلةً ، لأنَّهم قد أَحْتَجُوا في وجوبِ بقاءِ الألوانِ والأكوانِ إلَّا كون الحتَّ القادرِ عِندَ بعضِهم ، وبقاء الروائح [٧٤٧] والطعوم والحرارة اوأمثال هاذِهِ المعاني بأنّنا نَجِدُ الجسمَ على هيئة واحدةٍ مِنْ كونِهِ أسودُ أو أبيضَ أوقاتًا كثيرةً والدَّهْرَ الأطولَ . وكذُّلكَ نَجِدُهُ طَيِّبًا ومُنْتِنًا وحُلْوًا وحامِضًا وكائِنًا في المكانِ وحَارًّا وباردًا أوقاتًا كثيرةً على هيئةٍ واحدةٍ وأمرٍ واحدٍ غير مختلِفٍ ، كما أنَّنا نجدُ الجسمَ أوقاتًا كثيرةً على أمرٍ واحدٍ في وجودِهِ وكونِهِ على ما هو به عليه ؛ فلو أَمْكَنَ أن يقالَ : إنَّ الألوانَ والأكوانَ والروائِعَ وما ذكرناهُ مِنَ الأجناس غَيْرُ باقيةٍ ، وإن كانَتْ هاذِهِ حالُها ، لأَمْكَنَ أن يقالَ : إنَّ الأجسامَ غيرُ باقيةٍ ، وإن وُجِدَتِ الأوقاتَ الكثيرةَ على أمر واحدٍ . وهاذا مِن رَكِيكِ الاعتلالِ جدًّا ، لأنَّنا والبلخيَّ وشيعتَهُ وكلَّ مَن أَحَالَ بقاءَ الأعراض نعلمُ وجودَنا الجسمَ أسودَ وحلوًا ومرًّا وطيِّبًا أوقاتًا كثيرةً ، ولا نعلمٌ بهاذا القَدْر أنَّ ما فيه مِنَ اللَّونِ والطعم باقِيَانِ ؛ فهاذا لا يكونُ شبهةً ، بل نقولُ : مَن يُحِيلُ بقاءَ الأعراض إنَّما يَبْقَى على حالةٍ واحدةٍ ، لأنَّ الله ، تعالى ، يمدُّهُ في كلِّ وقتٍ بمِثْل ماكان فيه ويفني الأوّل ، فلا يختلِفُ حالُ الجسم على الحِسّ لإمدادِهِ بأمثالِ ما يفني مِنهُ حالًا فحالًا ، وتكونُ مشاهدتُنا له على أمر واحدٍ بمثابة مشاهدَتِنَا النارَ المُلْتَهِبَةَ مِنَ المصابيح على حالةٍ واحدةٍ ، وإن لم تَكُنْ أجزاءُ النارِ باقيةً في تلك

١ والحرارة : والحرارة والحرارة ، مكرّر في الأصل .

المحاذاةِ ، بل معدومة أو مُثْنَقِلةً عنها ، وإنّما نَجِدُهَا على حالةٍ واحدةٍ ، لأنّ ما يوجدُ منها بائنًا مثل الفاني الأوّل أو المُثْنَقِل ، فلا يختلِفُ على النظرِ .

وكذلك فقد يُشكل على الإنسانِ حالُ الماءِ الخارِج مِنَ البُولِ والأنابيبِ على حالةٍ واحدةٍ ، فَيَظْنَهُ إذا لم يتأمَّلُهُ أنّه شيءٌ واحدٌ باقي في ذلك المكانِ وتلكَ المحاذاةِ ، وقد علمَ أنّه متغايرٌ ، وأنّ ما يخرَجُ منه شيءٌ بَعدَ شيءٍ حالًا فحالًا ، حتّى لو لوّنُ الماء الذي في المُزَمَّلَةِ . يخرجُ بألوانِ مختلفةٍ وأختلف على المنظرِ .

وكذالك حالُ الجسم في كونِهِ أسود وحلوًا أوقائًا كثيرةً في أنّه [18۸] إنّما يكونُ كذالك لإمْدَادِهِ في كلِّ وقتٍ بمِثْلِ ما كانَ فيه قبلهُ . وهذا أنفصالُ مَن يُعمِلُ بقاءَ الأعراض .

فأمّا إذا أجاز ذلكَ مجيرٌ ، وَجَبَ أن يقولَ : يجورُ أن يكونَ السوادُ المُشَاهَدُ في الثاني هو المُشَاهَدُ في الثاني هو المُشَاهَدُ في الأوّلِ ، وأن يكونَ قد نُهيّ . ويجورُ أن يكونَ مثلهُ ، وأن يكونَ الأوّلُ قد ننيّ ، لأنّه لا شيءَ يوجبُ القطعَ على أنّ ما شاهَدْنَاهُ ثانِيًا هو ما شاهدناهُ أوّلًا .

ويجوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ منهُم مَتَعَلِقٌ فِي أَنَّه لا بدَّ أَن يكونَ المُشَاهَدُ مِنَ السوادِ ثَانيًا هو الأَوَّلُ وَحُدَهُ أَو هو وأمثال له وَحَدَثَ معهُ ، لأنّه لو عدمَ مع جوازِ بقائِهِ ، لم يعدمُ إلّا نصف ينفيه لا مثله ، لأنّ الشيءَ لا ينفى مثله عن المحلِّ ولا خِلاَقُه الذي ليس بضدّ له ، وإنّما يَنْفِيهِ ضِدَهُ ؛ فإذا لم يَخْتَلِفْ حالُ الأسودِ في الأوقاتِ ، عُلِمَ أَنَّ بصَادَهُ باقٍ وَحُدَهُ أَوْ هو وحدوث أمثالٍ له .

فأتما قولهم : لو جازَتْ هاذِهِ الدَّعْقِي ، لجازَ لمُدَّعِ أَن يدَّعي أَنَّ الجسمَ ليس بباقٍ ، فإنّ الذي تُشَاهِدُهُ ثانيًا ليس الذي شاهَدْنَاهُ أَوْلاً ؛ فإنّه تخليطُ منهم ، لأنّنا بالضرورة نعلمُ أنَّ الجسمَ الذي تُشَاهِدُهُ على أمرٍ واحدٍ أوقانًا كثيرةً هو جسمٌ واحدٌ وأنّه لن

يعدمَ في بعضِ تِلْكَ الأحوالِ .

وليس مِثْلُ هَذِهِ الضرورةِ في العلم بما شُوهِدَ في الجسم وأُدْرِكَ ثَانِيًا هو بِمَيْنِهِ الذي أَدْرِكَ أَوْلا . ولذلك أَحْتَلَفَ الناسُ فيه ولم يَحْتَلِقُوا في بقاء الجسم الذي يُشاهِدُونَهُ على أمرٍ واحدٍ أوقاتًا كثيرةً ، وأنّه هو زيد الذي شاهَدُوهُ أَوْلا وأَسْتَقْبَحُوا مُنَاظَرَةً جَاحِدِ ذَلكَ ، ولم يَسْتَقْبِحُوا مُنَاظَرَةً مَن أَنْكَرَ بقاء السوادِ ؛ فَبَانَ سقوطُ التعلُّقِ جاحِدِ ذَلكَ ، ولم يَسْتَقْبِحُوا مُنَاظَرَةً مَن أَنْكَرَ بقاء السوادِ ؛ فَبَانَ سقوطُ التعلُّقِ بهانِوا التَّجْذِيةِ المُّاتِقةِ في وجوبِ بقاء هانِوه الأجناس .

وقد فَصَلُوا بينَ وجوبِ بقاءِ هَلَـٰوِهِ الأجناسِ وبينَ بقاءِ الإرادةِ والشهوةِ بأنَّ المُربِنَدَ ، إذا أَرَادَ حدوثَ شيءٍ وَأَشْتَهَاهُ ، ثمّ حَدَثَ الشيءُ ونَالَ المُشْتَهِي ما آشتهاهُ ، حَرَجَ بَعدَ وجودِ مُرَادِهِ وَنَيْلِ مُشْتَهَاهُ عن أن يكونَ مُربِدًا له ومُشْتَهِيًا ؛ فَأَفْتَرَقَ لَذَالكَ الأمرانِ .

وهذا الفصلُ أيضًا باطِلُّ ، [ ١ ٩ ٩ ٩ ] لأنَّ مِن حقِ الإرادةِ أن تتعلَّق بالمُربِد قَبلُ أن يُوجَدَ وفي حالٍ حدوثِهِ لِتَقْسِهَا ، ويوجبُ كون المُربِد مُربِدًا له ، وأن لا يوجبُ بَعدَ وجودِه مرادها وفي حالٍ بقائِه ولا يتعلَّقُ به . وكذالكَ الشهوةُ بَعدَ النَّيْلِ . ولذالكَ قال كثيرٌ منهم : إنَّ القدرةَ تَبقَى ولا يَتقلِبُ جنسُها ، ولا يكونُ القادرُ قادرًا بها في حالٍ حدوثِ المقدورِ ولا في حالٍ بقائِهِ ، ثمّ لم يجبُ لذالكَ القضاءُ بِعَدَمِهَا ، لمَّ المَّ يَحْرَبُ القَادِرُ بها عن كونِه قادرًا في حالٍ حدوثِ مقدورِها وبَعدَهُ .

وكذالك العلمُ يَخرِجُ عن أن يكونَ علمًا بوجودِ الشيءِ ، إذا عدمَ مع بقائِه وعن أن يكونَ علمًا بعدمِه ، إذا وُجِدَ في أمثالِ هاذا ؛ فَبَطَلَ فصلُهم بما ذكرُوهُ بَينَ الشهوةِ والإرادةِ والقدرةِ واللَّؤنِ في جوازِ الفناءِ على الجميعِ .

وَاَسْتَدَلَّ أَيضًا آبُ الجُبَّائِيَّ على صِحَّةِ بَعَاءٍ بِنْيَةِ الإنسانِ بِانَّ الله ، تعالى ، لو نَفضَ بِنْيَة وَأَعَادَهُ وَأَرادَ أَن لا يُعِيدَهُ إِلَّا زِيدًا الذي كانَ ، لم يَصِحَّ أَن يعيدَهُ زِيدًا بِبِنْيَةِ غير بِنْيَة وَأَعَادَهُ وَأَرادَ أَن لا يُعِيدَهُ إِلاَ زِيدًا الذي كانَ ، لم يَصِحَّ أَن يعيدَهُ زِيدًا بِخُنْقٍ بَغِيدِ اللَّولَى وَإِنْمَا كان يُبِيدُ بَعِيدُ بِعِيدَ اللَّولَى وَإِنْمَا كان يُبِيدُ بَعِيدُ بِعِيدَ اللَّولَى الله عَلَيْتِهِ وصورتِهِ ، حتى لا يُعَادِرَ منه شيئًا ، الذي عُدِمَتْ ، لاَنَّهُ فعد يُشْبِهُ زِيدٌ عَمْرًا في يُنْيَةِ وصورتِهِ ، حتى لا يُعَادِرَ منه شيئًا ، والله خَامَةُ عَمْرًا في يُنْيَةِ واجِدةً متساويةً مِن كلّ وجه جائز ؟ فلو صار زِيدٌ زِيدًا الذي عُنِيدَ عِنْمِ وسار زِيدٌ زِيدًا الذي عُنِيدَ عِنْمِ والله مِنْكَل عَمْرًا ، لاَنَها مِثْلُ الله عَلْمَ مِنْكُ المُعَطَّمُ المُعَالَمُ مُوانَا مُحالً ، لاَنَهُ قد يكونُ المُعَطَّمُ المُعَالُ . وهذا محالٌ ، لاَنَهُ قد يكونُ المُعَطَّمُ المُعَالَمُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله مُؤلِّلُ المُهَالُ . والمُنا محالٌ ، لاَنَهُ قد يكونُ المُعَطَّمُ المُعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُؤلًا . ولائلًا مُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعْلِّمُ المُعْلَمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ اللهُ اللهُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعْلِّمُ المُعْلِّمُ المُعْلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِّمُ المُعْلُمُ المُعْلُمُ المُعْلِمُ المُعْلُمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُ

قَوَجَبَ مِنْ هَذَهِ الجُمْلَةِ بَعَدُ أَن طَوَّلَ العبارة فيها أَن لا يصيرَ زِيدٌ زِيدًا ، إذا أُعيدَثُ أَجزاؤُهُ والفناء ، لأَنَّ البِنْيَةَ التي كانَتْ فيه قَبْل تَقْضِيهِ بِعَنْيِهَا لا بِغَيْرِها ولا بعِثْلِهَا . قال : وهذا يوجبُ صحّة إعادةِ الأعراضِ ووجوب إعادة بِنْيَةِ المُكلَّفُ خاصَة ، ليحصل لهُ ثوابَ [188] عملِه . وهذا لا حُجَّة فيه على صِحَّةِ بقاءِ البِنْيَةِ ، لأَنّا نقولُ : إنَّ الأعراض ، وإن لم يجزُ بقاؤهًا ، فإنّه يجوزُ إعادتُها . ولا يوجبُ ذلكَ جوزُ وجودِها وَقَنْيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ ، لا عَدَمَ بِينَهما .

وقد كان أبو الحسن ، ﷺ ، يُحِيلُ إعادةَ الأعراض ، ويقولُ : لو جازَ ذَالكَ فيها ،

١ بعيد: عبيد، الأصل.

٢ كينيه : كينيه ، الأصل .

٣ جائز: حاور، الأصل.

٤ الذي: الذا، الأصل.

د المعظم: العطم، الأصل.

لجازُ اتتصالُ وجودِها . وذالك محالٌ . ثمّ قال : يجوزُ إعادتُها ، وإن لم يَجُزُ التَصالُ وجودِها . والمبلخيُ على إحالَةِ إعادةِ شيءٍ منها لهلذو العلَّةِ . والفرقُ بَينَ التَصالِ وجودِها وبَينَ وجودِها وَقَتَيْنِ بينَهما عَلَمٌ أَنَّ وجودَها على وجو الاتِصالِ يوجبُ كونَها باقيةً وقيامٌ البقاءِ بها . وذالكَ محالٌ وجودُها وَقَتَيْنِ ، قد يخلّلهما علمٌ لا يوجبُ ذالكَ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ .

على أنّه يقالُ له: ما أنكرتَ أن يكونَ زيدٌ إنّما يصيرُ زيدًا لوجودِ أجزائِهِ بمينها على تلكَ البِنيّةِ والصورة . وقد يكونُ كذالكَ بنفسٍ بِنْيَتِهِ التي كانَتْ فيهِ أوْلًا . وقد يكونُ كذالكَ بمثلِها مِن كلِّ وَجْهٍ . ولا يجبُ ، إذا أُعِيدَ كذالكَ ، وكانَتْ بِنْيَهُ مِثْلَ بِنْيَهُ عَمْرٍو سواء ، أنْ يصيرَ المُعَادُ عَمْرًا ، لأنَّ أجزاءَ عَمْرٍو غَيْرُ أجزاءِ زيدٍ ، وإنّما يصيرُ زيدٌ زيدًا بنيته أو مثلها ، إذا تُجدت بأجزائِه دُونَ أجزاءِ غيرٍه . وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، سَقَطَ ما تعلَّقَ به في بقاءِ البِنْيَةِ مِنْ كلِّ وجهِ .

وَاسَتَدَلَّ أَيضًا على بقاءِ التَّالَيفِ بأنّنا نجدُ مِنَ الأجسامِ ما يَحتاجُ في نَفْرِقَةِ أجزائِهِ إلى عِلَاجٍ شديدٍ وَكُلْفَةٍ . قال : فلولا أنَّ التَّالِيفَ باقٍ فِيه ، وهو عِندَه جنسٌ غَيُّرُ المجاورة ومتولِّد عنها ، لم يَمُتَتَجُ في تفرقةِ أجزاءِ الصَّحْرِ والحديدِ إلى فصلٍ علاجٍ ولا إلى شيءٍ مِنَ العِلَاجِ وبَدُّلِ الجَهْدِ ولا بعضه أصلًا .

قال : لأنّه لا يَخلُو في حالِ تفريقِنا لأجزائِهِ مِن أن يكونَ الله ، سبحانَهُ ، قد فَعَلَ فيه تأليفًا أو لم يفعلْهُ فيه ؛ فإن كان قد فَعَلَهُ فيه ونحنُ قد فَرَّقْنَاهُ ، وَجَبْ كونُهُ مجتمعًا مُؤْتَلِفًا مُتَجَاوِرًا ومُتَفَرِّقًا مِن فِعْلِ فاعِلَيْنِ . وهذا نهايةُ الإحالةِ .

قال : وإن كان الله ، تعالى وتقدَّس ، [ 144 ] لم يَنْفَاق فِه بالبقاء في حالِ ما يفرَقُه ، وَجَبَ أن يكونَ مُنْفَكًا أو بمنزلةِ المُنشَلِق وأن لا يصعب علينا تَفْرِقة أجزالِه وإبَاتَة أَبْقاضِه . وهلذا باطل لِمَا نجدُه مِنَ الحاجةِ إلى بَذَلِ المجهودِ وشِئَةِ العِلاجِ في تفكيكِ كثيرٍ مِنَ الأجسام . وهلذا الاستدلال أيضًا باطل ، لأنه منيًّ على أنَّ الإنسان يفعل في غيره أفتراقًا وتَبَائِنًا . وذلك مُحالَّ لما يقبحُهُ مِن بَعدُ مِنَ الأَذِلَةِ على فسادِ القولِ بالتولُّدِ ومبنيٌّ أيضًا على أنَّ التاليف البَوْلَة وجنسٌ مُخالِفً للمجاورة وأنه يوجدُ في مَحَلَّيْن . وذلك مُحالًا .

وقد تَقَصَّيْنَا الكلامَ عليه في إبطالِ ذالكَ في كتابٍ أحكام العِلَلِ (وما يُقلَّلُ وما لا يُعلَّلُ بما يُغْنِى الناظِرَ فيه ، إن شاءَ اللهُ .

والله ، سبحانه ، هو الذي يَفْعَلُ تفرقة أجزاء الشيء عِندَ أعتمادِنا عليه ومماشِّبًا له أو لِمَنا مَاسَّة ومحاولة فِعْلِ ما يكونُ التفريقُ عِندَه ويوجدُ ذَلكُ بِحَسْبٍ مَثِيَّتِهِ مِن غير أن يفعل في أجزاءِ المفترق أفتراقًا ولا شيئًا غيره .

١ - هكذا ضبطه إمام الحرمين الجوينيّ (ت٤٧٨هـ) في كتابه الشامل في أصول الدين ٣٧٣ ونقل منه نقولًا .

وأعْلَمُوا أنّه ليس يلزم ، وإنْ قلنا : إنّ الباقي باقي لانتفاء الشّلقِ في بقاء الأعراض ، ولا القطع على اتها بقية على ما ذُكْرَناهُ مِن الزامِهم لنا القطع على بقائها أو الشّلّق فيه لأجلِ أنّه فانٍ ، قلنا : إنّه لا بقاء للباقي ؛ فإنّ الدليل الواضع قد قام على استحالة بقاء شيء مِن الأعراضِ ، سواء كان فيها ما له ضِدٌّ أو ما لا ضِدَّ له أو كانتُ كُلُها ذواتِ أضدادٍ .

والذي يدلُّ على آستحالةِ بقائِها أنّنا نعلمُ صِحَّة وجودِ كلِّ شيءٍ منها بَعدَ وجودِه ونعلمُ بأوَّلِ في العقلِ آستحالةَ آجتماعِ الصِّدَّيْنِ. وعَلِمْنَا مع ذالك أن ما صَحَّ بقاؤُهُ، فالوجودُ أبدًا أَوْلَى به مِنَ العدم ، وأنّه مُحالِّ آنتفاؤه بِضِلَّدٍ يَطْرَأُ عليه لِمَا سنُبَيِّنُ مِن بَعدُ ، إن شاءَ اللهُ .

وإذا كان ذلك كذالك وعَلِمْنَا أنّ السوادَ يوجدُ بَهْدَ البياضِ والحركة عن المكانِ بَهْدَ البياضِ والحركة عن المكانِ بَهْدَ السُّكونِ فيه وكذالكَ القولُ في كلِّ ضِدَّيْنِ منها ، وَجَب كذالكَ أن يقضيَ على السُّحالةِ بقاءِ شيءٍ من الأعراضِ . وذالكَ أنّه لا يَحلُو ، إذا طَرَأَ السَّوَادُ بَهْدَ [100] وجودِ البياضِ ، مِنْ أن يكونَ البياضُ باقيًا مع وجودِ السوادِ ومستمرًّا الوجودِ به ، وإنْ خَدَتَ ضِدُّهُ في محلِّهِ ، أو منتفيًا .

وقد عَلِمْنَا بَاؤُلِ في العقلِ آستحالةً بقائِهِ وآستمراز الوجودِ به مَعَ وجوبِ ضِيَّهِ ، وَجَبَ أَنْ يَقَطَعُ لذَّلْكَ عَلَى وجوبِ فنائِهِ وعدمِهِ عِندَ وجودِ ضِيَّهِ . ولا يَخْلُو ، إذا عدم عِندَ وجودِ ضِيَّهِ ، أَن يكونَ إنَّما عُلِمَ لاستحالة بقائِه أو لنفي ضِيَّهِ الحادِثِ له أو لجاعِلٍ ، جَعَلُهُ وفَعَلَهُ معدومًا . ومتى آستحالَ أن يكونَ معدومًا بَعْدَ وجودِهِ بنفي ضِيَّهِ لهُ أو بفاعلٍ ، فَعَلَهُ معدومًا ، ثَبَتَ أنّه إنّما يُعْدَمُ لاستحالةِ بقائِهِ . والذي يَدْلُ على أنّه لا يصحُّ أن يكونَ إنّما عُدِمَ بَعْدَ وجودِهِ مع صِحَّةِ بقائِهِ لنفي ضِدِّهِ له أنّه لا يَخلُو ضِدُّهُ من أن يكونَ باقيًا له وحادِثًا في محلِّهِ والبياضُ موجودٌ أو أن يكونَ إنّما وُجد وحَدَثَ في محلِّ البياضِ في حالِ عدمِهِ ؛ فإنْ كان إنّما حَدَثَ فيه والبياضُ موجودٌ ، وَجَبَ القولُ باجتماعِهما لا محالة وخروجهما لذلك عن كونهما ضِدَّيْنِ وصحّة آستمرارِ آجتماعِ وجودِهما في سائِرِ الأوقابِ . لا فرق بَين صحّةِ آجتماعِهما في حالٍ وجزءٍ مِن الزمانِ وبَينَ آجتماعِهما في سائِرِ الأوقابِ . وذلك مُحالً .

وإن كان إتما يطرأ السواد ويَحْدُثُ في محلِّ البياض ، والبياض معدوم بعد وجودِه ، استحال أن يحتاج في عدمِه إلى ضِلّ ينفيه أو كان إنّما يحتاج في عدمِه إلى وجودِ ضِلّهِ ، استغنى في عدمِه عن وجودِ ضَلّه ، استغنى في عدمِه عن وجودِ ضَلّه ، المحصل بوجودِ الطَّلِيّ معدومًا منتفيًا ؛ فإذا حَصَلُ الله العدمُ قبل وجودِ ضلّه ، ولا شَكَّ في استغنائه في عدمِه عن ضِلّم ينفيه ، وهذا واضِحٌ ، لا إشكال فيه ، وذلك دلالةً ظاهرةً على أنّه لا يحتاج شيءٌ في عدمِه إلى وجودِ ضِلّه ، إذا كان ضِدَّه لا يصحُ أن يوجدَ مقارئًا لوجودِه ولا يحتاجُ إليه في انتفائه وقد علم قبل [٥٠١] وجودِه .

ويستحيل أيضًا أن يكونَ إنّما يعدمُ البياضُ بفاعلٍ يَفْعَلُهُ ويَجْعَلُهُ معدومًا لاَتِفاقِنا على أنّ عدم المعدوم قبل وجودٍه وبعد وجودٍه لا يتعلَّقُ بفعلٍ فاعلٍ وقدرة قادٍرٍ لا يتعلَّقُ بله موه موجودٌ أو لأجلٍ أنَّ القدرة إنّما تتعلَّق بإحداثِ معنى أو باكتسابٍه بأن تتعلَّق به وهو موجودٌ أو بأن يصيرُ بها على صفةٍ تتبعُ الحدوثُ والمعدوم لا صفةً لهُ تصيرُ بالقدرة والفاعلِ ولا بغير ذلك . وقد عُلِمَ أنَّ عدم المعدوم قبل وجودٍه وبعده ليس بمعنى ولا ذاتٍ تحدُّثُ أو تُكْتَسَبُ ؛ فاستحالَ لذالكَ عدمُ المعدوم قبل وجودٍه وبعده بفاعلٍ .

فإن قال قائلًا : ولِمَ سَوَّقِتُمْ بَينَ عَدَمِ الشيءِ قبل وجودِهِ وبعد وجودِه ؟ وما أنكرتم أن يكون عدمُهُ قبل وجودِهِ غَيْرَ متعلِقِ بفاعلٍ ؟ لأنّه ليس بعدم متجدّدٍ ، ولأنّ ذالكَ لو كانَ كذالكَ ، لكان عدمُ المعدوم في الأزل يقتضي جاعلًا ، جَعَلُهُ معدومًا . وهذا ، تناقض وموجبٌ لأن يكونَ قبل ما لم يَزَلُ حالٌ . وذالكَ نهايةُ التناقض وبغيرِ هذا ، وأن يكون عدمُ الشيءِ قبل وجودِه مقتضبًا لفاعلٍ ، يجعلهُ معدومًا ، كما قلتُم : إنّ وجودُ ما لا أوَّلُ لوجودِهِ وما ليس الوجودُ لهُ متجدِّدًا غير مقتضٍ لجاعلٍ جَعَلُهُ موجودًا أو ما وُجِدَ بعد عدمِهِ ، وكان الوجودُ له متجدِّدًا وَجَبَتْ حاجتُهُ إلى مُوجِدٍ يُوجدُهُ .

قيل : هذا باطلٌ بما قدّمناهُ ، لأنّ العدم بعد الوجود ليس بذاتٍ تحدثُ ولا أكتسَبُ . وقد نَبَتَ بما نُبَيِّهُ مِن بَعْدُ في بابِ خلق الأفعال أنَّ القدرةَ لا تتعلَّقُ إلّا بذاتٍ تَحدُثُ بها أو تُكتسَبُ ؛ فَوَجَبَ لذالكَ تساوِي حالِ العَدَمَيْنِ في غناهِما عن فاعِلٍ ، متجدِّدًا كان أو مبتدأً . وإذا استحالَ بما وصفناهُ أن يكونَ العرضُ إنّما عُدم بعد الوجود يضدِّ نقاهُ أو جاعلٍ جَعَلَهُ معدومًا ، ثَبَتَ بذالكَ أنّه إنّما يعدمُ بَعْد وجودِهِ لاستحالةِ البقاءِ عليه . وكانتُ هانِهِ الجملةُ دلالةً قاطعةً على استحالةِ بقاءِ شيء مِنَ الأعراضِ .

وبهانيو الطريقةِ عَلِمْنَا آستحالة خُلُوِ الجوهرِ مِنَ الأعراضِ المُتَضَادَةِ عليه وأبطلنا [101] بذالك فَصْل آبنِ الجُبَّائيّ في جوازِ آبتداءِ الجوهرِ خاليًا مِنَ الأعراضِ سوى الأكوانِ وبَينَ جوازِ خلوه منها بَعْدَ أَن فُعلتْ فيه . وذالك أنّا ، إذا علمنا بهانيو الدلالةِ آستحالة بقائها وعلِمْنَا أنّها ، إذا آبتُلائتْ فيها الأعراضُ ، لم يَجُرُّ مِن قولِنا وقولِهم خلوُهما منها ، ثَبَت بذالك أنّه إنّما لا يجوزُ خلوُهُ منها لاستحالة تَمْرِيهِ مِشَا

١ آستحالة : استحال ، الأصل .

٢ أستحالة : استحال ، الأصل .

يتضادُّ ويتعاقبُ عليه ، لا لأجلِ أنَّ ما يوجدُ به منها محتاحٌ في عديه بعد وجودِهِ إلى ضِدِّ ينفيهِ ، لأنَّه زَعْمَ أنّها ، إذا وُجدت فيه ، لم يصحُّ بعد وجودِها أن يَخلُوَ منها ومِن أضدادِها ، لأنّها – زَعْمَ – لا تعدمُ بعد وجودِها وصحَّةِ بقائِها إلّا بضدِّ ينفيها .

فإذا عَلِيْمَنَا نَحْنَ بِهِلَذِهِ الدَّلَالِةِ اَسْتَحَالَةُ البَقَاءِ عَلَيْهَا وَعَلِيْمَنَا بَذَلْكَ أَنَّ الجُوهِرِ وَأَنَّهُ مُحَالِّ أَن حَدَثَتْ فَيه لا يَجُوزُ خَلُوهُ مِنْها لاستَحَالَةِ ذَلْكَ فِي صَفَةِ الْجَوْهِرِ وَأَنَّهُ مُحَالًّ عَرُقُ مِنْها بَعْدَ أَن حَدَثَتْ فَيه ، فَتَبَتَ بِذَلْكَ أَنِه بَعْدَ أَن حَدَثَتْ فَيه ، فَتَبَتَ بِذَلْكَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بِقَاءً شَيْءٍ مِنَ الأعراضِ وأنَّ الجَواهِرُ لا تَخَلُو مِنها لاستَحَالَةِ تَتَوَيَّهَا مِن سَائِرِها .

وليس له أن يقولَ في هذا: إنّني إنّما أُحِيلُ تَقرِي الجوهرِ مِنَ المُتَضَادَّاتِ بَعْدَ أَن وُجدت فيه لصحّةِ بقائِها ، وإنّه إنْ كانت غَيْرَ بافيةٍ بالدلالةِ التي ذكرتُم ، فإنّني التزم جوازَ خَلُوهِ مِنَ الأعراضِ في سائرِ الأحوالِ سوى الأكوانِ ، لأنّنا قد بَيْئًا في كتابِ استحالةٍ تقرِي الجواهرِ مِنَ الأعراضِ ونقضِ عِلَيهِ في ذلك ما يُوضحُ عن بطلانِ قولِهِ ويُوجبُ عليه تَعْرَبِهَا مِنْ سائرِ الأكوانِ .

فإن قال قائل : أغْمَلُوا على أنّه قد أَسْتَنَبَّتُ لكم هذيو الدلالة فيما له ضِدِّ مِنَ الاعتماد وفيما الاعتماد وفيما الأعراض للعلم باستحالة مفارقة وجودو لوجود ضِدّو ! فما قولُكم في الاعتماد وفيما لا ضدَّ لهُ منها ؟ وما أنكرتُم من أن يكونَ ما لا ضِدَّ له مِن أجنامِها لا دليلَ على استحالة بقائه ؟ وقد تُبَتَ أنَّ التأليفَ لا ضِدَّ له وأنَّ الاعتمادَ أيضًا لا ضِدَّ له وأنَّ الاعتمادَ أيضًا لا ضِدَّ له وأنَّ الاعتمادَ أيضًا لا ضِدَّ له مختلف العلوم وما جَرَى مُخرَاها [101]

ويقالُ لهم : أمَّا التأليفُ عندنا ، فليس معنى أكثر من الأكوانِ المتجاورة ، وليس

بمَعْتَى يُوجِدُ في محلَّيْنِ ، يَتَصَعَّبُ التفكيكُ لأجلِهِ على ما قاله آبنُ الجُبَّائيّ لِمَا قد بَيْنَاهُ مِن قَبلُ وتقصَّيْنَاهُ في كتابٍ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّل؛ فلا سؤالَ علينا فيه .

وأثنا الاعتمادُ ، ففيه جوابانِ . أحدُهما أنّ المختلف منه متضادٌ لاختلافِ جهاتِهِ ، كما تختلفُ الحركاتُ وتتضادُ ، إذا آختلفت جهاتُها . وليس لمَن قال : إنّه غيرُ متضاوٌ ، أن يعترضَ في ذالكَ بأن يقول بأنَّ الحجرَ الثقيلُ ، إذا عُلِق في سلسلةٍ ، فإنّ في أجزائِهِ أعتمادًا في جهةِ الفُلُوِّ ، تجذبُ العلاقة له . وفيه اعتمادٌ في جهةِ السَّفلِ ، فيجتمعُ فيه اعتمادانِ : لازمٌ ومجتلبٌ ؛ فاللازمُ ما فيه الثقلُ المقارنُ للرطوبةِ . والمجتلبُ ما يوجدُ فيه جذبُ العلاقةِ ، لأنّ هذا مِن دعواهم باطلٌ ، لأنه لا أعتمادُ في جهةِ المثُفلِ في الحجرِ في حالِ جَذْبِ العلاقةِ إلى جهةِ المُلُوِّ ، ولا يعلمُ بضرورةٍ ولا بدليلٍ أنّ فيه أعتمادًا في جهةِ المُنْقِلِ مع جَذْبِ العلاقةِ له إلى جهةِ المُلُوِّ ، بل اليقينُ حاصلٌ بِجَذْبِ العلاقةِ له علوًا ، فيجبُ القضاءُ على أنّ في أجزائِهِ في تلك الحالِ اعتمادًا في جهةِ المُلُوِّ .

فإن قالوا : لو كان ذَّلك كذَّلكَ ، لم يجبُّ أن يثقلَ على الداخلِ تحته ومَن أراد رُفْعَهُ عن تلكَ المحاذاةِ إلى جهةِ العُلُوِّ ، إذ لا يُقْلَ فيه .

قبل لهم : هذا باطل لأجل أنّه قد تُبَتَ أنَّ المحدثَ لا يفعلُ في غيرِ محلِّ قدرتهِ أعتمادًا ولا شيئًا من الأجناسِ لِمَا نُبَيِّنُهُ في بابِ إبطالِ القولِ بالتولَّدِ مِن بَعْدُ ، إن شاءَ اللهُ وَخَدَهُ .

وما قد ذكرناهُ في غيرِ هذا الكتابِ وأنّهم إنّما يَبْتُونَ المعارضةَ على أنّ المانعَ للإنسانِ من دَفْعِ الحجرِ إلى جهةِ القُلُوِّ بفعلِ اعتماداتٍ فيه ، تقلّلُ حركاته إلى جهةِ القُلُوِّ مع ما فيه مِنَ الثقلِ . وهذا أصل باطل ولا مطالبة لكم علينا فيه .

١ يبنون : تبنون ، الأصل .

ثمّ لو سَلْمَنَا القولَ بصحّةِ التولُّدِ ، لَصَحَّ أَن نقولَ : ليس المانعُ من دفعِهِ ورفعِهِ إلى جهةِ السُّلُلِ يزيدُ على قَدْرٍ ما يُؤلِّدُهُ الحمادُنا فيه مِنَ الحرّكاتِ ، وإنّما المانعُ لنا من ذالك أنَّ الله ، تعالى ، يخلقُ فيه السكونَ ما يزيدُ على قَدْرٍ ما يُؤلِّدُهُ أعتمادُنا عليه من الحركاتِ ، ومتى فَعَلَ من السكونِ جزءًا زائدًا على ما يقدرُ على توليدِهِ من الحركاتِ ، مَنَعَنَا ذالك الزائدُ من توليدِهِ من الحركاتِ ، مَنَعَنَا ذالك الزائدُ من توليدِهِ أَن الحركاتِ ، مَنعَنَا ذالك الزائدُ من قالهِ ، وإذا كان ذالك كذالك ، سقط ما قالوه .

وقد آتَفقوا على أنّ السكونَ اجنسٌ غير الاعتمادِ وأنّه إذا أراد قُذَرَ ما يفعلُ في المحرّلِ منه على قَدْرٍ ما يَقْدِرُ على توليدِهِ من الحركاتِ ، منع ذالك أعتمادًا عليه من توليدِ شيءٍ من الحركاتِ في الجهةِ التي يعتمدُ عليه فيها . وإذا كان ذلك كذائك ، بطل قولُهم : إنّ في الحجرِ أعتمادًا لازمًا وثقلًا في حالِ جذبِ العلاقةِ له إلى جهة العُلُوَّ.

وإن قال منهم قائل": نحن نحسُّ ثقلُ الجوهرِ وأعتماده علينا ، إذا حاولنا دُفْعَهُ عن تلك المحاذاةِ إلى جهةِ العُلوُّ .

قيل : معاد الله أن يكون كذالك ذالك ، وإنّما نحسُّ الألم فينا عند محاولةِ دفعِهِ لأجلِ زيادةِ أجزاءِ السكونِ التي يفعلُها الله ، نه الزائدةِ على قَلْرِ ما نقدرُ على توليدهِ مِنَ الحركاتِ ، فيظنُّ المتألِّم لذالكَ والذي يحتاجُ إلى فصلِ علاجٍ في دفعِهِ أنّ ذالكَ لِيُقلِ فيه . وليس ذالك كذالك ، وإنّما هو لأجلِ السُّكُونِ الزائدِ على قَلْرٍ ما يقدرُ على توليدهِ فيه مِنَ الحركاتِ ؛ فسقط ما قالوه .

والجوابُ الثاني أن نسلِّمَ أنَّ مختلفَ الاعتمادِ غَيْرُ متضادٍ ، ولكن يجبُ مع ذالك

١ السكون : السكوت ، الأصل .

القضاءُ على أنّه لا شيء منه يجوزُ عليه البقاءُ ، لأنّه لو جازَ بقاؤُهُ مع آختلافِهِ لاستحالَ أن يوجدَ الجسمُ خفيفًا بعد أن كان ثقيلًا ومعتمدًا في جهة بعد أن كان معتمدًا في غيرِها . وهذا ما يُعلمُ فسادُهُ ضرورةً ، لأنّنا نعلمُ أنّ الجسمَ الثقيلَ يخفُ بعد ثقلِهِ إلى أن يصيرَ أخف ممتاكان أو يزولُ ويبطلُ ثِقلُهُ جملةً ، فيصير خفيفًا ؟ فلو كان الاعتمادُ اللازمُ الذي هو الثقلُ باقيًا فيه في حالِ وجودِ الخِقَّةِ ، لكان خفيفًا [٥٠] ثقيلًا . وهذا باطلُ متناقضٌ .

فَعُلِمَ أَنَّ النَقَلَ يَبْطُلُ عند وجودِ الخِفَّةِ وأنَّه ليس يبطلُ بضدٍ ينفِيهِ ولا بفاعلٍ يفعلُهُ معدومًا . ولو صَحَّ بقاؤهُ ، لاستحالَ عدمُهُ مع وجودِ الجوهرِ . وهذا يُبينُ ٱستحالةً بقاءِ ما له ضِدٌّ مِنَ الأعراضِ وما لا ضِدَّ له ، لو ثبت أنّ منها ما لا ضِدَّ له . وهذا ما لا جوابَ لهم عنه .

وممّا أستدلَّ به في إحالةِ بقاءِ شيءٍ من الأعراضِ ، وإن قبل : إنَّ الباقيّ باقي لانتفاءِ عِلْمِنا بحدوثِ جميعها وتعلقِ وجودِها بقدرة اللهِ ، تعالى ، وما قام مِن واضحِ الأولَّةِ عِندَنا وعندهم على وجوبٍ كونِ القديم ، سبحانة ، قادرًا مِن كلِّ جنسٍ منها ومن غيرِها على ما لا نهاية له وعلى وجوب كونه قادرًا على أن يَفْقَل في محل العرض في الثاني مِن حالٍ حدوثِه مِثْلَةً وما هو من جنسِهِ .

وأحدُ ما يدلُّ على ذالك ويُبَيِّنُهُ أنّه لو لم تصعَّ قدرتُهُ في ثاني حالِ إحداثِهِ العرض على إحداثِ مثلِهِ ، وإن لم يتغيَّر حالُ محلِّهِ في صِحَّةِ اَحتمالِ مثلِهِ ، ولم يتغيَّر حالُ محلِّهِ في صِحَّةِ اَحتمالِ مثلِهِ ، ولم يتغيَّر على ما لا نهاية له من الجنسِ ، وإن فعل الواحد منه ، ولم يختلَفُ حالُ الجوهرِ بتغائمٍ أوقائِهِ ولا حالُ القديم ، تعالى ، بتغائمٍ ها في كونِهِ قادرًا ، لم يصحَّ أيضًا كوفَة قادرًا على إحداثِ نفسِ ما أَخْذَتَهُ ، لأنّه مِثْلُ الذي أَجِلَتُ قدرتُهُ عليه وبمعناهُ ، والمحلُّ على حالةٍ واحدةٍ عِندُ فعلِ العرضِ فيه وفيما يُلِيهِ مِن الأوقاتِ . وهذا يوجبُ إحالة قدرته على فِعْلِ شيءٍ من الجنسِ في المحلِّ ؛ فيكي يُلِيهِ مِن الأوقاتِ . وهذا العرضِ عن القدرة على فِعْلِ مِثْلِهُ في ثاني حالِ حدوثِهِ ومثلةُ لم يحرَّجُ إلى الوجودِ ؟ فيخرج لذالكَ عن كونهِ مقدورًا ولا وجود مثلٍه في المحلِّ يضادُ وجودَ مِثْلِ له يوجدُ في غير وقيهِ ، ولا هو أيضًا ضِدٍّ له عِندَهم في وقتِ حدوثِهِ ، ولا هو أيضًا ضِدٍّ له عِندَهم في وقتِ حدوثِه ، لا تهمل يصحَّ حدوثُهما ممّا في المحلِّ على أصولِهم . وإذا كان ذلك كذلك ، سبحانهُ ، قادرًا على خلقِ [١٩٥٣] مِثْلِ العرضِ الثاني مِن حالِ حدوثِه .

فإن قال قائِلٌ : أَفَلَيْسَ هاذًا [بدليل] على فعلِ ما لا نهايةً له في المحلِّ الواحدِ ؟

١ ما بين الحاصرتين غير ظاهر .

فإذا فعل فيه واحدًا من الجنس ، لم يكن مع فِعْلِهِ قادرًا على فِعْلِ مثلِهِ معه في وقتِهِ ، وإن لم يتغيَّر حالُ المحلِّ في آحتمالِهِ للجنسِ ولا حالُ القديم في كونِهِ قادرًا ؛ فعا أنكرتُم مِن مِثْلِ ذَلكَ في إحالة كونِهِ قادرًا على فعلِ مثلِ العرضِ في الثاني من حالِ حدوثِهِ في محلِّهِ ، وإن لم يختلف حالُ المحلِّ في الاحتمالِ ولا حالُ القديم في كونِهِ قادرًا ؟

يقالُ له : ما قُلتَهُ باطلٌ مِن وجهَيْنِ . أحدُهما أنّه محالٌ قدرةُ القادِرِ ، قديمًا كان أو محدثًا ، على فعلِ مِثْلَيْنِ في محلّ واحدٍ في زمنٍ واحدٍ لِمَا قامَ مِن الدليلِ على أنّه محالٌ أحتمالُ المحلِّ الواحدِ في الزمنِ الواجدِ عرضينِ من جنسٍ واحدٍ . وقد ذكرنا مِن ذالكَ طرفًا فيما سلَفَ يكفى ويُعنِى عن إعادتِه .

وإنَّما نقولُ : إنّه قادِرٌ على فِغْلِ الأمثالِ في المحلِّ في الزمنِ الواحدِ على البدلِ ، لا على الجمع ؛ فسقط ما ألزمتُهُ ومَثَّلْتَ به .

والوجه الآخرُ أنّنا نقولُ بتضادِ المُتَمَائِلِ من الأجناسِ ، كما نقولُ بتضادِ المحتلفِ المعتنفي منها . والقادرُ ، قديمًا كان أو محدثًا ، لا يصحُ أن يَقْدِرَ على فعلِ الفَتِدَيْنِ ممًا ؛ فبطل ما قُلتَهُ ؛ فقد تُبَت أنَّ وجودَ العرضِ في الوقتِ لا يضادُ وجودِ مثلِهِ في ثاني حالِ وجودِه ، لأنّه لو كان ذلك كذلك ، لاستحال دوامُ وجودِ الجسم على حالةٍ واحدةٍ من كونِه حيًّا عالِمًا مدركًا كائنًا مريدًا . وإذا بطل ذلك ، صَحَّةً من هذهِ الجملةِ وجوبُ كونه ، تعالى ، قادرًا على فعلِ مثلِ العرضِ في محلِّهِ في الثاني من حالِ حدوثِه .

وإذا نُبَتَ ذَالكَ ، وَجَبَ القطعُ على إحالةِ بقائِه ، لأنّه لو بقي في المحلِّ إلى الحالِ الثانيةِ أو صَحَّ بقاؤُهُ إليها ، لَوَجَبَ لا محالةً أو صَحَّ وجودُ المِثْلَيْنِ مِن

١ فيما: وفيما، الأصل.

الأعراضِ [١٥٣] في المحلِّ الواحدِ في الزمنِ الواحدِ بأن يكونَ أحدُهما مفعولًا وباقيًا إليها والآخرُ مبتدأً فيها .

ولمَّا علِشْنَا بما قَدَّمناهُ في غير موضعٍ آستحالةً وجودٍ مِثْلَثِنِ في محلٍ واحدٍ ، آستحالُ لذالكَ بقاءُ شيء من الأعراضِ ، لأنّ في إجازة بقائِه إيجابَ صحّةِ وجود مثلِه معه في محلِّهِ في حالِ بقائِهِ . وذالك باطل ؛ فَصَحَّ ما قلناه .

فإن قال قائل : ما أنكرتُم من صِحَّةِ بقاءٍ كلِّ عرضٍ من الأعراضِ ، إذا فعل في الممحلّ ، وأن يستحيل لذالكَ في قدرة القديم فعل مثلِهِ بعد فعلِهِ مع كونِهِ باقيًا ، لأنّ ذالكَ يوجبُ أجتماعُ الشيءِ ومثلةً وأحتمالُ المحلِّ لهما ممًا . وذالك محالٌ عندكم . وإنّما يصحُّ أختمالِ المحلِّ لجثلُيْن وأكثرَ ممًا .

أنكرنا ذالك لما بَئِنَّاهُ بديًا مِن أنّه لو لم يقدرُ على فعلٍ مثلِ العرضِ في محلِّهِ في الثاني من حالِ حدوثِهِ والحالُ ما وصفناهُ ، لم يصحَّ قدرتُهُ عليه في حالِهِ ، إذ لا تأثيرَ للأحوالِ والأوقاتِ في كونِهِ قادرًا على ما يقدرُ عليه وخروجه عن ذالك ؛ فلمّا لم يجزُ ذالك ، صَحَّ أنّه قادِرٌ على مثلٍ ما فَعَلَهُ في المحلِّ في الثاني من حالٍ وجودِهِ .

فإن قالوا : أفليس قد زعمتُم أنّ فعلَهُ العرضَ في المحلِّ يُجِيلُ قدرتَهُ على فِعْلِ مِثْلِهِ في ثاني حال حدوثهِ ؟

قيل لهم : إنّنا قد بَيِّنًا أنَّ المثلَّبُنِ متضادًانِ على المحلِّ ؛ فإذا جعل وقتهما واحدًا ، وَجَبَ تضادُّهما ؛ وإذا تَغَايَرُ وقتاهما ، لم يتضادًا .

فإن قبل : إذا فُرِضَ أنّ المفعولَ مِنَ الجنسِ يصعُّ بقاؤهُ إلى الثاني مِن حالِ حدوثِهِ ، ضادَ مثلَهُ في حالِ بقائِهِ ، كما يضادُهُ في حالِ حدوثهِ ؛ فوَجَبَ ٱستحالةً قدرتهِ على فِقْل مِثْلِهِ ، إذا تصوّر بقاؤه إلى الثاني . يقالُ لهم : ليس قولُ مَن قال : يجبُ إحالةُ قدرتِهِ ، تعالى ، على فِعْلِ مثلِهِ في الثاني لتصحيحِ بقائِه إليه ومحالٌ وجودُ الشيءِ مع مثلِهِ أَوْلَى مِن قولِ مَن قال : بل يجبُ [36] القضاءُ على إحالةِ بقائِهِ إلى الثاني ، ليصحَّ كونُهُ ، تعالى ، قادرًا على فعلِ مثلِهِ فيه . وهذا أَوْلَى وأحبُ لا محالةً ، لأنّ الأُمَّةَ مطبقةٌ على أنّه ، تعالى ، قادرٌ على فعلِ مثلِ كلّ عرضٍ يفعلُهُ في الثاني من حالِ حدوثِه ، وإن أَخَلَقَتْ في القدرة على فعل مثلِه في حالِ حدوثِه ، وإن

وإذا كانت مجمعةً على ذالكَ ، وَجَبَ القطعُ عليه وعلى إحالةٍ كونِ الحادِثِ مِنَ الأعراضِ باقيًا إلى الثاني من حالِ حدوثِه ، لأنّ ذالك يوجبُ صحّةً وجودِ مثلِهِ معه في حالِ بقائِه وأحتمالُ المحلّ لهما . وذالك مُحالٌ .

وكذالك فيحبُ القطعُ لأجلِ ما قلناهُ على أنّ جميعَ أجناسِ مقدوراتِ العبادِ لا يصحُّ بقاؤها ، لأنّها لو بقبت إلى الثاني مِنَ الحالِ ومَن بقبتُ فيه حيَّ قادرٌ على مثلِ ما فعَلَهُ في نفسِهِ ، لَوَجَبَ أن يفعلُ فيها مثل الباقي فيه من أفعاله . وإنّما قلنا في الإنسانِ : يجبُ أن يَفْعَلُ المثلُ الذي يقدرُ عليه لا محالةً . ويصحُّ من القديم فعلُ مثلِهِ لأجلِ ما قام من الدليلِ على وجوبِ وجودِ مقدورِ العبدِ مع قدرتهِ ووجوبِ تقدرُ عليه لا متحانه : يَصِحُ مِنهُ فِعْلُ مَعْدره ، وفي القديم ، سبحانه : يَصِحُ مِنهُ فِعْلُ مَعْدره ، وفي المحدبُ : يجبُ ذلك فيه .

ولأجلِ هذا قال كثيرٌ منهم : إنّ سكونَ الحيّ القادِرِ على مثلِ ما فعلَهُ مِنَ السكونِ لا يصحُّ أن يَخلُو مِن فعلِ ما يقدرُ عليه أو لا يصحُّ أن يبقى ، لأنّه لو بقي والقادرُ لا يصحُّ أن يَخلُو مِن فعلٍ ما يقدرُ على فِعْلِ ضدّه ، لَوَجَبُ أن يكون ، لو بقي سكونُ القادِرِ إلى الثاني ، أن لا يقدرَ على فِعْلِ حركةٍ في الثاني ، ولوجب أن يفعلُ السكون لا محالةً ويصير بمنزلَةِ الملجأ إليه دون الحركةِ ، ولَوَجَبُ أن يُجْمَعُ فيه سكونانِ معًا ، أحدُهما باقٍ والآخرُ حادِثٌ . وذلك محالٌ ، زعموا ، وإن كان غير محالٍ على أصولِهم الباطلةِ .

[104] وسنستقصي القولَ في الفصلِ مِن عِندِ بلوغِنا إلى القولِ في الاستطاعةِ وأحكام التروكِ وإحالة خلةِ القادرِ منّا من الفعلِ وتركه ، إن شاءَ اللهُ .

فهاندهِ طريقة صحيحة في إحالةِ بقاءِ شيءٍ من أجناسِ الأعراضِ إلى الثاني من حالِ حدولِه . ولولاها ، لوَجَب الوقفُ في صحّةِ بقاءِ الأعراضِ واستحالةِ ذالكَ فيها ، لأنّه لا شبهة لهم في إيجابِ بقاءِ شيءٍ منها ولا في إحالةِ البقاءِ على شيءٍ منها لِمَا يَبّاهُ مِن قَبْلُ .

# شبهة لهم أخرى

في بقاءِ الكونِ واللَّونِ وكثيرٍ مِنَ الأجناسِ لحصولِ الاتِّفاقِ على صِحَّةِ وجودِ مثلِ اللَّونِ والكونِ في الثاني مِنْ حالِ حدوثِهما . وإذا صَحَّ ذالكَ ، صَحَّ بقاؤهما إلى الثاني ، لأنّه لو أستحالَ أستمرارُ الوجودِ بهما إلى الثاني ، لاستحالَ وجودُ مثلِهما فيه . وذالك باطلٌ ؛ فثبت صحَّةُ بقائِهما .

فيقالُ لهم أيضًا : ما في الذي ذكرتُم أنَّ صِحَّةَ جوازِ بقائِهما إلى الثاني ؟ فمِنْ أينَ لكم وجوبُ ذالكَ والقطعُ عليه ؟ ولعلّهما ممّا يستحيلُ بقاؤهما ، وإن صَحَّ وجودُ مثلِهما في الثاني مِنْ حالِ حلوثِهما وبمثابةِ الإرادةِ والصوتِ اللَّذيْنِ يستحيلُ كتاب الصفات كتاب الصفات

بقاؤهما ، وإن صَعَّ حدوثُ مثلِهما في الثاني من حالِ حدوثِهما ؛ فلا يجدونَ إلى دُمْع ذالك طريقًا .

ئم يقالُ لهم : ولم قُلتُم أنَّ صِحَّة وجودِ مثلِ الشيءِ في الثاني مِنْ حالِ حدوثِهِ دليلً على صِحَّة بقائِه أو وجوبِ ذالك فيه ؟ أوليس قد عَلِمَ شيوخُنا والبلخيُّ معهم جوازَ حدوثِ مثلِ العرضِ في ثاني حالِ حدوثِه ، وإن لم يعلموا بذالك جوازُ بقائِه ؟ فينُ أينَ أوجبتُم هلّهِ القضيّة ؟ وبضرورة العقلِ علمتُم أنَّ جوازَ وجودِ الشيءِ في الثاني من حالِ حدوثِه يوجبُ بقاءَهُ إليه أو يصحَحَّهُ أم بدليل ؟

فإن قالوا : بالضرورة ، أُشيِكَ عنهم وظَهَرَ جهلُهُمْ . وإن قالوا : بعليلٍ ، سُيُلُوا عنه . ولن يجدوا إليه [100] سبيلًا .

ويقالُ لهم أيضًا : نحن لا نُجيلُ وجودَ نفسِ العرضِ المفعولِ في الوقتِ في الغاني من حالِ حدوثِهِ بأن يؤخّرَ خلقهُ وإحداثهُ إلى الحالِ الثاني ، فيكونُ موجودًا فيها بالحدوثِ . وليس في سائرِ الأعراضِ ما يختصُّ زمانًا بقيْيهِ لا يصحَ وجودُهُ إلاّ فيه وإن استحالُ بقاؤها . وإنّما يستحيلُ استمرارُ وجودِهِ إلى الثاني وأن يكون كائنًا فيه بغيرِ حدوثٍ . ولَعَمْرِي إنَّ وجودَ مثلِهِ في الثاني يدلُّ على صِحَّةِ وجودِهِ بعينِهِ في الثاني ، لا على دواع وجودِهِ إليه ؛ فبطل الثاني ، لكن على صِحَّةِ تأخيرِ إيجادِهِ في الثاني ، لا على دواع وجودِهِ إليه ؛ فبطل ما قلتم .

فإن قيل : وما الذي فَصَلَ بَينَ صِحَّةِ دوام وجودِهِ إلى الثاني وبَينَ تَأخيرٍ إيجادِهِ إليه ؟

قيل لهم : لا يلزمُنا في حقِّ النظرِ ذكرُ الفصلِ بَينَ ذلك . وإنَّما يلزمُكم بيانُ وجهِ دلالةِ صحّةِ وجودِ مثلِهِ في ثانيهِ على صِحَّةِ بقائِهِ إليه أو وجوب ذلك . وأنَّى لكم به ؟ فلا وَجَّه لسؤالِكم عن القَصْل بَينَ ذلك مِن كونِكم مسؤولِينَ . ثمّ يقالُ لهم أيضًا : الفصلُ من ذالك أنَّ دوامَ وجودِهِ إلى الثاني يوجبُ كونَهُ باقبًا لا محالة . وذالك يوجبُ عند شيوخِنا ، في ، وعند شيخِكم البلخيّ قيامَ البقاءِ به مِن حيثُ أنَّ الدليلَ قد ذَلَّ عندهم على حاجةِ الباقي إلى بقاءٍ ، يوجدُ بذاتِهِ . وذالك محالٌ في صفةِ الأعراضِ . وتأخيرُ إحداثِهِ إلى الثاني لا يوجبُ إحالةً فيه من حَمْلِ مَعنى أو غير ذالك .

فأمّا على القولِ بنفي البقاء عن الباقي ، فهو أنَّ تأخيرَ إيجادِهِ إلى الثاني صحيحً تقديمُ مِنْ حيثُ قامَ الدليلُ على أنّه ليس منها ما يخصُّ الزمانَ ، حتَّى لا يصحَّ تقديمُ خلقِهِ ولا تأخيرُه ولا إعادتُهُ بعد تقضّيهِ ومضيّهِ ولا فعلهُ بعد خروج وقيّه ؛ فصار تأخيرُ إحداثِه إليه لا يوجبُ إحالةً . وهو قولٌ بما قد أَوْجَبَهُ الدليلُ والقطعُ على وجوب دوام وجودِه إلى الثاني من حالِ حدوثِهِ [٥٥ ١٠] أو صحة ذالكَ فيه لحوازٍ وجودِ مثلِهِ في ثاني حالِ وجودِه إيجابٌ أو تجويزٌ لِمَا لا دلالةً على إيجابِه ولا على تجويزه ؛ فأفترقَ الأمرانِ ، ولأنّه لو وَجَبَ دوامُ وجودِ ذاتِ العرضِ إلى الثاني أو صحةً ذالكَ فيه ، لَصحةً أو وَجَبَ وجودُهُ مَعَ مثلِهِ في الثاني لإطباقِ الأُثمَّةِ على أنَّ فِعْلَ مثلِهِ في محلّهِ مني معلورٌ . وقد قامَ الدليلُ على فسادِ ذالكَ ، وفصلت على أنَّ فِعْلَ مثلِهِ في محلّهِ مقدورٌ . وقد قامَ الدليلُ على فسادِ ذالكَ ، وفصلت حليه وبَينَ دوام وجودِهِ إلى الثاني مِنْ حالِ حدوثِهِ وبَينَ دوام وجودِهِ إلى الثاني مِنْ حالِ حدوثِهِ وبَينَ دوام وجودِهِ إلى الثاني مِنْ حالِ حدوثِهِ وبَينَ دوام وجودِهِ إلى الثاني مِنْ حالِ حدوثِه . وكلُ هذا تربَّعُ عليكم بذكرِ الفصلِ .

ئم يقالُ لهم : إذا وَجَبُ القطعُ على بقاءِ اللونِ والكونِ وما حرى مجراهما مِنَ الأجناسِ بدلالةِ صِحَّةِ وجودِ مثلِهما في الثاني من حالِ حدوثهما ، فما أنكرتُم من وجوب بقاءِ الإرادةِ والصوتِ وكلِّ جنسٍ لا يصحُّ بقاؤه منها لأجل صِحَّة وجودِ مِثْلِهِ في ثاني حالٍ حدوثِهِ بآتِفاقِ ؟ فإن مَرُّوا على ذالك ، تَرَكُوا دِينَهم وصاروا إلى وجوبِ بقاءِ جميع الأجناسِ ؛ وإن أَبَوْهُ ، نَقَصُّوا اعتلالَهم نَقْضًا ظاهِرًا .

وإن هم قالوا : إنّما يجبُ أن تُذلُّلُ صحّةُ حدوثِ مِثلِ العرضِ في ثاني حالِ حدوثِه على وجوبِ بقائِه أو صحّة ذالك فيه ، متى لم يَشْنَعْ مِن ذالك دليل ؛ فإذا قارَنَ هانِو الدلالةَ ما يُحِيلُ بقاءَ ما يصحُّ حدوثُ مثلِهِ بَعْدَ حالِ حدوثِه ، لم يجبُ جَعْلُهُ دلالةً .

قيل لهم : هذا حدَّ مِن الجهلِ عظيمٌ ، ومُخصِنَلُو الكلامِ في أُولَّةِ الفقعِ وعِلَلِ الأحكام الشرعيّةِ يَشْنَعُونَ مِن تخصيصِ العِلَّةِ والدلالةِ ويقولُونَ : إنَّ ما فرق 'بَينَ العِلَّةِ وحكمِها والدلالةِ ومدلُولِها ، فهو نَقْضُ لها . وذائك هو الصحيحُ .

هاذا مَمَ أَنَّ عَلِلُهُ وَاوَلَتَهُ عِللَّ وَأَولَةٌ موضوعة بالفَصْدِ والاختيارِ مِن واضِعِها ، عَزَ وجلَّ . وكيف بإحالة ذالك في أَدِلَةِ الأحكام العقليّةِ وعِلَلَهَا ؟ وإنَّما يسوغُ ذالكَ في مثلِ داللةِ [١٩٥٦] الألفاظِ التي يوضمُ اطلقها لشيءٍ ومفترنها لغيره ، كما للفظةِ النَّحاء العمومِ وما جَرَى مَجْزاهُ .

فأمّا في المعاني والعِلَل والأدِلَّةِ المقليّةِ ، فإنّه جهالٌ بأثّهاتِي . ثمّ إنْ جازً لكم القولُ بذالك ، فما أنكرتُم أن يكون تعاقبُ الأعراضِ دليلًا على خَدَثِ الجسم وكونُ الحادِثِ حادِثًا دليلًا على محدِثِهِ وكونُ الحيّ فاعلًا دليلًا على كونِهِ قادرًا ووجودُ القدرة بالحيّ موجبةً لكونِه قادرًا ، متى لم يقترنُ بذالكَ أجمعَ ما يمنعُ من كونِ ما ذَكْرَتَ دليلًا ؟ فإن آفترنَ به مانعٌ من ذالكَ ، خرجتْ هايْدِ الأمورُ عن كونِها أَدِلَّةً على ما هي مع التحديدِ دليلًا عليه . ولا مَحرَجَ لهم من ذالكَ . وفيه إفسادُ جميعِ الأَدِلَّةِ والعِلل وابطالُ النظرِ .

١ فرق : فوق ، الأصل .

٢ يوضع: توضع، الأصل.

٣ كما ... الدعاء : كا للقطه المدعا ، الأصل .

إنظر: النصر، الأصل.

ثمّ يقالُ : فإذًا ليس الدَّالُ على وجوبٍ بقاءِ العرضِ أو صِحَّةِ ذَٰلكَ فيه جوازُ وجودٍ مثلِهِ في ثانِيهِ ، وإنّما يدلُ ذَٰلكَ ما لم يمنغ مانعٌ من كونِ ذَٰلك دليلًا .

فإذا قالوا : أجل .

قبل : فما يُدريكم أنّه لم يفترنُ بهاذا الذي وصفتُم ما يمنعُ كونه دليلًا ؟ أوليس شيوشخنا والبلخيُّ يقولون : قد قام الدليل على إحالةِ بقاءِ العرضِ ، لأنّ ذالك يوجبُ ثبوتَ بقاءٍ له ، يقومُ بذاتِهِ ؟ وذالك محالٌ .

ولأنّنا نحن نقول : لو صَعَّ بقاؤهُ إلى الثاني ، لَصَعَّ فِعْلُ مثلِهِ معه في حالِ بقائِه لِمَا قامَ مِن دليلِ الإجماعِ وغيرِه على وجوبِ كونِ القديمِ قادرًا على فعلِ مثلِ عرضٍ في الثاني من حالِ حدوثِهِ . وذالك يوجبُ أحتمالَ المحلِّ للمِثْلَيْنِ معًا . وذالك محالً ؛ فكيف يَلَعُونَ أنّه لم يقترنَ بِدَلِيلِكُمْ ما أخرِجَهُ مِن كونِهِ دليلًا ؟

فإن قالوا : قد ذَلَّ الدليلُ على أنّه لا يحتاجُ الباقي مِن كونِه باقيًّا إلى بقاءٍ يوجدُ بلقيًّا أولى بقاءٍ يوجدُ بلقة أو غيرِ ذاتِه وعلى أنّه ليس بمحالٍ أجتماعُ المحلِّ الواحدِ لمِشْنَقِيْ مِنَ الأعراضِ ممّا قبل لهم ؛ فيجبُ إذًا إفسادُ هَلَدْيْنِ المذهبَيْنِ وإقامتكم الدليلَ على [٢٥١ب] باطالِ ما يذهبُ إليه قبّل تعلَّقِكم بهذو الدلالةِ ، لكن يصحُّ لكم بذلك أنّه لا مانعَ يَمْنَعُ مِن كونِها دلالةً ، وإلّا بَطَلَ التَّعلُّقُ بها . وأنّى لهم بتصحيحِ ما يَدَّعُونَهُ مِن ذلك ؟

نمَّ يَقَالُ لَهِم : وَأَيُّ قَرِيْتُهِ مَنَعَتْ من بقاءِ الإرادةِ والصوتِ مع صِحَّةِ وجودِ مثلِهما في الثاني مِنْ حالِ حدوثِهما ؟ فإن قالوا : لأنّهما لو ثَبَتًا ، لَوَجَبَ خروجُ الإرادةِ عن تعلِّقها بمرادِها في حالِ بقائِه وبعد فِعْلِهِ ، وذلكَ يوجبُ قَلْبَ جنسِها . ولو بقي الصوتُ ، يبقى مسموعًا إلى الثاني ولَوَجَبَ إدراكُنا له ولَوَجَبَ ، إذا كان أمرًا وبقي 'إلى حالِ وجودِ المأمورِ به وبقائِهِ أن يكونَ أمرًا به مع وجودِهِ . وذالك محالٌ . وإذا خَرَجَ عن كونِهِ أمرًا ، وَجَبَ قُلْبُ جنسِهِ .

وقد تكلّمنا عليهم في ذالكَ في شبهةٍ قبل هاذِهِ وقلنا : إنَّ مِن حَقِي الإرادةِ أن تتعلَق بالمرادِ قبل وجودِهِ وفي حالِ حدوثِهِ ولا تتعلَق به في حالِ بقائِهِ ، ولا يجبُ لذالكَ قلبُ جنسِها . ولذالكَ جَوَّزَ كثيرٌ منهم بقاءَ القدرة ، وإن لم تتعلَّقُ بمقدورِها في حالِ حدوثِهِ وحالِ بقائِه ، وإن لم يجبُ قلبُ جنسِها .

فأمّا الكلامُ الذي هو عندهم الأصواتُ ، فليس بأمرٍ ولا خبرٍ لجنبيهِ ، ولا الأمر مِن جنسِ الفعلِ ، كالإرادةِ والقدرة . ولذّالكَ يوجدُ عندهم من جنسِهِ ما ليس بأمرٍ ويوجدُ هو في نفسِهِ تارةً أمرًا وتارةً غير أمرٍ . وإذاكان ذّالكَ كذّالكَ ، بطل ما قالوه .

فأمّا قولُهم : لو بقي الصوتُ ، لَوَجَبَ أن يسمعُهُ في حالِ بقائِهِ ، كما يسمعُهُ في حالِ حدوثِهِ ، فإنّه قولٌ باطلٌ ، لأنّه يصحُّ أن يبقى وجنسُهُ بحاله . وإن مَنْعَنَا اللهُ ، تعالى ، بجُرْيِ العادةِ مِنْ إدراكِهِ في الثاني من حالِ حدوثِهِ على ما بيّنّاهُ مِن قَبْلُ في بابِ القولِ في الرؤيةِ وأحكامِ الإدراكِ .

وقد يجوزُ ، إذا سمعنا صوتَيْنِ متمائِلَيْنِ في حالتينِ متواليتينِ من يُعدِ أو قربٍ ، أن يكونَ الذي نسمعُهُ ثانيًا هو بعَيْنِهِ الذي نسمعه [١٩٥١] أوَّلا ، إذا لم نعلمُ "أنّهما من مُصتَوِّتَيْنِ وفي مكانَيْنِ ؛ فإنْ عَلِمْنًا ذلكَ ، أَخَلْنًا كونَهما واحدًا ، لأنَّ الصوتَ الواجدَ وغيرَه مِنَ الأعراضِ لا يصحُّ أن يوجدَ في مكانَيْنِ وجهتَيْنِ في وقتِ واحدِ ولا في وقتَيْنِ ، لأنَّ ذلكَ يوجبُ أنتقالُه وجُمْلُة الأكوانِ وأن يكونَ معابَةِ الأجسامِ التي

١ بقي : نفى ، الأصل .

٢ نسمعه : يسمعه ، الأصل .

٣ نعلم: يعلم ، الأصل .

لا تختصُّ مكانًا دون مكانٍ إلّا لمَعنَّى ، يوجبُ لها ذالك . وهذا محالٌ في صِفَتِهَا ؛ فَتَبَتَ ابما وَصَفْنَا بطلانُ جميعِ شُبَهِهِمْ في إيجابِ بقاءِ بعضِ الأعراضِ ، وتُبَتَ استحالةُ البقاءِ عليها لِمَا وصفناهُ ، لا لحاجةِ الباقي في كونِهِ باقيًا إلى بقاء يوجدُ به أو بقاء قائم لا بغيره ، ولأنّه كلامٌ يلزمُ عليه عندنا جوازُ بقاء كلِّ صفةٍ مِن صفاتِ الجسم وعرضِ مِن أعراضِهِ بيقاءٍ يخصّهُ ويقومُ بالجسمِ .

ولا يعصمُ مِنْ هذا أن يقالَ : إذا بقيتُ صفاتُ القديم ببقاءٍ يقومُ به ، تعالى ، فقد بقيتُ ببقاءٍ ، يوجدُ لا بغيرها . وإذا بقيتُ صفاتُ الحسم ببقاءٍ يقومُ بالحسم ، بقيتُ ببقاءٍ في غيرها ، لأنّ الحسم غيرُ أعراضِهِ . وليس القديم ، تعالى ، غيرُ صفاتِ ذاتِهِ ، وإنّما كان هذا غَيرُ عاصم مِنْ حيثُ إنّ صفاتِ القديم ، إذا بقيتُ ببقاءٍ ، يوجدُ به أو بقي بقاؤهُ ببقاءٍ آخرَ ، يوجدُ بذاتِه ، يكونُ بقاءً له . وقد وَجَبَ لهُ الحكمُ لمَعنَى لا يوجدُ بذاتِه ؛ فيجبُ أيضًا صِحَّةُ بقاءٍ أعراضِ الحسم ببقاءٍ يوجدُ بذاتِ الحسم ، وإن كان غيرها ، لأنّه لا تأثيرَ للغيريّةِ ولنفيها في هذا البابِ ، وإنّما المعتبرُ بأستحالةِ ثبوتِ الحكم للشيء لِعِلَةٍ لا توجدُ بذاتِه . وسواء كان ما يوجدُ به غير ذاتِهِ أو مِمّا يستحيل كونُهُ غَيْرُ ذاتِه .

ولذالك أَخَلْنَا قُولَ القدريَّةِ ، حيث قالوا : إنّ القديمَ ، تعالى ، مريدٌ وكارِّة بإرادةٍ وكراهةٍ ، توجدُ لا بمكانٍ ، وأنّ الجوهرَ يفنى بفناءٍ ، يوجدُ لا بمكانٍ . وقلنا لهم : لو صَحَّ ذالك ، لَصَحَّ أن يُرِيدَ ويُكرَهَ بإرادةٍ وكراهةٍ في غيره .

ولا يعصمُهم مِن ذلك أن يقولوا: الفرقُ بَينَ الأمريْنِ أنّه ، إذا أراد وَكَرِهَ ، فإنّما [١٩٥٧] يريدُ ويكرهُ بإرادةٍ وكراهةٍ ، توجدانِ لا بغيرِه ، لأنّ لا مكانَ ليس بغيرِ القديم . وكذالكَ الجواهرُ"، إذا عُدِيتُ وٱثْنَقَتْ بعد وجودِها بفناءٍ يوجد لا بغيرِها .

١ قثبت : فبطل ، الأصل .

٢ الجواهر: الجوهر، الأصل.

ومثلُ هٰذا يعلُّلُ ، لا يمكنُ الاعتمادُ عليه .

ولا يجوزُ أن يقولَ قائلٌ: ما أنكرتُم أن تكونَ سائرُ أعراضِ الجسم باقيةً ببقاءِ واحلهِ يقومُ بالجسم ؟ لأنّ الانفصالَ مِن هذا قريبٌ . وجوابُهُ أنّه لو كان ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبَ ٱستحالةً عدم شيءِ مِنْ أعراضِ الجسمِ مع وجودِ غيره فيه ، لأنّه محالٌ عدمُ ما قد وُجد بقاؤه . وفي وجودِ بعضِها فيه مع عدم بعضٍ دليلٌ على استحالةِ منها ببقاءِ يخصُهُ ويوجدُ بالجسمِ على ما رتّبناهُ مِن قبْلُ . واللهُ أعلمُ .

وأمّا ما قُلنَاهُ مِنْ أنّه يجوزُ أن يقومَ بالقديم ، تعالى ، بَقَاءَانِ . أحدُهما بقاءً ، يَبْقَى به بعقوَّه ، ويكونُ هذا البقاءُ باقيًا ببقائِه أو ببقاء الذي به وصفائه ، فإنّه مدخول ، لأنّه قولٌ يوجبُ في الجُمْلَةِ أن يقومَ به بقاءانِ ، كلُّ واحدٍ منهما يَبْقَى بالآخرِ . وذالكَ مُحالٌ ، لأنّه يوجبُ كونَ الشيء عِلَّةُ بما هو عِلَّةً له وشرطً لِمَا هو شرطً له ، لأنّنا ، إذا قلنا : إنّما يستمرُّ به الوجودُ لوجودِ الآخرِ ، أَخَلْنَا وَجَعَلْنَا كلَّ واحدِ منهما منهما محتاجًا في دوام وجودِه إلى ما هو محتاجٌ إليه . وذالكَ باطلُّ .

١ باقيًا: باق، الأصل.

وأيضاً ، فإنّه لا يُتَصَوَّرُ كُونُ أَخَد القَدِيمَةِ بِقاءَ للآخرِ ومحتاجًا في وجودِهِ إلى وجودِه ، لأنّنا ، إذا قُلنا : القديمُ لَمْ يَزَلْ موجودًا ، سبحانًا ، ولا يَزَلُ كذالك ، وجودِه ، لأنّنا ، إذا قُلنا : القديمُ لَمْ يَزَلْ موجودًا ، سبحانًا ، ولا يَزَلُ كذالك ، والمبقاءُ لَمْ يَزَلُ موجودًا ولا يَزَلُ كذالك ، وَجَبَ كُونُهما باقِيْقِيْ وَمُتَسَاوِيْقِيْ في صفةِ الوجودِ ؛ وليس هذا بمعزلة قَوْلِ مَن قالَ لنا : وكيف يُتَصَوِّرُ كُونُ أُحدُهما علم وكيفودين ولا يَزَالَانِ كذالك ، وأحدُهما علم عالم عالم عالم عالم عالم علم الله على المنافقين مختلفتين مختلفتين مختلفتين مختلفتين مختلفتين منعنه الله على أنَّ أحد القديمتين علم والآخر عالِم ، فيكونانِ مختلفتين في الوصف . والقديمانِ اللَّذَانِ لم يَزَالًا موجودَيْنِ وأنهما كذالك مُتَسَاوِيّانِ في صفة الوجودِ ووجوب دوام الوجودِ ؛ فكيف يكونُ أحدُهما محتاجًا في وجودِهِ إلى الأخرِ الوجودِ والموجودِ ؛ فكيف يكونُ أحدُهما محتاجًا في وجودِهِ إلى الأخرِ لكن أن يكونَ الآخرُ عالِمْ ، ويكونانِ مع ذالك لأدن أن يكونَ الحدوثِ لِشَيْعَتْنِ أحدُهما علم والآخرُ عالِمْ ، ويكونانِ مع ذالك الله لا يمتنعُ حصولُ الحدوثِ مختلفتين في صفة أخرى .

ويَبْعُدُ أَن يَقَالَ : إِنَّ الحادِث حادِثٌ بحدوثٍ ، وإنَّ حدوثَه محدثُ كَهُوَ إِلّا أَنَّ أحدَهما يحتاجُ في حدوثِهِ إلى الآخرِ ، والآخرُ لا يحتاجُ إليه ، لأنَّ قاتل هذا لا ينفصلُ مِمَّنْ جَعَلَ الحادِثَ حدوثًا لحدوثِهِ ، وجَعَلَ المُحلُوثِ محتاجًا إلى الحادِثِ ، ولم يَجْعَلِ الحادِثَ محتاجًا إلى الحُلُوثِ . وهانِو إِخَالَةً . وكذالكَ حالُ القديمَيْنِ الباقِيَثِينَ في وجودِ غِنَاء كِلْ واحدٍ منهما في الوجودِ عن صاحبِهِ .

فأتما ما تَصَرَّنَا به قولَ أصحابِنا في إثباتِ البقاءِ مِن أنّه يجبُ أن يُجْعَلَ البقاءُ شرطًا للوام وجودِ الباقي ، لا لوجودِهِ على الإطلاقِ ، ولا يُجعلُ عِلَّة ، لأنَّ عِلَّة الحُكُم يجبُ ثبوتُها في حالِ أبتداءِ الحكم وفي حالِ دوامِهِ . وإذا جعلُ شرطًا ، لم يجبُ ذلك فيه ، فإنّه أيضًا مدخولُ ، لأنَّ ما هو شرطً في إثباتِ الحكم والوصفِ يجبُ أيضًا ثبوتُه في آبتداءِ الحكم والوصفِ ، كما يجبُ في دوامِهِ وآستمراوِه . يَذُلُ على ذلكَ أنّه ، لَمَّا كانَتِ الحياةُ أو كون الحيِّ شرطًا لكونِ العالم القادِرِ عالِمًا قادرًا ، وَجَبَ نوومُهُ للعالِم القادِرِ في آبتداءِ كونِه وفي دوام كونِهِ كذالكَ وآستمراوِه . ولو حَبَّ واما واحدًا كون الحيّ حيًا عن كونهِ شرطًا [١٥٩ اب] لكونِ العالِم القادِرِ عليها القادِرِ العالِم القادِرِ .

هذا على أنَّ مِنَ الناسِ مَن يُجَوِّزُ ثبوتَ الحكم المعلولِ مثله لِعِلَّةٍ مع عدم العِلَّةِ كالمعتزلةِ ، حيثُ قالوا : إنَّ القديمَ عالِمٌ قادِرٌ ، لا بعلمٍ وقدرةٍ ، وإن كان ذلك واجبًا لَنَا بِعِلَّتِيْنِ .

ومُحالٌ كُونُهُ عَالِمًا قادرًا مع عدم الشرطِ لكويه كذالكَ وهو كونُه حيًّا ؛ فَأَوْجَبُوا لزومَ الشرطِ في جميع الأحوالِ وجميع الموصُوفِينَ بتلكَ الصفةِ المَشْرُوطَةِ ، ولم يُوجِبُوا ذلومِ عَندَهم آكَدَ مِنْ وجوبِ لزومِ المِنْقِقَ ا في عَلَيْهَا ؛ فصارَ حالُ الشرطِ في وجوبِ لزومِهِ عِندَهم آكَدَ مِنْ وجوبِ لزومِ المِلَّةِ وثبوتِها . وهذا يكشفُ عن وجوب لزوم شرطِ الصفةِ في كلِّ حالٍ يثبثُ فيها ؛ فلو كان البقاءُ شرطًا لدوام وجودِ الباقي ، لَوَجَبَ أيضًا كونُهُ شرطًا لابتداء وجودِهِ . وذالك مُحالُ بآتَفاقٍ ؛ فضَعُفَ التعلَّقُ بذالكَ . وباللهِ التوفيقُ .

١ كذا تقريبًا في الأصل.

وأمّا ما تَصَرَّنَا به قولَ مَن قالَ مِنْ أصحابِنا : إنَّ البقاءَ ليس بِعلَّةٍ ولا شرطٍ لوجودٍ السوجودِ فقط ، وإنَّما هو عِلَّةٌ أو شرطٌ لدواع وجودِهِ واستمرارٍه ، وإنَّ دوامَ الوجودِ صفة زائدةً على مَغْنَى وجودِه ، فلا يلزمُ أن يكونَ ما هو عِلَّة لدوابِه علّه له ، إذا كان مبتدأ غيرَ دائع ؛ فإنّه أيضًا قولٌ فيه نظرٌ ، لأنّه لا يتَبَيَّن بوجهِ أنَّ وجودُ الجسع في الثاني والثالثِ صفة لحالةٍ حقيقةِ آبتداء وجودِهِ وتزيد عليه ، لأنّه وجودٌ في سائرٍ الأحوالِ . وليس بينَهما مِنَ القرْقِ إلّا أنَّ الأوَّلُ وجودٌ مبتداً ، لا يوصفُ بأنّه . دائمٌ ومستمرٌ ، والثاني يوصَفُ بذلك .

وليس هذا بأختلاف في صفة الوجود وحقيقيّه ولا هو إثباث صفة زائدة على مَغْنَى الوجود ، بل لو قبل : إنّه راجع إلى نفي صفة عن الوجود وحكم له ، لكَانَ أَوْلَى . وذلك أنّ قولنا فيه في الثاني : إنّه دائم الوجود ومستمرٌ به الوجودُ وإنّه باقي ، إنّما يخرُ أنّ وجودَه ليس بحدوثِ وأنّه هو موجودٌ ، لم يحدثُ في تلك [991] الحالِ ، وكون وجودِه في الثاني غير حدوثٍ . وكونه هو موجودٌ غيرُ حادثٍ إنّما هو نَفْيُ صفةٍ عنه وعن وجودِه وهو الحدوثُ . ونَفْيُ الصفةِ لا يرجعُ إلى إثباتِ صفة ، تُؤافِقُ الوجودَ أو تخالِفُهُ .

وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، لَم يمنْ أنَّ دوامَ وجودِ الشيءِ وأستمرارُهُ صفةً ، تُخالِفُ آبتداءَ الوجودِ وتَزيدُ عليه ، كما لا يمكنُ أن يُبينَ أنَّ حقيقةً إعادةِ الشيءِ مخالِفةً لحقيقةِ آبتدائِهِ مِن حيثُ كانا وُجُودَثينِ عن عَنْمٍ وأن يُضَمَّنَ أحدُ الوَصْفَيْنِ : حدوثً عن عدم ، قَبلُهُ وجودٌ ، والآخرُ وجودٌ عن عدم فقط .

وليس هذا بأختلافٍ في حقيقةِ الحدوثِ ، ولا موجب لكونِ الإعادةِ معلولةً بِعِلَّةٍ ، لا يحتاجُ إليها المبتدأ الوجود ؛ فلم يمكنُ أن يُقالَ على التحقيقِ : إنَّ الوجودَ صفةٌ مخالِفَةُ للوجودِ وزائدةُ عليه . هذا هو عِندَنا المعتمدُ في أنّه لا صفة للباقي زائدةً على وجودِهِ . وليس ما يستدلُّ به على ذالكَ من أنّه لو كانَتْ للباقي صفةٌ زائدةً على وجودِه ، لَوَجَبَ أن تكونَ مُتَجَدِّدةً ، لأنّ كونَه باقيًا بعد حدوثِه مُتَجَدِّدٌ ، وكلّ صفةٍ متجدّدة الجسم ، فإنّه يجورُ أن لا تتجدَّدَ لهُ على بعضِ الوجوهِ ، وإن كان الجسمُ موجودًا ، نحو جوازٍ وجودِهِ ، وإن لم يكنُ حيًّا أو أسودَ أو متحرَّكًا وأمثال .

فلو كان أيضًا كونُهُ باقبًا صفة له متجدّدةً ، لأَنكَ وجوده وإن لم تَتَجَدَّدُ له هذيهِ الصفة ، لأن هذا باطل مِن الاستدلال ، لأنّنا قد عَلِفْنَا أنّ للحادث المتجدّد صفات زائدةً على مَفنَى وجوده ، وإن لم يَصِحُّ وجودُهُ عارِيًا منها . وذلك نحو كونِ الجوهرِ متحيّزًا ، وكونِ العرضِ قائمًا بالجوهرِ ، وكونِ العلمِ والقدرة ، إذا وُجدًا متعلّقين بمتعلّقهما . وكذالك كلُّ ما له تعلّق مِن الأعراضِ . ومع ذلك ، فإنّه لا يجوزُ حدوثُ الجوهرِ والعَرْضِ خالِيَيْن مِن هانِهِ الصفاتِ الزائدةِ على وجودِهما . ولا خلاف في ذلك ولا في أنّه ليس مَعْنى أنّ الجوهر موجود [ ١٩٥٩ ب] أنّه متحيِّزٌ ولا مَعْنَى أنَّ العرض موجودٌ أنّه متعلّق بمتعلّقِهِ وموجودٌ بغيره ، لأنّه قد يشرَّهُهما في الوجودِ اللونُ الذي لا تحيُّزُ له ولا تعلَق ؛ فبطَلَ الاستدلالُ بذائك .

وكذالك فلا وَجْهَ لاستدلالِ مَنِ آسِتَدَلُّ مِنَ القدريَّةِ على أنّه لا صفةً للحادِثِ بكونِهِ باقيًا تزيدُ على وجودِهِ بأنّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لَوَجَبُ أنّ كونَه فائيًا صفةً زائدةً على وجودِهِ ، تُعَاقِبُ وَتَضادُّ وَصْفُهُ بأنّه باقٍ ، لأجلِ أنّ هذا الحكم واجبٌ في جميع الصفاتِ المُتَعَاقِبَةِ الزائدةِ على الوجودِ في أنّ إحداهما ، إذا أَفَادَتْ زائدةً على الوجودِ ، أَفَادَتِ المعاقبةُ صفة نفيضِها زائدةً على الوجودِ .

وقد عَلِمْتَا أَنَّ كُونَ الجسمِ فانبًا لا يقيدُ إِثباتَ صَغةِ زائدةٍ على وجودِهِ ، وإتما يقيدُ عدمهُ بَعدَ وجودِهِ ، وعدمهُ ليس بصفةٍ زائدةٍ على وجودِهِ . وكذالكَ يجبُ أن يفيدَ بقاؤهُ كونه موجودًا بَعدُ وجودِهِ ، لأنّ هذا الاستدلالَ أيضًا باطلٌ مِن وَجَهَيْنِ . أحدُهما أنّه يجبُ كونُ العدم بَعدَ الوجودِ على أوضاعِهم صفةً مخالفةً لصفةِ الوجودِ ولاستمرارِ الوجودِ ، لأنّه يخرِجُ الموجودُ عن كونِه موجودًا إلى حالِ العدم التي لا يَسِحُ معها تحيُّرُ المجومرِ وإشغالُه ولا تعلَّقُ العرضِ بمتعلَقهِ وحلولِهِ في محلِّهِ مع كونِهِ ذا وحدسًا في الحالتَيْنِ ؛ فيجبُ أن يكونَ الوجودُ حالٌ وصفةً يُسَحَجُعُ لهما أحكالًا وأحكامًا . ونظنُ أنّنا قد أحكامًا وأحوالًا وأحوالًا ، والعدمُ حالٌ وصفةً تُجيلُ عليهما أحوالًا وأحكامًا . ونظنُ أنّنا قد أن يكونَ الفناءُ يوجبُ عليهما على الوجودِ بمَعْنَى أنّه صفةً هي نقيضُ صفةِ الوجودِ ومعاقبةً له ، لا أنّها تُوجبُ عليها للفاني صفةً ، تتبعُ الوجودِ ، كما نقولُ : إنَّ التحيُزُ صفةً زائدةً على الوجودِ بمَعْنَى أنه طفةً هي نقيضُ صفةِ الوجودِ ومعاقبةً له ، لا أنّها تُوجِبُ للفاني صفةً ، تتبعُ الوجودِ ، كما نقولُ : إنَّ التحيُزُ صفةً زائدةً على الوجودِ بمَعْنَى أنه المذه المناءُ والما لا تحصلُ إلّه لموجودٍ ؛ فهذا هذا .

ثم يقالُ : إنَّ الفناءَ ليس بصفةٍ ، تُعاقِبُ صفة الوجودِ ، وإنَّما المتعاقبانِ من الصفاتِ بما تعاقب على الذاتِ الموجودةِ في حالَيْنِ هو ذاتٌ ونفسٌ موجودٌ فيهما ، ككونِ الحيّ حبَّا وكونهِ ميّتًا وكونِ الجسمِ متحرَّكًا وكونهِ ساكنًا مع أنّه نفسٌ موجودٌ في الحالَثَنِ . فأمّا فناءُ الشيءِ بَعدَ وجودِهِ ، فإنّما يُفِيدُ عِندَ مخالِفِيكُمْ تلاشِيّهِ وخروجَهُ عن كونِهِ ذاتًا ؛ فكيف يكونُ مع ذالك صفةً لذاتٍ ؟ فبَانَ أنَّ الفناءَ ليس بصفةٍ للفاني ، لا معاقبةٍ لأخرى ولا غيرِ معاقبةٍ ، وبطل ما آعُتلُوا به .

وقد يجوزُ أن يستدلَّ على أنّه ليس للباقي لكونهِ باقيًا صفةٌ زائدةٌ على وجودِهِ بأن يقالَ : لوكان ذلكَ كذلكَ ، لَصَحَّ في الموصوفِ الواجِدِ أن يُوصَفَ بأنّه باقٍ وغيرُ مستمرٍّ به للوجودِ أو أن يستمرَّ به الوجودُ ، وإن لم يكن باقيًا ، أو أن يشرِكَ الباقي في أحدِ الوصفَيْنِ ما لا يشرِكُهُ في الآخرِ ، لأنّ هانِهِ سبيلُ كل صفتيْنِ مختلفتَيْنِ .

ئييزُ ذَنَكَ أَنَه ، لَمَّا لَم يَكُنُ وصفُ العالِم بأنّه عالِمٌ هو مَعنَى وصفِهِ بأنّه قادِرٌ ، صَغَّ وجودُ عالِم ليس بقادرٍ وقادرٍ ليس بعالِم . ولمَّا لم يكن مَعنَى وصفِ الحيّ بأنّه حيَّ هو مَعنَى وصفِهِ لأنّه قادِرٌ ، صَعَّ وَصْفُ الحيّ بأنّه حيِّ ، وإن لم يُوصَفْ بأنّه قادِرٌ ، وإنِ ٱسْتَحَالَ أن يُوصَفَ بأنّه قادِرٌ مع خروجهِ عن كونهِ حيًّا .

ولمَّا لَم يَكُن مَغْنَى وَصْفِ الجوهرِ بأنَّه متحيِّزٌ هو مَغْنَى وصفِهِ بأنَّه موجودٌ ، صَحَّ أَن يُشرِّكُهُ في صفةِ الوجودِ ما ليس بمنحيّزِ ، وإنِ استحالَ وجودُهُ إلّا وهو متحيِّزٌ هو وتَحْيُرُهُ إلّا وهو موجودٌ ، فلَمْ يَجِبِ القضاءُ على أنَّ مَغْنَى وصفِهِ بأنّه متحيّزٌ هو مُغْنَى وصفِهِ بأنّه موجودٌ ، وإنِ استحالَ ما لا يشارِكُهُ في النحيُّرُ ؛ فلذالكَ لو كان مَعْنَى أنّ الباقيَ باقي صفة زائدةً على دوام وجودِهِ ، لَصَحَّ أن يُوجدَ على أحدِهما دُونَ الآخرِ أو أن يشرِكهُ في أحدِهما ما لا يشرِكهُ في الآخرِ .

[ ۱۹۰ ب] ولمّا بَطُلُ ذَالكَ ، ثَبَتَ أَنَّ مَعْنَى كونِه باقيًا هو مَعْنَى أستمرارِ الوجودِ به . وهذا أَوْلَى مِن قولِ مَن زَعْمَ : إنّه لو كان بكونِه باقيًا وكونهِ دائمَ الوجودِ صفتَيْنِ مختلفتَيْنِ ، لَصَحُ أَن يَعْلَمَهُ على بعضِ المُجُوهِ باقيًا مَن لا يَعلمُ ٱستمرارَ الوجودِ به أو

يعلم آستمراز الوجودِ به مَن لا يَعْلَمُهُ باقيًا . وذلك مُحالٌ ، لأنّه قد ثَبَتْ أنّه ليس مُعْنَى أنَّ الجوهرَ متحيِّزٌ هو مَعْنَى أنّه موجودٌ . ومع ذلكَ فلا يصحُّ أن يَعْلَمُهُ متحيِّزًا مَن لا يَعْلَمُهُ موجودًا أو موجودًا مَن لا يُعْلَمُهُ متحيِّزًا .

وقولُهم بعد هذا : إنّما وَجَبَتُ هذهِ الفَصَيَّةُ في الجوهرِ لأجلِ أنَّ طريق معوقيهِ الإدراكُ . والمدركُ يجبُ أن يعلمَ موجودًا ؛ فما يجبُ أن يعلمَ على أخصِّ صفاتِهِ التي يدركُ عليها ، لأنّه وإن كان مدركًا ، فالعلمُ به عِندَ إدراكِهِ على الصفتينِ واجبُ لا محالةً . ومُحالِّ أن يعلمهُ المدركُ على أحدِهما ولا يعلمهُ على الآخرِ ، وإن كانا مختلفَيْنِ ، فوجب التعلقُ بما بدأنا به في أنّه لا صفة للباقي بكونِهِ باقبًا مستمرًا به الوجودُ زائدة على وجودِه ؛ فإنَّ فيه غَنَاءً عَمَا فَدَّمْنَاهُ وأَعترضنا عليه .

فإن قيل : ولِيمَ إذا سُلِّمَ بما وصفتُم أنّه لا صفة للباقي المستمرِّ به الوجودُ زائدة على دوام وجودِه ، وَجَبَ أن لا يحتاجَ إلى بقاءٍ يبقائهِ ؟

قيل : لأجل أنه إنما يستمرُّ به الوجودُ إلى الثاني والثالثِ ، لأنّه لا يعدمُ في الثاني والثالثِ ؛ فإذا لم يعدمُ ، فلا بُدُّ مِن استمرارِ الوجودِ به وإن لا يعدم الموجود لا يحتاجُ إلى عِلَّةٍ ، لأنّه يحتاجُ إلى عِلَّةٍ ، لأنّه لم يعدمُ ، كان موجودًا ؛ فأمّا أن يحتاجَ إلى عِلَّةٍ ، لأنّه لم يعدمُ ، فذلك محالٌ ، لأنّه يوجبُ حاجتَهُ إلى عِلَّةٍ في حالٍ حدوثهِ ، لأنّه لم يعدمُ فيها وتجب حاجةُ القديمِ ، تعالى ، في كلِّ حالٍ إلى عِلَّةٍ ، لأنّه لم يعدمُ فيها . وهذا محالٌ .

وإن كان إنّما يحتاجُ ما لم يعدمُ في الثاني مِن حالِ حدوثِهِ إلى عِلَّهِ ومَعْنَى لأجلِ أنّه [1911] موجودٌ ، وَجَبَتْ حاجّتُهُ إليه في أوّلِ حالِ وجودِهِ . وذالك محالٌ ، لأنّه يوجبُ بأتّفاقِ أنّ وجودُه لا يصحُّ أن يكونَ معلولًا لا بمَعنَى في حالٍ مِنَ الأحوالِ . واللهُ أعلمُ .

وإن قال قائلٌ : ولِمَ ، إذا لم يكن كونُهُ بائيًا صفةً زائدةً على وجودِهِ ، وَجَبَ أن لا يكونَ فيه مَعْنَى له ، يكونُ دائمَ الوجودِ ؟

قيل له : لموضع آتِفاقِ كلِّ مَن قال بالأحوالِ والعِلَّةِ والمعلولِ على أنَّ صفة الوجودِ ليست بمعلولَة ، وإنَّما يجبُ تعليلُ الصفاتِ الزائدةِ على الوجودِ والمخالفةِ لمعناهُ ، ككونِ الوجودِ متحرَّكًا وساكنًا وحيًّا عالِمًا وقادرًا وأمثال ذالك ؛ فإذا نُبَت أنَّه لا وتَبَت أنّه لا صفة للدائِم الوجودِ بدوام وجودِه زائدة على كونهِ موجودًا ، نَبَت أنّه لا يجبُ تعليلُ دوام وجودِه ، كما لا يجبُ تعليلُ وجودِه ، وأنّه لا يحتاجُ في دوام وجودِه إلى عِلَّة ومَعنَى ، كما لا يحتاجُ إلى ذالكَ في وجودِه ، وثَبَت بذالكَ ما

وإن قال قائلٌّ : ولِيمَ لا يجوزُ أن يكونَ في الباقي الدائم الوجودِ مَعنَّى وصفةً ، وإن لم يوجبُ له ذالكَ حكمًا زائدًا على وجودِو ، يُستقى من أجلِدِ باقيًا ؟

قبل له: لأنّه إذا لم يكن ذلك المعنى مدركًا في الجوهر ببعض الإدراكاتِ على صفةٍ ، ثُخَالِفُ صفةً الجوهر المدركِ ، فيكون ثابتًا فيه ، وإن لم يوجبْ لهُ حالًا ، كاللونِ والرائحةِ والطعم الذي يعلمُ أنّه مدركٌ على خلافِ صفةِ الجوهر . ويستدلُّ بذلك على إثباتِهِ ، كما أنّه لا طريق إلى بذلك على إثباتِهِ ، كما أنّه لا طريق إلى إثباتِهِ ، كما أنّه لا طريق إلى إثباتِ مَعنَينُ وثلاثةٍ وأكثر مِن ذلك لا يقتضِيهِ كونه باقيًا ، وإنّما يستطرقُ إلى إثباتِ صفاتٍ غير مدركةٍ في الجسم في هذا الوقتِ لِعِلْمِنَا بثبوتِ صفاتٍ له زائدةٍ على وجودِهِ ، قد علم تصحيح الاعتبارِ أنّها [٢٩١١] لا تجبُ لهُ عن نفسِهِ وجنبِه ووجودِه ولا عن عدمِه وعدم مَعنَى فيه على ما رَتَّبْنَاهُ في بابِ إثباتِ المُراض .

فإذا أعترف السائل عن هذا السؤال بأنَّ المعنى الذي يستِيهِ بقاءً لا يدركُ ببعضِ الحواسِ ، ولا الحسم صفة معلولة تقتضيه ولا توجبُ له صفة تزيدُ على وجودِه ؛ فأيُّ مُحجَّة تَصِحُ في إثباتِه ؟ وكيف وَجَبَ إثباتُ مَعنَى ، لا دليلَ عليه ولا يؤيَّرُ في الجسم كوثهُ على بعضِ الصفاتِ دون إثباتِ معانِ كثيرة فيه ، هذه و سبيلُها ؟ فَبَانَ بذلكَ بطلانُ كونِهِ على بعضِ الصفاتِ دون إثباتِ معانٍ كثيرة فيه ، هذه سبيلُها ؟ فَبَانَ بذلكَ بطلانَ ما طالبَ به السائلُ .

ولعلُّ ما يجبُ على مَن تَرَكُ في إثباتِ البقاءِ للجسمِ إلى هانِوِ المنزلةِ أن يجوِّزَ أيضًا أن لا يكونَ في الباقي مَغنًى ، لا يُكسبهُ صفةً وحكمًا ، زائدٌ على وجودِهِ ، لأنّه لا دليل يوجبُ ذلك ويقتضيهِ ، فيجبُ أن يتوقَّفَ فيه . وهاذا يوجبُ بطلانَ كتاب الصفات كتاب الصفات

القطع على إثباتِ الجواهِرِ .

ولا يجبُ أن يعتمدَ في دُفعِ هذا الشُوالِ على أن يقالَ : لو كان في الجسم مَعنى لا يقتضي له صفةً زائدةً على وجودِهِ ، يَجْرِي مَجْرَى كونِ السوادِ والحلاوةِ فيه ، وَفَجَبَ أَن يكونَ القولُ : باقي ، إنما يجري على مَن وُصِفَ بذالكَ منّا على وجهِ الاشتقاقِ مِن وجودِ البقاءِ بذاتِهِ ، كما أنّ القولُ : فاعلٌ وأَسْوَدُ وحلوَّ وحامضٌ ، إنّما جرى على مَن سُهِّي بذالكَ على وجهِ الاشتقاقِ ، وأنّه لو كانَ ذالكَ ، لم يَجُزُ وصفُ القديم بأنّه باقٍ إلّا بأنْ يحلَّهُ البقاء أو يوجدَ بذاتِهِ البقاءُ على ما يختارُهُ مِنَ العبارة .

ومحالٌ وجودُ المعاني بآلهِ ، تعالى ، لأنَّ الاعتمادَ على عقلِهِ مِن التعلَّقِ به لأجلِ أنَّ شيوخُنا ، رحمهم اللهُ ، إنّما يُبالِغُونَ في الانتصارِ لكونِ الباقي منّا بائيًا ، ليثبتوا للهِ ، سبحانَهُ ، بقاءً يوجدُ [١٩٦٧] بذاتِه . وقيامُ الصفاتِ به ثابتُ واجبٌ ، قد قامتْ عليه الأَدِلَّةُ ؛ فإن لم يجبُ نُفِيّ إلّا بَنْفِيهِ عن القديم ، فذالكَ باطلٌ .

ولكن يجوزُ أن نُكَلَّمَ بهذا الضرب البلحقُ ومن أتَّبَعَهُ مِنهَم مِثْن يثبتُ بَعَاءَ الباقي منّا وينكرُ ثبوتَهُ للهِ ، عزّ وجلّ . وهذا الذي ذكرناهُ مِنِ آختيانِا نَفْيَ البقاءِ عن كُلّ باقٍ هو الذي يصخُ عندنا ، وَلَوَجَبْتِ الحجَّةُ . ونعودُ باللهِ أن نكونَ مِثَل يَقْصِدُ الخلافَ على شيوخِهِ وسلفِهِ ، لِيُلْتُكر . وقد وَصَفْنَا ما يحتملُهُ الفولانِ جميعًا وما يجبُ لهما وفيهما ، لِيَقِفَ المناقِلُ على ذلكَ ويبراً به عِندَه ، إن شاءَ اللهُ ، من قصدِ المخالفةِ بغيرِ حُجَّةٍ ملجئةٍ إلى ذلكَ . ونحنُ نسألُ اللهَ ، تعالى ، حُسْنَ التوفيقِ .

عندنا : عبدنا عندنا ، مكرر في الأصل.

وأعلموا أنّ الذي دَعَانًا إلى القولِ بنفي البقاءِ وعَنَاءِ الباقي في كونِه باقيًا عن مَعْنَى ، يصيرُ به كذّ الذي دَعَانًا إلى القولِ بنفي بكونِه باقيًّا ، أمورٌ . أحدُها ما بَيّنًاهُ مِنْ أنّه لا يمكنُ إثباتُ صفةٍ للباقي بكونِه باقيًّا ، تَزِيدُ على صفةِ الوجودِ ، من حيثُ قلنا وبَيَّنًا أنّه لا يرجعُ مَعْنَى القولِ : «باقي» إلَّا إلى دوام الوُجُودِ ودوام الصفةِ ليس بزائدِ على مَعنَى . وما يُحْتَاجُ إليه في أبتدائِها . وقد ثَبَتَ أنَّ حدوثَ الحادِثِ وقِدَمَ القديم لا يَحتاجُ إلى وجودٍ ، به يصيرُ ، ما لم يَزَلُ موجودًا ، وما يحددُ لهُ الوجودُ موجودًا . وقد أوضحنا ذالك بما يُغْنِي عن رَدِّهِ .

والوجة الآخرُ أنّه لو نَبَتَ كونُ الباقي منّا معلولًا بِعِلَّةٍ ، تُوجدُ به ، لَوَجَبَ طردُ ذالكَ في كلّ صفة ، أو موصوفًا ، كما يجبُ ، متى تُبَتَ أنّ كونَ الحيّ القادرِ معلولًا بمعانٍ لها يكون كذالكَ ، لم يجبُ أن يشرِّكُه في هاذِهِ الأحكام إلّا ما كانتُ أحكامُهُ معلولةً بمعانٍ . وهاذا يوجبُ بقاءَ صفاتِ القديم ببقاء صفاتِ القديم ، وإلّا عادَ ذالكَ ينقضُ سائِرَ العِلَل .

ومُحالٌ تعليلُ بقاءٍ صفاتِه بمَعْنَى ، لأنّ ذائك يُوجِبُ قيامَهُ [٢٠١٧] بها وأن لا يعقلُ وموبُ تعليه الله عليه الله الله يعقلُ وما لا يُعلَّلُ وما لا يُعلَّلُ وما لا يُعلَّلُ وما لا يُعلَّلُ وجوبَ قيام علية الحكم بذاتِ مَنْ هو له واختصاصها به . وأوضحنا أيضًا استحالة كونِ العِلَّة الواحدةِ عِلَّةً لحُكُم مُتَسَاوٍ أو حُكُمَيْنِ مختلفَيْنِ لذَاتَيْنِ ، لا في وقتِ واحِد ولا في وَقْتَيْنِ ، ولأنّه لو جَازَ ذائكَ ، لجازَ وصَحَّ كونُ بعضِ العالمِمِينَ عالمُها بعلم ، يُوجَدُ لا بذاتِه وأن يكونَ عِلْمُهُ ذائكَ يُوجِبُ كونَ ذاتَيْنِ عالمَتَيْنِ ، وذالكَ مُحالً ؛ فلم يَصِحَ مع هذا القولِ بأنّ صفاتِ القديمِ باقية لا ببقاءٍ ولا القولِ بأنّها أنقال المُولِ بأنّها

١ متساو : متساوى ، الأصل .

باقيةٌ ببقاءٍ يقومُ بها ولا ببقاءٍ لا يقومُ بها .

وقد أَوْضَحْنَا مِن قَبلُ بُطلانَ القولِ بأنَ صفاتِ القديم يصحُ بقاؤها بيقاءٍ قائم ، لا بغيرِها ، وأنّ ذالكَ غَيْرُ عاصمٍ مِنَ الإلزامِ ، وإنّما يجبُ قيامُ علَةِ الحكمِ بذاتِ مَن له الحكمُ .

ولو صَحَّ التقَّلَقُ بهلذا ، لَصَحَّ أَن يقالَ : إنّه يصحُّ كونُ صَفاتِ القديمِ ، تعالى ، حَيَّةً عالمةً قادرةً مريدةً مدركةً ومشاركةً لهُ في اَستحقاقِ جميعِ صفاتِ ذاتِهِ ، وإنّه لمَعْنَى ، يقومُ بالقديمِ ، سبحانَهُ ، لأنّه حينيْذِ يكونُ قائمًا لا بغيرِها ، كما بَقِيَثُ بالبقاءِ القائمِ به ، لأنّه قائمٌ لا بغيرها . وذلكَ ما لا فَصْلُ فيه .

ولَصَحَّعُ أيضًا أن يريدَ القديمُ ويكرة بإرادةٍ وكراهةٍ موجودتَئنِ لا بمكانٍ ، لأَنْهما موجودتانِ لا بغيرِه ، وأن يُفْنَى الجوهرُ نَفْيًا ، يوجدُ لا بمكانٍ ، لأنّه موجودٌ لا بغيرها . وذلك باطلٌ .

وَلَصَحَّ أَيضًا وَجَازَ أَن يَعْلَمُ وَيَقْلِنَ الوَاحِدُ مِنَ العشرة بِعِلْمٍ وقدرةٍ موجودتَثْنِ ، لا به ، بل بواجدٍ آخرَ مِن آحادِ العشرة ، لأنّهما جِينَتِنْ موجودانِ لا بغيره . وهذا باطلّ ؛ فيطارَ هذا الوجهُ أيضًا .

وأن يُقَالَ : إِنَّ القديمَ باقِ ببقاءٍ ، يُوجَدُ بَذاتِهِ ، وبقاؤه بصفاتِ ذاتِه لِبست بباقيةِ ولا فانيةٍ . وهذا أيضًا مُحالً ، لأنّها الم نَزَلُ موجودةً ولا نزالُ كذالكَ ، ووجودُها متّصلٌ دائمٌ .

ومعلومٌ بأوّلٍ في العقلِ أنَّ ما دامُ وأنَّصَلُ وجودُهُ ، فواجبٌ كونُهُ باقيًا ، وَمَنْعُ وصفِهِ بذالك منغٌ للتسميةِ ، لا لمعنًى وليس [1٦٣] الكلامُ في العباراتِ ، ولأنّه لو جازَ أن يُتَصَوَّرَ أنّ صفاتِهِ ، تعالى ، التي هي لم نَزْلُ ولا تزالُ موجودةً غَيْرُ بافتةٍ ،

١ لأنها: لانه، الأصل.

لَصَحَّ أَن يكونَ هو أيضًا ، تعالى ، غَيْرَ باقِ ، وإن كان لم يَزَلُ ولا يزالُ موجودًا ، فيكفي ذلك مَؤُونَة القول ، فإنّه باقِ . ولمّا أَمْكَنَ أَن يُقالَ فيما هو لم يزلُ ولا يزال موجودًا أنّه ليس بباقِ ، لا يمكنُ أن يُقالَ فيما لوجودِه وما يَفْنَى وينقطعُ وجودُهُ أنّه غير باقي ، وَنَفْيُ البقاءِ على مَنْ هلنِهِ حاللهُ أَوْلَى مِن نفيِهِ عمّن لم يَزَلُ ولا يزال موجودًا ، لا أوَلُ ولا آخرَ لوجودِهِ . وهذا قولٌ يوجبُ أنّه لا باقِيَ أصلًا مِن قديمٍ ومحدَثِ . وذالكَ باطلُ ؛ فَسَقَطَ هذا القولُ .

وليس لأحد قال ذلك مِن أصحابِنا أن يقول : إنّما قلتُ إنّه ، تعالى ، باقي ، لأنّه فاتم بنفسِهِ ومحتملٌ للبقاء ، ولم أقبلُ ذلك في صفاتِهِ ، لأنّها غيرُ قائمةٍ بأنفسِها ولا محتملةٍ للصفاتِ ، لأنّ كونَ القائِم بنفسِهِ موصوفًا بالصفةِ ، لأنّه يوجبُ قيامهُ بنفسِهِ استحقاقهُ لها لمَعنَى ، لأنّه لو كان ذلك كذلك ، لوجبُ أن يكونَ القديمُ ، تعلى ، شيئًا موجودًا وقديمًا قائمًا بنفسِهِ وخَلافًا لخلقِهِ وغيرًا لهم لمعانِ ، توجدُ بذاتِهِ ، لأنّه قائمٌ بنفسِهِ ، ولوجبُ أن يكونَ الجوهرُ حادثًا موجودًا ومتحيِّزًا وحاملًا للأعراضِ وقائمًا بذاتِهِ وغلاً للمقانِ ، توجدُ بذاتِهِ ، لأنّه تعليم بنفسِهِ ومحتملٌ للصفاتِ ، وإن كان العرضُ موجودًا حادثًا وخلافًا وغيرًا لا لِعِلَّةٍ ، لأنّه غيرٌ والوصفُ لأنّه غيرٌ قائم بنفسِهِ . وهذا نهايةُ الإحالةِ ؛ فَبَانَ أنّه لا يجبُ أن يكونَ الوصفُ مستحقًا لمَنْ هو له لمَعنَى لأجلِ أنّه قائمٌ بنفسِهِ ، ووَجب إيقافُ ذلكَ على الدليلِ . وبطلَ بهذا الفصل بَينَ القديمِ وبَينَ صفاتِهِ في إيجابِ كونِه باقبًا وإحالة لكونها مشاركة له في ذلك لكونها غيَّرٌ محتملةٍ للبقاءِ .

ولا يصحُّ أيضًا أن يقالَ : إنّه ليس تحت القولِ : «باقِ» أكثرُ مِن وجودِ البقاءِ بذاتِه مِن غيرِ أن يكونَ لهُ بكونهِ باقيًا حالًا ، لأنّ ذالكَ قولٌ يوجبُ أن يكونَ مَعنَى

١ من : ليس في الأصل .

٢ موجودًا: موجود، الأصل.

وصفِ الباقى وحقيقتُهُ [٣٦٣] أنَّ له بقاءً فقط وأن يكونَّ وصَفُهُ بذلكَ يَجرِي مَجرَى وصفِ الأسودِ الفاعلِ بأنَّه أسوهُ فاعلٌ فهى أنَّ ذلكَ يَؤَكِدُ القولَ بأنَّه لا باقِ إلَّا وله بقاءٌ يفيدهُ الاسمُ ويوجدُ مِنهُ وأن لا يختلفَ في ذلكَ شاهدُ ولا غائبٌ وأن تكونَ صفاتُ القديم باقية بيقاءٍ ، يوجدُ بها . وذلك محالٌ .

ولا يجوزُ أيضًا أن يقالَ : إنَّ البقاءَ ليس بعلَّةٍ لوجودِ الباقي ، لكنّه عِلَّةٌ لاستمرارٍ وجودِهِ ودوامِهِ ، ولكنّه شرطُ لذالكَ ، لأنَّ ما هو شرطُ للصفةِ لازمِّ لها في حالِ ابتدائها وحالي دوامِها على ما بَيَّنَاهُ مِن قَبْلُ ؛ فَوَجَبَ بهانِهِ الجعلةِ وفسادِ سائرِ هانْدِو الأقاويلِ أنْ نَسْتَخِيرَ اللهُ ، تعالى ، ونقولَ : إنّ الباقِيّ ، قديمًا كان أو محدثًا ، باقٍ لا ببقاءٍ . وفي القولِ بذلكَ إبطالُ إلزاماتٍ ومناقضاتٍ كثيرة وجَرَابَةٌ لتصحيحِ العِلْ مِن النقض والفسادِ .

وليس يبقى علينا ، إذا قلنا بذالك ، إلا سؤالانِ . قولهم : ولم لا يجوز بقاء الأعراض أو بعضها ، إذ ليست تحتاجُ إلى بقاءٍ . وقد ذُكِرَ وجهُ إحالةِ ذالكَ في شيءٍ منها والدلالة على أستحالةٍ بقائِها ، لا مِن ناحيةِ أنّها لو بقيت ، لَوَجَبَ بقاؤها بمَعنَى يقومُ بها . وأخبرنا أنّه إنّما تستمرُّ تلكَ الدلالةُ ، إن قلنا : أنَّ عدم الشيء بعد وجودِهِ لا يقتضى فاعلاً . وإن لم نقل ذالكَ ، جَوَّزْنَا كُونَها بافيةً وَجَوْزْنَا أن لا تكونَ باقيةً وَجَوْزْنَا عِن نادِهَ وَهَوْرَا عَن لا تَعْدَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجَوْزُنَا كُونَها بافيةً وَجَوْزُنَا لا تكونَ باقيةً وَجَوْزُنَا عِن رَدِهِ .

والسؤالُ الآخرُ أن يقولَ قائلٌ : فلِمَ صَحَّ أن يفنى الجوهرُ بعد وجودِهِ مع صِحَّةِ بقائِهِ واَستمرارِ الوجودِ ومع أنَّه لا ضِدَّ له عندكم مِن فناءٍ أو غيره ولا هو باقي بيقاءٍ ، يجبُ عدمُهُ لقطعِهِ عنه ؟ فيجبُ لذلك دوامُ وجودِه بإحالةِ العدم عليه . ونحن نجيبُ عن ذلكَ بما يُوضِحُ الحقِّ ، إن شاءَ اللهُ وَحْمَهُ .

وقد قلنا فيما سَلَفَ : قد يجوزُ أن يقالَ : عُدم لعدم أكوانِهِ . وأَعْتَرَضْنَا ذَالك بما

يُغْنِي عن إعادتِه . ونحنُ نُجِيبُ الآنَ بضربٍ آخرَ مِنَ الجوابِ ، إن شاءَ اللهُ ، تعالى . ونسألُ الله العونَ عليه والخيرةَ [ ١٩٦٤] في آختيارِه . كتاب الصفات كتاب الصفات

#### فصل

قال القاضي ، مثلث : فإن قال قائل : فما الذي يقتضي صِحَّة عدم الجوهرِ بعد وجودِهِ مع صِحَّة بقائِه ونفي بقاءِ عنه ، يجبُ عدمُهُ لقطبِهِ عنه ؟

والجوابُ عن هاذِهِ المطالبةِ أن نَسْتَخِيرَ الله ، ونقولُ : يجوزُ أن يقالَ : إنَّ عدمَ الشيء بعد وجودِهِ لا يصحُّ تعليلهُ بأمرِ ما لأمرَيْنِ . أحدُهما أنّ العدمُ والنفيَ في الجملَة لا يصحُّ أن يُعَلَّل ، وإنّما يُعلَّلُ الإنباثُ وما يَجرِي مجراهُ مِنَ الصفاتِ على ما قد بيّناهُ في كتابٍ ما يُعلَّلُ وما لا يُعلَّل . والوجهُ الآخرُ أنَّ كلُّ أمرٍ يُعلَّل به فاسدٌ منتقِضٌ على ما نبيّنهُ ، فوجَبَ لذالكَ أستحالةُ تعليلهِ أو يقالُ : إنّه إنّما بعدمُ بعد وجودِهِ بجاعِلٍ ، يجعلهُ معدومًا ، ويجعل عدم المعدوم بعد وجودِهِ متملَّقًا بمعدمُ يعدمُهُ ، وقد كنّا قلنا قبّلُ في بعضٍ أبوابٍ هذا الكتابِ وفي غيره أنّ عدمَ المعدوم قبل وجودِه وبعد وجودِه لا يتعلَقُ بفاعل ، فيعدم .

والذي يَقْوَى الآنَ عِندَنا ، إذا علم صحّة الحادِثِ بعد وجودِو ، كما صَحَّ عليه العدم قبل الوجودِ لِمَنا قدَّمناهُ من قَبْلُ وبإجماعِ الأُمَّةِ قاطبةً على صِحَّةِ عدم كلِّ حادِثِ بعد وجودِهِ ، وأنّ الوجودَ غيرُ واجبٍ للحدثِ بعد حدوثِهِ ولازم له كوجوبهِ للقديم ، تعالى ، أن يكونَ إنّما يعدمُ بعد الوجودِ لمعدم بعدمُهُ ؛ فإن لم يعدمُهُ ، وَجَبَ استمرارُ الوجودِ به ، لأنّه إذا بطل أن يكونَ إنّما يُعدمُ لقطعِ البقاءِ عنه لِمَا بَيْتَاهُ مِن أنّه ليس يصحُّ كونُ الباقى باقيا بيقاءِ .

ويَطَلَ أيضًا بما سُنُبَيِّتُهُ وَنشرِحُهُ ، إن شاءَ اللهُ ،'قولُ القدريّةِ : إنّه إنّما يجبُ عدمُ ما يصحُّ بقاؤه بعد حدوثِهِ لوجودِ ضِدٍّ له يَنْفِيهِ ، وإنّ الباقيّ مِنَ الأعراضِ إنّما يعدمُ

باقيًا : باق ، الأصل .

٢ الله: + بطلان ، الأصل .

بضدٍّ ينفيهِ أو لعدم محلِّهِ ، وإنّ الجواهرَ إنّما تعدمُ لفناءٍ يخلقُ لها ، لا في مكانٍ ينفى وجودَها أو يضادُّهُ .

وبَطَلَ أَن يَقالَ : إنّما يعدمُ بعد وجودِهِ لاستحالةِ [١٦٤] البقاءِ عليه ، كالصوتِ وما حَزَى مَحْزَاهُ .

وبطل قولُ النَّطَّامِ: إنَّما يبطل ، إذا بطل ، لأنَّ الله ، تعالى ، لم يفعلُهُ في تلكَ الحالِ لقولهِ: إنّه يحدثُهُ في كلِّ حالٍ ، وَجَبَ لذَّالكَ أنَّ يكونَ إنّما يجبُ عدمُ ما هاذِه سبيلُهُ لمعدم يعدمُهُ ، وَجَبَ بقاؤُهُ واستمرارُ وجودِه .

وكنّا طالبناهم في كتاب المخلوقِ من نقضِ نقضِ اللُّمَعِ بوجوبِ تعلُّقِ المعدومِ بعد حدوثِهِ بفاعلِ وَذَكُوْنَا جميعَ ما يتعلَّقونَ به وبَيَّنَا فسادَهُ .

ونحن الآن نبدأ بذكر الدليل على فساد قولهم بأنّ ما يصحُ بقاؤه إتما يجبُ عدمه ، إذا عدم بضِد ينفيه ؛ فإذا بطل هاذا القولُ وبطل أن يكونَ إنّما يعدمُ لقطعِ البقاء عنه ، لم يبق إلّا أنّه إنّما يعدمُ لمعدم يعدمهُ ، إذ لا بدَّ أن يكونَ إنّما يعدمُ لقطعِ البقاء عنه أو لضِدّ ينفيه أو لمعدم يعدمهُ أو أن يقالَ : إن بطل تعلُّقُ عدمِه بمعدم فاعلٍ أنّ عدمَ الشيء بعد وجودِه حكمٌ ، لا يصحُ تعليلُهُ بشيءٍ من ذالكَ ولا ممّا

فإن قبل ذالك ، سقطت الكلفة في طلبٍ أمرٍ يعدمُ لأجلِهِ . وإنِ آسْتَمَرَّ تعليلُ عدمِهِ بمعدم يعدمُهُ ، صَحَّ تعليلُهُ بذالك . هذا ما لا بدَّ ولا محبصَ عنه . والذي يدلُّ على فسادِ قولِهم تقلَمُهُ بعد الوجودِ لِضِدِّ ينفيهِ أنّه ، إذا وُجد ما هاذِهِ سبيلُهُ ، ثَبَتَ وأَسْتَقَرَّ وجودُهُ ووَجَبَ لنبوتِ الوجودِ له أنْ يكونَ أحقَّ بالوجودِ وأنْ يمنعَ بوجودِهِ من وجودِ ضدِّ لهُ ينفيه .

فإن قالوا : إنَّما صار ضدُّ الموجودِ الذي يصحُّ بقاؤهُ هو الباقي للموجودِ والباقي

والممانع مِنْ وجودِه . ولم يَجُزُ أَنْ يَمْنَعَ الموجودُ الباقى مِنْ وجودِ ضَدِّو المقدورِ الأجلِ أنّ ضِدَّهُ الحادِثَ مقدورٌ ومتعلِّق بقادٍرٍ ، يَضِخُ منه فِعْلُهُ وأن لا يفعلُهُ ، وكان لذَّلكَ هو النافى للباقى الموجود ، ولم يَجُزُّ كونُ الموجودِ مانِعًا مِنْ وجودِ ضِيِّةٍ .

يقالُ لهم : إنَّ هذا الذي قلتُمُوهُ غَفْلَة منكم وذَهَابٌ عن التحصيلِ ، الأنّا قد بَيّنًا أَنْ ثبوت الموجودِ وتمكُّنة في محلّهِ وأستقرارَ الوجودِ له [170] يُحيلُ وجودَ مَنِيّ الموجودِ ؛ فكيف يَصِحُّ مع هذا أَنْ ضِدّ له ويَمْنَعُ مِنْ تَصَوَّرُ حادثِ له يُحْرِجُهُ عن الوجودِ ؛ فكيف يَصِحُّ مع هذا أَنْ يقال : إنّ ضِدَّةُ داخِلٌ تحت قدرة قادرٍ ، يَصِحُّ منهُ فعلهُ ؟ ولو سُلِمَ ذلك ، لَسُلِمَ أَنَ لهُ صَدًّا يَنْفِيهِ ؛ فيجبُ أَوْلًا إثباتُ ضِدِّ له وتصورُ وجودِه وتوقعه بمرادِ حالِه تحت قدرة قادرٍ عليه ، وإلّا فائشُم بمثابةِ مَن قالَ : إنّ القديم ، سبحانهُ ، يَصِحُ ويُمْكِنُ عدمُهُ ليُوتِ ضَدِّ لوجودِه داخل تحت قدرة قادرٍ ؛ فإذا كان هذا محلاً المعتاع تَوَهُم وتَصَوُّر ضِدِّ القديم حتى يقال : إنّه مقدورَ لقادرٍ ، بَطَلُ ما فَلْتُمْ .

وكذالك فمنا أنتُم في هذا القولِ إلّا بمثابة مَن قال : إنّه لا بُدُّ أَن تكونَ لقدرة القادرٍ مُثَلًا وأنَّهُ داخِلُّ تحتَّ قدرة القديم ، تعالى . وإن كانَ الدليلُ قد مُنَعَ مِن وجودٍ مِثْلِ القدرة ؛ فإذا لم يَجِبُ هلذا وكان ما مُنَعَ مِن وجودٍ مثلِ القدرة ، أَحَالَ قولَ القائلِ أنْ مِثْلَهَا تحتَ المقدورِ .

فلذالك ، إذا كان مطالِبُكم قد أخَالَ عَدَمَ ما يَصِحُّ بقاؤه بَعدَ حدوثِه ، فقد أَخَالَ توهُّم وجود ضِدِّ له . وإذا أَخَالَ ذالكَ ، أستحالَ قُولُ مَن قال : إنَّ له ضدًّا مفدورًا متعلَق فاعل يصرفهُ على إرادتِه ؛ فبَانَ سقوطُ ما تعلَقتُم به .

١ محالًا : محال ، الأصل .

٢ مطالبكم: طالباكم، الأصل.

ثمّ يقالُ : إنّكم أيضًا قد أبطلتُم في هذا القولِ على أصولِكم ، لأنّ الضدَّ المُضَادَ للموجودِ الذي يَصِعُ بقاؤه ليس بمقدورِ عِندَكم ولا متعلقِ بقادرٍ لأجلِ أنّ ضِدً المحجودِ لا يكونُ معدومًا وضدًّا في حالِ كونِه مقدورًا ، وإنّما تضادَّ في حالِ حدوثِه وهو موجودٌ في تلكَ الحالِ وليس بمعدوم ولا مقدورِ لقادرِ فيها ، لأنّ الموجودَ قد عَرَجَ بوجودِه عن العدم وحَرَجَ عن كونِه داخلًا تَحتَ قدرة قادرِ عندكم ؛ فكيفَ يجوزُ أَنْ يُقالَ : إنّما صارفُ الحادثِ هو النافي للموجودِ لكونِه مقدورًا ومتعلِقًا بقادرٍ ، يَصْرِفُهُ على إرادتِه ودَوَاعِيهِ ، والصِّدُ لا يكونُ إلّا موجودًا والموجودُ غَرُبُ مقدورٍ ولا معدورٍ ولا أمرٍ يتَعَلَّقُ بدَوَاعِي القادرِ عليهِ .

فإن قالوا : هو قادرٌ على إيجادِ الضدِّ وإحداثِهِ [٦٦٥ب] قَبْلَ حدوثِه .

قبل له : فهو في حال كونِهِ مقدورًا معدومٌ . والمعدومُ لا يضادُّ الموجود ، وإنّما يضادُهُ ويدفئهُ موجودٌ ليس بمقدورٍ ولا متعلَقِ بقادرٍ ولا بدواعِيهِ في حالِ وجودِه . وإذا كان ذالكَ كذالكَ ، ظَهَرَ فسادُ ما تَوَهَّمُتُمْ به .

صارف: صارب، الأصل.

٢ يصرفه: تصرفه، الأصل.

وإن قالوا : ما أنكرتُم أن يكونَ الدالُّ بقضيّةِ العقلِ على تُبُوبِ ضِدَّ المجواهرِ هو أنّه قد ثَبَتَ أنّ الجوهرَ ممَّا يصحُّ بقاؤهُ مع ثبوتِ حدوثِهِ ؟ وقد ثَبَتُ أنَّ كلَّ حادِثٍ يَصِحُّ بقاؤهُ ، فإنّه ذو ضِدٍّ يتنفي به عِندَ وجودِهِ ، كاللونِ والكونِ وما جَزى مَجْزَاهُمَا ؛ فإذا وَجَبَ ذالكَ ، وَجَبَ ثبوتُ ضَدِّ للجوهرِ من حيثُ كان مقدورًا يصحُّ بقاؤهُ .

فيقالُ لهم : لِمَ قلتُم : إنّه يجبُ في كلِّ حاوثٍ يصعُّ بقاؤهُ إثباتُ ضِدِّ له لوجودِكُمْ في بعضِ الحوادِثِ؟ وما أنكرتُم مِن أن يكونَ منها ما لا ضِدً له وهو الجوهرُ ؟

ويقالُ لهم : إنّ اللونَ لم يجبُّ ثبوتُ ضِيزٌ له لكويَه مقدورًا ، لأنّ مِنَ المقدوراتِ ما لا ضِدَّ له عِندُكم ، كالتأليفِ والحياةِ والآفةِ المانعةِ مِنَ الإدراكِ وما جَرَى مَجْرَى ذلك ، ولا كان أيضًا ضدًّا له مِن حيثُ صَعَّ بقاؤهُ ، لأنّه لو كان ذلكَ كذلكَ ، لَوَجَبَ أَن يكون القديمُ ، تعالى ، ضِدًّا لصحَّةٍ بقائهِ .

فإن قيل : القديمُ يجبُ بقاؤهُ . ومحالٌ القولُ بأنَّهُ يصحُّ بقاؤهُ .

يقالُ لهم : هذا آكَدُ في إفسادِ قولِكم ، لأنّه إذا لم يجبُ إثباتُ ضَدٍّ لِمَا يجبُ بقاؤهُ ، لم يجبُ تصحيحُ وجودِ ضِدٍّ لِمَا يصحُّ بقاؤهُ ؛ فَبَطُلُ مَا فلتُم .

على أنّه إذا لم يَكُنِ الشيءُ مقدورًا يصحُّ حدوثُهُ يقتضي إثبات ضِدِّ له ، لم يجبُ أن يكونَ كوثُهُ كذالكَ مع جوازِ البقاءِ عليهِ في وجوبِ ثبوتِ ضدِّ لهُ ، لأنّ ما لا يوجبُ حكمًا على الانفرادِ ، لا يوجبُهُ بالاجتماعِ مع غيره . على أنّه لا يجوزُ أن يُعلَّل وجودُ ضِدِّ للشيءِ بأمرٍ ما ، لأنَّ ضدَّ الشيءِ ذاتٌ مِنَ الذواتِ . والذواتُ لا يُصِيحُ تعليلُها ؛ فَسَقَطَ ما قلتُم . فإن قالوا : لسنا ْتَقَلِّلُ وجودَ الطَّيِّدِ ، ولكن نُقلِّلُ كونَ القادِرِ على فعلِ الشيءِ قادرًا على فعلِ ضدِّ له مِن حيثُ [١٩٦٦] كان قادرًا عليه . وذالكَ تعليلٌ لحالِ القادِرِ ، لا لذاتِ الطَّيِّدِ .

يقالُ لهم : هذا باطلٌ مِن وَجْهَيْنِ . أحدُهما أنّه لا يجوزُ أن تُعَلَّلُ حالٌ للقادِرِ في كونِه قادرًا على شيء آخرَ . وكذالكَ فلا كونِه قادرًا على شيء آخرَ . وكذالكَ فلا يَصِحُ تعليلُ كونِ العالِم عالِمًا بكونِه عالِمًا بشيء آخرَ ، لأنَّ الحالُ لا تكونُ عِلَّة للحالِ ، بل إنّما تُعَلَّلُ الأحوالُ بالذواتِ القائمةِ بها . والوجهُ الآخرُ أنَّ كونَ ذات القادِرِ قادرةً على إحداثِ الشيء لا يَصِحُ أنْ تكونَ عِلَّة لكونِها قادرةً على إحداثِ الشيء لا يَصِحُ أنْ تكونَ عِلَّة لكونِها قادرةً على ضِدِهِ ، لأنّه قد يقدِرِ القادِرُ على إحداثِ ما لا ضِدَّ له . وإذا كان ذالك كذائكَ ، بَطَلَ ما قالُوهُ وثَبَتَ مِنْ هَلْهِ صَدِيْرٍ لهما مِنْ حيثُ كانا حادِثَيْنِ ومقدورَيْنِ ، يَصِحُ بقاؤهما ، بل إنّما وَجَبَ ذالكَ فيهما بدليلٍ غيرِ هذا ، لا يوجبُ أن يكونَ للجوهر ضِدًا . وهذا واضحٌ في إبطالِ ما قالُوهُ .

وهذا جوابٌ نتكلَفُهُ ، إذا يُسلّم انَّ لبعضٍ ما يصحُّ بقاؤهُ ضِدٌّ ، فامَّا إذا الزمناهم إحالةً وجودٍ ضِدٍّ لكلِّ ما يصحُّ بقاؤهُ بَعدَ حدوثِهِ ، فقد أَبْطَلُوا ما أَصَّلُوهُ ، لأَنّنا تُلرُمُهُم على ذالكَ أنّه لا ضِدَّ للكونِ ولا لِلَّوْنِ ولا لِشيءٍ مِنَ الحوادِثِ التي يَصِحُّ بقاؤها ؛ فكيفَ سبيلُ متكلّفٍ منّا الإقرار بثبوتِ ضِدٍّ لغيرِها وقياس غَيْرِه عليه ؟ هذا باطلٌ ، لا إشكالَ في فسادِهِ .

فإن قالوا : فقد عَلِمْنَا وجودَ البياضِ بَعدَ السوادِ ، والكونَ في المكانِ بَعدَ كون .

ويقالُ لهم أيضًا : كيف يجوزُ أن يقالَ : إنّه إنّما وَجَبَ ثبوتُ ضِدٍّ لِمَا يصحُّ بقاؤهُ مِنَ الحوادِثِ لكونِهِ حادثًا يَصِحُّ بقاؤهُ ، مم أنّه قد تُبَتَ أنّ مِنَ الحوادِثِ التي لا

١ لسنا: ليسا، الأصل.

يُصِحُّ بقاؤها ما يجبُ ثبوثُ ضِيْرً لها ، كالإرادةِ التي يضادُها الكراهة للشيء ، وكالفدرة عِندَ كثيرٍ منكم ، وهم القاتلون بأستحالةِ بقائها ، وكالأصواب المتضادَّةِ ؟ فثبت بهذا أنَّه ليس الموجِبُ لئبوتِ ضِيَرٌ لبعضِ الحوادِثِ التي يصحُّ أن تبقى كونه حادثًا [٢٦٩] يصحُّ بقاؤهُ .

ويقالُ لهم أيضًا : إنَّ أصلَ ما بَنْيَتُم هاذِهِ الشبهة الضعيفة عليه باطِلَّ عِندَ شيوجنا وعِندَ البَلْجِينَ ، لأنَّ جميمَ الأعراضِ التي لها أضدادٌ يستحيلُ بقاؤها ، فلا يجورُ أن يسلمَ دعواكم هاذِهِ ، فإنَّ الأعراضَ كلَّها لا يصحُّ بقاؤها ، فبناءُ أمرِ الجوهرِ في صِحَّةِ بقايه الأعراضِ أؤلًا ، ثمّ آبْنُوا عليه وجوبَ ضِحَّةِ بقايه الأعراضِ أؤلًا ، ثمّ آبْنُوا عليه وجوبَ ضِحَّةٍ للموهرِ ! وأنَّى لكم بذلك ؟ وقد أفسدنا مِنْ قَبْلُ كُلُّ شبهةٍ لهم في بقاءٍ بعضِ الأعراض .

ويقالُ لهم أيضًا : أَوَلَيْسَ التأليفُ حادِثًا ، يَصِحُ بقاؤهُ ، كاللونِ والكونِ ، وإن آستحالُ أن يكونَ لهُ ضدٌ ؟ فكيفَ يَصِحُ تعليلُ وجوبٍ ضِدٍ لِلَّوْنِ بأنَّه حادِثُ ، يصحُ بقاؤهُ ، مَمَ أنّه قد يشرِّكُهُ في هائيْنِ الصفتيْنِ ما لا ضِدَّ له ؟ وهذا أيضًا واضحٌ في إبطالِ ما قُلتُم .

وكذالكَ فقد قال أبنُ الجُبَّائيّ : إنّ الاعتمادَ والحياةَ والألمّ لا ضِدَّ لشيءٍ منهُ ، وإنْ كان حادثًا يجوزُ بقاؤهُ ؛ فإنِ أعتلُ هو وأصحابُهُ بهلنِو الطِّلْةِ في إثباتِ ضِدِّ للجوهرِ ، كان ذالكَ نقضًا لأصولِهم . وإن كان المعتلُّ غَيْرُهُ منهم ، عُورِضَ بقولِهم وبما قدّمناهُ ، فإنّه لا مَجِيصَ لهم منه .

فإن قال قائلٌ : إنَّ هاذِهِ الأعراضَ التي لا ضِدَّ لها ، متى فعلُ ضدَّ ما يحتاجُ في

١ حادثًا : حادث ، الأصل .

٢ ضدًّ: ضدا، الأصل.

الوجودِ إلى وجودِهِ ، وَجَبَ ٱنتفاؤها عِندَ وجودِ ضِدّ ما يحتاجُ إليه . وجَرَى ذَلكَ الضِّدُّ مَحْرَى ضِدَّ لها ؛ فلم تَحْلُ مِن شيءٍ ، يجبُ عدمُها عِندَ وُجُودِهِ .

يقالُ له : إنَّ صِحَّةَ وجودِ ضِدِّ لما يحتاجُ إليه ليس بِضِدِّ لها ، لأنّها مُخالِفَةٌ لِمَا يحتاجُ إليه في الجنسِ . والشيءُ الواحدُ لا يضادُ عِندَهم خِلاَفَيْنِ غيرَ متضادَّيْنِ . وهذا يُوجِبُ ثبوتَ مقدورٍ ، يحدثُ ويصحُّ بقاؤهُ ، وليس بذي ضِدِّ يعاقبهُ ؛ فَبَطَلَ ما أَعْتَلُوا به .

هذا على أنّه لو سلّم أنّ ضِدَّ ما يحتائج العرضُ في الوجودِ إليه جارٍ مَجْرَى الصِّبّرِ له ، لم يُمْكِنْ مِثْلُ ذالكَ في الجوهرِ ، لأنّه لا يحتائج إلى شيءٍ ، له ضدٌّ ، ينتفي به ، فينفي الجوهر بقاؤه مِنَ الأعراضِ محالٌ ، لأنّه جمع بَينَهما بغيرِ عِلَّةٍ ولأنّنا قد بَيَّنًا أَنَّ منها ما يصحُّ بقاؤهُ ، [١٩٦٧] وإن لم يَكُنْ له ضِدٌّ ؛ فَبَطَلَ ما قالُوهُ مِنْ كلِّ وَجُو .

كتاب الصفات كتاب الصفات

# شبهة لهم أخرى في إثباتِ ضدّ للجوهر

قالوا : لو لم يَكُنُ للجوهرِ ضِدٌّ ينتفي به ، لاستحالَ خلقُ القديم ، تعالى ، من فِعْلِهِ ، لأنَّ القادِرَ على ما له ضِدٌّ لا يَنْفَكُ من فِعْلِهِ أو فعلِ ضِدَّه . والقادِرُ على ما لا ضِدَّ له ، لا ينفكُ مِنْ فِعْلِهِ .

فيقالُ لهم : هذا باطل ، لأنَّ هذهِ القضيَّة تَجِبُ في الفادِرِ منَا مِن حبثُ كان قادرًا ، وإنّما وَجَبَتُ له مِن حبثُ دَلَّ الدليلُ على أنَّ مِن حَقِّ قدرتِه وجوب وجود مقدورها معها . وقد قام واضِحُ الأدِلَّةِ على وُجُوبِ تقدَّم قدرة الفديم ، سبحانَهُ ، على مقدورِهِ بما لا غايةً له ولا نهايةً ، ممّا يُقدَّرُ تقديرَ الأوقاتِ ؛ فَبَطْلُ ما فلتُم .

وما أنتُم في هانِو الدعوى إلا بمثابةِ مَن قال : إنّه لا يَصِحُ قدرةُ الفديم ، سبحانَهُ ، على فعلِ الأحكامِ وجميعِ أجناسِ الأعراضِ التي لا يقدرُ العبادُ عليها لأجلِ أنّنا لم نَجِدُ قادرًا مَنَا يَقْدِرُ على ذَالكَ . وهذا باطلٌ ، لأنّه تعلَّقُ بالشاهدِ والوجودِ مِنْ غيرِ أعتبار علَّةِ أو دليل .

فإن قالوا : أفليسَ القديمُ لا يَصِحُّ لِحُلُوُهُ مِنْ فِعْلِ الشيءِ وضِدِّهِ مع وجودِ محلَهما المحتمل لهما ، كما لا يصحُّ ذالكَ في القادرِ منّا ؟

قيلَ له : لا يجبُ ذالكَ فيهِ ، تعالى ، من حيثُ وَجَبَ وجودُ قدرتهِ على مقدورهِ ، وإنّما يجبُ لأمرٍ يرجعُ إلى صِفَةِ المَخلِّ وأستحالةِ خُلُوّه منهما مِن حيثُ لو جازَ ذالكَ في بعضِ الأصدادِ ، لَصَحَّ وجازَ في سائرِها . وذلكَ محالٌ لإيجابِهِ عدمَ الجواهر ؛ فزالَ ما توهَّمْتَهُ .

ولَحَصَّ أَبِنُ الجُبَّائِيِّ وشيعتُهُ في إبطالِ هٰلَذِهِ الدلالة بأنَّها لا تستقيمُ على أصولِهم

١ تستقيم: يستقيم، الأصل.

لقولِهم بصحَّةِ خلوِّ القادِرِ منّا ومِن غيرِنا مِن فِعْلِ مقدورِه وفعلِ ضِدِّيهِ مع وجودِ محلِّهِ وأحتمالِه لهما ؛ فلا يمكنُ التعلُّقُ بهاذِهِ الشبهةِ مع التصميمِ على هاذِهِ المقالةِ .

# شبهة لهم أخرى

قالوا : لو لم يَكُنُ للجوهرِ ضِدٌّ ينتفي به ، لَوَجَبَ أَن يكونَ القادِرُ على فِغْلِهِ ، تعالى ، ملجأ إلى إيقاعِهِ . وذالكَ محالٌ في صِفَتِهِ ، تعالى .

قيلَ : وهذا أيضًا باطلٌ ، لأنّه ليس مَعْنَى المضطرِّ مضطرًا ومُلْجَأً إلى الفعلِ [١٦٧] أنّه غَيْرُ قادرٍ على ضِيدِه ، سواء كان له ضِدِّآلُو لم يَكُن له ضِدِّ . وسَنُبَيِّنُ بُطْلَانَ هذا القولِ ، إن شاءَ الله ، تعالى ، عِندَ بلوغِنا إلى الكلام في المخلوقِ وأحكام الاستطاعةِ .

وإذا ثبت أنَّ كلَّ قادرٍ منَا على الفعلِ غيرُ قادرِ على ضَيَّوٍ ، وإن لم يَكُنْ ملجأً ولا مضطرًّا ، بَطَلَ ما تَوَهِّمُوهُ .

ويدلُّ على فسادِ ذالكَ أيضًا أنّه قولُ يوجبُ أن يكونَ الفاعلُ للشيءِ في حالِ كونِه فاعلَّا ومشتغلًا وملتبسًا به مضطرًا إليه وملجأً ، لأنّه بأثّفاقِ في تلكَ الحالِ غيرُ قادِرٍ على فِثْلِ ضِيدِّو وترك له ، لأنَّ الفعلُ الدائمَ موجودٌ ، والموجودُ لا يصحُّ وجودُ تَرْكِ له . ومحالٌ قدرةُ القادِرِ على ما يستحيلُ حدوثُهُ وآكنسائِهُ .

فإن قالوا : قد كان قادرًا على فِعْلِ ضِدٍّ له قَبْلَ التلبُّسِ به .

قيلَ لهم : فيجبُ أن يكونَ في تلك الحالِ غَيْرُ مُلْجَأً إليه ، وهي حالُ عدمِهِ التي يصحُ تركُهُ فيها . يصحُ ويتوهّم فيها تركُه ، وأن يكونَ مُلْجَأً إليه في الحالِ التي لا يصحُ تركُهُ فيها . ولا جوابّ عن ذالك .

١ مضطرًا: مضطر، الأصل.

٢ ضدٌّ : ضدا ، الأصل .

٣ مضطرًا: مضطر، الأصل.

عُلِمَ أَنَّ هَلَدَا الكلامَ ظاهرُ الانْتِفَاضِ على أصولِهم خاصّةً ، لأنّ الملجاً إلى الطلاقِ والعِتَاقِ والهربِ مِنَ الأسدِ ودخولِ الجنّةِ عِندَ وقوعِهِ بَينَها وبَينَ النارِ قادِرٌ على فِعْلِ ما أَلْجئ إليه وفِعْلِ ضِدّةِ بدلًا منه ، ولم تخرِجْهُ القدرةُ على ضِدِّهِ مِن كونهِ ملجاً ؟ فكيفَ يقالُ : إنَّ المُلْجَأُ إلى الشيءِ مَن لا يقدرُ على ضِدِّهِ ؟

ويقالُ لهم أيضًا : لو صَعَّ ما قلتُمُهُ ، لَوَجَبَ أن يكونَ القادِرُ على فعلِ الشيءِ مباشرًا في نفسِهِ ، إذا لم يقدرُ على ضِيدِهِ ملجاً إليه ، لأنَّهُ حينئذِ لا يقدرُ على الانفكاكِ مِن ذَالكَ المقدورِ بفعلِ ضِدِّهِ له ، فمُكْرَةٌ عليه ، ولا يمكنُهُ دفعُهُ عن نفسِهِ وخلوّه منه .

فيقالُ له : ذلكَ أنّه ملجاً إلى فِعْلِ ما لا يقدرُ على الانفكاكِ منه . والقديمُ ، تعالى ، لا يصحُّ أن يفعل الجواهِرَ أو شيئًا من الحوادِثِ في نفسِهِ ، فيقالُ : إنّه ينفكُ منها أو لا ينفكُ ؛ فبطل ما قُلتُم .

ولهاذا لم يَكُن فاعلُهُ المُتَوَلِّدُ في غيرِ فاعِلِهِ عندكم مُلْجَأً إلى المستبّبِ ، وإن كان غَبُرُ قادرِ على ضِدِّ وَتَرْكٍ له مِن<sup>ا</sup>حيثُ لم يَكُنْ مباشرًا في نفسِهِ ؛ فبطل [١٦٨]] ما قلتم .

ويقالُ لهم أيضًا : إنّما يجبُ ، لو سُلِمَ ما قُلتُم ، أن يكونَ القادرُ على الشيءِ مُلْجَأً إلى فعلِهِ ، متى ثبت له ضدٌّ ، تصحّ القدرةُ عليه ؛ إلى فعلِهِ ، متى لم يكن قادرًا على ضدِّه ، متى ثبت له ضدٌّ ، تصحّ القدرةُ عليه ؛ ولولا فأمّا إذا لم يكن له ضدٌّ ، فلا يجبُ ذالك فيه . هاذا على ملجاً إلى فعلِها . ولولا تعلَّهُم بهاذِو التُرَّهَاتِ واَعتمادًا للإلباسِ على الجُهَّالِ والطَّفَامِ ، لكان تَرَكُ ذِكْرٍ هاذا الكلام والاعتراض عليه أؤلى .

١ من : من من ، مكرّر في الأصل .

# شبهة أخرى

قالوا : الذي يدلُّ على صِحَّةِ ثبوتِ ضِدِّ للجَوَاهِرِ تنتفي به عند وجودِهِ أنّه لو لم يكن ذالكَ كذالكَ ، لم يصحُّ بقاؤها بعد حدوثِها وجوازِ البقاء عليها وَلَوَجَبَ دوامُ وجودِها في المستقبلِ ، كوجوبِ دوام وجودِ القديم ، سبحانهُ . وهذا يوجبُ أن لا يكونَ آخِرًا ولا باقيًا بعد فناءِ الخُلْقِ ، لم يَكُنُ أيضًا أوَّلًا ولا سابقًا لخلقِهِ . وذلك محالٌ .

وقد قال اللهُ، تعالى : ﴿هُمُو ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ﴾[٥٧الحديد٣]، فَوَصَفَ نَفْسَهُ بذَالكَ ؛ فَوَجَبَ إِثْباتُ ضِدٍّ ، تتنفي به الجواهرُ .

يقالُ لهم : إنَّ التخاصمَ في الاستدلالِ على مثلِ هذا بالشَّعْ ، وسيَّما إذ كان محتملًا لغيرِ ما يدَّعونَهُ ، نهايةُ العجزِ وإقرارٌ منكم بأنّه ليس في العقلِ ما يدلُّ على محتملًا لغيرِ ما يدَّعونَهُ ، نهايةُ العجز وإقرارٌ منكم بأنّه ليس في العقلِ ما يجبُ كونَ القديم ، تعالى ، قادرًا على ما يجبُ كونَهُ قادرًا عليه يجبُ العلمُ به قَبْلُ معرفةِ السُّنعِ وصحيّهِ ، وسيَّما على أوضاعِكُمْ ، فَتَرَوُّ حُكْمُ إلى ذَاللَّ أَصْطرابٌ منكم ؛ فما أنكرتُم من أنّه محالٌ فناءُ الجواهرِ وكلُ ما يصعُّ بقاؤهُ مِنَ الخلقِ بَعْدَ حدوثِهِ وتصوُّرِ وجودٍ له ؟ وأن يُرجيلُ لذائك وصفهُ ، يعالى ، بأنّه آخِرٌ وباقِ بعد فناءِ الخلقِ على تأويلِ بقائِهِ وتأخُّرهِ في الوجودِ بعد ما خلقه ، لأنّ ذلك محالٌ ، ولكنّهُ محالٌ لا يُخرِجُ القديمَ ، تعالى ، عن جهةٍ قِشَمِهِ خلا المحددَثَ عن حدوثِهِ .

فأتنا قولكم : لو جاز [١٩٨٨] هذا ، لجاز أيضًا أن يكونَ غَيْرُ أَوَّلِ ولا سابقٍ للحوادِثِ ، فإنّه قولٌ ظاهرُ البطلانِ وطَلَبٌ لمعارضةِ المذاهِبِ بعضها ببعضٍ ومقابلةِ الألفاظِ . ولا طائلِ في ذلك .

وإنَّمَا ٱستحالَ أن لا يكونَ أوَّلًا ولا سابقًا للحوادِثِ ، لأنَّ ذالك يوجبُ أمرَيْنِ ،

كلاهما محالٌ . أحدُهما أن يكون غَيْرُ سابقٍ للحوادِثِ بأن يكونَ موجودًا مع وجودِها ومُؤقِقًا بها ، وذالك محالٌ . أو وجودِها ومُؤقِقًا بها ، وذالك يقتضي حدوثَه وعدمَهُ قبل وجودِهِ . وذالك محالٌ . أو أن لا يكونَ سابقًا لها بأن تكونَ لم تزلُ موجودةً وتكون لم تزلُ كذالكَ ، فيجبُ لذالكَ قدمُ الحوادِثِ لقدمِهِ . وذالك محالٌ بما دَلَّ على حدوثِها ؛ فأستحالُ لذالكَ كونُهُ غَيْرُ أولٍ ولا سابقٍ لها . وليس مِثْلُ هاذِهِ الإحالةِ في كونهِ غَيْرُ آخِرٍ لها لا باقٍ بعد فنائِها لِهَا بَيَّنَاهُ مِن قَبْلُ .

وأمّا وصفه ، تعالى ، نفسته بأنّه آخِرٌ ، فما أنكرتم أن يكونَ المرادُ به على أصولِكم الفاسدةِ أنّه يبقى حيًّا عالِمًا قادِرًا وعلى صفاتِ ذاتِه بعد موتِ الحلقِهِ ونقضِ بِنُيتِهم وهدم صورتهم وتغيُّر حالاتِهم ، لا أنّه يبقى بعد فناء جواهِرِهم وعدم ذواتِهم ، لأنّ أمل اللّهُ يقولُونَ : آخِرُ مَن بقي مِن ولدِ فلانٍ ونسلِهِ وذريَّتِهِ فلانٌ . يَعَنُونَ أنّه آخِرُ مَن بقي مِن ولدِ فلانٍ ونسلِهِ وذيَّتِهِ فلانٌ . يَعَنُونَ أنّه آخِرُ مَن بقي مِن على عناء جواهِرِهم . وإذا كان ذالك كذالكَ ، ٱحتملتِ آخِرُهم على معنى وجودِه بعد فناء جواهِرِهم . وإذا كان ذالك كذالكَ ، ٱحتملتِ الآيُّه ما طالبناكُم به مِن التأويل وبَطَلَ التملُقُ بهها .

ولعلَّنا أن نتقصًى الكلامَ في تأويلِها وتأويلِ قولهِ ، تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [۲۸ القصص ۸۸] و﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ [٥٥ الرحمن ٢٦] عِندَ بُلُوغِنا إلى الكلام في إعادةِ الخلقِ<sup>٢</sup>، إن شاءَ اللهُ وَحُدَهُ .

١ موت : صوت ، الأصل .

باب الكلام في الإعادة من أبواب هداية المسترشدين المتأخّرة في الترتيب ، لا يتوافر منه أصل مخطوط .

كتاب الصفات كتاب الم

### فصل

وإن قال قائلٌ منهم : لو وَجَبَ بقاءُ الجواهِر وما يصحُّ بقاؤهُ مِنَ الأعراضِ دائمًا سَرْمُدًا بعد وجودِهَا لاستحالَةِ وجودِ ضدّ ينفيها ، لساؤتِ القديمَ ، سبحانَهُ ، [١٩٦٩] في وجوبِ الوجودِ له في المستقبلِ وأستمرارِه . وذلكُ يوجبُ كونَها مثلًا له ، تعالى ، لاشتراكِهما في وجوبِ الوجودِ لهما .

يقال له : ما قُلتَهُ مِنْ هذا باطل بِن وجوه . أَوَلَهَا أَنْ وجوبَ وجودِ النَّي إِنَّما يَرْجَعُ إِلَى صَفَةِ نَفي ، وإنَّما معناهُ أَنّه لا يجوزُ عدمُ الشيء . ولا معنى بقولِنا : «يجوزُ وجودُه» إِلّا أنّه لا يجوزُ عدمُهُ ولا يصحُ . وذلك نفيٍّ ، والنفيُ لا يوجبُ تشبيهًا . والوجهُ الآخرُ أنَّ وجودَ الجوهرِ في المستقبل ليس بواجبٍ له ، لأنّه قد كان يصحُ أن لا يفعلُهُ الفاعلُ ، فيكون معدومًا في المستقبل ، فتصوُرُ عدمِه في المستقبلِ بدلًا مِن وجودِهِ صحيحٌ ، لو لم يفعلُ . ووجودُ القديم في المستقبل ، واجبٌ مِنْ حيثُ لم يكن يجوزُ عدمُهُ في تلك الأحوالِ ؛ فيطل ما قلتُم .

ووجة آخرُ أيضًا يبطلُهُ ، وهو أنَّ وجودَ القديمِ ماضيًا ومستقبلًا يجبُ له لِمَنا هو عليه في ذاتِهِ من الصفةِ ، إنْ صَحَّ تعليلُ وجوبِ وجودِ الشيءِ ، مع أنَّ ذالكَ لا يصحُّ ، لأنَّه يعودُ إلى النفي . ووجودُ الجوهرِ في المستقبلِ لم يَجُزُ لها لِمَنا هي عليه في ذاتِهِ مِن الصفةِ ، وإنّما وَجَبَ ، لأنَّ فاعلاً فَعَلَهَا . ولو لم يفعلُ ، لم تَكُنْ موجودةً في المستقبلِ ؛ فأفترقَ حالُه وحالُها .

وشيءٌ آخرُ يَكْشِفُ عن بطلانِ هذا القول ، وهو أنّ القديمَ ، تعالى ، في ذاتِه على صفة ، توجبُ له دوامَ وجودِه في الآزالِ وفي المستقبلِ . والجوهرُ إنّما يجبُ دوامُ وجودِهِ ، إذا حَدَثَ . ولا يجبُ دوامُ وجودِه في الأوّلِ وقبل حدوثِه . وليس كلُّ ما وَجَبَ وجودُهُ في حالٍ مِنَ الأحوالِ مشارِكٌ في الصفةِ ، لم يجبُ وجودُهُ دائمًا سَرِّمَدًا . ولهاذا لم يَجُرُّ أن يقالَ : إنَّ الحادِثَ الذي قد وَجَبَ وجودُهُ بحدوثِهِ وحَرَّبُ عن حَدِّ ما يجورُ وجودُهُ وأن لا يوجدُ مشارِكٌ للقديم ، تعالى ، في وجوبِ الوجودِ له ، لأنّه إنّما وَجَبَ له في حالٍ دون الأحوالِ . وهاذا واضحٌ في فسادِ [179هـ هاذِو الشبهةِ . واللهِ الحمدُ والهِنَّةُ .

ويقالُ لهم في آدِّعائِهم أنَّ الضِّلَة الحادِثَ المتجلِّدَ هو النافي للبافي وأنَّه بنفيِهِ للباقي أوْلَى مِن نَفْيِ البافي لوجودِهِ : لِمَ قَلْتُم ذَالكَ ؟ وما الحجَّةُ عليه ؟

ثُمْ يَقَالُ لَهِم : فالتأليفُ عندكم باقي وهو مانعٌ مِن التفريقِ . ولذلك بصعبُ تفكيكُ المؤلّفِ . ولولا بقاءُ التأليفِ فيه إلى حينِ محاولتِنا تفكيكُهُ ، لَسَهُل تفكيكُهُ ، ولم يحتج في ذلك عندكم إلى زيادة القُدْرِ ، ولكانَتْ سهولةُ التفكيكِ كسهولةِ تفكيكِ الذي لا تأليفَ فيه ، مَعَهُ رُطُونةٌ ويُبُوسَةٌ . وذلك محالٌ ؛ فقد ثَبَتَ على زعمِكُمُ أنَ التأليفَ باقي وهو المانعُ من التفريقِ ، فقد صار الباقي مانعًا من وجودِ الطاريَ المتجدّدِ ، وإن كان مقدورًا . وهذا نقضُ ما أَصْلُتُمْ عليه .

فإن قالوا : لَعَشْرِي إنَّ التأليفَ باقِ وهو مانغ لِمَن قَلَّتُ قُدُرُهُ مَن تفكيكِهِ ومباينةِ أبعاضِهِ ، إلّا أنّه مع ذالكَ ليس بمانعٍ مِن ضِلَّةٍ له ، وإنّما يمنغ من وجودٍ ضلّةٍ لِمَا يحتاجُ إليه مِنَ المجاورة ، وضدُّ المجاورة ليس بضدٍّ له ، والتّاليثُ لا ضِدَّ له .

فيقالُ لهم : وقد منع الباقي مِنَ التأليفِ مِنْ حدوثِ مقدورٍ ، وإن لم يَكُنْ ضدًّا له . وهذا صريحٌ بأنّ الباقيّ مَن يمنعُ مِنَ الحادِثِ المتجدّدِ ، سواء كان ضدًّا له أو ليس يِضِدّ له ؛ فبطل ما قلتم .

ثُمْ يَقَالُ لَهِم : إنَّهِم لا يقولونَ عند التحصيلِ : إنَّ التأليفُ يحتاجُ إلى المجاورة ، حتى يكونَ التفريقُ ضدَّ ما يحتاجُ إليه ، وإنَّما يُرْعُمُونَ أَنَّه إنَّما يَرْعُمُونَ أَنَّه إنَّما يحتاجُ إلى كونِ مَحَلَّيْهِ متجاوريُّنِ ، لا إلى نفسِ المجاورة . وإذا كان ذالك كذالك ، بطل ما قلتم .

وإن قال قاتلٌ منهم: ما أنكرتُم أن يكونَ إنّما وَجَبَ نفيُ الطارِئ الحادِثِ الباقي ، ولم يجبُ أن يكونَ الباقي مانعًا من وجودِهِ لأجلِ أنّ ما وُجد ممّا يجوزُ بقاؤُهُ يصحُ أن يبقى إلى الثاني والثالثِ مِن حالِ حدوثِهِ ، [١٩٧٠] ويصحُ أن يُعدَم بدلًا من بقائِه . وما هلنِه حالله لا يجوزُ أنْ يقالَ : يجبُ وجودُهُ ، وهو بذلك أَوْلَى مِن عدمِهِ ، وهو بالعدم أَوْلَى مِن منه بالوجودِ ، وإنّما استحالَ القولانِ فيه لجوازِ عدمِهِ وجوازِ وجودِهِ على البدلِ ؛ منه بالوجودِ ، وأنّما استحالَ القولانِ فيه لجوازِ عدمِهِ وجوازِ وجودِهِ على البدلِ ؛ فَخَبَ المحادِثُ المتعلِقُ بفاعلٍ قادِرٍ ، وجودُهُ واجبٌ في حالٍ حدوثِهِ وفقِقَ أمرِه ونفيِه لِمَا يصحُ خال حدوثِه وفعلِ القادِرِ له ؛ فوجَبَ لوجوبٍ وجودِهِ وقوقَ أمرِه ونفيِه لِمَا يصحُ خال حدوثِه وفعلِ القادِر له ؛ فوجَبَ لوجوبٍ وجودِهِ وقوقَ أمرِه ونفيِه لِمَا يصحُ خالِ حدوثِه وفعلِ القادِر له ؛

فيقالُ له : ما قُلتُهُ نفسُ الدعوى التي فيها ننازعُ وبالدلالةِ عليها نُطالبُ ؛ فمن سَلَّمَ للَكَ أَنَّ ما حَدَثَ ممّا يصحُّ بقاؤهُ يجوزُ ويصحُّ وجودُهُ بعد حدوثِهِ ويجوزُ عدمُهُ بدلًا مِن وجودِهِ ، وهل وقعتِ المطالبةُ إلّا بالدلالةِ على ذالكَ ؟ فما أنكرتَ مِنْ أنّه محالٌ أَنْ يقالَ : يصحُّ وجودُ الحادِثِ الذي يمكنُ بقاؤهُ بعد وجودِهِ ، بل يجبُ أنْ يقالَ : يحبُ وجودُهُ لاستحالةِ العدمِ عليه بعد الوجودِ ، ومحالٌ قولُك : إنّه يصحُّ عدمُهُ بَعْدَ الوجودِ . ومحالٌ قولُك : إنّه يصحُّ عدمُهُ بَعْدَ الوجودِ . وكيف يجوزُ القولُ بذالكَ والمطالبُ لك يقولُ : محالٌ عدمُ ما يجوزُ بقاؤهُ بعد حدوثِهِ وواجبٌ وجودُهُ وكونَهُ مانعًا من تصوَّرِ وجودِ ضدٍ له ، ينفِيهِ مع ثبوتِ وجودِهِ وأستقراره له ؟

وإذا كان ذلك كذلك ، فقد بطلتْ هانبو الدعوى ، إذ لا دليل عليها ، بل عكشها أُوَّلَى بالحقِّ ، لأنّ ما تحت القدرة هو الذي يمكنُ أن يوجَدَ ويمكنُ أن لا يوجَدَ ويبقى على عدمِه . وما وُجد ممّا يصحُّ بقاؤُهُ تَحتَ وجودِو ومحالٌ عدمُهُ . والمتعلِّقُ بما وصفناهُ عنهم قالِبٌ للحقِّ ، إثّا بقصدِ التَّمْويهِ أو الجهل . 173

ويقالُ لهم أيضًا : فيجبُ على اعتلائِكُمْ أن يكونَ التاليفُ الباقي منا يصغُ وجودُهُ في مستقبلِ الأوقاتِ ويصغُ عدمُهُ وأن بجبَ ذلك أن لا يكونَ مانعًا مِن فعلِ التفكيكِ والتفريق ، لأنّه حادثُ والتأليفُ باقي ، والحادثُ يجبُ وجودُهُ ، والباقي يجوزُ وجودُهُ ويصغُ عدمُهُ ؛ فإن مَرُّوا على ذلكَ ، [١٩٧٠] تَرَكُوا قولَهم بأنَّ التأليف مانعٌ مِنَ التفكيكِ . وإنْ أَبْوَهُ ، نقضوا أعتلالَهم نقضًا ظاهرًا . ولا جوابَ عن ذلكَ .

فإن قال قائلًّ : لو كان وجودُ ما يصحُّ بقاؤه بعد حدوثِهِ مانعًا من فِعْلِ ضِيْتُو ، لَوَجَبَ أَن يكونَ مخرجًا للقادِرِ على ضِيَّوِ من كونِهِ قادِرًا عليه وقالِيًّا لحقيقةِ القادِرِ ، لأنَّ حقيقة القادِرِ أنّه الذي يصحُّ منه وقوعُ مفدورِه ؛ فَوَجَبَ أَن لا يكونَ الباقى مُحِيلًا لوجودِ له .

يقال : إنّما كان يكونُ ما أَوْرَدَ به شبهة ، يلزمُ الجوابُ عنها ، لو تصوّر أنَّ لِمَا يصحُ بقاؤهُ بعد حدوثِهِ ضِدِّ ، يصحُّ أنْ يوجَدَ ، وأنَّ الباقي مانع ؛ فأمّا ونحنُ نطالِئكَ بأنّه محالٌ توهُمْ ضَدِّ له وإثباثهُ مع أستحالةِ العدم عليه ووجوب الوجودِ له . وكلامُكُ مُضمَّحِلٌ ، لأنّه لا ضِدًّ له ، يمنعُ بقائِهِ القادر عليه مِن فِغلِهِ . وإذا كان ذلك كذلك ، سقط ما ظَنَنتُهُ مِن نقضِنا بهذا القول حقيقة القادر .

ثمّ لو ثَبَتَ أنّ لِمَا يَصِعُ بَقاؤَهُ ضِدًّا ، يَتَصَوَّرُ صَحَّة وَجُودِهِ وَكُونَهُ مَقَدُورًا ، لَم يَجَبُ أن يكونَ القادِرُ عليهِ قادِرًا على يَقْلِهِ مع وَجُودِ ضِيَّهِ ، لأنّ ذلكَ محالً . وإنّما كان يجبُ صِحَّةُ فِقْلِهِ لِضِيَّةِ مِدلًا من فِقْلِهِ عِندَ أبتداءِ الفعلِ له ؛ فأمّا أن يكونُ مِنْ حَقِّهِ القدرةُ على فِعْلِ الضِّيَّةِ مع وَجُودِ ضِيَّةٍ وَثُبُوتِهِ ، فذلكَ محالً .

١ ضدًّا: ضد، الأصل.

٢ قادرًا : قادرا قادرا ، مكرّر في الأصل .

فإن كانَّ للجواهر فناءً يضادها على زعوكم ، فصانعُ الجواهِر ، سبحانة ، قادِرً على أبتداء فِعْلِهَا وعلى أن يَبتدئ ، فيَفْعَل الفناء بدلًا منها ، فيكون الفناءُ موجودًا بدلًا منها ؛ فإن كان الفناءُ أيضًا ممّا يصحُّ بقاؤه ، وَجَبَ ذالك فيه واستحال فِعْلُ الجواهِر بعد فِعْلِهِ . وإن كان ممّا يستحيل بقاؤه ، صَحَّ أن يفعل في ثاني حالِ وجودِه الجواهر أو يفعل فناءً آخرَ مثلةً لوجودِ فِعْلِ الجواهر ؛ فهاذا هو حَقُّ القادِر على الفعلِ وضدِّه وحكمِه ؛ فأمّا أن يكونَ قادِرًا على فعلِ الشيءِ في حالِ وجودِ ضدِّد ، فذالك مُحالٌ ؛ فَبَانَ [١٩٧١] فسادُ ما فُلتُمُوهُ .

فإن قالوا : فقد صار وجودُ الجوهرِ مانعًا للقادِرِ من وجودِ ضِدِّهِ .

يقالُ لهم : إن عنيتُمْ بِتِكْرِ المَنْعِ توهُمَ وجودِ ضدٍّ للجوهرِ بعد وجودِه وصحّتِهِ ، غَيْرَ أَلَ لهم : إن عنيتُمْ بِهِ أَنَّ القادِرَ عليه ممنوعٌ مِن فعلِهِ مع صِحّتِهِ وجوازِه ، فذالكَ محالٌ . وإنْ عَنَيْتُمْ به أنَّ وجودَ الجواهِرِ محيلٌ لوجودِ فناءٍ يضادُها ومن دخولِهِ بعد وجودِها تحت قدرة قادِرٍ ، فذالكَ صحيحٌ . وقد يُعَيِّرُ عمَّنْ ليس بقادٍرٍ على الشيءِ بأنّه ممنوعٌ منه ، كما يُعَبِّرُ عمَّنْ وُجد ضِدُّ مقدورِه بأنّه ممنوعٌ منه ؛ فلا طائلَ في التعلُّقِ بالعباراتِ التي عندكم عَمَّنْ وُجد ضِدُّ مقدورِه بأنّه ممنوعٌ منه ؛ فلا طائلَ في التعلُّقِ بالعباراتِ التي لا طائلَ فيها .

فإن قال قائلٌ : أُوليس قد تُبَتَ أنَّ السوادَ ضِدُّ البياضِ وأنَّه يفعلُ بعد فعلِ البياضِ ويتنفى البياضُ بحدوثِه ؛ فهاذا نقضٌ لِمَا أَصُّلَتُمْ .

يقالُ لهم : هالِيهِ غفلةٌ منكم ، لأنّه ليس ينتفي البياضُ بعد وجودِهِ لوجودِ سوادٍ ينفِيهِ ، وإنّما ينتفي لوجوبِ عدمِهِ في الثاني . ولو صَحَّ بقاؤهُ ، لاستحالَ عدمُهُ يِضِدٍّ ويَجْرِي مَجْرَى الجوهرِ في هاذا الباب . ولكنّنا لَمّا وَجَدْنَا السوادَ في الجسم بعد وجودِ البياضِ ، عَلِفنَا أنّه إنّما صَحَّ وجودُهُ لِوجُوبِ عدمِ البياضِ في ثاني حالِ

١ للجواهر: الحواهر، الأصل.

حدوثِه وآستحالةِ آستمرار الوجودِ به . ولولا ذلك ، ما صَعَّ وجودُ السوادِ ؛ فهاذا بأنْ يَدُلَّ على صِحَةِ ما قاناهُ أَوْلَى . وإنّما يجبُ وجودُ بعضِ أضدادِ البياضِ ، إذا عُدم مِنَ المحلِ ، لا لاَنّه نَفْيُ البياضِ واخراجُهُ عَنِ الوجودِ ، لأنّه إنّما عُدم لاستحالةِ بقائهِ . وإنّما وُجد ضِدُهُ في حالِ عدمِهِ لاستحالةِ تُحلُو الجوهرِ ممّا يحتملُهُ وضده ولامر يرجعُ إلى المحلِ ، لا لحاجةِ العرضِ في عديهِ إلى شيء ينفِيهِ ، لو لم يوجدُ ، لوَبَعَلُ استمرارُ بقائِه ؛ فصح ما قاناه وبَطلُ ما تَوَهَمُهُوهُ .

وقد كان الجُبَّائيُّ يقولُ : إنَّ جميعَ الأفعالِ المباشرة مِنَ الحركاتِ والسكونِ وغيرها

من أفعال القلوب لا يصعحُ عليها البقائم . قال : لأنّه لو جازَ بقاءً سكونِ الحيّ القادرِ وغيره [٧٧١ب] مِنَ الأفعالِ المباشرة ، لَصَحَّ خَلُوهُ في الحالِ الثانية مِن القادرِ وغيره الحالِ الثانية مِن يَفْلِ المباشرة ، لَصَحَّ خَلُوهُ في الحالِ الثانية مِن يَعْلِ المباشرة ، لَصَحَّ خَلُوهُ في الحالِ الثانية مِن يكونَ في الثاني غير فاعلٍ لمثلِهِ ولا لِضِيّةٍ . ولا يكون فاعلًا لحركةٍ ولا لسكونٍ وهو تَرْكُ وضِدٌ لها . وذلك يوجبُ جوازَ خُلُوهِ مِن الفعلِ والتركِ مع كونهِ قادرًا . وذلك محالٌ ، لأنّه يؤدّي إلى جوازِ خُلُو القديم ، سبحانة ، مِن فِعْلِ العرضِ وضيّة مع محالٌ ، لأنّه يؤدّي إلى جوازِ خُلُو القديم ، سبحانة ، مِن فِعْلِ العرضِ وضيّة مع وجودِ محلِّهِ واحتمالِهِ لهما على البدلِ . وفي ذلك تصحيحُ خُلُو العرضِ وضيّة مع الأكوانِ وسائرِ المُتَصَادَاتِ مِنَ الأعراضِ وغَرُوها مِن دلالةِ الحدوثِ . وذلك باطلُ . فيقالُ له : إنّك مُدَّع في قولِكَ : إنّه لا يصحُ مِن الحي القادرِ مع بقاء قدرتِه أن يفعلُ في الثاني مِثْلُ ما فعلَهُ في الأوّلِ مع كونِهِ باقيًا ؛ فلِمَ قُلْتَ ذلك ؟ وكيف يفتئ ذلك مع قولِكَ باحتمالِ المحلِ الواحدِ لِمَرْضَيْنِ مِن جنسٍ واحدٍ في زمنٍ واحدٍ في زمنٍ واحدٍ ، قَلْم أنكرت على هذا صحَةً فِعْل القادِر مِثْلُ الباقى منه ، فيجتمعُ فيه مِثْلُانِ . يعتَم قَلْم القادِر مِثْلُ الباقى منه ، فيجتمعُ فيه مِثْلُانِ .

١ فصح : - ، الأصل .

أحدُهما باقٍ والآخرُ حادِثٌ ، كما يصعُّ أن يبتدِئُ فيه فعلَ المِثْلَيْنِ ؟ فلا يجدُ إلى ذلك طريقًا .

ئمّ يقالُ له : فهانِوهِ العِلَّةُ بمَيْنِها ، توجبُ عليكَ وعلى سائرٍ موافِقيكَ في بقاءِ بعضٍ الأعراض أستحالة بقاءِ الجواهِر وسائر أجناس الأعراض ذواتِ الأضدادِ ، لأنّه لو صَحَّ بقاءُ ما له ضِدٌّ مِنَ الحوادِثِ الواقعةِ مِنَ اللهِ ، تعالى ، لأنَّه لو كان باقيًا ، لـم يَخُلُ ، تعالى ، مِنْ أن يكونَ قادِرًا على فِعْلِ ضِدِّهِ بَعدَ إحداثِهِ أو غَيْرَ قادِرٍ على ذلك ؛ فإن كان غَيْرَ قادِر عليه ، وَجَبَ عجزُه وأن لا يكونَ قادِرًا على نفس ما فَعَلَهُ لامتناع قدرتهِ على ضِيَّةِ ، لأنَّ مِنْ حَقِّ القادِرِ على الشيءِ عِندَك أن يكونَ قادرًا على ضِدِّهِ . وإن كان قادِرًا على فِعْلِ ضِدِّهِ ، فلا يَخلُو ، إذا فَعَلَهُ ، مِنْ أَنْ يفعلَهُ وضدُّهُ الباقي موجودٌ أو أنْ يفعلَهُ وهو معدومٌ ؛ فإن فَعَلَهُ مع وجودٍ ضِدِّهِ ، وَجَبَ ٱجتماعُهما وقلبُ جنسِهما وخروجُهما عن التضادِّ . [٧٧١] وإنْ فَعَلَهُ مع عدمِهِ ، بطل قولُهم : إنَّ الموجودَ الباقيَ إنَّما ينتفي بِضِيٍّ ، وصاروا إلى أنَّ المعدومَ ينتفي بالضِّيِّدِ . وهذا مُحالُّ ، لأنَّ المعدومَ لا يحتاجُ في حالِ عدمِهِ إلى ضِيَّرٍ ، يكونُ لأجلِهِ معدومًا ، لأنَّ عدمَهُ يُغْنِيهِ عن وجوبِ ضِدٍّ ينفِيهِ . وإنَّما يحتاجُ عِندَهم الموجودُ الثابتُ الوجود إلى ضِدٍّ ، ينتفي به ويخرجُ عن الوجودِ لأجلِهِ . وهذا قولٌ يوجبُ صحَّةَ وجودِ ضِدِّ الموجودِ من السوادِ وغيرِه في حالِ وجودِهِ وخروجِ المتضادِّ عن جنسِهِ .

ويقالُ لهم : إذا كان الجوهرُ وكلُّ ذِي ضِيرٌ مِنَ الأعراضِ لا يعدمُ بَعْدَ وجودِهِ إِلَّا بوجودِ ضِيرٌ يَنفيهِ ، وضِدَّهُ لا يجورُ أَنْ يوجَدَ مع وجودِه ؛ فليمن يَصِحُّ أَبدًا على هذا عدمه ، ولا أن يوجَدَ ضِدَّه ، لأنَّه لا يوجدُ وهو موجودٌ ، لأنَّ ذالكَ يُخرِجهُ عن كونِهِ ضِدًّا له وهو لا يعدمُ ، وضِدُّهُ معدومٌ غير خارج إلى الوجودِ . وهذا يبينُ أنّه محالً على قولِهِمْ عدمُ موجودٍ يَصِحُ بقاؤهُ بَعدَ حدوثِه . وفي صِحَّةٍ وجودِ السوادِ بَعْدَ

وجودِ البياضِ دليل واضع على أستحالَةِ بقائِهِمَا مُتَعَاقِبَيْنِ ومَوْجُودَيْنِ آفي زَمَانَيْنِ يلي أحدهما الآخر . ومتى لم يكونا كذالك ، وَجَبَ كونُهما في زمنٍ واجدٍ . وذالك محالٌ .

فإن قيل : فأنتُم على هذا لا تقولونَ على التحقيقِ : إنَّ السوادَ الموجودَ بَعْدَ وجودِ البياضِ وفي ثاني حالِ حدوثِه ضِدٌّ لذالكَ البياض ؟

قيل لهم : أجل ، لأنّهما موجودانِ في وَقْتَيْنِ لا محالةً . ومحالٌ تضأدُ الشيئيْنِ في زمانَيْنِ ، وإنّما يضادُ البياضُ الموجودُ في الحالِ سوادًا متملَّقًا بقدرةِ اللهِ ، تعالى ، كان يَصِحُّ أن يُوحِدَهُ في وقتِهِ بدلًا منه ؛ فالأضدادُ والأمثالُ مِنَ الأجناسِ لا يَصِحُّ أن تكونَ أبدًا موجودةً ، وإنّما هي تحت قدرة القديم ، تعالى .

وهانيه جُمَّلَةً كافيةٌ في الدلالةِ على فسادِ قولِهم : إنّه إنّما نُفْدَمُ الجواهرُ بَمَدَ وجودِها ، وكلُّ عَرَضٍ يَصِحُّ بقاؤُهُ لوجودِ ضَلَّ ينفيهِ ؛ فلَم يَجُزُ لأجلِ ما ذكرناهُ تعليلُ عَدَم ما يَصِحُّ بقاؤُهُ بَمَدَ حدوثِهِ [٧٧٢] بوجودِ ضِيَّز نافٍ له .

وقد بَيْنًا مِنْ قَبْلُ أَنّه لا يجوزُ أيضًا تعليلُ عدمِهِ بَعدَ الوجودِ بقطعِ البقاءِ عنه مِن حيثُ بَيْنًا أنّه لا يستمرُّ ويسلمُ إثباثُ بقاءِ الباقي . وقد كنا قُلنا أيضًا مِنْ قَبْلُ أنّه لا يميخُ تعليلُ عدم الجوهرِ بَعدَ وجودِهِ وصحّةِ بقائِهِ بعدم سائِرِ أَكُوانِهِ مِنْ حيثُ قُلنا أنّه محالٌ عدمُ سائرِ الأكوانِ منه بَعدَ خلقِها فيه وصِحَّةِ بقائِها ، لأنّها لا تنفى عنه ما فعلُ فيه منها بَعدَ وجودِهِ إلّا بِضِيّ يَفيهِ ؛ فإذًا لا يَصِحُّ على هذا عُرْقُهُ مِنْ جميعِ اللّاكوانِ بَعدَ خلقِه وخلقِها فيه . وإنّما بَنَيْنًا هذا الاعتراض على القول بِنَفْي البقاءِ عن الباقي وبأنّه ، إذا كان ذالكَ كذالكَ ، لم يَسْتَعِلُ بقاء الأعْراضِ ، إذ لا تحتاجُ عن الباقي وبأنّه ، إذا كان ذالكَ كذالكَ ، لم يَسْتَعِلُ بقاء الأعْراضِ ، إذ لا تحتاجُ

١ بقائهما : بقائه ، الأصل .

متعاقبين وموجودين : متعاقبان وموجودان ، الأصل .

إلى بقاءٍ يوجدُ بها . وإنّما يصحُّ هذا الاعتراضُ على آستحالةِ تحْلُقِ المجوهرِ مِنَ الأكوانِ ، منى لم يَزَلُ دليلٌ على إحالةِ بقاءِ الأعراضِ ؛ فأمّا إذا دَلَّ الدليلُ على ذلك إلى هذهِ الأعراضِ وصَحَّ أن يُعلَّلُ عدمُها بعدم الأكوانِ .

وقد بَيْنًا بعد ذِكْرِنَا لهذه الأعراض استحالةً بقاء شيء مِنَ الأعراض ، وإن لم يجتمع الباقي في كونِه باقبًا إلى بقاء . والهُمْدَةُ في ذالكَ شَيْئَانِ . أحدُهما إطباقُ الأُمَّةِ على وجوبِ كونِ القديم ، تعالى ، قادرًا على فِعْلِ مِثْلِ القرَضِ في مَحَلِّهِ في الثاني مِنْ حالِ حدوثه ؛ فلو وَجَبَ بقاؤهُ أو صَحَّ ذالكَ فيه ، لَوَجَبَ أو صَحَّ وجودُ المِثْلَيْنِ في المحلِّ الواحِدِ في الزَّمْنِ الواحِدِ . وذالكَ محالٌ . وقد بَيْنًا هذا فيما سَلَفَ .

والأمرُ الآخرُ أنّه لو صَعَّ بقاءُ الكونِ واللَّونِ أو غيرهما مِنَ الأعراضِ ، لاستحالَ وجودُ ضِدَّ وجودُ ضِدِّ بَعَيَّاهُ أخيرًا ؛ فلمّا عَلِمْنَا وجودَ ضِدَ الحادِثِ مِنَ الأعراضِ في محلِّه ، بَنَيْنَا بذالكَ استحالَة بقائِه . وثبتَ بهذا استحالَة بقاءِ الأكوانِ وغيرِها مِنَ الأعراضِ . وصَعَّ لذالكَ تعليلُ عدم الجوهرِ بَعدَ وجودِهِ بعدم سائرٍ أكوانِه وأن لا يفعلُ فيه شيئًا منها .

ولكنّهُ يُمكنُ مع هذا أنْ يقالَ : [١٧٣] إنّ عَدَمَ الجوهرِ صفةً نَفْيٍ وليست بصفةِ إثباتٍ ، وسِيَّمًا على قولِنا أنّ عَدَمَ الشيءِ بَعدَ وُجُودِهِ إِنَّما هو تلاشيهِ وخروجهِ عن كونِه شيئًا ، وإذا عَلَّلْنَاهُ عَلَّلْنَا لا شيءَ . وذالكَ بعيدٌ . وعَلَّلْنَاهُ أيضًا بعدم الأكوانِ .

وقد ثَبَتُ أَنَّ عَدَمَ سائرِ الأَكْوَانِ ليس بمَعْنَى ولا صفةً مِنَ الصفاتِ . وعِلَلُ الأحكامِ

١ هذه : هذا ، الأصل .

٢ ليذه: لهذا، الأصل.

لا يَصِحُّ أَن تكونَ نفيًا وعَدَمًا ، وإنّما تكونُ صفاتٌ وذواتٌ ، فأنْنَتَمَ أيضًا عَدَمُ الجوهرِ بعَدَم الأكوانِ .

وإذا قُلْنَنَا : إنّ النفيَ وتلاشي الذاتِ لا يُعَلَّلُ ، لم يَصِحُ أَنْ يُعَلَّلُ ذَلكَ بفاعلٍ يَفْعَلُهُ معدومًا ، لأنّنا حِينَتِلِمْ نُعَلِّلُ^بالفاعلِ ما ليس بحُكُم ولا في مَثنى المُحُكُم . وذلك بعيدٌ على ما قد بيّناهُ في كتابِ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ .

ولكن يجوزُ أن يقالَ : إنّ عدمَ أكوانِ الجوهرِ ليس بعلَةٍ لِقدَبِهِ ، وإنّما يُغدّمُ عِندَ عَدَم سائرِها لأَجْلِ أنّ وجودَه مُضَمَّنٌ بوجودِها لا محالةً ، فيجبُ عَدْمُهُ ، إذا عُدِمَتْ ، وإن لم يَكُنْ عدمُها عِلَةً لِقدَبِهِ ، كما يجبُ عَدَمُ العلمِ والقدرة عِندَ عَدَم الحياةِ التي يَتَضَمَّمُنُ وجودُهما وجودُها ، لا لأنّ عَدَمُ الحياةِ عِلَةً لعدبِها ؛ فيجوزُ على هذا أن يقالَ : يجبُ عَدَمُ الجوهر عِندَ عدبِها لا لعلَةٍ .

فيجبُ على تقديرٍ هذيو الوجوهِ أَنْ يقالَ : إِنَّ عدمَ الشيءِ بَعدَ وجودِه ، إِنْ كان متا يستحيلُ بقاؤهُ أو يَصِحُّ ذَالكَ فيه ، ممّا يستحيلُ تَغْلِيلُهُ ، إِمَّا لأَنَّه ليس بحالٍ وحكم لذاتٍ مِنَ الذواتِ . وما ليس كذالكَ ، لا يَصِحُّ تعليلُه ، إِنْ كان العدمُ حكمًا أو لم يَكُنُ كذالكَ .

وقد بَيْنًا أنّه لا يَصِحُ تعليلُ عَدَيهِ بَعدَ الوجودِ بِقَطْعِ البقاءِ عنه ولا بوجودِ ضدٍّ له يَنْفِيهِ ولا بِعَدَم أكوانِه إنْ كان جوهرًا لِمَا قُلْنَاهُ . وإنْ صَحَّ أن يقالَ : عُدِمَ عِندَ عدمِها لِتَصَمَّشُ وجودِه بوجودِها .

وإن لم نَقُلْ هَذَا ولم نُعَلِّلْ عَدَمَهُ بَعَلِ فاعلٍ ، يجعلُهُ معدونًا ويعدُمُهُ بَعدَ الوجودِ ، إذا قُلْنَا : [٧٧٣] إنّ عَدَمَ المعدومِ لا يَصِحُّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بَعاعلٍ ، يجعلُهُ معدومًا ؛ فَرَجَبَ لذَالِكَ أَن يقالَ : إنّ عدمَ الشيءِ بَعدَ وجودِو لا يَصِحُّ تعليلُهُ . وهذَا جوابٌ

١ نعلُّل: يعلل، الأصل.

صحيحٌ لا دُخَلَ عليه .

َ فَإِنْ قَالَ قَالُلُّ : وما الدليلُ على صِحَّةِ عدمِ ما يصحُّ بقاؤهُ ، إِنْ لَم يَكُنُ 'ضِدٌّ يَنْفِيهِ ، حتَّى يقالَ : إِنَّ عدمَه لا يصحُّ تعليلُهُ ؟

يقالُ : دليلُ ذالكَ أَمْرَانِ . أحدُهما أنّه لوِ ٱستحالَ عدمُهُ بَعدَ وجودِهِ ، لاستَحَالَ كونُهُ معدومًا قَبلَ ذالكَ ، لأنّه ذاتٌ ، قَدِ ٱستحالَ عليها العدمُ ؛ فلا يجوزُ تصحيحُهُ لها بحالٍ . وقد بَيَّنًا هذا فيما سَلَفَ .

وبهانيو الطريقةِ يستدلُّ أيضًا على صِحَّةِ إعادةِ كلِّ معدومِ عُدِمَ بَعدَ وجودِهِ وأنّه لوِ ٱستحالَ وجودُهُ بَعدَ العدم ، لاستحالَ وجودُهُ قَبلَهُ . ونحنُ نُشبعُ القولَ في ذلكَ في بابِ الإعادةِ ، إن شاءَ اللهُ وَحُدَهُ .

والوجهُ الآخرُ أجتماعُ الأُمَّةِ قاطبةً على صِحَّةٍ عدم كلِّ حادِثٍ بَعدَ وجودِهِ وإحالةِ تعليلِ عدمِهِ بأمرٍ ما لانتقاضِ كلِّ ما يُحاوِلُ تعليلُهُ به .

١ يكن: - ، الأصل.

فإن قال قاتل : قد قلتُم فيما سِلَفَ أَنّه قد يجوزُ أن يقال : إنَّ الجوهرَ إِنّما يعدمُ بَعدَ وجودِه لاستحالةِ بقائِهِ وإنّه بمثابَةِ الصوتِ عِندَمم وكلّ ما لا يَصِحُ بقاؤهُ وبمثابةِ سائِر الأعراضِ عِندَكم وأنّه يجوزُ أيضًا لمن قالَ بقولِ النَّظَّامِ أَنّه إنّما يعدمُ ، إذا عدمَ ، لأنّ الله ، تعالى ، لا يحدثُه في تلكَ الحالِ ، لأنّه عِندَه يُخدِثُ العالمَ إحداثًا مجدّدًا في سائرِ أَزْمَانِ وجودِه ؛ فيجبُ أن تفسدوا هلَدْيْنِ القولَمْنِ .

يقالُ له: أمّا ما يدلُّ على فسادِ قولِ مَنْ لعلَّهُ أَن يَقُولَ : إنّما يعدمُ تَعدَ وجودِهِ لوجوبِ عديهِ واستحالةِ البقاءِ عليه ، كما يعدمُ سائرُ الأعراضِ والإرادةِ والصوتِ عِندَنا ، فهو أنّنا نعلمُ ضرورةً بقاءَ أهلِنا وأصدقائِنا ، وأنّ الأشخاص التي تُشاهِدُها في هذا الوقتِ هي الأجسامُ [19٧٤] التي شاهَدْنَاهَا قبلُ هذيهِ الحال ، فلا قصلُ والتي شاهدناها مِنَ الدهرِ الطويل ؛ فكيف يجوزُ القولُ موجود عدمُ الحسم في الثاني مِنْ حالٍ مُشاهدتِنا له موجودًا . ولو كان ذائكَ كذائكَ ، لم نشاهِدُهُ في حائيَّزِ مُتَوَالِيَتَيْنِ ونضلَ إلى أن المشاهدة في الثاني هو نفسُ المُشاهد في الأوّلِ وأنّه مُتَصِلُ الوجودِ في الما لم يعدم . وإذا عَلِمُنَا هذا هرورةً ، بَطَلَ هذا القرلُ بطلانًا ظاهرًا .

وكذالك فإنّنا نعلمُ ضرورةً أنّ مَن نشاهِلُهُ مِن أُولادِنا وأقارِينا اليومَ هم أَعْيَاتُهم الذينَ شاهدناهُمْ مِنْ قَبْلُ وأنّهم لم يعدَمُوا بَعدَ وجودِهم . وبعثلِ هلْيو الصورة نَعْلُمُ أنّ السَّائِلُ لنا عن هلْيو المسألةِ هو الذي سَكَتَ وصَمَتَ بَعدَ سؤالِه وهو الذي يُطالِبُنَا بَعدَ إِجَابَتِهِ بِما يُورِدُهُ . وإذا كان ذالك كذالكَ ، استحالَ قولُ مَن زَعَمَ أنّه إنّما يعدمُ الجسمُ بَعدَ وجودِهِ لاستحالَةِ بقائِهِ ، لأنّه قولُ يدفعُهُ الاضطرارُ .

فأمّا ما يدلُّ على فسادِ مَن قال مِنْ أصحابِ النَّظَّامِ: إنّه إنّما يبطلُ الجسمُ بَعدَ وجودِه بأن لا يفعلَه الله ، تعالى ، فيصيرُ لذالكَ معدومًا ، فهو ما قد بَيَّتُه فيما سَلَفَ مِنْ أَنّه لو كانَ الجسمُ يُفْعَلُ في كلِّ وقتِ ، كما يُفْعَلُ في زمنِ حدوثِهِ ، لَصَحَّ مِنْ فاتي أن يفعلُه في الثاني مِنْ حالِ وجودِه بمدينةِ السلام بأقصى الصينِ وخراسانَ حتَّى يكونَ موجودًا في زَمَاتَيْنِ مُتَوَالِيَثِينِ ، يكونُ في أحدِهِمَا بالعراقِ والآخرِ بخراسانَ . وذلكَ ما يُغلَمُ فسادُهُ بأضطرارٍ . يَدُلُّ على هذا أنّه لمّا كان يوجدُ في زمنِ حدوثِهِ بالفعلِ والإيجادِ له ، صَحَّ مِنْ مُحدِيثِهِ أن يبتدِئهُ بالعراقِ أو يؤقصى الصينِ ، إن شاءَ . وكذالكَ صحَّ هذا فيه في الثاني ، إن كان فيها موجدًا بعوجدِ .

وممّا يدلُّ أيضًا على فسادِ قولهِ هذا أنّه لو صَحَّ فِمْلُ الفاعلِ الباقي منّا الكائن بغيرِ حدوثٍ ، لَصَحَّ للفاعلِ القديمِ الذي لم يَرَلُ موجودًا ، وإن [١٧٤س] كان باقيًا ؛ فلمّا أَشْتَحَالُ ذَالكَ ، آشَتَحَالُ ما قالهُ .

وليس لأحد أن يَفْصِلَ بِنَ الباقِيَيْنَ بأنّ أحدَهما قديمٌ لم يَزَلُ والآخرَ قد كان حادثًا وموجودًا بالفعلِ في زمنِ محدُوثِهِ ، لأنّ تعلّقهُ بموجدِ في زمنِ الحدوثِ لا يُخرِجُهُ عن كونِه باقيًا فيما يَلِيهَا ، إذا أَتَّصَلَ وجودُهُ ، فهو كذالكَ بمثابةِ القديم الدائم وجودُهُ في المستقبلِ لدوامِهِ في الأزل ؛ فإن صَحَّ أَنْ يفعلَ المتصلُ الوجود منّا ، صَحَّ ذالكَ في القديم ، تعالى . وفي ذالك تَرْكُ التوحيدِ والخروجُ عن الدِّينِ مع فُبْجهِ وإحالتِهِ .

وممّا يدلُّ على ذلكَ أيضًا أنّه لو كان الأجسامُ ، تعالى ، يفعلُها في سائِرِ أوقاتِ

١ صخ: صحت ، الأصل .

وجودها حالًا فحالًا ، لاستحال كونه فاعلًا ومكتسبًا لشيء أصلًا في سائرِ أحوالِ وجودِهِ ، لأنّه كان في جميعها بالفعلِ والحدوثِ والجسم ، متى كان موجودًا بالحدوثِ ، وَجَبَ أن يكونَ جميعُ أعراضِهِ فِغَلًا للهِ ، تعالى ، ومُنفردًا بها ، وأن تكونَ غَيْرُ مكتسبةِ للجسم ، لأنَّ من حَقِّ الخالِقِ للشيء والمكتبب له أذْ يكونَ مقدّمًا عليه في الوجودِ ، فأمّا أنْ يكونَ حادثًا وموجودًا معه ، فذالكَ محالً .

والذي يصحُّ عِندَنا في التعلَّقِ بهانِهِ الطريقةِ أن ندَّعِي العلم بوجوب نسقِ الفاعلِ لِفِعْلِهِ ضرورةً ؛ فأمّا إن عُلِقَ ذلكَ بدليلٍ ، لم يَسْتَقِمْ ، لأنّه إن قِيلَ : إنّما يجبُ الله علا على المخالِفِ المعلّم ذلكَ ويقول : ما أنكرتُم مِن أنّه ، وإنْ خلقَ في سائِو أحوالٍ وجودٍه ، فإنّه ان يسلّم ذلكَ ويقول : ما أنكرتُم مِن أنّه ، وإنْ خلقَ في سائِو أحوالٍ وجودٍه ، فإنّه يصحُّ أن يفعلَ في الثاني والثالثِ مِن حالِ حدوثِه المبتدأ ، لأنّه لا يُبْتَدِي فيه إلى الحالِ الثانية والثالثةِ ، فيفعلُ فيهما بما تقدَّم وجودُهُ مِنْ علومِهِ وقُدَّره ، وإن كانتُ في حالٍ ما يفعلُ بها موجودةً بالفعلِ أيضاً [٧٥] أن تُختِلِفَ العادةُ ، وإلا كان إجراؤهُ العادة بيفيلُهِ وأن لا يأمَن أنْ يكونَ ما يُوجَدُ مِن الحركاتِ والسكونِ عِندَ تسكيننا الجسمَ بِفِعْلِهِ وأن لا يأمَن أنْ يكونَ ما يُوجَدُ مِنَ الحركاتِ والسكونِ عِندَ تسكيننا الجسمَ وغيلِه وأن لا يأمَن أنْ يكونَ ما يُوجَدُ مِن الحركاتِ والسكونِ عِندَ تسكيننا الجسمَ وقريهِ وأن لا يأمَن أنْ يكونَ ما يُوجَدُ مِن الحركاتِ والسكونِ عِندَ تسكيننا الجسمَ ومرديم عن الحكمة ؛ فإنّه تصحيح كؤنِ الخلقِ مُحدِيثِينَ الأععادة مِن فيله شبهة لهم باطلة وأعتفادات فاسدة في تصحيح كؤنِ الخلقِ مُحدِيثِينَ الأععالِهم في أنفيهم وغيرهم وأنّهم مُنْقُرُونَ بإحداثِ عوادتَ ، لا يُحدِيلُها ولا يقدرُ عليها خالِقُهم . يَتَعَالَى عن ذلك .

١ إلباسًا : الباس ، الأصل .

وسنستقصى الكلام في إبطال هذا الفصل على ضغفه ورِكَّتِهِ في بابِ الكلام في المخلوق ، إن شاء الله ، تعالى . وإذا كانّ ذالكَ كذالكَ ، سَقَطَ ما حاولوا به فساد مذهب النظام .

فإن قالوا : لوكان ما يجدُهُ مِنَ التأليفِ يُحيلُ عدمَهُ حتى لم يحدثُهُ حالًا فحاًلا ، لوجَبَ مِثْلُ هانِو القضيّةِ فيما يحدثُهُ الله ، تعالى ، مِنْ تأليفِ أجزاء الجسم وأن تعدم ، متى لم يَفعلُه . ولو كان ذالكَ كذالكَ ، لوجبَ أن يكونَ محدثًا لتأليفِ الجسم المؤتلفِ في كلّ حالٍ يجدُهُ فيها مَؤلَّفًا . ولو كان ذالك كذالكَ ، لوجبَ أن يمتنعَ علينا تفريقُهُ ويصعب تفكيكُه إذا قَصَدْنَا لذالكَ . والقديمُ ، تعالى ، قد قَصَدَ بما يفعلُهُ فيه مِنَ التأليفِ مَنْعَنَا مِن فِعْلِ التفريقِ . وقد عَلِمْنَا أنّه يَصِحُ مِنَا تفريقُ ما يؤلِّفُهُ الله ، تعالى ، وأنّ ذالكَ قد يَتَأتَّى منّا ويصعبُ علينا النفريقُ . وليس ذالكَ إلا لبقاءِ التأليفِ ؛ فوجَبَ [109]

يقالُ لهم: هذه أيضًا ساقطٌ عِندَنا وعِندَ النَّطَّامِ مِنْ وجوهٍ . أحدُها أنّنا وهو لا نقولُ : إنَّ الإنسانَ يَفْعَلُ في غيرِه تأليفًا ولا تفريقًا ولا شيئًا مِن مقدوراتِهِ ، وأنتُم على صِحَّةِ هذا القولِ بَنَيْتُم القَدْعَ في قولِه وهو غيرُ مجيبٍ إليه ؛ فَبَطَلَ ما قلتُم .

والوجهُ الآخرُ أنّه لا يمتنعُ أَنْ يُحدِثَ الله ، تعالى ، فيه التاليف حالًا فحالًا ، فإذا قصدنا في بعضها إلى التفكيكِ والتفريقِ ، لم يقصدْ بما يفعلُهُ في تلك الحالِ من التأليفِ الباقي مُنْعَنَا مِنْ فِعْلِ التفريقِ ، ولم يفعلُهُ أيضًا في تلك الحالِ ، فيجدّد إيجادها ، فَيَتَأَنَّى ذلك لنا ، كما يَتَأَنَّى للطفلِ تحريكُ يدِ القويِ الأَيّدِ المُستكِنِ ليكِو ، إذا لم يقصدُ بما يفعلُهُ فيها مَنْعَ الطفلِ مِنَ التسكينِ . وإنّما يصعبُ علينا التفريقُ في تلك الحالِ ، وإن كان التأليفُ فيها محدثًا وباقيًا ، لأجلِ أنّنا نحتاجُ في ذلك إلى زيادةِ فُدَرٍ . وإذا كانَ ذلكَ كذالكَ ، بَعلنَ ما قالُوهُ .

فإن قالوا : إذا كان التأليفُ باقتيًا فيه إلى زمنٍ فِعْلِنا للتفريقِ ، وَجَبَ أن يكونَ التفريقُ والتأليفُ موجودَتِينِ معًا .

يقالُ لهم : لا يجبُ ما قلتُم لأجلِ أنّ ما يفعلونَهُ مِنَ التفويقِ ينفي ما يفعلُهُ مِنَ التأليفِ ، إذا لم يقصدُ به منعكم مِنَ التفريقِ .

فإن قالوا : فهو مع ذَّالكَ محدِثٌ له في ّحال ما يَفعلُ التفريق ؛ فكيفَ يكونُ معدومًا ؟

يقالُ لهم : فهذا يَدُحُلُ عليكم أيضًا ، إذا فَعَلَ الله ، تعالى ، في الجسم التغريق بَعدَ فِعْلِ اللباضُ ، لأنّه إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ السوادَ في المَحَلِّ بَعدَ فِعْلِهِ البياضُ ، لأنّه إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ السوادَ في المَحَلِّ والبياضُ موجودٌ فيه ، فيجبُ آجتماعُهما معًا . وذلك محالً . أو أن يفعلُه وَيَفْعَلَ التفريقَ والبياضُ والتأليفُ معدومينِ . والمعدومُ في حالٍ عدمِهِ لا يحتاجُ إلى ضِدِّ ينفيو . والمعدومُ في حالٍ عدمِهِ لا يحتاجُ إلى ضِدِّ ينفيو . وإلى الموجودُ . وهذا يوجبُ [١٩٧١] عِندكم ما فَلْمَنَاهُ مِنْ إِحالَةِ بقاء سائرِ الأعراضِ وأستحالةِ وجودِ ضدِّ لها والجواهر إن كانَتْ باليه على ما بَتَنَاقُ . ولا مخلص لهم مِنْ ذالك ، ولانه كما يستحيلُ أنْ يوجدُ النفريقُ مع نائيفِ أحدثُهُ في الحالِ . وكذالك يستحيلُ أن يوجدُ مع ناليفِ بافي غير حادثِ ، لأنَّ الشيءَ مُحالُ وجودُهُ مع ضِدِّهِ في حالٍ بقائِهِ وحالٍ حدوثِهِ ؛ فما يحيلُ وجودُهُ مع هَذِل وجودُهُ . حالًا بقائِهِ وحالٍ حدوثِهِ ؛ فما يحيلُ وجودُهُ مع هُ إذا كان حادثِهُ ؛ فما يحيلُ وجودُه معه إذا كان حادثُه ؟ نما يحيلُ وجودُه معه إذا كان حادثًا .

١ باقيًا: باق ، الأصل .

٢ في : في في ، مكرّر في الأصل.

وهم قد زَعَمُوا أَنَّ السوادَ إِنَّما يوجَدُ والبياضُ موجودٌ باقِ ، فينفيه ؛ فإن لم يقولوا ذلك وصاروا إلى أنّه إنّما يوجَدُ السوادُ في حالٍ عَدَم البياضِ ، فما حاجةُ المعدوم في حالٍ عدمِه إلى شيء ينفيهِ ، وهو معدومٌ ينتفي في تلكَ الحالِ ؟

وكلُّ هَلْنَا يَوضَحُ صَحَةً مَا نَقُولُهُ فَي إِحَالَةِ بَقَاءِ الأَعْرَاضِ وَفَسَادَ قَوْلِهُمْ وَسَقُوطَ مَا راموا به القَّدْعُ في مذهبِ النَّظَّامِ وقولِ مَن زَعَمَ أَنَّ الجسمَ إِنَّما يَعدمُ بَعدُ وجودِهِ وصحَة بقائِهِ ، لأنَّه لا يفعلُهُ الفاعلُ ويحدثُهُ إحداثًا مُتَجَدِّدًا ؛ فزالَ مَا قَالُوهُ وَوَجَبَ الاعتمادُ في إبطالِ قولِ النَّظَّامِ على مَا قُلْنَاهُ بدءًا 'دُونَ مَا قَالُوهُ .

١ بدءًا: بدئا، الأصل.

قال القاضى ، على : قد بَيْنًا أنّه لا يُمكِنُ أن يقالَ : إنَّ الجوهرَ إنّما يعدمُ بَمدَ وجودِه وصحَّةِ بقائِه إلا لأمورٍ . أحدُها أن يعدمَ بقطعِ البقاءِ أو للجودِ ضِنَّو ينفيهِ أو لاستحالةِ بقائِه ووجوبٍ عدمِهِ في الثاني أو لأنّه لا يفعلُه الفاعِلُ ثانبًا كما فَعَلُهُ أوَّلًا أَوْ لَا يَقْطُعٍ فِعْلِ أَكُوانِهِ عنهُ أو لإعدام معدم لهُ وفاعِلٍ يجملُهُ معدومًا بالفعلِ لهُ كذالكُ أو يقالُ : إنّه لا يُعتَّلُ عدمُهُ بأمرٍ ما ، لِقَمَادِ كُلُ شيءٍ يُعَلَّلُ به عدمُهُ .

وإذا قيلُ : إنّه محالٌ تعليلُ عدمِهِ للعلمِ بفسادِ كلِّ ما يُرامُ به تعليله ، وَجَبَ على القائِلِ بذَلكَ إفساد جميعِ هاٺيوِ الأقاويل ، حتّى يصحُّ له آمتناغ النعليلِ لعدمِه . وقد بَيَّنًا ذَلكَ بما تقدَّمَ .

وليس [٧٧٦] يَقْوَى في تصحيح ما ينتفي بِعَدَمِهِ إِلَّا أَحَدَ أَمْرُيْنِ. إِنَّا أَن يقَالَ : إنَّه إنّما يعدمُ لقطع سائرِ الأكوانِ فيه لتضفّنِ وجودِهِ بعضها به .

وقد بَيَّنًا هذا فيما سَلَفَ وأنّه لا يجبُ ، إذا فيلَ ذلكَ ، أن يقالَ : إذَّ عدمَ سائرٍ أكوانِه علَّةٌ لعدمِهِ ، لأنَّ عدمَ الشيءِ لا يُمَلَّلُ بعدمِ غيرِه . وإنّما يجبُ أن يقالَ : إنّه يعدمُ عِندَ عدمِها لِتَضَمُّنِ وجودِها لوجودِ الحياةِ ، لا لأنَّ عدمَها علَّةٌ لعدمِه . كما يجبُ عدمُ صفاتِ الحيِّ عِندَ عدم الحياةِ لتضمّنِ وجودِها لوجودِ الحياةِ ، لا لأنَّ عدمَها علَّةً لعدمِها . وهذا أَصَحُّ ما يقالُ في هذا الفصلِ .

وليس لأحدٍ أن يَعتَرضَ هذا الجواب بأن يقولَ : ما قلتُمُوهُ باطلُ ، لأنكم ، إنّا أن تجمّلُوا وجودَ الجوهِرِ مضمّنًا بوجودِ سائرِ الأكوانِ فيه في سائرِ الجهاتِ أو يتضمّنُ كونًا واحدًا منها . ومحالٌ تَضَمُّتُهُ لسائرِها ، لأنّ ذلك يُحيلُ وجودَه لاستحالَةِ وجودِ الأكوانِ المُتَضَادَّةِ فيه مع تَضَادَهَا . ومحالٌ أيضًا تضمُّنُه لكونٍ منها بِعَيْنِهِ .

١ لقطع: لقطع لقطع ، مكرّر في الأصل .

لأنَّه لو كانَ ذالكَ كذالكَ ، لم يَصِحُّ وجودُه ، لو فرضَ عدم ذالك الكون بضدِّهِ .

ولمَّا كان لا كونَ منها إلّا ويَصِعُ تصوُّرُ وجودِ الجوهرِ مع عدمِهِ ووجودِ ضدِّه ، بَطَلَ هذا أيضًا ، ولأنّه لو تَضَمَّنَ كونًا منها بعينِه ، لاستحالَ وجودُه مع ضِدِّهِ مِنَ الأكوانِ ، لأنّ ما يكونُ وجودُهُ مضمّنًا بوجودِ شيءٍ ، لا يَصِعُ أن يكونَ وجودُهُ مضمّنًا بوجودِ ضدِّ ما يتضمَّنُ وجوده . مضمّنًا بوجودِ ضدِّ ما يتضمَّنُ وجوده . يين ذلك أنّه لمَّا تَضَمَّنَ العلمُ والقدرةُ وجودَ الحياةِ ، استحالَ وجودُهما مع وجودِ ضرِّ من الموتِ .

وكيف يجوزُ أن يقالَ : إنّ وجودَهما مضمَّنٌ بوجودِ ضدّ الحياةِ ؟ ومحالٌ وجودُهما مع الموتِ ، لأجلِ أنّ هذا الاعتراض يُبْطِلُ على صاحبِهِ قولَهُ ومذهبَهُ والاتّفاقُ أيضًا .

ولا شكّ في بطلانِ ما هذه حالَه بن المطالباتِ والاعتراضاتِ . وذالك [١٧٧] أنه يوجبُ أن لا يكونِ العلمُ والقدرةُ يتضمّنانِ وجودَ الحياةِ ، لأنهما إمّا أن يتضمّنا جميعَ أجزاء الحياةِ التي في المقدورِ ، إن كان لها جميعًا أو الذي لا نهاية له مِن المقدورِ مِن جنيها الكثيرِ أو الدي لا نهاية له مِن المقدورِ مِن جنيها الكثيرِ أو الذي لا نهاية له ، فذالك باطل بأيّفاقي ، لأنّه يؤدّي إلى إحالَة وجودِهما ، ولأنهما إنْ يَكْتَفِيّا بالبعضِ مِنْ أجزائِها ، لم يَكْتَفِيّا في الوجودِ بأمثالِه وأمثالِ أمثالِه وبما لا نهاية له منها . وهذا يؤدّي إلى إحالَة وجودِهما . وإن كانا وجميع صفاتِ الحي يتضمّنانِ حَدًّا بعينِه مِنَ الحياةِ التي في المقدورِ ، وَجَبَ إحالَة وجودِهما ، لو فُرضَ عدمُ ذالكَ الجزء ، وإن وُجدَ مِثْلُهُ .

ولو صَحَّ أَن يَقَالَ ذَلكَ في بعضِها ، لَصَحَّ أَن يقَالَ في كُلِّ واحدٍ منها . إذ ليس بعضها بهذا الحكم أُوْلَى مِن بعضٍ . فهذا يوجبُ على المُعْتَرِضِ نَفْيَ حاجةِ صفاتِ الحيّ إلى جميعٍ أجزاءِ الحياةِ ولا إلى شيءٍ منها . وإذا بَطُلُ ذَلكَ ، فقد بَطُلَ هَذَا الاعتراضُ .

وَكذَٰ لَكَ المطالبةُ عليهم في نفي حاجةِ التأليفِ إلى المُجَاوَرَةِ وحاجةِ الحياةِ إلى المُجَاوَرَةِ وحاجةِ الحياةِ إلى المُجَاوَرَةِ وحاجةِ الحياةِ مِنَ البِنْيَةِ والبِلَّةِ ، لأنّه يصحُّ أن يوجَدَ التأليفُ والحياةُ مع عدم تلكَ الأجزاءِ مِنَ المُحَاوَرَةِ وعدم البِنْيَةِ والبِلَّةِ ، إذا وُجِدَ أمثالُ ذالكَ . ولا مخرجَ لهم مِنْ هذا .

وفي الجملة ، فإننا نقول : إنَّ الجوهر مضمّن بوجود كون لا محالة بعلينا بوجوب عديه ، لو عدمتُ سائِرُ الأكوانِ منهُ . وليس يجبُ ما قالوهُ مِن أنّه لو تَضَمَّن وجودُهُ وجودَ كونِ ما منها ، لم يَصِحُ أنْ يتضمَّن وجودُهُ وجودَ ضدِّ ذالكَ الكونِ ولا أن يُوجدَ مع ضِدِّة . وقياسُهم ذالكَ على الحياةِ التي إذا تَضَمَّن وجودُ العلم والقدرة وجودَهما ، استحالَ تضمُّنُهما لوجودِ ضيّها ووجودِهما معه ، لأنّ هذا قياسٌ بغير عَيْلةٍ ، بل هو رجوعٌ إلى الوجودِ من غيرِ آعتبارِ شيء ، يوجدُ ، يوجبُ الجمع ؛ فلا ينكرُ [۷۷ ب] أن يكونَ ممّا يتضمَّنُ وجود غير أن ما ينضمَن وجود جنسٍ غيره . ومحالٌ وجودُهُ مع ضِدِّةِ وتضمّنه لضِدِّة ، كصفاتِ الحي المتضيّنة لوجودِ الحياةِ فقط دون ضدّها . ومنه ما يصحُّ تضمُّنُهُ لوجودِ الشيء ويصحُّ أيضًا تضمُّنُهُ لوجودِ ما .

وكما أنّه لا يجب قياسُ سائرِ الأعراضِ في أنّ كلّ شيءٍ منها يحتاجُ إلى عرضٍ آخرَ ، كما تحتاجُ الحياةُ إلى ذالكَ ، وأنَّ كلّ شيءٍ منها يحتاجُ إلى محلّئِن ، كما يحتاجُ التأليفُ إلى ذالكَ ، وأنَّ كلّ شيءٍ منها يحتاجُ إلى مكانٍ أو يستغني عن مكانٍ ، كما تختاج بعضها إليه وأسْتَغنَى بعضها عنه ، وأنَّ كلَّ شيءٍ منها له تعلُّق بغيره ويصحُ تعلُّقهُ بالشيء وضدّيهِ وخلافِهِ ، كما يصحُ ذلكَ في القدرة ؛ فإذا لم تجبْ هابُ بعض ما يحتاجُ إلى غير له على بعض .

وأن يقالَ : إذا كان منه ما يستحيلُ تضمُّنُهُ للشيءِ وضدِّه وخلافِه ، وَجَبَ ذَالك في سائِرِه ، بل يجبُ إيقافُ ذَالكَ على مُوجبِ الدليلِ . وهذا بَيِّنٌ في سقوطِ ما يُعْتَرِّضُونَ به .

ولهاذا قلنا : إنَّ الجوهَرَ لا يصحُّ وجودُهُ إلّا مع وجودِ كونٍ ما . ولأجلِهِ أيضًا قلنا : إنَّ الحياةَ نَفْسَها لا يصحُّ وجودُها إلّا مع وجودِ القدرة على الشيءِ أو ما يضادُّها ومع العلمِ بالشيءِ والإدراكِ أو بعض أضدادِها في أمثالِ هاذا ممّا يكثرُ تَمَبُّعُهُ .

ولا يجبُ ، إذا كان مَن ضادٌ عِلَّة الحكم يوجب نقيضَ حكم العِلَّةِ لِمَا قامَ مِنَ العَلْقِ لِمَا قامَ مِنَ الدليلِ على ذلك ، أن يكونَ ما كان وجودُهُ أن يكونَ مُتَضَيِّنًا لوجوبِ شيءٍ ، وَجَبُ أَنفاؤهُ عِندَ وجودِ ضدِّهِ حتّى لا يكونَ مضمّنًا به أو بِضِدِّهِ ، لأنَّ كلَّ هلنا قياسٌ بغيرِ عِلَّةٍ . ومثلُهُ مُطَّرِّحٌ في حكمِ النَّظَرِ ، وإنّما يجبُ إيقافُ ذالكَ على الأَولَةِ . الأَوْتَةِ .

وكلُّ هَلَذِهِ الأقاويلِ بمثابَةِ قولِ مَن زَعَمَ : إنّه يصحُّ وجودُ الشيءِ مع الشيءِ وضدّه ، كما يجبُ الحكمُ لوجودِ الشيءِ ووجودِ ضدِّه . وهذا باطلُّ بأتّفاقِ وَوَجَبَ لذالكَ أَنْ يَقَالَ : إنّه إنّما يُعْدَمُ الجوهرُ بعد [١٧٨] وجودِهِ وصحَّةِ بقائِهِ لعدمِ سائرِ أكوانِهِ وقطعها عنه .

كتاب الصفات

#### فصل

وقد يجوزُ أيضًا أن يقالَ : إنّه إنّما يجبُ عدمُهُ بعد وجودِهِ ، لأنّ الله ، تعالى ، يعدمُهُ ويقصدُ إلى إعدامِه بعد وجودِه ، وأنْ يفرق بَينَ حاجةِ المعدومِ بعد وجودِه إلى معدمٍ يعدمُهُ وبَينَ حاجةِ المعدومِ قبل وجودِه والذي ليس عدمُهُ متجدِّدًا إلى موجدٍ .

وقد ذَكَرْتًا مِن قَبْلُ أَنَّنَا قد نَصَرْنًا قَبْلُ هَذَا وَمِي سَائِرٍ الْكَتْبِ خِلَافَ هَذَا القول . وَمَ تُوفِقْنَا إِلَّا بِاللهِ ، عَرَّ وَجَلَّ . وَنَحْنَا بِلَا يَمْ عَدَمُ الشيءِ بَعَدَ وَجُودِهِ يَخْتَاجُ إِلَى معدم يعدمُهُ ، يكونُ معدومًا بقصدِه وإرادتِه ، عِلْمُنَا بِتَجَدُّدِ العدم له بَعدَ وجودِهِ مع صِحَّةِ بقائِهِ واستمرارِ الوجودِ به ؛ فلا بُدَّ مع ذَلكُ مِن مُوجبٍ ومُقْتَضِ العدمِهِ بعد الوجودِ والحالُ هليهِ ، كما أنّه لا بُدَّ في وجودِ الشيءِ بعد عدمِه مع صِحَّةٍ بقائِهِ على عدمِهِ بدلاً مِن وجودِهِ مِن مقتضى لذَلكَ ، ولو لم يَحْتَج المعدومُ بعد وجودِهِ مع صِحَّةٍ بقائِهِ وجودِهِ بين مقتضى لذَلكَ . ولو لم يَحْتَج المعدومُ بعد وجودِهِ مع صِحَّةٍ بقائِهِ القضيةُ في الموجودِ بعد عدمِهِ والمحتِّ بعد مورِه ولي والحيِّ بعد مورةٍ وفي جميع الأحوالِ الموجودِ بعد عدمِه والمعتركِ بعد سكونِهِ والحيِّ بعد مورةٍ وفي جميع الأحوالِ والصفاتِ المختلفةِ على الموصوفِ بها ولما بطل ذَلك بِمَا ذَلُ على وجوبٍ تعليلِ والصفاتِ المختلفةِ وطَلَبٍ مقتضٍ المعودِ بعد عدمِهِ مع جوازٍ استمرارِ الوجودِ به بلا مِن عدمِه . هذا واجبٌ ، لا شَبُهَةَ فيه .

وقد عُلِمَ أنَّه لا يجوزُ أن يقالَ : إنَّهُ معدومٌ لنفسِهِ ولا لصفَةٍ مِن صفاتِ نفسِهِ ولا

١ متجدَّدًا : متحدد ، الأصل .

<sup>-</sup>۲ ومقتض : ومفتضى ، الأصل .

٣ مقتض: مقبضي ، الأصل.

٤ مقتض : معتضى ، الأصل .

لحدورُهِ ولا لمعنّى يوجدُ به عند عدمِهِ ولا لعدمِ مَعنّى منه ولا لعدمِ مَعنّى مِن غيرِه ، فَوَجَبَ لفسادِ هاٰذِهِ الأقسامِ أن يكونَ إنّما يصيرُ معدومًا بعد الوجودِ بمعدمٍ ، يجعلُهُ معدومًا ويقصدُ إلى كونِهِ كذالكَ .

وإنّما لم يصعّ أن يقالَ : إنّه معدومٌ بعد الوجودِ لنفسِهِ ، لأنّه ليس بنفسِ عندنا في حالِ عدمِهِ . [١٧٨٩] ومحالٌ أن يقالَ فيما ليس بنفسٍ : إنّه مستحقٌّ لِمَا يُوصَفُ به وما هو عليه لنفسِهِ .

فإن قبل: ما أنكرتُم أن يكونَ معدومًا لنفسِهِ على تأويلِ أنّه إنّما يُعْدَمُ في الحالِ الذي يُعْدَمُ في الحالِ الذي يُعْدَمُ فيها لكونِهِ نفسًا موجودًا قبل حالٍ عدمِهِ ؟ يقالُ له: هذا باطلٌ ، لأنّه يوجبُ عدمَ القديم ، تعالى ، في هذهِ و الأحوالِ ، لأنّه قد كان نفسًا وموجودًا قبلها ؛ فإنْ كان الشيءُ إنّما يجبُ عدمُهُ في الحالِ التي يعدمُ فيها لكونِه موجودًا قبلها ، وَجَبَ عدمُ القديم في كلِّ حالٍ ، كان نفسًا موجودًا قبلها . وهذا باطلٌ لِمَا قد تُبَتَ من أستحالةٍ عدم القديم ، وقد بَيَّنًا ذلك فيما سَلَفَ ، ولأنّه قولٌ يوجبُ أيضًا استحالةً بقاء الجواهرِ ، إذا وُجدت ، ووجوب عمها في الثاني مِن حالِ حدوثِها لا محالةً لأجلِ أنّها قد كانت أنّفُسًا موجودةً قبل تلك الحالِ . وفي عِلْمِنَا ببقاء الجوهرِ الباقي وصحةِ بقاءٍ ما يُعْدَمُ منها أوضحُ دليل على فسادِ هذا القول .

على أنّه لوكان معدومًا لنفسِهِ ، لَوَجَبَ كُونُهُ معدومًا في حالِ حدوثِهِ ، لأنّه نفسٌ في تلك الحالِ ، كما أنّه لوكان المتحرِّكُ متحرِّكًا لنفسِهِ ، لَوَجَبَ أن يكونَ متحرِّكًا في حالِ سكونِهِ وسائرٍ أحوالِ وجودِهِ ، فبطل بذلك كونُهُ معدومًا لذاتِه ، ولأنّه لوكان إنّما يعدمُ المعدومُ لكونِه نفسًا قبل عَدْمِهِ ، لَوَجَبَ كُونُ عَلِّةٍ عدمِهِ متقدّمةً على العدم . وذلك مُحالً ، لأنَّ مِن حق عِلَّةِ الحكم أن تكونَ متقاربةً له . فأمّا أن

يجعل علَّتُهُ ما يستحيل مقارئها له ، فباطل بآتفاق ، ولأنّه لو كان الجوهرُ إنّما يعدمُ بعد وجودِه لنفسِهِ أو لصفةٍ مِن صفاتِ نفسِهِ التي هو عليها في ذاتِه ، لَوَجَبَ على مَن زَعَمَ أنَّ المعدومَ شيءٌ ونفسٌ في حالِ علمِهِ أن يُزْعُمَ أيضًا أنّه معدومٌ قبل وجودِهِ لذاتِه أو لصفةٍ من صفاتِ ذاتِهِ وأن يُحِيلُ الوجودَ عليه بعد علمِهِ ، لأنّه لا يصحُ خروجهُ عن كونِهِ نفسًا . وكما يجبُ ، إذا كان جوهرًا [179] لنفسِه ، أمتناعُ خروجهِ عن كونِه جوهرًا . وكذالكَ يجبُ ، إذا كان معدومًا لنفسِه .

على أنّه لو كان الجوهرُ المعدومُ بعد وجودِهِ معدومًا لذاتِهِ ، لاستحالَتْ إعادَتُه ووجودُهُ بعد العَدَمِ ، لأنّه نفسٌ في الحالِ التي يقالُ : إنّه يُوجَدُ ويُقادُ فيها ؛ فكيف يكونُ معدومًا لذاتِهِ وذاتُهُ ذاتٌ في حالِ إعادتِهِ ووجودِهِ ؟ هذا نهايةُ الإحالةِ والفسادِ .

وكذالك القولُ في إحالةِ كونِهِ معدومًا لصفةٍ مِن صفاتِ نفسِهِ لاستحالةِ مغاوتِتِهِ لها ووجوبِ لُزُومِهَا له في سائرٍ أحوالِ وجودِهِ وعدمِهِ ، فأمنتغ بجميعٍ ما قلناهُ كونُهُ معدومًا لحدوثِهِ ، لأنَّ الحادِثَ موجودٌ ؛ فلا يصحُّ أن يقالُ : إنّما عُدِمَ الشيءُ لوجودِه ، فيعلَل حصول الوصفِ بثبوتِ ضِدِّهِ ونقبضِهِ . هذا غايةُ المُحَالِ .

ومحالٌ كوئة معدومًا لقيام مَعنّى به ، لأنّه ليس بنفسٍ تحملُ المعاني في حالِ عدمِهِ ، ولأنّه لو كان نفسًا في حالِ عدمِهِ ، لاستحالَ حملُهُ للمعانى عندهم ، لأنّ ذالك يقتضى كونَهُ موجودًا وعلى صفةِ الوجودِ . وذالك محالٌ .

ومحالٌ أيضًا كونَهُ معدومًا لقيام مَعنَى بغيرِه ، لأنّه لا غيرَ له مِنَ الحوادِثِ إلّا ويصحُ عدمُهُ مع عدمِهِ وعدم ما يوجبُ بذالكَ الغير ؛ فبطل هذا الوجهُ أيضًا .

وعلى أنّنا قد بَيِّنًا وفي غيرِ كتابٍ أستحالة تعليل الحكم بمَعْنَى ، لا يختصُّ بذاتٍ مَن له الحكمُ ؛ ففسد هذا الوجهُ . ولا يصحُّ أيضًا أن يكونُ معدومًا بعد وجودِهِ لعدم مَعْنَى منه ، لأنَّه ليس بذاتٍ في حالِ عدمِهِ .

ومُحالُ أَن يُقَالَ : إِنَّ المعنى عدم مِمَّا ليس بذاتِ حامِلِهِ . ولا يصحُّ أَن يُقَالَ : إِنّه عُدِمَ بعد وجودِو لعدم مَعنَى منه كان فيه قبل عدمِهِ ، لأنّ هذا يوجبُ تقدُّم العِلَّةِ على خُكُومِهَا . وذالك محالٌ .

فوجَبَ بهانِوهِ الجملةِ فسادُ جمعِ هانِوهِ الأقسامِ ، وإن كان إنّما يُعْدَمُ الجوهرُ بعد وجودِهِ لمعدمٍ ، يجعلهُ معدومًا ويقصدُ جَعْلُهُ كذالكَ ، وإلّا لم يَكُن لعدمِهِ بعد الوجودِ مقتضيًا ، وذالكَ يوجبُ أن يكونَ لوجودِه بعد العدم [١٧٩] مقتضيًا . وذالك باطلٌ .

فإن قال قائل : ما أنكرتُم من إحالةِ إثباتِ مقتضِ العدم الشيء بعد وجودِه ، لأنّ عدمَهُ عندكم إنّما هو تلاشِيهِ وخروجُهُ عن كونِه ذاتًا . وليس تلاشِيهِ وعدمُهُ حالًا ، هو حاصِلٌ عليها وحكم لذاتٍ مِن الذواتِ ، فيصحُ تعليلُهُ ، وإنّما تُقلُلُ الأحكامُ والأحوالُ الحاصلةُ للذواتِ .

يقالُ له : ما قُلتَهُ باطلٌ مِن وجهَيْنِ . أحدُهما أنَّ إثباتَ معدم لمعدوم ليس بِهِلَةٍ على الحقيقة لعدمِهِ ، وإنّما هو جارٍ مُحَرِّى العللِ ، كما أنَّ إثباتَ موجدِ للموجودِ بعد عدمِهِ ليس بإثباتٍ لِعِلَّةٍ على الحقيقة لوجودِهِ ، وإنّما هو إثباتُ لِمَا يَجْرِي مَحْرَى العِلَّة عِندَنا وعندك ؛ فبطل ما أَلزَّتَهُ . وإذا بطل أن يكونَ المعدمُ والموجدُ علَّة ، بطل كونَ الموجدِ بعد عدمِهِ والمعدومِ بعد وجودِهِ معلولًا على التحقيقِ ، وإنْ أُجْرِيَ مَحرَى الحكمِ المعلولِ ؛ فزال ما تَوَقَّمْتُهُ .

والوجهُ الآخرُ أَنْنَا لا نُجِيلُ تعليلُ تلاشي الشيءِ ونفي ذاتهِ ، إذا كان عدمُهُ مستأنفًا مَنَجَدِدًا مع جوازِ وجودِهِ بدلًا بِمن عدمِهِ ، وإن كان تلاشِيهِ ليس بذاتٍ مِن الذواتِ ولا حالي لذاتٍ ، كما لا يستحيلُ تعليلُ الأحوالِ المتجدِّدةِ وغيرِ المُتَجَدِّدَةِ ، وإن لم تكن ذواتًا منفصلةً وأعيانًا قائمةً ، بل قد قلنا : إنَّ الأحوالَ المعلمة ليست بأشياء ؛ فليس من حقِّ المعلولِ ، إن كان حالًا للذاتِ أو تلاشي الذاتِ ، أن يكون شيئًا . وإذا صَحَّ ذالكَ ، صَحَّ تعليلُ عدمِ الشيءِ بعد وجودِه ، وإن لم يكن حالًا لذاتٍ مِن الذواتِ ، لأنه أمرٌ متجدِّدٌ .

١ مقتض : مصضى ، الأصل .

٢ حالًا: حال ، الأصل .

٣ تعلل: يعلل، الأصل.

ځار : جارى ، الأصل .

ونحنُ ، فَلَمْ نُعلِّلِ الأحوالُ ، إذا قلنا بها لأجلِ أنّها لذواتٍ ، وإنّما عَلَّلْنَاهَا لِتَجَدُّدِها وأستنافِها وعلى ما قد بَيْنَاهُ في كتابٍ ما يُعلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ ، ثمّ عَلِفْنَا بعد ذالك وُجُوبَ تعليلِ كلِّ مَن له مِثْلُ تلكَ الحالِ ، وإن كانَتْ لازمةً واجبةً غَيْرُ متجدّدةٍ لِمَن لا يُبْطِلُ العِلْلُ ، وتخرِجُ عن كونِها عِلْلًا . هذا هو الجوابُ على أصولِنا .

فأتا ظهورُ وُجُوبِ [١٨٠] تعليلِ عَدَم المعدوم بعد وجودِه على أصلِ مَن قال : إنّ المعدوم شيءٌ ونفسٌ في حالِ عدمِه ، فأمرٌ لا إشكالَ فيه ، لأنّ عدم المعدوم بعد وجودِه بيجبُ أن يكونَ حالًا له ، قد حَصَلَ عليها تضادٌ وتَنَاقُضَّ حالَ وجودِه ، ويستحيلُ مع حصولِها حصولُ شيءٍ مِنَ الصفاتِ التي يصحّحُها له الوجودُ ، كما يجبُ أن يحصلُ له في حالِ وجودِه ما يجبُ له العدمُ عليه من صفاتِه . ولو أَمْكَنَ مع ذلك أن يقالَ : إنّ العدمُ ليس بحالٍ له ، لأَمْكَنَ أن يقالَ : إنّ الوجودُ أيضًا ليس بحالٍ للموجودِ . وإذا بَطَلَ ذلك ، بَعَلَ هربُ مَن هَرَبَ منهم عند هذا الإلزام وأمثالِه إلى القولِ بأنه لا حالَ للمعدومِ بكونِه معدومًا .

فإن قال الذاهِبُونَ إلى هذا : إنّما لم نَقُلْ : إنّ للعدم حالَ المعدوم لأجلِ أنْ وصف الشيء بأنّه معدومٌ نَقْصُ الوصفِ له بأنّه موجودٌ في العبارة واللّفظِ على مَعْنَى أمّتناعِ القولِ بأنّه معدومٌ موجودٌ ممّا ، لا على مَعْنَى أنّ عدمَ حالٍ يضادُ حالَ الوجودِ ، وإنّما يقالُ : إنّ وَصْفَة بالعدم نقيضُ وَصْفِهِ بالوجودِ على تأويلِ أنّه يستحيلُ مع كونِه معدومًا غَيْرُ معجودًا . ولذالك يستحيلُ أن يكونَ المعدومُ مع كونِه معدومًا غَيْرُ معجودٍ ، والقولُ : «ليس بموجودٍ» ويقه نقي ، والنفيُ لا يكونُ حالًا للمعدوم ، حَصَل عليها في نقض حالٍ الوجودِ ؛ فَعَلَلُ بذالكُ أن يكونَ للمعدوم بكونِه معدومًا حالًا .

١ ليس: ليسب، الأصل.

يقالُ لهم أيضًا : هذا مِنَ التعليلِ والضربِ الذي لا يُجْدِي . وَلِمَ فُلْتَ ذَالِكَ وَمَا أَنكَرتَ أَن يكُونَ تَحتَ القولِ : «معدوم» إثباتُ حالٍ تضادُ وتناقِضُ حالَ الوجودِ وأن لا يكونَ هذا التناقضُ راجعًا إلى العباراتِ والألفاظِ . وإنْ سَاغَ لكم مِثْلُ هذيهِ القولِ : عالِمٌ وجاهِلٌ وقادِرٌ وعاجِرٌ ومُهِدٌ وكاوٍ هندو الدعوى ، سَاغَ مِثْلُها في القولِ ! عالِمٌ وجاهِلٌ وقادِرٌ وعاجِرٌ ومُهِدٌ وكاوٍ ومعترِّلٌ وساكِرٌ ، وإنْ مَعنَى القولِ بأنَّ هذيو الأوصاف متضادَةٌ راجعٌ إلى تضادِ العباراتِ والأوصاف متضادَ تُمْنِ بكونِ هاتَيْنِ العباريْنِ عبارةً عنهما فقط ، وإن كنا نعلمُ أنَّ عبلةُ المريدُ في ذاتِه خلافُ صفةِ الموجودِ . وهذا طريقٌ إلى تفْي جميعِ الأحوالِ الصفاتِ ومُصَيِّرٌ إلى تضادِ العباراتِ والأوصافِ فقط مِن غيرِ إلباتِ أحوالِ تَختَها والصفاتِ ومُصَيِّرٌ إلى تضادِ العباراتِ والأوصافِ فقط مِن غيرِ إلباتِ أحوالِ تَختَها متنافيةً . وذالك مُحالٌ .

على أنّه يقالُ لهم : فما أنكرتُم أن يكونَ مَعنى وصفِ الموجودِ بأنّه موجودٌ راجعًا إلى أنّه ليس بمعدوم وأن لا يكونَ تحتَ القول «موجودٌ» إثباتُ حالٍ للموجودِ ، يُفارق بها المعدوم ؟ وإنّما مَعنى ذالكَ أنّه غَيْرُ معدوم فقط . وذلكَ عائدٌ إلى نُفي العدم عَنهُ ، لا إلى إثباتِ حالٍ له بكونِه موجودًا ، كما قُلتُم : إنّ القولَ «معدومٌ» يفيدُ أنّه ليس بموجودٍ ، لا حال تُناقِضُ حالَ الوجودِ . وهذا ما لا فَصْلَ فيه أبدًا .

فأمّا قولُهم : إنّه محالٌ أن يكونَ المعدومُ غَيْرُ المعدومِ في حالِ عدمِهِ ، فصارَ نَفْيُ الصفةِ في حالِ إثباتِ ضِيْهَا ، ووَجَبَ الصفةِ في حالِ إثباتِ ضِيْهَا ، ووَجَبَ لذائكَ أن لا يكونَ تحتَ القولِ «معدومٌ» أكثرُ مِنْ أنّه ليس بموجودٍ ، وذائكَ كافٍ في إثباتِ القِيلِةِ والنّفيضِ ويُغنِي عن إثباتِ حالٍ ، تضادُ حالَ الوجودِ .

١ هذه: هذا، الأصل.

٢ هاتين : هذه ، الأصل .

فإنّه يقالُ لهم فيه : إن سَاغَ التعلَّقُ بهذا في نفي حالٍ للمعدوم ، جَازَ أيضًا أن يقالُ : إنَّ إحالةً كونِ الشيء موجودًا غير موجودٍ في حالٍ وجودِه ، كإحالةٍ كونِهِ موجودًا معرومًا معرومًا ما ووَجَبَ لذَلكَ أن يكونَ مَعنَى وَصُفِنا للشيء بأنّه موجودٌ راجعٌ إلى أنّه ليس بمعدوم فقط مِن غيرٍ أن يكونَ رجوعًا إلى إثباتِ حالٍ للموجودِ بكونِه موجودًا ، وإنّما ذَلكَ بنفي لعدمِهِ فقط وإنّه محالٌ أن يكونَ موجودًا غير موجودٍ ممًا . وهذا ما لا حِيلةً لهم في الخروج عنه وهو موجبٌ بنفي كونِ الوجودِ حالًا للموجودِ . والله عنه عنه عنه عنه المعدوم بكلٍ طريقٍ يجبُ جعل الوجودِ حالًا للموجودِ ، وسقط هاذِهِ الأشياء غير المعدّق [١٨١] يبحبُ جعل الوجودِ حالًا للموجودِ ، وسقط هاذِهِ الأشياء غير المعدّق [١٨١] عدم المعدوم عدودِ ومع صحّةِ بقائِهِ على عدمِه لهِثلِ ما له وَجَبُ طلبُ مقتضٍ للموجودِ بعد عدمِه مع جوازِ استمرارِ العدم به بدلًا مِنَ الوجودِ . ولا شيء يصحُ جَعْلُهُ مقتضيًا لذكل إلا إعدام معدم له .

مقتض : مقىضى ، الأصل .

وأعلموا أنّنا ، إذا عَلَلْتَا كلَّ صفةٍ وأمرٍ متجدّدٍ لكونِه طارئًا متجدّدًا ، لم نحتجُ مع ذالك إلى أنّ عَدَمَ الشيء بعد وجودِه مع صحّةٍ بقائِه يوجبُ مقتضيًا لعدمِه ، بل يجبُ أن نقولَ ذالك في عدم كلِّ معدم بعد وجودِه لكونِ العدم مستأنفًا له ، سواء صَحَّ بقاؤهُ أو لم يصحَّ ذالك فيه ، ووَجَبَ أن نقولَ : إنَّ عدمَ سائرِ الأعراضِ بعد وجودِها متعلَق بمعدم ، وإنْ وَجَبَ عدمُها وأستحالُ بقاؤها وأستَثمَّ الوجودُ بها .

ولسنا نعتبرُ مع ذالكَ بقولِهم: لو كانت تُعْدَمُ بمعدم ، لفتحُ أن لا نعدمَها ولاستحالَ القولُ بأنّ العدمَ واجبُ لها بعد وجودِها ، لأنّ مِن حقّ ما يتعلَقُ بالفاعلِ صحّة حصولِهِ وأن لا يحصلُ وخروجَهُ عن كونِه واجبًا وإيقافهُ على قَصْدِ فاعلِهِ ودواعِيهِ على ما قد بَيَّنَاهُ في كتاب ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ وما سنذكرُ طوفًا منه فيما تعدُّدُ.

وإذا وَجَبَ القولُ بتعلُّقِ عَدَم ما يجبُ عدمُهُ بفاعلٍ ،كان تعليقُ عدم ما يصحُّ بقاؤه بدلًا مِن عدمِه بمعدم يعدمُهُ أحقَّ وأُولَى لِمَا بَيُثَاهُ مِن قَبْلُ .

وليس لأحدٍ أَنْ يقولَ لنا : لو كان عدمُ الشيءِ بعد وجودِه متعلَّقًا بمعدم ومحنالجا إليه ، لَوَجَبَ أَن يكونَ عدمُهُ قَبْلُ وجودِه وفيما لم يَزَلُ محنالجًا إلى معدم يعدمُهُ حتى تكونَ سائِرُ أحوالٍ أوجودِه في هذا البابِ بمنزلةٍ سواء ، لأنّه لو لَزِمَ ذلك ، لَلْزِمَ ، إذا كان وجودُ الشيءِ بعد عدمِهِ يقتضي له موجدًا يوجدُهُ ، أن يكونَ وجودُ الموجودِ فيما لم يَزَلُ ووجودُ الحادثِ في حالِ بقائِهِ متعلَّقًا بموجدٍ وإن لم يَكُنِ الوجودُ لهما متجدّدًا مستأنقًا حتى يكونَ سائِرُ أحوالِ الموجودِ في وجودِ تعلَّقِهِ [١٨٨] [...

١ أحوال : احواله ، الأصل .

... ....] 'وَاقْتَرَقَ حُكُمُ الوجودَيْنِ ، وَجَبَ لأجلِ مِثْلِ ذَالكَ آفْتَرَاقُ حُكْمِ العَدْمَثْنِ وسَقَطَ هَاذَا الإلزامُ . واللهُ أعلم .

١ ما بين الحاصرتين غير ظاهر لوجود لاصقة عليه ، مقدار أربع كلمات في الأصل .

فإن قال قائيل": إن وَجَبَ تعليقُ العدمِ الشُتَجَدَدِ بفاعلٍ معدومٍ ، وَجَبَ تعليقُ وجودٍ الباقي في سائرِ أوقاتِهِ المستقبلةِ بِمُوجدٍ فاعلٍ ، لأنّ الوجودَ في كلِّ وقتٍ يكونُ نافئِها مُتَجَدِّدًا مستأنفًا .

قيل له : ليس الأمرُ كذَّالكَ ، بل وجودُ الباقي القديم ، تعالى ، والباقي مِنَ الحوادِكِ وجودًا مُسْتَدَامًا مستمرًّا . ولا يصخُّ كونُهُ مُتَجَدِّدًا ، لأنَّ الوجودَ المُتَجَدِّدَ المَسْتَأَلْفَ إنّما هو الحدوثُ الذي هو وجودٌ عن عدم ؛ فأمّا الوجودُ القائمُ المُسْتَمِرُّ ، فليس يِمْتَجَدِّدِ ولا مستأنفٍ ؛ فبطل ما تَوَعَمَهُ المُطَالِبُ .

وإنِ آعتلَّ معتلَّ في إحالةِ تعلَّقِ العدمِ بمعدمِ أنّه لو كان ذلك كذلك ، لَوَجَبَ أن يكونَ عدمُ الأعراضِ بعد وجودِها بمعدمِ فاعلٍ ولَضَحَّ أن لا يعدمَها بعد وجودِها وأن لا يكونَ العدمُ واجبًا لها ، لأنّ مِن حَقِّ ما يَتعلَّقُ بالفاعِلِ أن لا يكونَ واجبًا ، بل واقفّ على آختيارِنا فاعِلَهُ وداعِيّهُ إليه . إن شاء ، فَعَلَهُ ؛ وإن شاء ، لم يَفْعَلُهُ . كان ذالك باطلًا بِمَا بَقِّنَاهُ في كتابٍ ما يُعَلَّلُ وما لا يُعَلَّلُ .

وأقلُ ما يجبُ في ذالك السؤالِ للمُعْتَلِّ به عن الدلالةِ على أنَّ هذا حكمُ جميعٍ ما يتعلَّقُ بالفاعلِ . وإن كان فيه ما هذهِ حالهُ ، فلا يجدُ في ذالكَ متعلَقًا سِوَى قيلمِ بعضِهِ على بعضٍ بغيرٍ عِلَّةٍ ولا حُجَّةٍ أكبر مِن أنّه وجد بعض ما يتعلَقُ بالفاعلِ ، لَمَتَّ ذالكَ فيه منه لم يَصِحَّ لَصَحَحَّ ذالكَ فيه منه لم يَصِحَّ لتعلَقُهِ بالفاعلِ ، وإنّما ذالك لأمرٍ آخرَ ؛ فصار التعلُّقُ بذالكَ دعوى مَحْصَةً .

ثُمّ يقالُ لهم : يجبُ على اعتلالِكم هذا مَنْعُ تعلَّقِ المتولِّدِ مِنْ أفعالِكم بفاعلٍ ، لأنّه يجبُ وجودُهُ لا محالةً بعد وجودِ سبيهِ وزوالِ الموانع وسلامةِ الحالِ. ومُحالُّ

١ سوى : سوا ، الأصل .

أن لا يقعَ والحالُ كذالكَ ؛ فيجبُ غناؤُهُ عن فاعِلِ لوجودِ وقوعِهِ .

وقصده إليه وتوفّر دواعِيه على فِعله وزَوَالِ موانِعِهِ منه ، لأنّه يجبُ لا محالة وجودُهُ والحالُ هانِهِ ، فيجبُ لا محالة وجودُهُ والحالُ هانِهِ ، فيجبُ غناؤُهُ عن فاعلٍ وأن لا يكونَ حدوثُهُ متعلقًا بفاعلِه لوجوبٍ وقوعِه والحالُ هانِهِ والواجبُ وُجُودُهُ لا يحتاجُ إلى فاعلٍ . ويجبُ أيضًا أن لا يكونَ علمُ العاقلِ المُكلَّفِ بالمدركاتِ متعلقًا بفاعلٍ ، يفعلهُ عند الإدراكِ للمدركاتِ ، يكونَ علمُ العاقلِ المُكلَّفِ بالمدركاتِ متعلقًا بفاعلٍ ، يفعلهُ عند الإدراكِ للمدركاتِ ، لأنه يجبُ لا محالة حصولُ العلم بها للعاقلِ عند إدراكِه لها . ومُحالُ أن لا يُوجَد ؛ فيجبُ لذلك غناؤهُ عن فاعلٍ يفعلهُ . ولو تُثبَتَ هاذا ، لكثُرُ . وقد تَقَصَّبَنَاهُ هناك فيجبُ لذلك عناؤهُ عن فاعلٍ يفعلهُ . ولو تُثبَتَ هاذا ، لأَومَأْنَا إليه هاهنا كفايةً ، إن شاءَ لأنهُ .

## علّه لهم أخرى

وإن أعْتَلُ مُعْتَلُ منهم في ذلك بأنه لو كان عدم البياض والحُمْرة وسائر أضداد ، السواد عند وجود السواد في المحلّ وفعله متعلّقًا بمعدم ، يعدم تلك الأضداد ، لصحّ منه أنْ يعدم على فعليها بدلًا من إعدامها ، لأنّ ما صَحَّ أن لا يكونَ بالفاعلِ صَحَّ أن يكونَ ويَحصل به ، كان أعتلالُه هذا باطلًا ، لأنّ عدم سائر أضداد السواد وغيره مِنْ أجناس الأعراض ذواتِ الأضداد ليس بعدم متجدّد مستأنفي ، وإنّما المتحدّد عدمُ سائر أضداد الشيء عِندَ فِعْلِهِ عدمًا دائمًا مستمرًا غَيْرَ متجدّد . وإنّما المتحدّد من العدم ما حَصَل معدومًا بَعْدَ وجوده .

وإذا كان ذالك كذالك ، بطل هاذا الاعتلالُ . هاذا على أنّه ليس ما صَحَّ تركُ التارِكِ لفعلِه صَحَّ إقدامُهُ عليه ، لأنّ فاعِلَ الشيءِ تارِكُ بفعلِه فِعْلَ سائرِ أضدادِهِ في حالِ فِعْلِهِ . ومع ذالك فلا يَصِحُّ منه الإقدامُ على فِعْلِهَا ؛ فكما صَحَّ وجازَ أن يكونَ التارِكُ تارِكًا لما يستحيل فعلُهُ له وإقدامُهُ على الجمعِ بَينَهُ وبَيْنَهُ ، صَعُّ أيضًا أن بعدمَ ما لا يَصِعُّ الجمعُ بَيْنَهُ مِنَ الأضدادِ .

قيل له : هذا باطلٌ ، لأنّه تارِكُ لجميعِها . وليس بعضُها بأنْ يكونَ متروكًا أَوْلَى مِن بعضٍ ، وإن كان الإقدامُ لا يَصِحُّ إِلّا على واحدٍ منها .

وبعد ، فإن كان الأمرُ على ما قُلتُم ، ففاعِلُ السوادِ أيضًا في المَحَلِّ ما أَعْلَمُ كُلُّ أَضدادِهِ ، وإنّما أَعْدَمَ واحدًا منها غَيْرَ مُعَيَّنٍ لنا ، وهو الذي كان يُصِحُّ فِعْلُهُ وَحْدَهُ بدلًا من السوادِ ، لو لم يفعلُهُ . وهذا ما لا فَصْلُ فيه ؛ وفيه شُقُوطُ ما قالُوهُ .

وأيضًا ، فإنّه إنّما جازَ أنْ يقولَ : إنْ عدم سائرِ أضدادِ السوادِ ، إذا وُجد ، بالفاعلِ لِصِحَّةِ عدم الأضدادِ الكثيرةِ والضدَّيْنِ في الزمنِ الواحِد . ولا يجوزُ قيامًا على هذا أنْ يفعلَ ويوجد الفاعِلُ جميعَ تِلْكَ الأضدادِ التي كان عدمُها به ، لأنّه مُحالٌ وجودُ الضِّدَّيْنِ والأضدادِ ممّا ، والقادِرُ لا يقدرُ على المحالِ ، وليس مُحالٌ عدمُ الأضدادِ ممًا ؟ فَصَحَّ لذَّلكَ عدمُها في الحالِ الواحدةِ بالفاعلِ ولم يَصِحَّ وجودُها ممّا في حالِ بالفاعلِ ولا مِن عدمِها ؟ فيطل ما قائوهُ .

ما بين الحاصرتين بضع كلمات مطموسة في الأصل.

## علّة أخرى

وَإِنِ آعَتَلُّ مُعْتَلُّ في ذَالكَ بَانَه لو كان عَدَمُ المعدومِ متعلقًا بفاعِلِ مُعدم ، لَكَانَ المُعدمُ الذي هو لَمْ يَرَلُ معدومًا غَيْرَ موجودٍ متعلقًا بمعدم ، وذَالكَ يُوجِبُ تَقَدَّمُ معدمِهِ لعدمِهِ ، لأنّ مِن حقّ كونِ الفاعلِ للفعلِ تَقَدُّمُهُ لَهُ . وهذا يُوجِبُ ثبوتَ شيءِ قبل ما لم يَرَلُ معدومًا . وذلك نقضٌ لقولِنا : إنّه لم يَرَلُ معدومًا غَيْرُ موجودٍ . وذلك مُحالً .

والجوابُ عنه ما تَقَدَّمَ مِنْ أَنَنا لَم نُوجِبْ تَعَلَّقَ عدم كلِّ معدوم بفاعلٍ ، وإنّما أُوجُبُنَا تَعَلَّقُهُ بمعدم ، إذا كان متجدِّدًا مستأنفًا ؛ فأتما ما ليس كذالكَ مِمَّا هو معدومٌ في الأَزَلِ وما العدمُ مستمرُّ به ، فإنَّهُ غَيْرُ واجبٍ ذالكَ فيه ؛ فسَقَطَ ما قالُوهُ . والله أعلمُ .

يَتْلُوهُ في المجلّدةِ السادسةِ ، إن شاءَ اللهُ ، تعالى :

علَّة أخرى

وإنِ ٱعْتَلَّ مُعْتَلُّ .

# فهرس الآيات

| ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ ٱلْفَمَامِ﴾ [٢ البقرة ٢١٠] ١٣ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِـمُمْ فِى رَبِّهِـهِ ۗ [٢ البقرة ٢٥٨] ٦٧             |
| ﴿أَنْزَلُهُۥ بِعِلْمِهِۦ وَٱلْمَلَٰبِكُةُ يَشْهَدُونَ﴾ [٤ النساء ١٦٦] ٨٨                         |
| ﴿فَيُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِۦ﴾ [٤ النساء ١٧٣] ٢×٧٤                       |
| ﴿يَعْرِفُونَةُ, كَمَا يَمْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ﴾ [٦ الأنعام ٢٠]                                  |
| ﴿وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [٦ الأنعام ٧٥] ٣٨           |
| ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ﴾ [٦ الأنعام ١٠١] ٥٠، ٥٥        |
| ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [٦ الأنعام ١٠٣] ١٤ ، ٥٦ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٧٣                            |
| ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [٦ الأنعام ١٦٠]٧٤                         |
| ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلُهُۥ دَكُّا﴾ [٧ الأعراف ١٤٣] ٦٤                      |
| ﴿إِنَّهُۥ عَلِيهُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾ [٨ الأنفال ٤٣]٣٣٣                                        |
| ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [١٠ يونس ٢٦] ٢٦، ٢٤، ٢٥                         |
| ۷۳، ۰۷، ۱3×۲، ۱۶۰، ۳۰، ۲۲                                                                        |
| ﴿وَلَا يَرْمَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً﴾ [١٠ يونس ٢٦]                                   |
| ﴿فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللهِ ﴾ [١١ هود ١٤]                                      |
| ﴿وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ﴾ [٢٦ الحجّ ٤٦] ٣٣٣                            |
| ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلَّ ﴾ [٢٥ الفرقان ٤٥] ٦٧                           |
| ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [٢٨ القصص ٨٨] ٧٤ ، ٥٦،                                  |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [٣١ لقمان ٣٤]٣٥                                     |
| ﴿ يُؤْدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [٣٣ الأحزاب ٥٧]                                                |

| ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يِعِلْمِهِۦ﴾ [٣٥ فاطر ١١] ٨٨                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن نُّطْفَةٍ ﴾ [٣٦ يس ٧٧]                               |
| ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [٣٧ الصافّات ٩٩]                                             |
| ﴿ وَاَوْلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَلَقُهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [٤١ فصلت ١٥] ٨٨ |
| (ْلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ ﴾ [13 الشورى ١١]                                                             |
| ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحُيًّا ﴾ [٢٤ الشورى ٥١] ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠×٢           |
| ﴿ وَلَكَ يُنَا مُزِيدٌ ﴾ [٥٠ ق ٣٥]                                                                     |
| ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَلِكُرِي لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ﴾ [٥٠ ق ٣٧]                                       |
| وَ مَنْ عِنْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ ٱلْغُرُوبِ﴾ [٥٠ ق ٣٩]١٧                |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلۡمَتِينَ ﴾ [٥٦ الذاريات ٥٨]                          |
| ﴿ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [٥٣ النجم ١١]                                                      |
| ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزَّلُهُ أُخْرَى ﴾ [٥٣ النجم ١٣] ٤٥                                                  |
| ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [٥٥ الرحمٰن ٢٦]                                                         |
| ﴿وَيَبْغَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْحَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾ [٥٥ الرحمٰن ٢٧] ٧٤                             |
| ﴿هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [٥٧ الحديد ٣]                                                            |
| ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [٥٨ المجادلة ٧] ٢٧     |
| ﴿وَجُوهٌ يَوْمَهِذٍ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [٧٥ القيامة ٢٢–٢٣] ٢×٢ ، ٧                   |
| 7/3/73                                                                                                 |
| ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [٧٥ القيامة ٢٣]٢٠٠                                                        |
| ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللهِ ﴾ [٧٦ الإنسان ٩]                                                |
| ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [٨٣ المطقَّفين ١٥] ٤٢ ، ٣١×٢ ، ٧١          |
| وَ وَاللَّهُ مَنْكُ مَنُّما صَفًّا صَفًّا صَفًّا ﴿ ٨٩ الفجر ٢٢ ] ٢٢٣                                   |
| ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴾ [١٠٥ الفيل ١]٢٧                              |

# فهرس الأحاديث

| اً دَخَلَ أَهْلُ ٱلجَنَّةِ)ها                                                                      | (إذ    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| نَّ أَذْنَى أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ مَنْزِلَةً)                                                          | (إر    |
| نَكُمْ سَتَرَوْنَ رَئِكُمْ عِيَانًا)                                                               | (إِزَّ |
| نَّ ٱللَّهُ ، تَعَالَى ، يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً وَلاَّبِي بَكْرٍ خَاصَّةً)                  | (إد    |
| يْنَ رَبُّكِ ؟) ٧٠                                                                                 | ĺ)     |
| جَلَّى لَهُمْ ، عَزَّ وَجَلَّ)٧                                                                    | (زَ    |
| رُوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ ٱلْقَمَرَ) ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٠٠/                                 | (ئَ    |
| رَوْنَهُ عِيَانًا﴾ ٧.                                                                              | (دَ    |
| عَلَّمُوهُنَّ ! فَوَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُنَّ لَحَقٌّ)                                   | (زَ    |
| جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا)                                               | -)     |
| اكَ حِبْرِيلُ ، زَأَيْتُهُ فِي صُورَتِهِ ٱلَّتِي خَلَقَهَا ٱللهُ ، تَعَالَى ، مَرَّتَبْرِ) ٥٠ ، ٥٩ | (ذ     |
| أَيْتُ رَبِّي في أَحْسَنِ صُورَةٍ …)                                                               | (ز     |
| إَيْتُ رَبِّي فِي مَنَامِي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ؛ فَقَالَ لِي كَذَا وَكَذَا) <sup>٨٠</sup>         | 5)     |
| تَنُكَلِّمُهُ ٱللهُ ، تَعَالَى ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ)    ٢                      | (۔     |
| إِنَّكُمْ كَذَالِكَ تَرَوْنَهُ ، جَلَّ وَعَزًّ)                                                    | (فَ    |
| ا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ)ا                                                                      | ĺ)     |
| ( تُضَامُونَ) ١٠                                                                                   | ĺ)     |
| ‹ تُضَامُونَ ﴾                                                                                     | ĺ)     |
| لا تُضَاشُونَ فِي رُؤْيَتِهِ)                                                                      | ĺ)     |
| ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ﴾ ٱلْعَمَلَ فِي ٱلدُّنْيَا ﴿ ٱلْحُسْنَي ﴾ وَهِيَ ٱلْجَنَّةُ ) ٣           | b)     |

| ۰۸،۰۷     | (ْلَنْ يَرَى ٱللَّهُ أَحَدٌ ، لَا فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَة) ٥٢ ،                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَٰةٍ) ٣٠ | (ٱللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَلَّهَ ٱلتَّظَرِ إِلَيْكَ وَإِلَى وَجْهِكَ مِنْ غَيْرِ مَصَرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلًّا |
| ۳٦        | (ٱللُّهُمَّ بِعِلْمِكَ ٱلْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى ٱلْحَلْقِ)                                                          |
| ، ۲۰-۷    | (ْلَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ) ٥٥ .                                            |
| ۲۰        | (مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا)                     |
| ۲۲        | (مَا مِنْكُمْ إِلَّا وسيُكَلِّمُ رَبُّهُ)                                                                               |
| ۳۱        | (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيَخْلُو اللَّهُ بِهِ)                                                              |
| ۳۰        | (ٱلنَّظُرُ إِلَى وَجْهِ ٱللهِ ، تَعَالَى)                                                                               |
| ۲۸        | (ٱلنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ ٱللهِ ، تَعَالَى ، وَاحِبٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِدِّيقٍ وَشَهِيدٍ)                                |
| ٥٥ ، ٤٩   | (هَلْذَا ٱلْإِمَامُ بَعْدِي ؛ فَٱسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ)                                                            |
| ٤٧        | (هَلْ تَرَوْنَ ٱلْقَمَرَ …) ؟ قالوا : نعم . قال : (فَكَذَالكَ تَرَوْنَ …)                                               |
| ۲۱        | (هَلُ تُضَارُّونَ فِي رُؤُيَةِ ٱلشَّمْسِ ، لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ)                                                     |
| ۲۰        | (هَلْ تُمَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي ٱلظَّهِيَرَةِ صَحْوًا)                                                      |
| ٠٦        | رْوَالْزِيَادَةُ ٱلنَّظُرُ إِلَى وَجْهِ ٱللهِ ، تَعَالَى)                                                               |
| ۲۹        | (ِيَا أَبَا رَزِينٍ) ، قال : قُلْتُ : بلي . قال : (فَٱللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، أَعْظَمُ)                                  |
|           | رِيْتَجَلَّى لَهُمْ وَيَظْهَرُ فِي ٱلصُّورَةِ ٱلَّتِي يَعرِفُونَهَا)                                                    |
| ~~        | أَرَهُوهُ ٱلنَّالِثِ الرِّنِ ٱلْمَالَى مِنَ أَرْدُونِ }                                                                 |

# فهرس الأعلام

| رسول الله / الرسول / محمّد / النبيّ ، ﷺ ١٥ ، ١٦×٥ ، ١٧×٢ ، ١٩ |
|---------------------------------------------------------------|
|                                                               |
| T7, 77×7, 87, 77×3, 77×3, 77, 37, 67×7, 67                    |
| ٠٠ ، ، ٥٧٤٥ ، ٢٩٤١ ، ٤٧٤٧ ، ٢٩ ، ٢٩٢٧ ، ٢٩٤٧ ، ٢٥٠٠٠          |
| ۲۰۰۰ ، ٤٠٠٢ ، ٥٠٠٢ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٠                              |
| 77,07×7,77×7,37,07,77,061,07,787×7,787                        |
| إبراهيم ، عليه السلام ١٣ ، ٤٧ ، ٥٠×٢                          |
| إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق ، أبو إسحاق الأزديّ ٢٧ ، ٣٣         |
| إبراهيم بن سعد                                                |
| آبن أبي ذئب                                                   |
| آبن الجُبّائيّ ١٩١، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٧، ١٩١، ١٩١، ١٩١،             |
| TT1 , TY7 , F19 , T11 , TAX , TXXX , 190                      |
| ٠٠١، ١٤٩، ١٥١، ١٥٠٥، ٣٠٥، ٣٠٤، ١٨٠٤، ١١٥                      |
| ٱبن خلّاد العسكريّ١٥                                          |
| آبن الزبير ٥٦                                                 |
| آبن شهاب الزهريّ ۲۲،۲۲، ۲۲×۲۲                                 |
| آبن عبّاس ۳۲×۲، ۱۶، ۵۰، ۵۳، ۵۶، ۳۵، ۳۱، ۳۲                    |
| أبو إسحاق السبيعيّ                                            |
| أبو أُمامة الباهلتي ٢٦، ٣٥، ٣٧                                |
| أبو بكر الصدّيق                                               |

| بن قيس [الأشعريّ]٢٨                       | ُبو بكر [إبراهيم] بن [أبي موسى] عبد الله إ |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A×7 , PA , A31                            | أبو الحسن [الأشعريّ]                       |
| 1×7 , 717 , 717 , 787 , 7×1               | ۹۷                                         |
| ۶٦                                        | ابو حنيفة                                  |
| ٤٥                                        | ابو خالدا                                  |
| Y7 , F0×7                                 | ابو ذرّ الغفاريّ                           |
| 7×79                                      | ابو رزين العقيلتي                          |
| ۲۰،۱٦                                     | أبو سعيد الخدريّ                           |
| ۱۸، ۲×۱۷                                  | أبو شهاب الحنّاط                           |
| ۴۰                                        | أبو العالية                                |
| ٢٣                                        | أبو عبيدةأبو عبيدة                         |
| ۲۸                                        | أبو عمران الجونيّ                          |
| ٤٢٢                                       | أبو معمرأبو معمر                           |
|                                           | أبو موسى الأشعريّأبو موسى                  |
|                                           | أبو هاشم = آبن الجُبّائيّ                  |
|                                           | أبو الهذيل العلّاف                         |
| 17 , 7× , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , | أبو هريرةأبو هريرة                         |
| ۲۱، ۳۰، ۲۸                                | أُبيّ بن كعبأبيّ بن كعب                    |
| ra                                        | أحمد بن الربيع بن حميدٍ اللخميّ الخزّاز    |
| ۲۳                                        | أسامة بن زيد                               |
| ۲۸                                        | إسحاق بن الربيع                            |
|                                           | اسماعيل در أبي خالد                        |

| إسماعيل بن العبّاس بن محمّد                              |
|----------------------------------------------------------|
| إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي                             |
| إسماعيل بن موسى ه                                        |
| الأصمّالأصمّ                                             |
| الأعرج ٢٠                                                |
| الأعمش٢-                                                 |
| أنس بن مالكِ ٢٦، ٢٦، ٨                                   |
| أمّ الطفيل                                               |
| الباقر [= محمّد بن عليّ]                                 |
| بريدة [بن الحُصَيْب] ، أبو الحسن الأسلميّ                |
| البخاريّ ، محمّد بن إسماعيل٧                             |
| بشير بن المُهَاجِر                                       |
| البصريّ [أبو عبد الله ، الحسين بن عليّ]                  |
| بلال                                                     |
| البلخيّ ١٩٧ ، ١٩٧ ، ٢٢٧ ، ٤٠٠ ، ١٩٧ ،                    |
|                                                          |
| ثابت البنانيّ ۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲                 |
|                                                          |
| ر<br>تُوير بن أبي فاختة                                  |
| جابر بن عبد الله ۲۰، ۳۶، ۲۰، ۷، ۷۲، ۲۰، ۲۰، ۷۲، ۲۰، ۷۲،  |
| الجاحظ                                                   |
| الختادة . ۱ (۳ ، ۳۱۰ ، ۳۱۹ ، ۳۲۳ ، ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ |

| ۲۰                | جعفر بن عون                              |
|-------------------|------------------------------------------|
|                   | جرير بن عبد الله                         |
| ٤٦                |                                          |
| ۲۱                | حذيفة بن اليَمَان                        |
| ۸1 , 07 , 77 , 13 | الحسن بن عرفة بن يزيد العبديّ ، أبو عليّ |
| 7×£7              | الحسن البصريّالحسن البصريّ               |
| ۲۲                | الحسن بن محمّدٍ الزعفرانيّ               |
| ۲۸، ۲۷            | الحسين بن عليّ [= جدّه]                  |
| ۲۸                | حفص بن عمر الزماليّ البصريّ ، أبو عمر .  |
| ٤١                | الحكم بن ظهيرا                           |
| 7×£• , ٣٦         | حمّاد بن زید                             |
| 79 . 70 . 72      | حمّاد بن سلمة                            |
| ٣٢                | خيثمة بن عبد الرحمن                      |
| ٣٥                | الدجّال                                  |
| تة                | زهير بن حرب بن شدّاد النسائيّ ، أبو خيثه |
| ۲۰                | ريد بن أسلم                              |
| ٠, ٢٧             | زید بن علیّزید بن علیّ                   |
| ۲٦                | سلم بن سالم البلخيّ                      |
| ۳٦، ٣٠            | السائب [بن مالك = أبيه]                  |
| ٤١                | سفيان [الثوريّ]                          |
| ۲۸                |                                          |
| ۲۲                |                                          |

| سويد بن عبد العزيز٧                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| الشافعتي                                                         |
| شريكه:                                                           |
| الشعبتي                                                          |
| شعيب بن أبي حمزة٣١                                               |
| الصادق [= جعفر بن محمّد]                                         |
| صُهَيبِ الروميِّ                                                 |
| الضحّاك بن مزاحمه:                                               |
| عاصم بن يوسف اليربوعيّ٧                                          |
| عائشة ، أمّ المؤمنين ۳۷ ، ۳×۰ ، ۵۳ ، ۲×۰۶ ، ۸۰ ، ۵۰ ، ۴۰×        |
| عامر بن سعد البجلتي                                              |
| عبد الرحمن بن أبي ليلي ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٥                              |
| عبد الرحمن بن عائش الحضرميّ٧                                     |
| عبد الرحمن بن عبد العزيز                                         |
| عبد السلام [بن محمّد بن عبد الوهّاب ، أبو هاشم] = أبن الجُبّائيّ |
| عبد العزيز بن عبد الصمد العمّيّ ، أبو عبد الصمد                  |
| عبد الله بن بریدة٠٠٠ - عبد الله بن بریدة٠٠                       |
| -<br>عبد الله بن الحارث بن نوفل ۶۲،۲۰                            |
| عبد الله بن عبّاس = اًبن عبّاس                                   |
| عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز ، أبو القاسم البغويّ ١٧-١٨ ، ٤٢  |
| عبد الله بن عمر ١٩ ، ١٩ ، ٣١ ، ٩٠ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ١٠                 |
|                                                                  |

| عبد الله بن عمرو بن العاصعبد الله بن عمرو بن العاص |
|----------------------------------------------------|
| عبد الله بن قيس                                    |
| عبد الله بن محمّدٍ بن الحنفيّة ، أبو هاشم          |
| عبد الله بن مسعودعبد الله بن مسعود                 |
| عبد الله بن يزيد                                   |
| عبد الملك بن أبجر                                  |
| عبد الوارث [بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ] ٤٢  |
| عبيد الله بن أبي زياد الرصافيّ٢٣                   |
| عثمان [بن عفّان]                                   |
| عديّ بن حاتم الطائيّعديّ بن حاتم الطائيّ           |
| عطاء بن السائبعطاء بن السائب                       |
| عطاء بن يزيد الليثيّعطاء بن يزيد الليثيّ           |
| عطاء بن يسار                                       |
| عليّ بن أبي طالب ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ٢٥            |
| T×Y0 ( V                                           |
| عليّ بن الحسين [= أبيه]                            |
| عمارة القرشتيعمارة القرشتي                         |
| عمّار بن یاسرعمّار بن یاسر                         |
| عمران بن الحصين                                    |
| عمر بن الخطّابعمر بن الخطّاب                       |
| عمرو بن خالدعمر بن خالد                            |
| عمرو بن عبد الله الحضرميّ                          |

| عمرو بن عبيد                                                  |
|---------------------------------------------------------------|
| عنترة                                                         |
| القاضي (الباقلّانيّ) ۲۱، ۳۱، ۷۸، ۷۹، ۱۹۸، ۱۲۶، ۱۰۹، ۱۹۹،      |
|                                                               |
| قتادة ؛                                                       |
| قیس بن أبي حازم ۲۱،۱۲×۲، ۱۸×۲،۲۲×۲                            |
| كعب الأحبّار                                                  |
| ليث۱-                                                         |
| مالك بن أنس ٤٣٠:                                              |
| مبارك                                                         |
| مجاهد                                                         |
| محمّد بن إسماعيل الحسّانيّ الواسطيّ                           |
| محمّد بن إسماعيل بن العبّاس بن محمّد ، أبو بكر الورّاق ١٨ ، ٠ |
|                                                               |
| محمّد بن خازم ، أبو معاوية الضرير ٩                           |
| محمّد بن الحَنفِيَّة٣                                         |
| محمّد بن زياد بن فروة البلديّ ٨                               |
| محمّد بن سيرين ٥٣٠٠٠                                          |
| محمّد بن عبد الرحمن بن العبّاس ، أبو طاهر المخلص ٧            |
| محمّد بن عبد الله بن أخي الزُّهريّ                            |
| محمّد بن عبد الملك ، أبو جعفر الدقيقيّ الواسطيّ               |
| محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام ، أبو على = الجيّائيّ            |

| ىحمّد بن محمّد بن سليمان ، أبو بكر الباغنديّ الواسطيّ٢٧ |
|---------------------------------------------------------|
| ىحمّد بن مصفّى                                          |
| لحمَّد بن المنكدر                                       |
| حمَّد بن الوليد الزبيديِّ٢٣                             |
| ىسروق                                                   |
| ىعاوية بن يحيى الصيرفتي                                 |
| ىعاذ بن جبل                                             |
| ىعمر بن راشلا                                           |
| موسى ، عليه السلام                                      |
| لنظام                                                   |
| 7×£V£; 7×£V7; £V•; £79; £££; 7×770                      |
| نعيم بن أبي هند                                         |
| نوح بن أبي مريم                                         |
| هدبة بن خالد البستيّ ، أبو خالد                         |
| هشام بن سعد                                             |
| همّام                                                   |
| واصل بن عطاء                                            |
| وكيع [بن الجزاح]                                        |
| وكيع بن حدس / عدس                                       |
| ۔<br>يحيى بن أبي عمرو السيباني                          |
| يحيى بن سعيد القطّان                                    |
| بحد با سلام                                             |

| ۲۲ |   | • • • |   |   |   |   |   |   | ٠. | <br>   | ٠. |    | ٠.   | <br>٠. | ٠.   |    |    |    | ٠. |    | ٠. |   |    | اد | ببّ | 5 | بو | Í | ζ   | د  | بّا | e   | ن   | , ب | بی  | ح   | پ  |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|----|--------|----|----|------|--------|------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|---|----|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ۲۲ | ( | ۲     | ١ |   |   |   |   |   |    | <br>٠. | ٠. | ٠. |      | <br>   | ٠.   |    |    |    | ٠. |    |    |   | بد | اء | بہا | , | ن  | į | بد  | څ. | ~   | _   | ن   | , ب | بى  | ۰   | پ  |
| ٤٢ |   | ۲     | ٩ | ٤ | ۲ | × | ۲ | ٥ |    | <br>   | ٠. |    | <br> | <br>٠. |      | يز | je | ال | -  | با | c  | ن | بر | ٦  | á   | > | م  | į | بر. | j  | ود  | ارا | ۵   | ن   | . ب | يد  | یز |
| ۲9 |   |       |   |   |   |   |   |   |    | <br>   |    | ٠. | <br> | <br>٠. | <br> |    | ٠. |    | ٠. |    | ٠. |   |    |    |     |   |    |   |     | ۶  | u   | 2.6 | ٠,  | بر  | ن   | ملح | ű  |
| ۱۷ | ٠ |       |   |   |   |   |   |   |    | <br>   |    |    | <br> | <br>٠. | <br> |    |    |    | ٠. |    |    |   |    |    |     |   |    |   | . 5 |    | ىو  | ٠,  | یر. | Ų.  | نف  |     | يو |

### فهرس الجماعات

| أصحابنا ۱۷۲ ، ۱۲۸ ، ۲×۱۲۸ ، ۱۵۰ ، ۱۵۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳     |
|-------------------------------------------------------|
| TTY , TO\$ , TET , TTO , TIY , T.O , TAV , TVI        |
| 777× 777 , 779 , 777 , 777 , 773 , 773 , 773          |
| الأمّة ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١٧ ، ٥ ، ٨غ×٢ ، ٩٤                 |
| ۸۱، ۲×۸، ۲۹، ۲۷، ۲۱، ۵۸، ۲۷، ۲×۰٤                     |
|                                                       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٣٠ ، ١٩٤٤ ، ٢١٤ ، ٢٢٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٨٦٤ |
| الأنبياءالأنبياء                                      |
| أهل البحث والنظر                                      |
| أهل الجنَّة ٨ ، ٩ ، ٠١×٢ ، ١١×٣ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤        |
| ٣٣ ، ٧٥ ، ٥٧ ، ٢٢ ، ١٢١ ، ١٢١                         |
| أهل الحديث                                            |
| أهل الحقّ ٧٤ ، ٧٩ ، ٨١ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٠٤ ، ١٣٤ ، ١٤١    |
| TA 2 . TT 2 . TT 7 . T. 0 . T. 7 . T                  |
| أهل الدهر                                             |
| أهل الصفات                                            |
| أهل العربيّة                                          |
| أهل الفتنة                                            |
| أهل القَدَرِ والاعتزال                                |
| أهل اللغة ٦٩، ٧٠، ٩٨، ١٩٥، ٢٥٣، ٢٨٦×٣                 |
| Y×TEV, TEO, TEE, Y×TTY, TI                            |

| \$07,\$777,\$07,\$07,\$07,\$07,\$07,\$1,\$07.\$1,\$07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أهل النارا ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اهل النحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أهل النظر / أهل النظر والاحتجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهل النقلأهل النقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البهشميّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التابعون ٤٠٠، ٤٠، ٢٤، ٨٤×٢، ٩٤، ٥٠، ٢٢، ٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الخُلُوليَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الدَّهْرِيَّة١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الرسل / رسل الله / رسلهالرسل / رسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الشيعة / أغبياء الشيعة / أثمّة الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| شيوخنا ٣٩٦، ٢١٩، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٢٢ ، ٤٣٧ ، ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السوفسطائيّة ٣٢٣ ، ٣٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصحابة ١٥×٢، ١٦، ١٨، ٣٧، ٣٧، ٤، ٥٤، ٤٤، ٣٤×٣، ٤٧؛ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العرب ٢×٢ ، ٦٤ ، ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفلاسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القدريّة ٨٤، ٩٩، ٢< ٢٢×٢، ٢٧، ٢٩، ١٢١، ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ { T , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } , { T } |
| مُثْبِئُو الأحوال ٢٧٧ ، ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مُغْتِتُو البقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كُوْتُ الم فات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| المجسّمة                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| المعتزلة                                                             |
| معتزلة البغداذيّين                                                   |
| النابتة / نوابت القدريّة / نوابتهمالنابتة / نوابت القدريّة / نوابتهم |
| الناسالناسالناسا ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۸ ، ۱۲۱                             |
|                                                                      |
| النصارى                                                              |
| نُفَاة الأعراض                                                       |
| TTX , TYTY , TYTY , PTT , PTT , TTT×T , TTT×T , ATT                  |
|                                                                      |
| اليهود                                                               |

### فهرس الكتب

١ للتنبيه : جاء هذا العنوان في ترجمة الباقلاني في مطبوع ترتيب المدارك (للقاضي عياض) ٢٩/٧ مضبوطًا على النحو التالي : (بقض الفنون للحافظ) ، بينما ضبطه عبد الحميد في مقالت "محاولة بيليؤفرائية" ٤٨٨ (٢٨) على صورة (نقض الفنون للجاحظ) بالتعويل على طبعة أخرى لترتيب المدارك ؛ فأصاب في نسبة المنفوض إلى الجاحظ ، إذ (الحافظ) مصحفف عنه ، وجانب الصواب في ضبط عنوان (افنون) ، كما هو في مطبوع ترتيب المدارك ، إذ هو أيضًا مصحفف عن لفظ (الفُنُوَى) العرادف للفظ (الفُنْيًا) ، كما هو أعلاه وفي المعن المحقق هنا ٥٠ ؛ فليعلم !

في هداية المسترشدين:

في غير هداية المسترشدين:

#### فهرس الفصول والأبواب والكتب الداخلية

| ب الصفات                                              |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| إثبات الأعراض                                         | ∆ باب   |
| إكفار المُتَأْوِلِينَ                                 | ∆ باب   |
| -حقيقة المِثْلَيْنِ                                   | ∆ باب   |
| شيء                                                   | ∆ باب   |
| لام على المجسّمة                                      | ۵ الکاه |
| خلق الأفعال                                           | ⊽ باب   |
| إبطال القول بالتولُّد                                 | ⊽ باب   |
| ل في الاستطاعة                                        | ⊽ القوا |
| كمام التروك وإحالة خلق القادر منّا من الفعل وتركه ٤١٨ | وأح     |
| الإعادة                                               | ⊽ باب   |
| لام في إعادة الخلقلام في إعادة الخلق                  | ⊽ الكا  |
| لام في المخلوق وأحكام الاستطاعة                       | ⊽ الكا  |

# فهرس الأمكنة

| أهل قُمّ            |
|---------------------|
| البصرة              |
| بلد                 |
| خراسانخراسان        |
| الصينالصين          |
| العراقا ۳۸۹ ، ۳۸۹ x |
| الكوفة              |
| مدينة السلام        |
| مكّة                |

#### فهرس الموضوعات

| المقدّمة                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| o ترجمة الباقلانيّ                                                   |
| ٥ من مؤلَّفاته٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| – هداية المسترشدين٧١                                                 |
| نصبته إليه٧                                                          |
| عنوان الكتاب                                                         |
| حجم الكتاب                                                           |
| وصف مخطوطاته المعثور عليها٥٠                                         |
| <ul> <li>منهج التحقيق</li> </ul>                                     |
| <ul> <li>نماذج صور من مخطوطات هداية المسترشدين للباقلاني٣</li> </ul> |
| قسم التحقيق                                                          |
| [كتاب الصفات]                                                        |
|                                                                      |
| نصل ه.                                                               |
|                                                                      |
| نصل                                                                  |
| فصل                                                                  |
| نصل                                                                  |
| فصل                                                                  |
| فصل                                                                  |
| فصل                                                                  |

| نصل                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| نصل۲۰                                                               |
| كتاب الصفات                                                         |
| أخر الكلام في الرؤية                                                |
| نصل                                                                 |
| نصل                                                                 |
| فصل                                                                 |
| نصل                                                                 |
| نصل                                                                 |
| فصل                                                                 |
| فصل                                                                 |
| فصل                                                                 |
| - دليل لهم آخر على نفي علم الله وقدرته                              |
| فصل                                                                 |
| <ul> <li>شبهة لهم أخرى في نفي علم الله ، تعالى ، وقدرته</li> </ul>  |
| فصل                                                                 |
| <ul> <li>م شبهة لهم أخرى في نفي علم الله ، تعالى ، وقدرته</li></ul> |
| £:                                                                  |

| فصل                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| فصل                                                                    |
| فصل                                                                    |
| فصل في ذكر معنى قولنا للشيئين بأتهما                                   |
| معلومان على التفصيل ومعلومان على الجملة وذكر الحجة                     |
| على أنَّه قد يُعلم الشيء على طريق الجملة كما يُعلم على التفصيل         |
| فصل                                                                    |
| فصل                                                                    |
| فصل                                                                    |
| فصل                                                                    |
| ٥ شبهة لهم أخرى٥                                                       |
| ٧٧ نفي ضفات الله ، تعالى                                               |
| o شبهة أخرى لهم ٥                                                      |
| » علّة لهم أخرى                                                        |
| فصل في الدلالة على أنّ حقيقة الغيرين ما ذكرناه دون سائر هذه الأقسام ٨٩ |
| فصل                                                                    |
| - دليل آخر غير ذلك                                                     |
| فصل                                                                    |

| نصل                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نصل                                                                                                                                                 |
| نصل                                                                                                                                                 |
| - دليل آخر على إثبات علمه ، تعالى                                                                                                                   |
| - دليل آخر غير ذلك                                                                                                                                  |
| - دليل آخر على أنّ القديم ، تعالى ، عالم بعلم                                                                                                       |
| فصل                                                                                                                                                 |
| فصل                                                                                                                                                 |
| فصل                                                                                                                                                 |
| - دليل آخر على إثبات علمه ، تعالى                                                                                                                   |
| فصل                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                     |
| القول في أنّ الحيّ العالم القادر                                                                                                                    |
| القول في أنّ الحيّ العالم القادر<br>بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦                                                 |
|                                                                                                                                                     |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦                                                                                     |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦<br>فصل                                                                              |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦<br>فصل                                                                              |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦<br>فصل                                                                              |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦ فصل ٢٥٩ - دليل آخر ٢٥٩ - دليل آخر ٢٦١ فصل من الكلام فيها ٤٦١ فصل من الكلام فيها ٢٦٩ |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦<br>فصل - دليل آخر - فصل                 |
| بكونه كذالك أحوال وجبت له عن العلم والحياة والقدرة والإدراك ٢٥٦ فصل ٢٥٩ - دليل آخر ٢٥٩ - دليل آخر ٢٦١ فصل من الكلام فيها ٤٦١ فصل من الكلام فيها ٢٦٩ |

| 7.4.7 | ﯩﻞ                                          | نم  |
|-------|---------------------------------------------|-----|
| ۲۸۷   | سل آخر من القول في ذلك يجب الوقوف عليه      | نم  |
| ۴۸۹   | ول في نقض شبههم في أنّ الأحوال ليست بمعلومة | الق |
| 797   | شبهة لهم أخرى والجواب عنها                  | 0   |
| 797   | شبهة أخرى لهم                               | 0   |
| ٤٠٣   | سل من الكلام عليهم في هذا الباب             | نم  |
| ۳.٧   | علَّة أخرى                                  | ((  |
| ۳۰۸   | سل                                          | فص  |
| ٥١٣   | سل                                          | نه  |
| ۳۱۹   | سلسل                                        | فص  |
| ٣٢.   | سل                                          | فه  |
| ۲۲۱   | سل                                          | فص  |
| ٣٢٦   | سل                                          | فد  |
| ٣٢٧   | سل                                          | فد  |
| ۱۳۳   | سل                                          | فد  |
| ۲۳٤   | سل                                          | فد  |
| ٣٤.   | سل                                          | فد  |
| ٣٤٣   | سل                                          | فد  |
| T £ £ | سل                                          | فد  |
| ٣٥.   | سل                                          | فد  |
| 770   | ے<br>سل                                     |     |
|       |                                             |     |

| فصل                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| فصل                                                                   |
| – دلیل آخر                                                            |
| <ul> <li>باب الكلام في معنى وصف القديم بأنّه باقٍ وفيما له</li> </ul> |
| كان كذلك وفي بقاء صفاته وما يتّصل بذالك من القول والأبواب ٢٧٥         |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصلفصل                                                                |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصلفصل                                                                |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| ٥ شبهة لهم أخرى٥                                                      |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |
| فصل                                                                   |

|              | نصل                                 |
|--------------|-------------------------------------|
| ٤٣٤          | نصلنصل                              |
| ٤٣٥          | نصل                                 |
| ٤٣٦          | نصل                                 |
| ٤٣٨          | نصل                                 |
| ٤٤٣          | نصل                                 |
| <b>£ £</b> Y | فصل                                 |
| ٤٥١          | o شبهة لهم أخرى في إثبات ضدّ الجوهر |
| ٤٥٢          | ٥ شبهة لهم أخرى٥                    |
| १००          | ٥ شبهة أخرى                         |
|              | فصل                                 |
| १०९          | فصل                                 |
| ٤٦٠          | فصل                                 |
| १२९          | فصل                                 |
| ٤٧٠          | فصل                                 |
| ۹۷٥          | فصل                                 |
| ٤٧٩          | فصل                                 |
| ٤٨٣          | فصل                                 |
| ٤٨٧          | نصل                                 |
| ٤٨٩          | فصل                                 |
| ٤٩٠          | » علّة لهم أخرى                     |
| 193          | » علّة أخرى                         |

| 194         | '             | الفهاس الفنّيّة           |
|-------------|---------------|---------------------------|
| ٤٩٣         |               | فهرس الآيات               |
| १९०         |               | فهرس الأحاديث             |
| <b>19</b> Y |               | فهرس الأعلام              |
| 7.0         |               | فهرس الجماعات             |
|             |               |                           |
| ٠١٠         | كتب الداخليّة | فهرس الفصول والأبواب والك |
| 110         |               | فه سر الأمكنة             |



### All rights reserved 1st Publishing 2022/1443

## MAKTABAT 'ABAQ AL-MISK FOR PUBLISHING & DISTRIBUTION AMMAN JORDAN

Tel.: 00962796054800

## Hidāyat al-Mustaršidīn

#### Compiled by

Al-Imām al-Qāḍī Abū Bakr Muḥammad b. aṭ-Ṭayyib al-Ašʿarī known as al-Baqillānī (d. 403/1013)

> Edited by Prof. Dr. Omar Hamdan & Taghrid Hamdan

> > 1. Volume (Kitāb as-sifāt)

Maktabat 'Abaq al-Misk for Publishing & Distribution Amman